





ح دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، ١٤٤٢هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العازمي، موسى بن راشد

المختصر في السيرة النبوية . / موسى بن راشد العازمي . - الدمام ، ١٤٤٢هـ

٦٨٠ص؛ ٢٤×٢٧سم

ردمك: ٣ ـ ٢٢ ـ ٨٣٣٨ ـ ٢٠٣ ـ ٩٧٨

١ \_ السيرة النبوية أ. العنوان

ديوي ۲۳۹ (۱٤٤٢ / ۹۹٤۷

# مِ حَقُوْق لَالْطَنْ بِعَ تَحَفَّىٰ فَكَّ مَ الطَّنِعَ لَعَفُوْثَ مَ الطَّنِعَ لَعَفُوْثَ مَ الطَّنِعَ لَعَفُوث مَ الطَّنِعَ الدَّاوِلِيِّ الطَّنِعَ الدَّاوِلِيِّ الطَّنِعَ الدَّاوِلِيِّ الطَّنِعَ الدَّاوِلِيِّ الطَّنِعَ الدَّاوِلِيِّ السَّالِيَّةِ الدُّولِيِّ السَّالِيِّ المُنْقِلَةُ الدَّاوِلِيِّ السَّالِيِّ المُنْقِلَةُ الدَّاوِلِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِيِّ السَّلِيِّ السَّالِيِّ السَّلِيِّ السَّلِيِيِّ السَّلِيِّ السَلْطِيِّ السَّلِيِّ السَّلِيِيِّ السَّلِيِّ السَلِيِّ السَّلِيِّ السَّلِيِّ السَلِيِّ السَلِيِّ السَلِيِّ السَلِيِّ السَّلِيِّ السَلِيِّ السَّلِيِّ السَّلِيِّ السَلِيِّ السَلِيِّ السَلِيِّ السَلِيِّ السَلْمِي السَّلِيِّ السَلْمِي السَلِيِّ الْمَالِيِيِّ السَلِيِّ السَلِيِّ السَلِيِّ السَلِيِّ السَلِيِّ

#### الباركود الدولي: 9786038338223

حقوق الطبع محفوظة @١٤٤٣ه، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



#### دارابن الجوزي

لِلنَشْرُ والْتَوْرِيْعِ

المملكة العربية السعودية:

الدمام - حي الريان - شارع عثمان بن عفان ت: ۱۳۸٤۲۸۱٤٦ - ۱۳۸٤۲۸۱٤٦ .

ص ب. واصل: ۸۱۱۵

الرمز البريدي: ٣٢٢٥٦ الرقم الإضافى: ٤٩٧٣

الرياض - ت: ٥٩٢٦٦٢٤٩٥

جوّال: ۰٥٠٣٨٥٧٩٨٨

الأحساء - ت: ١٣٥٨٨٣١٢٢ .

جدة - ت: ١٢٦٨١٤٥١٩

جوّال: ۰٥٨٣٠١٧٩٥١

لبنان:

بيروت - ت: ۲۲۸٦٩٦٠٠

فاکس: ۱۸۰۱/۱۲۱۸۰۱

مصر:

ا**لقاهرة** - تلفاكس: ۲۲٤٤٣٤٤٩٧٠ جوّال: ۲۲۲۷۳۸۸

(a) aljawzi@hotmail.com

(s) +966503897671

(f) (y) (aljawzi

( eljawzi

(a) aljawzi.net



تأليث عرد من الماجمة

دارابن الجوزي

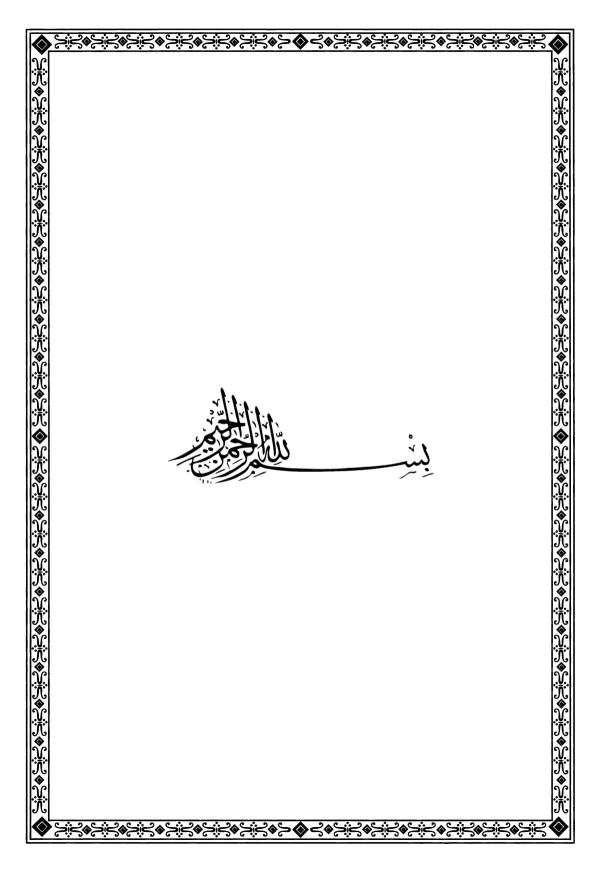



#### المقدمة

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على سيِّدِ المرسَلين ورحمةِ الله للعالَمين نبيِّنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيِّبين أجمعين، وبعدُ:

فقد طلب مني بعض الإخوةُ الكرام تأليفَ كتابِ مختَصَرِ جامع في السِّيرة النَّبَوية؛ ليكون لعامة الناس، فاعتذرتُ منهم في بداية الأمر، وذلك لانشغالي في مشروعي في خدمة السِّيرة النَّبَوية ومتطلباتها، ثم عاودوا الاتصال بي مرةً أخرى، وبعد إلحاحِ منهم قلتُ: سأنظر في ذلك، وبدأتُ بعدها أتفحُّص كتُبَ المختصَرات في السِّيرة النَّبَوية للمتقدِّمين والمتأخِّرين، فوجدتُ جهودًا مباركةً سَطَرها أولئك الكرام في مختصراتهم، وكنتُ قد جمعتُ من الفوائد والترجيحات والتحقيقات في هذا العِلم الشريف \_ السِّيرة النَّبَوية \_ ما أطن أن كثيرًا منها لا تُوجد مجموعة في المختصرات؛ فانشرح صدري لكتابة مختَصر متينٍ جامع في السِّيرة النَّبَوية، ولا يتعدَّى الجزءَ الواحِدَ، وشَرْطي في هذا المختصر فكر القول الراجح في الحَدَث الواحد، أو ما أجمع عليه أهلُ السِّير والمغازي، ولا أذكر الخلاف إلا في المواضع التي وقع فيها خلافٌ قوي، وجمعتُ بين الروايات ما أمكن الجمع، وذكرتُ الراجِحَ في تواريخ الأحداث، وشرحتُ الكلماتِ الغريبة التي تحتاج شرحًا؛ ليَسهُلَ على القارئ الكريم فهمُها، وقد يقع لي تكرار شرح ما سبق شرحه، وعذري أني أريد ألا يحتاج القارئ الكريم إلى مراجعة غير الصفحة التي هو فيها، ومن المعلوم أن التساهل في ذكر أحداث السيرة النّبوية جرى عليه العلماء، لكنه بشروط وليس على إطلاقه، كما قال ابن سَيِّد الناس في «عيون الأثر»: والذي ذهب إليه كثير من أهل العلم الترخُّصُ في الرقائق، وما لا حُكمَ فيه من أخبار المغازي، وما يَجري مجرى ذلك، وأنه يُقبَل فيها ما لا يُقبَل في الحلال والحرام؛ لعدم تَعلَّق الأحكام بها(١).

وكنتُ في بادئ الأمر عازمًا على ألّا يَكبُرَ حجمُ هذا المختَصَر، إلا أنني وقفتُ على ترجيحات وتحقيقات نفيسة جدًّا، رأيتُ أنه من الظلم العلمي أن تُتركَ هذه الترجيحاتُ والتحقيقاتُ دون أن تُدوَّنَ في مظانها؛ فكبُرَ حجمُ هذا المختَصَر قليلًا، وأسألُ الله على أن يتقبَّلَ عملي هذا في تقريب السيرة النبوية ناصعةً صحيحةً لأمة الإسلام، وأن يُبارِكَ فيه ويجعَلَه خالصًا لوَجْهِه الكريم على الله وصلَّى الله وسلَّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابِه الطيبين الطَّاهِرين.

كتبه موسى بن راشد العازمي ليلة الأحد ليلة الأحد الخامس عشر من شعبان ١٤٤٢هـ الموافق: السابع والعشرين من مارس ٢٠٢١م الكويت حفظها الله mrm3azmi@gmail.com



<sup>(</sup>١) انظر: عيون الأثر (١/٢١٥).









## النَّسَبُ النَّبويُّ الشَّريثُ

هو: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصِيِّ بْنِ كَلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعبِ بْنِ لؤَيِّ بْنِ غالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْن كَنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَدِّ بْنِ عَدْنَانَ.

ذكر هذا النَّسَبَ النبويَّ الشريفَ الإمامُ البخاريُّ في "صحيحه" (١)، وهذا القدرُ مِن نَسَبه ﷺ متَّفق عليه بالإجماع، نقَل الإجماعَ على ذلك: الإمامُ النوويُّ (١)، والإمامُ ابن القيِّم (٣)، والحافظُ ابنُ كثير (٤)، وغيرُهم.

قال الحافظ ابن كَثير: وهذا النَّسَب الذي سُقناه إلى عَدْنَانَ لا مِرْيَةَ فيه ولا نِزاع، وهو ثابت بالتواتُر والإجماع (٥٠).

# ولادة النبي ﷺ (٦) ورَضَاعه



وُلد رسول الله ﷺ يوم الإثنين(٧) من شهر رَبيع الأول من عام الفِيل،

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب مبعث النبي على.

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٩٢). (٣) انظر: زاد المعاد (١/ ٥٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفصول في سيرة الرسول (ص٣٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: الفصول في سيرة الرسول (ص٣٤).

<sup>(</sup>٦) وُلِدَ رسول الله ﷺ يتيمَ الأب، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَمِدُكَ يَتِيمًا فَكَاوَىٰ ۞ [الضحى: ٦]. وروَى الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٧١) (٧٠) عن ابن شهاب قال: ولَدَت آمِنَةُ رسولَ الله ﷺ بعد ما تُوفِّى أبوه.

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٢/ ٦٦٢): وهذا ما لا خلاف فيه؛ أنه وُلِدَ ﷺ يوم الاثنين.



فقد روى الإمام مُسْلم في «صحيحه» عن أبي قَتَادة الأنصاري رضي الله على الله الله على الله الله على الل

واختُلِف في أي يوم من شهر رَبيع الأول، وُلِدَ فيه رسول الله ﷺ؛ فالجمهور على أنه يومُ الثاني عشر من شهر رَبيع الأول<sup>(٢)</sup>، واقتَصَر عليه ابن إسحاق في «السيرة»<sup>(٣)</sup>.

وروَى الإمام أحمدُ والتِّرمِذيُّ بسند حسن عن قيس بن مَخْرَمة وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَام الفِيل<sup>(٤)</sup>.

وروَى الحاكم في «المستدرَك» بسند حسن عن ابن عباس الله قال: وُلِدَ النبي على عام الفيل (٥).

أرضَعَت آمِنَهُ بنتُ وَهْبِ ولَدَها رسولَ الله ﷺ أيامًا، وكانت قليلةَ اللَّبَن، ثم أَرْضَعَتْه ثُويبة مَوْلاة أبي لهَب، وذلك قبل أن تَقْدَم حَلِيمة السَّعْدية.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، رقم الحديث (١١٦٢) (١٩٨).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٢/ ٦٦٣): هذا هو المشهور عند الجمهور، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (رقم ١٧٨٩١)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (٤) أخرجه الإمام الذهبي في السيرة النبوية النبوية (٣٩٤٧)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وذكره الإمام الذهبي في السيرة النبوية (٣٣/١) وقال: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٢٢٥).

<sup>(</sup>٦) **الربيب**: ابن امرأة الرجل من غيره. انظر: لسان العرب (٩٨/٥).

أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ اللهُ ١٠٠.

#### رَضَاعه ﷺ في بادِيَة بني سَعد

ثم أرضَعَت حَلِيمةُ السَّعدية رسولَ الله ﷺ في بادية بني سَعد بن بَكر، وأقام عندها رسول الله ﷺ سنتَين حتى فَطَمَتْه، ثم إنها طَلَبَت من آمِنَةَ بنت وَهْب أن يَبقَى عندها رسول الله ﷺ؛ وذلك لمَّا رأت البركات التي ظهَرَت في غنمها وأرضها.

قالت حَلِيمة السَّعدية: فلَم نَزَل نَتعرف من الله الزيادة والخير، حتى مَضَت سَنَتَاه وفَصَلْتُه (٢)، فكان يَشِبُّ شبابًا لا يَشِبُّه الغِلمان، فلم يبلُغ سَنتَيه حتى كان غلامًا جَفْرًا (٣).

#### حادثة شُقِّ صَدره ﷺ الشريف



وبينما رسول الله على يَلعب مع الغِلمان في بادية بني سَعد، إذ جاءه جبريل على ومعه ملَك آخر، فشَقَ عن صدره الشريف، فقد روَى الإمام أحمد في «مُسنَده» والحاكم في «المُستَدرَك» \_ بسند حسن بالشواهد \_ عن عُتبة بن عبد السُّلَمي قال: إن رجلًا سأل رسول الله على : كَيْفَ كَانَ أُوَّلُ شَأْنِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٥١٠١)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٤٤٩) (١٥).

<sup>(</sup>٢) فصلته: فَطَمَته. انظر: لسان العرب (١٠/ ٢٧٣).

٣) استَجْفَر الصبي: إذا قوي على الأكل. انظر: النهاية (١/ ٢٦٨).
 وأخرج ذلك ابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٦٣٣٥)، وابن إسحاق في السيرة (١/
 ٢٠١) وإسناده منقطع، وللقصة شواهد كثيرة ثابتة.

فقال رسول الله ﷺ: «كانت حاضِنتي من بني سَعدِ بنِ بكرٍ، فانطَلَقتُ أنا وابنٌ لها في بَهْم (۱) لنا، ولم نأخُذُ معنا زادًا، فقلتُ: يا أخي، اذهَبْ فأْنِنَا بزادٍ من عند أُمِّنا، فانطَلَق أخي، ومَكَثتُ عند البَهْم، فأقبَلَ طَيْران أَبيَضان كأنَّهما نَسْرَان، فقال أحدُهما لصاحبِه: أهو هو؟ قال: نعم، فأقبَلَا يَبتَدِرَانِي (۲) فأخذانِي فبَطَحانِي إلى الْقَفَا، فشَقًا بطني، ثمَّ استَخرَجا قلبي فشَقَّاه، فأخرَجا منه علقتين (۱) سَوْداوَيْن، فقال أحدُهما لصاحبِه: حُصْهُ \_ يعني: خِطْهُ \_، فحاصه وختَم عليه بخاتَم النبُوَّةِ... ثمَّ انطَلَقا وترَكاني، وفَرِقْتُ فرَقًا شديدًا، ثمَّ انطَلَقتُ إلى أمِّي (٤) فأخبرتُها بالَّذي لَقيتُه، فأشفَقَتْ عليَ أن يكونَ أُلبِسَ بي، فقالت: أُعيدُك بالله إ فرَحَلَتْ بعيرًا لها فجَعَلتْني على الرَّحْلِ ورَكِبَتْ خلفي، حتَّى بلَغْنا إلى أمِّي (٥) فقالت: أدَّبْتُ أمانتي وذِمَّتي. وحدَّفَتُها بالَّذي لقيتُ، فلم يَرُعُها (١) ذلك، وقالت: إنِّي رأيتُ خرَج منِّي نورٌ أضاءت منه قصورُ الشَّامِ» (٧).

وروَى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك و الله عليه قال: إن رسول الله عليه أَتَاهُ جِبْرِيلُ عليه وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ، فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لأَمَهُ (٨) ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مِنْكَ، ثُمَّ لأَمَهُ (٨) ثُمَّ أَعَادَهُ فِي

<sup>(</sup>۱) البَهْم، بفتح الباء وإسكان الهاء، جمع بَهْمة: وهي ولد الضأن؛ الذكر والأنثى. انظر: النهاية (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) يبتدراني: يسرعان إلي. انظر: لسان العرب (١/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) العَلَقة: الدم الجامد. انظر: جامع الأصول (١١٤/١٠).

<sup>(</sup>٤) هي: حَلِيمة السَّعدية.

<sup>(</sup>٥) هي: آمِنَة بنت وَهْب.

<sup>(</sup>٦) فلم يَرُعْها: يعني: لم يُفْزِعها. انظر: النهاية (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٧٦٤٨)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٢٧٦)، وذكره الإمام الذهبي في السيرة النبوية (٥٢/١) وقال: هو صحيح.

<sup>(</sup>٨) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٢/١٨٧): أمَّا لَأَمُهُ فبفتح اللام وبعدها همزة، =

مَكَانِهِ، وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ \_ يَعْنِي: ظِئْرَهُ \_(١) فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ! فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ(٢) اللَّوْنِ، قَالَ أَنَسٌ ضَلِيَّهُ: وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ فَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ(٣).

# وفاة آمِنَةَ بنتِ وهبِ أُمِّ النبي ﷺ

رجَع رسول الله ﷺ بعد حادثة شَقِّ الصدر إلى أُمِّه آمِنَةَ بنت وَهْب، فلما بلَغ رسول الله ﷺ من عُمره المبارَك سِتَّ سِنينَ، ذهبَت به أُمُّه آمِنَة تَزُور أخوال جدِّه عبد المطَّلِب في يَثْرِبَ، وهي المدينة النبوية، وفي طريق عودتهم إلى مكة تُوُفِّيت آمِنَة بنت وَهْب في منطقة الأَبْواء، وهي بين مكة والمدينة (٤).

قال الإمام ابن القيم: ولا خلاف أن أُمَّه ﷺ ماتت بين مكة والمدينة بالأَبُواء، مُنْصَرَفَها من المدينة من زيارة أخواله، ولم يَستكمِل إذ ذاك سَبْع سِنِين (٥).

# كَفَالةُ جدِّه عبد المطَّلِب

888

تولَّى عبد المطَّلِب جَدُّ النبي عَلِيْ كَفَالةَ رسول الله عَلِيْ بعدما تُوفِّيَت آمِنَةُ بنت وَهْب أُمُّ النبي عَلِيْ واستمرت كَفَالته لرسول الله عَلِيْ سَنتَين، وقذَف الله حُبَّ رسوله عَلِيْ في قلب جدِّه عبد المطَّلِب، حتى ما كان يُفارقه.

<sup>=</sup> على وزن ضَرَبَه ومعناه: جمَعَه وضَمَّ بعضَه على بعض.

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱/۱۸۷): ظِئْرَه: هي بكسر الظاء المعجمة بعدها همزة ساكنة: وهي المُرضِعة.

<sup>(</sup>٢) منتقِع: متغيِّر. انظر: النهاية (٥/٩٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٦٢) (٢٦١).

<sup>(</sup>٤) انظر: سيرة ابن هشام (٢٠٤/١). (٥) انظر: زاد المعاد (٢٠١).



روَى الحاكم في «المُستدرَك» بسند حسن وصححه عن كِنْدِير بن سعيد، عن أبيه، قال: حجَجْتُ في الجاهِلِيَّةِ، فإذا أنا برجلٍ يَطُوفُ بالبيتِ، وهو يرتَجزُ ويقولُ:

ربِّ رُدَّ إليَّ راكبِي محمدًا رُدَّهُ إليَّ واصطنعْ عِندِي يَدَا

فقلتُ: مَنْ هذا؟ قالوا: عبدُ المطَّلِبِ بنُ هاشم، بعَث بابنِ ابنِه محمدٍ في طلَبِ إبلِ له، ولم يَبْعَثه في حاجَةٍ إلَّا أَنجَحَ فيها، وقد أبطًأ عليه، فلم يَلْبَث أن جاءَ محمدٌ والإبلُ، فاعتَنقَه وقال: يا بُنيَّ، لقَدْ جَزِعْتُ علَيْكَ جَزَعًا لم أَجْزَعه علَى شَيْءٍ قطٌ، وَاللهِ لا أَبعَثُك في حاجة أبدًا، ولا تُفَارِقُنِي بعد هذا أَبدًا (١).

## وفاة عبد المطَّلِب

ولما بلَغ رسولُ الله ﷺ ثمانِيَ سنواتٍ تُوُفِّيَ جدُّه عبد المطَّلِب، وقَبْلَ وفَاته أُوصَى ابنَه أبا طالب بحِفظِ وكَفَالة رسول الله ﷺ، والسبب في اختياره لأبي طالب؛ لأنه شقيق عبد الله والِدِ النبي ﷺ.

## كَفَالة عمِّه أبي طالب

تَوَلَّى أَبُو طَالَبَ كَفَالَةَ رَسُولَ اللهُ ﷺ، وَكَانَ عُمْرِهُ ﷺ ثَمَانِيَ سَنُوات، وَظَلَّتَ كَفَالتُه ورعايتُه وحمايتُه له إلى أَن بُعِثَ رَسُولَ الله ﷺ، فَحَاطَه أَتَمَّ حِيَاطَة، ونصره حين بعثه الله أعَزَّ نصرٍ.

فلما بلَغ رسول الله ﷺ ثِنْتَي عَشْرَةَ سَنَةً خرَج به عمُّه أبو طالب إلى الشام، وذلك من تَمَام لُطف أبي طالب برسول الله ﷺ؛ لعَدَم مَن يقُوم به إذا تركه بمكة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٢٢٩).

وفي طريق هذه الرحلة رآه بَحِيرَى الراهب، فعَرَفه بصِفته في التوراة والإنجيل، وظَهَرَت لمَن كان مع أبي طالب من الآيات في رسول الله على ما زاد أبا طالب في الوَصَاة به والحرص عليه، وأمر بَحِيرَى أبا طالب أن يَرجِع برسول الله على لئلًا يَراه يهودُ في الشام، فيَعرِفوه ويَقتُلوه، فرجَع به إلى مكة (١).

# شهودُه ﷺ حِلْفَ (٢) الفُضُول

شَهِد رسول الله على حِلْف الفُضُول وهو ابن خمسَ عَشْرَة سَنة، وسبب تسميتهم هذا الحِلْف بهذا الاسم ما ذكره ابن إسحاق في «سيرته»: تَدَاعَت قبائل قريش على حِلْف؛ فاجتَمَعوا في دار عبد الله بن جُدعان بن عمرو؛ لشَرَفه وسِنّه، فكان حِلْفُهم عنده: بنو هاشم، وبنو المطّلِب، وأسَد بن عبد العُزَّى، وزُهْرة بن كِلَاب، وتَيْم بن مُرَّة، فتعَاقَدوا وتعَاهَدوا على ألَّا عبد العُزَّى، وزُهْرة بن كِلَاب، وتَيْم بن مُرَّة، فتعَاقَدوا وتعَاهَدوا على ألَّا قاموا يَجِدُوا بمكة مظلومًا من أهلها وغيرِهم ممَّن دخَلها من سائر الناس، إلا قاموا معه، وكانوا على مَن ظَلَمَه حتى تُرَدَّ عليه مَظْلَمَتُه؛ فسَمَّت قريش ذلك الحِلْفَ جلْفَ الفُضُولُ (٣).

وروَى ابن إسحاق في «السيرة» بسند صحيح مُرسَل عن طلحة بن عبد الله بن عوف الزُّهري، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ

<sup>(</sup>۱) أخرج قصته على مع بَحِيرَى الراهب: الإمام الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٣٩٤٨) وحسنه، وصحَّحه الحافظ في الإصابة (٢/١٥)، والحافظ ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول (٢/١٤، ٣٣٨)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٢٧٥)، والألباني في كتابه دفاع عن الحديث النبوي (ص٢٦، ٧٢).

<sup>(</sup>٢) أصل الحِلْف: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق. انظر: النهاية (٢/٧٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (١/١٧٠).

عَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا، مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ، ولَو أُدْعَى بِهِ فِي الْإِسْلَام لَأَجَبْتُ»(١).

## رَغَيُ النبيِّ ﷺ الغنَمَ

عَمِلَ رسولُ الله ﷺ في شبابه برَعي الغنم، وذلك قبل بعثته.

روَى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة ولله عن النبي الله عليه عن النبي الله عن النبي الله عن النبي عليه على الله عن النبي الله عن الله عن النبي الله عن الله عن

فَقَالَ رسول الله ﷺ: «نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ (٤) لِأَهْلِ مَكَّةَ» (٥).

وروَى الإمام البخاري في «الأدب المُفرَد» بسند صحيح عن عَبْدَةَ بن حَزْنٍ وَهِي قال: تَفاخَرَ أهلُ الإبل وأصحاب الشَّاءِ، فقال النبي ﷺ: «بُعِثَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (۱/ ۱۷۱)، وأورده ابن الملقِّن في البدر المنير (٧/ ٣٢٥) وقال: هذا الحديث صحيح، وقال الألباني في تحقيقه لفقه السيرة للغزالي (ص٧٧): رواه ابن إسحاق في السيرة، وهذا سند صحيح لولا أنه مرسل، ولكن له شواهد تقويه.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في النهاية (٣/٤٠٨): إنما سَمَّى رسولُ الله ﷺ حِلْفَ الفُضُول بالمُطَيَّبِين، مع أنه ﷺ لم يَشْهَد حِلْف المُطَيَّبِين؛ لأنه كان شبيهًا به في التناصح، والأخذ للضعيف من القوي، وللغريب من القاطن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٦٥٥)، والبخاري في الأدب المفرد، رقم الحديث (٤٤١).

<sup>(</sup>٤) **القراريط**: جمع قيراط، وهو جُزء من أجزاء الدينار. انظر: النهاية (٣٧/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٢٦٢).

-\*[\o]\$

موسَى وهوَ راعِي غَنَم، وبُعِثَ داود وهوَ راعِي غَنَمٍ، وبُعِثْتُ أنا، وأنا أَرْعَى غَنَمٍ ، وبُعِثْتُ أنا، وأنا أَرْعَى غنمًا لِأَهْلِى بأَجْيَادٍ (١٠).

قال الحافظ في «الفتح»: قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء مِن رَعْي الغنم قبل النبوة:

١ ـ أن يحصل لهم التمرُّن برَعْيها على ما يُكَلَّفُونه من القيام بأمر أُمَّتهم.

٢ ـ ولأن في مخالطتها ما يُحصِّل لهم الحلم والشفقة؛ لأنهم إذا صبروا على رَعيها، وجَمْعها بعد تفرُّقها في المَرعى، ونَقْلِها مِن مَسرَح إلى مَسرَح، ودَفْع عدوِّها مِن سَبُع وغيره، وعَلِموا اختلاف طِباعها وشِدَّة تفرُّقها، مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة؛ أَلِفُوا من ذلك الصبرَ على الأُمَّة، وعرَفوا اختلاف طِباعها وتفاوُتَ عقولها، فجَبَروا كَسْرَها، ورَفَقوا بضَعيفها، وأحسنُوا التعاهد لها؛ فيكون تحمُّلُهم لِمَشقَّة ذلك أسهَلَ مما لو كُلِّفوا القيامَ بذلك مِن أول وَهْلة؛ لِمَا يحصُلُ لهم من التدريج على ذلك برَعي الغنم.

٣ ـ وفي ذِكْر النبي ﷺ لذلك، بعد أن عَلِم كَوْنَه أكرَمَ الخلق على الله، ما كان عليه من عظيم التواضع لربه، والتصريح بمِنَّته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء (٢).

# خروجه ﷺ في تجارة خديجة ﷺ وزواجه بها

ولما بلَغ رسول الله ﷺ خمسًا وعشرين سنة مِن عُمره المبارك، خرج الى الشام في تجارة لخديجة بنت خُوَيلد ﷺ مع غلامها مَيْسَرة، فرأى مَيْسَرةُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد، رقم الحديث (٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (٥/ ٢٠٠).

ما بَهَرَه من شأنه عَلَيْهِ، فرَجَع وأخبَر سيدته خديجة عَلَيْها بما رأى، فرَغِبَت في النواج منه عَلَيْهِ؛ وذلك لِمَا رَجَت في ذلك من الخير الذي جمَعه الله لها، وفَوقَ ما يَخطُر ببال بشَر، فتزوجها رسول الله عَلَيْهُ وله من العُمر خمسٌ وعشرون سنة.

واختُلف في عُمر خديجة عِيْنًا لمَّا تزوجها رسول الله ﷺ؛ فقيل: أربعونَ سنة (١)، وقيل غيرُ ذلك.

#### تجديد بناء الكعبة

أرادت قريش تجديد بناء الكعبة؛ وذلك بسبب الوَهَن الذي أصاب بناءها، وكان ذلك قبل بَعثة النبي ﷺ بخمس سنين، وكان عُمْر النبي ﷺ خمسًا وثلاثين سنة، وشارك النبي ﷺ قومه في بنائها.

روَى الشيخان في «صحيحَيهما» عن جابر بن عبد الله على قال: إن رسول الله على كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ، وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ العَبَّاسُ عَمُّهُ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ العَبَّاسُ عَمُّهُ وَهِيهُ: يَا بْنَ أَخِي، لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبِكَ دُونَ الْحِجَارَة! قَالَ: فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن سعد في طبقاته (١/ ٦٢) عن الواقدي.

<sup>(</sup>٢) ذكره الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٨٩٧) عن ابن إسحاق بدون إسناد، ولم يذكر ابن إسحاق في السيرة عُمْرَ خديجة على حين تزوجها رسول الله على ولو ذكره الاشتَهَر عنه أيَّما اشتهار؛ لشُهْرة كتابه.

الْيَوْم عُرْيَانًا (١).

وفي رواية أخرى في «الصحيحين» قال جابر و المَّا بُنِيَتِ الكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ الحِجَارَةَ، فَقَالَ العَبَّاسُ وَ النَّبِيِ عَلَيْهِ النَّبِيِ عَلَيْهِ: اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ (٢)، فَخَرَّ إِلَى الأَرْضِ، وَطَمَحَتْ (٣) عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «أَرِنِي إِزَارِي»، فَشَدَّهُ عَلَيْهِ (٤).

قال الحافظ في «الفتح»: وفي الحديث أنه ﷺ كان مصونًا عما يُستقبَح قبل البَعثة وبعدها، وفيه النهي عن التعرِّي بحضرة الناس (٥).

# وَضَعُ النبي ﷺ الحجَرَ الأسود بيده الشريفة

فلما بلَغَت قريشٌ في بناء الكعبة إلى موضع الحجر الأسود، تنازَعوا فيمن يَضَعُه، حتى كادت تشتعل الحرب بينهم، فاتفقوا على أن يُحكِّموا بينهم أولَ مَن يدخُل من باب بني شَيبة، ويُقدِّر الله أن يكون أوَّلَ مَن دخَل عليهم من باب بني شَيبة رسولُ الله عَلَيْهِ.

روَى الإمام أحمد في «مُسنَده» والحاكم في «المُستدرَك» بسند صحيح ـ واللفظ للحاكم ـ عن عبد الله بن السائب قال: إِنَّ قُرَيْشًا اخْتَلَفُوا فِي الْحَجَرِ حِينَ أَرَادُوا أَنْ يَضَعُوهُ، حَتَّى كَادَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ بِالسُّيُوفِ، فَقَالَوا: اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٦٤)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣٦٤) (٧٧).

<sup>(</sup>٢) في رواية الإمام مسلم: عاتقك.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٤/ ٢٣٤): فطَمَحَت، بفتح المهملة والميم؛ أي: ارتفعت.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٥٨٢)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٤٠). (٣٤٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري (٢/ ٢٥).



أَوَّلَ رَجُلٍ يَدْخُلُ مِنَ الْبَابِ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالُوا: هَذَا الأَمِينُ! وَكَانُوا يُسَمُّونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْأَمِينَ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، قَدْ رَضِينَا بِكَ، فَدَعَا بِثَوْبِ فَبَسَطَهُ وَوَضَعَ الْحَجَرَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ لِهَذَا الْبَطْنِ وَلِهَذَا الْبَطْنِ: «لِيَأْخُذْ كُلُّ بَطْنٍ مِنْكُمْ وَوَضَعَ الْحَجَرَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ لِهَذَا الْبَطْنِ وَلِهَذَا الْبَطْنِ: «لِيَأْخُذْ كُلُّ بَطْنٍ مِنْكُمْ بِنَاحِيَةٍ مِنَ الثَّوْبِ»، فَفَعَلُوا، ثُمَّ رَفَعُوهُ، وَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَوَضَعَهُ بِيَدِهِ (۱).

وفي رواية أخرى في «المُستدرَك» و«دلائل النبوة» للبيهقي بسند حسن عن عليّ بن أبي طالب وهي قال: لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَضَعُوا الْحَجَرَ تَشَاجَرُوا فِي وَضْعِهِ، فَقَالُوا: أَوَّلُ مَنْ يَخْرُجُ (٢) مِنْ هَذَا الْبَابِ فَهُوَ يَضَعُهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّة مِنْ قِبَلِ بَابِ بَنِي شَيْبَة، فَأَمَرَ بِثَوْبٍ فَبُسِطَ، فَوَضَعَ الْحَجَرَ فِي وَسَطِهِ، ثُمَّ أَمَرَ رَجُلًا مِنْ كُلِّ فَخْذٍ مِنْ أَفْخَاذِ قُرَيْشٍ أَنْ يَأْخُذَ بِنَاحِيَةِ الثِّيَابِ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ عَلَيْ بِيدِهِ، فَوَضَعَهُ (٣).

## حِفَظُ اللهِ رسولَه ﷺ قبل البَعثة

صان الله ﷺ رسوله ﷺ وحَمَاه، وطهّره من دَنَس الجاهلية ومن كل عَيْب، ومنَحَه كلّ خُلُق جميل، حتى لم يكن يُعرَف بين قومه إلا بالأمين؛ لِمَا شاهَدوا من طهارته، وصِدْقِ حديثه وأمانته ﷺ.

قال الإمام ابن القيم: ثم حَبَّبَ الله إليه الخَلْوة والتعبد لربه، وكان يَخْلُو بغار حِرَاءٍ يَتعبَّد فيه اللياليَ ذواتِ العَدَد، وبُغِّضَت إليه الأوثان ودِينُ قومه، فلم يكن شيء أبغَضَ إليه من ذلك(3).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٥٥٠٤)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (١٧٠١).

<sup>(</sup>٢) في رواية البيهقي: يدخل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (١٧٠٢)، والبيهقي في دلائل النبوة (٢/٥٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد المعاد (١/ ٦١).







#### مَبْعَث النبي ﷺ



لمَّا بلَغ رسولُ الله ﷺ من عُمُره المبارَك أربعين سَنةً (١) \_ على الصحيح \_ نزل عليه الوحي، وهو في غار حِرَاءٍ.

روَى الشيخان في "صحيحيهما" عن عائشة و النَّوْم، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْم، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلاَءُ (٢)، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّتُ فِيهِ \_ وَهُوَ التَّعَبُّدُ \_ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ (٣) إِلَى أَهْلِهِ، فَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُ وَهُوَ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُ وَهُو فِي عَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ، فَقَالَ: "اقْرَأَ" قَالَ: "مَا أَنَا بِقَارِعِ" قَالَ: "فَا أَنَا بِقَارِعِ" قَالَ: «فَأَخَذَنِي فَعَطَّنِي (٤) حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: اقْرَأَ، قُلْتُ: مَا أَنَا فَا أَنَا مِقَالَ: مَا أَنَا

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٥/ ٨١): وهذا الذي ذكرناه أنه بُعث على رأس الأربعين سنة، هو الصواب المشهور الذي أطبَق عليه العلماء.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٣/٨): وإنما كان على يُحب الخَلاء والانفراد عن قومه؛ لِمَا يَرَاهم عليه من الضلال المبين؛ من عبادة الأوثان، والسجود للأصنام، وقويت محبَّته للخَلوة عند مقاربة إيحاء الله إليه صلوات الله وسلامه عليه.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٣٤/١): يَنْزِع، بكسر الزاي؛ أي: يَرجِع، وزنًا ومعنًى. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٤٩٢٣): يَرجع.

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن إسحاق في السيرة (١/٢٧٣): فغَتَّني.

بِقَارِيْ، فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي النَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَقَالَ: ﴿ أَوْرَأُ بِالسِّهِ فَقَالَ: ﴿ أَوْرَأُ بِالسِّهِ وَلَا لَكُمْ الْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ أَوْرَأُ بِالسِّهِ وَلِكَ الْأَكْمُ اللَّهِ عَلَمَ الْلَهَ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَى عَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

# فُتُور الوحى(١) ونزوله مرة ثانية

فتَر الوحي عن رسول الله ﷺ بعد أول مرة مِن نزول جبريل ﷺ على رسول الله ﷺ إليه مرة أخرى.

روَى الإمام أحمد في «مُسنَده» بسند حسن عن جابر بن عبد الله رهي الله على الله الله على الله ع

<sup>=</sup> قال ابن الأثير في النهاية (٣٠٨/٣): الغَتُّ والغَطُّ سواءٌ، كأنه أراد: عصَرَني عصرًا شديدًا حتى وجدتُ منه المشقة، كما يجد مَن يُغمَس في الماء قهرًا.

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٢/ ١٧٢): هذا دليل صريح في أن أول ما نزل من القرآن ﴿أَقُرَأُ ﴾ [العلق: ١]، وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف.

<sup>(</sup>٢) زمّلوني: يعنى: غطُّوني. انظر: النهاية (٢/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣). (١٦٠) (٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٤٠/١): فتور الوحي: عبارة عن تأخره مدة من الزمان، وكان ذلك ليذهب ما كان رسول الله ﷺ وجده من الرَّوع، وليحصل له التشوق إلى العود.

فَجَعَلَ يَخلُو في حِراءٍ، فبَينَما هو مُقبِلٌ مِن حِراءٍ: «إِذَا أَنَا بِحِسِّ مِن فَوْقِي، فَرَفَعْتُ رَأْسي على كُرْسيِّ، فلمَّا رَأيتُه فرَفَعْتُ رَأْسي على كُرْسيِّ، فلمَّا رَأيتُه جُئِثْتُ (١) عَلَى الأرْضِ، فلمَّا أَفَقْتُ أَتَيْتُ أَهْلِي مُسرِعًا فقلتُ: دَثِّرُونِي، دَثِّرُونِي، فَلَمَّا فَقْتُ أَتَيْتُ أَهْلِي مُسرِعًا فقلتُ: دَثِّرُونِي، دَثِّرُونِي، فَاتَانِي جِبريلُ فقال: ﴿ يَكَانَبُ اللَّهُ يَرِّرُ (١) ﴿ قَرَ فَأَذِرُ ﴿ قَلَ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللللللْمُ الللَّ

وروَى الشيخان في "صحيحيهما" والإمام أحمد في "مُسنَده" ـ واللفظ لأحمد ـ عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن قال: أخبرني جابر بن عبد الله والله سمع رسول الله في يقول: "ثم فَتَرَ الوَحْيُ عَنِي فَتْرَةً، فَبيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ، فَإِذَا المَلَكُ الذي جَاءَنِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ، فَإِذَا المَلَكُ الذي جَاءَنِي بحِرَاءٍ قَاعِدٌ علَى كُرْسِيِّ بيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ، فَجُئِفْتُ منه حتَّى هَوَيْتُ إلى بحِرَاءٍ قَاعِدٌ علَى كُرْسِيٍّ بيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ، فَجُئِفْتُ منه حتَّى هَوَيْتُ إلى الأَرْضِ، فَجِئْتُ أَهْلِي، فَقُلتُ: زَمِّلُونِي! زَمِّلُونِي! زَمِّلُونِي! فَرَمَّلُونِي، فأَنْزَلَ اللهُ الأَرْضِ، فَجِئْتُ أَهْلِي، فَقُلتُ: زَمِّلُونِي! زَمِّلُونِي! وَمِيَابَكَ فَطَقِرْ اللهُ وَيُابَكَ فَطَقِرْ اللهُ وَالرَّجْزَ فَالْمَحُرُ اللهُ وَيَابَكَ فَطَقِرْ اللهَ وَتَابَعِ" (أَنَّ فَرَبَّكُ فَكَيْرُ اللهُ وَيُعَابِكُ فَطَقِرْ اللهُ وَتَابَعِ" (أَنَّ فَكَيْرُ اللهُ وَيُعَابِكُ فَطَقِرْ اللهُ وَلَيْكُ بَعَدُ وتَتَابَع اللّهُ وَيَابَكُ فَكَيْرُ اللهُ عَمِيَ الوَحْيُ بَعَدُ وتَتَابَع "(٤).

<sup>(</sup>۱) وفي صحيح البخاري رقم الحديث (٣٢٣٨): «فَجُئِشْتُ مِنْهُ، حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الأَرْضِ»، وفي مصنف ابن أبي شيبة رقم الحديث (٣٧٧١٣): «جُثِشْتُ إلى الأرض»،

قال الحافظ في الفتح (٩/٧٤٣): ذكر عِيَاض أنه وقع للقابِسِيِّ بالمهملة، قال: وفسَّره بـ(أُسرَعْت) قال: ولا يصح مع قوله: «حتى هَوَيْت»؛ أي: سَقَطتُ من الفزع.

قلت (القائل ابن حجر): معناها: إن كانت محفوظة: سقطت على وجهي حتى صرتُ كمن حُثِي عليه التراب.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام القرطبي في تفسيره (٢١/ ٣٥٧): ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى الحبيب؛ إذ ناداه بحاله، وعَبَّر عنه بصفته، ولم يقل: يا محمد، ويا فلان؛ ليستشعر اللِّين والملاطفة من ربه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٥٠٣٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٤). (٢٥٥)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤٤٨٣).



قال الحافظ ابن كثير: ثم أمر الله رسولَه على هذه الآية (١) أن يُنذِرَ قومه، ويَدعوَهم إلى الله؛ فشَمَّر على عن ساق التكليف، وقام في طاعة الله سبحانه أتَمَّ قيام، يَدعو إلى اللهِ سبحانه الكبيرَ والصغيرَ، والحُرَّ والعبد، والرجال والنساء، والأسود والأحمر(٢).

وذلك لعالمية رسالته على كما قال تعالى: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلُنَكَ إِلَّا كَآفَةً لِلَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِيرًا وَلَكِكُنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ السِاء ٢٨]، وكما قال: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ الأنبياء: ١٠٧].

#### أقسام الدعوة



- تنقسم الدعوة في حياة الرسول ﷺ إلى قسمين:
  - \* مكية.\* مدنية.
  - ٥ والمكية تنقسم إلى قسمين:
  - \* سِرِّية: واستمرت ثلاث سنوات.
- \* وجَهرية: باللسان فقط دون قتال، وكانت من بداية السنة الرابعة للبَعثة حتى الهجرة إلى المدينة.

## الدعوة السِّرِّيَّة (٣)



بدأ رسول الله ﷺ يدعو سرًّا من يَثِق به؛ فأخبَر زوجته خديجة بنت

<sup>(</sup>١) هي قوله تعالى في سورة المدثر: ﴿يَأَيُّهَا ٱلْمُتَرِّرُ ۞ قُرْ فَأَنذِرْ ۞ وَرَبَّكَ فَكَيْرَ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَغِرْ ۞﴾.

<sup>(</sup>٢) انظر: كلام الحافظ ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول (ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) قلت: الأدلة على أن الدعوة كانت في بدايتها سريةً كثيرةٌ، أذكر منها:

١ ـ قال ابن إسحاق في السيرة (١/ ٢٨٠): جعل رسول الله ﷺ يَذكر ما أنعم الله به عليه
وعلى العباد به من النُّبُوة سرًّا إلى مَن يطمئن إليه من أهله.

خُويلد رَجِينًا وبناتِه، وعليَّ بن أبي طالب رَجِينَهُ وكان في حِجر النبي ﷺ، ومولاه زيد بنَ حارثة رَجِينًا .

وأولُ مَن آمَن به من خارج بيته أبو بكر الصِّدِّيق ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

أسلَمَ هؤلاء سِرًّا، وكان رسول الله ﷺ يَجتمع بهم ويُرشِدهم إلى الدِّين متخفيًا؛ لأن الدعوة كانت لا تزال فردية وسِرِّية، وكان الوحي قد تتابَع وحَمِيَ نزولُه بعد نزول أوائل سورة المدثِّر، وبدأ الناس يَتسامَعون بدعوة الإسلام، فدخَل فيه في هذه الفترة السِّرية الفقراءُ والأَرقَّاءُ.

# أول دم أُهرِيق في الإسلام

كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا صَلَّوا(١) ذهبوا إلى الشِّعَاب(٢) فاستَخْفُوا بصَلاتهم من قومهم، فبينما سعد بن أبي وقاص ﴿ اللهُ عَلَيْهُ في نفر من

٢ - وروى الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٨٣٢) عن عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ وَلَيْهُمْ لَيْسُوا عَلَى السُّلَمِيِّ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْتَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا، فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي، فَقَدِمْتُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) لم تكن الصلاة فرضًا قبل الإسراء والمعراج، وإنما كانت على الاستحباب، ولم تُفرض الصلاة إلا في الإسراء والمعراج.

قال الحافظ في الفتح (٩/ ٦٧٥): كان رسول الله على قبل الإسراء يُصلي قَطْعًا، وكذلك أصحابه، ولكن اختُلِف: هل افتُرض قبل الصلوات الخمس شيء من الصلوات أم لا؟ فيصح على هذا قول من قال: إن الفرض أولًا كان صلاةً قبل طلوع الشمس وصلاةً قبل غروبها، والحُجَّة فيه قوله تعالى: ﴿وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبَلَ ظُلُوعٍ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُومٍ ۖ [طه: ١٣٠].

<sup>(</sup>٢) **الشُّعْب**، بكسر الشين: ما انفَرَج بين جبَلَين، وقيل: هو الطريق في الجبل، والجمع: شِعاب. انظر: لسان العرب (١٢٨/٧).

أصحاب رسول الله على في شِعْب من شِعَاب مكة، إذ ظهَر عليهم نفر من المشركين، وهم يُصلُّون، فناكَرُوهم وعابوا عليهم ما يَصنَعون حتى قاتلوهم، فضرَب سعدُ بن أبي وقاص ظلى يومئذ رجلًا من المشركين بلَحْي (١) بعير فشجَه، فكان أولَ دم هُريق في الإسلام (٢).

وروَى الإمام الترمذي في «جامعه» بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رفي الله الله الله (۳).

تَرامَت هذه الأنباء إلى قريش فلَم تُعِرْها اهتمامًا، ولعلها حَسِبَت محمدًا عَلَيْ أحد أولئك الدَّيَّانِين الذين يَتكلمون في الألوهية وحقوقها، كما صنَع أُمَيَّةُ بن أبي الصَّلْت، وقُسُّ بن ساعدة، وزيد بن عمرو بن نُفيل، وأشباههم، إلا أنها توجَّسَت (٤) خِيفَةً من ذُيوع خبره وامتداد أثره، أخذت تُراقب على الأيام مصيرَه ودعوته (٥).

مرَّت ثلاث سِنين والدعوة لا تَزال سِرِّية فردية، وخلال هذه الفترة تكوَّنت جماعة من المؤمنين تقوم على الأُخُوة والتعاون وتبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها، ثم نزل الوحي على رسول الله ﷺ يأمره بإعلان الدعوة.

## الصَّدُّعُ بالدعوة

ثم نزل على رسول الله ﷺ قولُه تعالى: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلنَّهُ عَلَى اللهُ عُلِينَ اللهُ عُلَوْنَ ﴿ وَمَا عَمْمُلُونَ ﴿ وَهَا لَهُ مَا عَمْمُلُونَ ﴾ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلنَّهُ عَمْلُونَ ﴿ وَهَا عَمْمُلُونَ ﴿ وَهِا لَهُ عَصَوْكَ فَقُلُ إِنِّي بَرِينَ ۗ مُمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَهِا لَهُ عَصَوْكَ فَقُلُ إِنِّي بَرِينَ ۗ مُمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) اللَّحْيان: العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم. انظر: لسان العرب (٢٥٩/١٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: سیرة ابن هشام (۱/ ۳۰۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٢٥٢٢).

<sup>(</sup>٤) توجست: توقعت.

<sup>(</sup>٥) انظر: فقه السيرة (ص٩٦) للشيخ محمد الغزالي.

[الشعراء: ٢١٤ ـ ٢١٦]، ونزل عليه ﷺ قوله تعالى: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞﴾ [الحجر: ٩٤].

قال الإمام ابن القيم: ثم نزَل عليه ﷺ: ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ المُشْرِكِينَ ﷺ، فأعلن ﷺ بالدعوة وجاهَر قومَه (١٠).

وقال الحافظ ابن كثير: ولم يكُن في بني هاشم إذ ذاك أشدُّ إيمانًا وإيقانًا وتصديقًا لرسوله ﷺ مِن عليِّ ولهذا بدَرَهم إلى التزام ما طَلَب منهم رسولُ الله ﷺ، ثم كان بعدَ هذا \_ والله أعلم \_ دعاؤه الناسَ جَهْرةً على الصَّفَا، وإنذاره لبطون قريش عمومًا وخصوصًا، حتى سَمَّى مَن سَمَّى مِن أعمامه وعماته وبناته؛ ليُنبِّه بالأدنى على الأعلى؛ أي: إنما أنا نذير، والله يَهدي مَن يشاء إلى صراط مستقيم (٢).

فقالوا: مُحَمَّدُ، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فقال: «يَا بَنِي فُلَانٍ، يَا بَنِي فُلَانٍ، يَا بَنِي فُلَانٍ، يَا بَنِي فُلَانٍ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ» فَاجْتَمَعُوا إلَيْهِ، فَقالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَو أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ بِسَفْح (٥) هذا الجَبَلِ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟»

<sup>(</sup>۱) انظر: زاد المعاد (۱/ ۷۲). (۲) انظر: تفسير ابن كثير (٦/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ٦٩): قوله: {ورَهْطَك منهم المُخْلَصِين}: كان قرآنًا أُنزِل، ثم نُسِخَت تلاوته، ولم تقع هذه الزيادة في روايات البخاري.

قلت: بل وقعت هذه الزيادة بحروفها في صحيح البخاري رقم الحديث (٤٩٧١).

<sup>(</sup>٤) في رواية الإمام البخاري: فجعل يُنادي.

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ٦٩): سفح الجبل، بفتح السين: هو أسفَلُه.



قالوا(۱): ما جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا، قال رسول الله ﷺ: «فإنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بِيْنَ يَدَيِي عَذَابِ شَدِيدٍ»(۲).

وروَى الشيخان في «صحيحَيهما» عن أبي هريرة ولله قال: قام رسول الله ولله والله والله

أوضَح رسول الله ﷺ لِأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصِّلة بينه وبينهم، وأن عَصَبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من الله(٤).

# حِماية أبي طالب لابنَ أخيه ﷺ

قال ابن إسحاق: فلما بادَى (٥) رسولُ الله ﷺ قومَه بالإسلام، وصدَع به كما أمره الله، لم يَبعُدُ منه قومُه ولم يردُّوا عليه، حتى ذكر آلهتهم وعابَها، فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه، وأجمَعوا خِلافَه وعَداوتَه، إلا مَن عَصَم الله

<sup>(</sup>١) زاد الإمام البخاري في صحيحه بعد (قالوا): نعم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٩٧١)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٧٧١)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: فقه السيرة (ص٩٧) للشيخ محمد الغزالي.

<sup>(</sup>٥) بادَى: جاهَر. انظر: لسان العرب (١/٣٤٧).



تعالى منهم بالإسلام، وهم قليل مُستَخْفُون، وحَدِبَ<sup>(۱)</sup> على رسول الله ﷺ على رسول الله ﷺ على أمر الله مُظهِرًا عِلَي الله مُظهِرًا لِأمره، لا يردُّه عنه شيء (۲).

قال الحافظ ابن كثير: وصان الله رسوله على وحَمَاه بعمّه أبي طالب؛ لأنه كان شريفًا مُطاعًا فيهم نبيلًا بينهم، لا يَتجاسَرون على مفاجأته بشيء في أمر محمد على بنه يعلمون مِن مَحَبَّته له، وكان من حكمة الله بقاؤه على دينهم؛ لِمَا في ذلك من المصلحة (٣).

## موقف أبي لهب وزوجته من الدعوة

كان موقف أبي لهب وزوجته أُمِّ جَميل أَرْوَى بنت حَرب، من دعوة النبي ﷺ العداوة أبدَ الدهر؛ فإنه لما دعا رسول الله ﷺ الناس على جبل الصَّفَا، قام عمُّه أبو لهب فقال: تَبَّا لك سائر اليوم، ألِهَذا جمَعْتَنا؟! فنزَلَت فيه: ﴿تَبَّتُ بَدَا آبِي لَهَبِ وَتَبَّ ۞ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۞ [المسد: ١، ٢](٤).

<sup>(</sup>١) حَدِب فلان على فلان: تَعطَّف وحنا عليه. انظر: لسان العرب (٣/٧٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: سیرة ابن هشام (۱/۳۰۰، ۳۰۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفصول في سيرة الرسول (ص٥٧).

<sup>(</sup>٤) وأخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٧٧٠)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٠٨) (٣٥٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير ابن كثير (٨/٥١٤).



# فائدةً تكنية أبي لهب بهذه الكنية



قال الإمام القرطبي: إنما كَنَاه الله(١) بأبي لَهَب؛ لِمَعانٍ أربعة:

\* الأول: أنه كان اسمه عبد العُزَّى، والعُزَّى صَنَم، ولم يُضِف الله في كتابه العبودية إلى صنم.

\* الثانى: أنه كان بكنيته أشهَرَ منه باسمه؛ فصُرِّح به.

\* الثالث: أن الاسم أشرف من الكنية؛ فحطَّه الله على عن الأشرف إلى الأنقص؛ إذ لم يكن بُدُّ من الإخبار عنه، ولذلك دعا الله تعالى الأنبياء بأسمائهم، ولم يَكْنِ عن أحد منهم، ويدلُّك على شرف الاسم على الكنيه أن الله تعالى يُسَمَّى ولا يُكْنَى، وإن كان ذلك لظهوره وبيانه واستحالة نسبة الكنية إليه؛ لتقدُّسه عنها.

\* رابعًا: أن الله تعالى أراد أن يُحقق نسبته بأن يدخله النار، فيكون أبًا لها؛ تحقيقًا للنَّسَب، وإمضاءً للفَأْل والطِّيرة التي اختارها لنفسه (٢).

# عداوة أُمِّ جَمِيل العوراء لرسول الله ﷺ



هي: أُمُّ جَمِيل أَرْوَى بنت حرب بن أمية، وتُلقب بالعَوْراء.

روَى ابن حِبَّان في "صحيحه" بسند صحيح بالشواهد عن ابن عباس وَ قَال: لما نزَلَت: ﴿ تَبَّتُ يَدَا آَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿ وَتَبَ ﴾ [المسد: ١] جاءت امرأة أبي لَهَبٍ وَتَبَ ﴾ [المسد: ١] جاءت امرأة أبي لَهَبٍ إلى النَّبِيِّ ومعه أبو بكرٍ، فلمَّا رآها أبو بكرٍ وَ اللهُ قال: يا رسولَ اللهِ، إنَّها امرأة بذيئة (٣) وأخاف أنْ تُؤذيك! فلو قُمْتَ، فقال النبي عَلَيْ: «إنَّها لَنْ تَرَانِي»، فجاءت فقالت: يا أبا بكرٍ، إنَّ صاحبَك هجَانِي، قال فَلْهُهُ:

<sup>(</sup>١) في القرآن. (٢) انظر: تفسير القرطبي (٢٢/ ٥٤٧).

<sup>(</sup>٣) **البذيء**: الفاحش من الرجال، والأنثى: بذيئة. انظر: لسان العرب (١/ ٣٥٠).

لا، وما يقولُ الشِّعرَ. قالت: أنتَ عندي مُصَدَّقٌ، وانصرَفَتْ، فقُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، لَمْ تَرَكَ!

فقال رسول الله ﷺ: «لا، لَمْ يَزَلْ مَلَكُ يَسْتُرُنِي عنها بجَنَاحِه»(١).

وفي رواية الحاكم في «المُستدرَك» بسند صحيح - إن شاء الله - عن أسماء بنت أبي بكر على قالت: لما نزلت: ﴿تَبَّتُ يَدَا آبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۞ أَسماء بنت أبي بكر على قالت: لما نزلت: ﴿تَبَّتُ يَدَا آبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۞ [المسد: ١] أَقْبَلَتِ الْعَوْرَاءُ أُمُّ جَمِيل بِنْتُ حَرْبٍ، وَلَهَا وَلُولَةٌ، وَفِي يَدِهَا فِهْرٌ (٢) وهي تقول: مُذَمَّمًا (٣) أَبَيْنَا، ودِينَهُ قَلَيْنَا (٤)، وأَمْرَهُ عَصَيْنَا، والنبي عَلَيْ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَعَهُ أَبُو بَكُرٍ، فَلَمَّا رَآهَا أَبُو بَكُرٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَقْبَلَتْ، وَأَنَا أَخَافُ أَنْ تَرَاكَ!

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّهَا لَنْ تَرَانِي ﴾، وَقَرَأَ قُرْآنًا فَاعْتَصَمَ بِهِ كَمَا قَالَ ، وَقَرَأَ قُرْآنًا فَاعْتَصَمَ بِهِ كَمَا قَالَ ، وَقَـرَأَ: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَقَلَتْ : (الإسراء: ١٤٥) فَوَقَفَتْ عَلَى أبي بَكْرٍ ، وَلَمْ تَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا بَكْرٍ ، إِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ صَاحِبَكَ هَجَانِي ، فَقَالَ: لَا ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا هَجَاكِ ، قَالَ: لَا ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا هَجَاكِ ، قَالَ: لَا ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا هَجَاكِ ، قَالَ: فَوَلَّتْ وَهِي تَقُولُ: قَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أَنِّي بِنْتُ سَيِّدِهَا (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٦٥١١)، وذكره الحافظ في الفتح (٩/ ٧٦٥) وعزاه للبزَّار، وحسَّن إسناده، وأورده الحافظ ابن كثير في كتابه مسند الإمام أبي بكر الصِّدِيق عَلَيْهُ (ص٨٨٥، ٥٨٩) وقال: هذا إسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) الفِهْر، بكسر الفاء: هو الحَجَر مِل، الكف، وقيل: هو الحَجَر مُطْلَقًا. انظر: لسان العرب (٣٤١/١٠).

<sup>(</sup>٣) كانت قريش تُسمِّي رسول الله ﷺ مُذمَّمًا، ثم يسبُّونه، فكان رسول الله ﷺ يقول: «ألَا تَعْجَبون كيف يَصرف الله عني شَتْمَ قريش ولَعْنَهم؟! يشتمون مذمَّمًا ويلعنون مذمَّمًا، وأنا محمَّد»، رواه البخاري، رقم الحديث (٣٥٣٣).

 <sup>(</sup>٤) قلَيْته: أبغَضْته وكَرِهْته. انظر: لسان العرب (٢٩٣/١١).
 ومنه قوله تعالى في سورة الضحى، آية (٣): ﴿وَمَا قَلَىٰ ﴿﴾.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٣٤١٦).



قال الحافظ ابن كثير: وجَدِير أن يُذكر هذا الحديث عند قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكٌ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٢٧]، وعند قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكُ وَبَيْنَ النَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿ الإسراء: ٤٥] (١).

# بعثُ قريشِ إلى أبي طالب

فلما رأت قريش أن رسول الله على لا يُعْتِبُهم من شيء أنكروه عليه من فراقهم وعَيْب آلهتهم، ورأوا أن عمه أبا طالب قد حَدِب عليه، وقام دونه، فلم يُسْلِمه لهم؛ مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب: عُتبةُ وشَيبة ابنا رَبِيعة، وأبو سفيان بن حرب، وأبو البَخْتَري العاص بن هشام، والأسود بن المطّلب، وأبو جهل عمرو بن هشام، والوليد بن المغيرة، ونُبَيْه ومُنَبّه ابنا الحجاج، والعاص بن وائل، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سَبَّ الهتنا، وعاب ديننا، وسَفَّهَ أحلامنا (٢)، وضَلَّلَ آباءنا، فإما أن تَكُفَّه عنَّا، وإما أن تُخلِي بيننا وبينه؛ فإنك على مِثل ما نحن عليه من خِلافِه، فنكُفِيكه! فقال لهم أبو طالب قولًا رفيقًا، وردَّهم ردًّا جميلًا؛ فانصرفوا عنه (٣).

#### الوليد بن المغيرة يُحاور الرسول ﷺ

روَى الحاكم في «مُستدركه» وصحَّحه والبيهقي في «دلائل النبوة» عن ابن عباس على قال: إنَّ الوليدَ بنَ المغيرةِ جاءَ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْهُ، فقرأً عليهِ

<sup>(</sup>١) انظر: مسند الإمام أبي بكر الصديق (ص٥٨٩) للحافظ ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) الأحلام: العقول. انظر: لسان العرب (٣/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٢٠١/١).

القرآنَ، فكأنَّهُ رَقَّ له، فبلَغَ ذلكَ أبا جهلٍ، فأتاهُ فقال: يا عمِّ، إنَّ قومَكَ يريدونَ أن يَجمَعوا لكَ مالًا، قال: لمَ؟

قال: ليُعطُوكَهُ؛ فإنَّكَ أتيتَ محمَّدًا لتَعرِضَ لِمَا قِبَلَهُ، قال: قد عَلِمَت قريشُ أني من أكثرِها مالًا، قال: فقُل فيهِ قولًا يبلُغُ قومَكَ أنَّكَ مُنكِرٌ لهُ \_ أو أنك كارهٌ له \_، قال: وماذا أقولُ؟ فوَاللهِ ما فيكم رجلٌ أعرَفُ بالأشعارِ منِّي، ولا أعلَمُ برَجَزِه ولا بقَصِيدِهِ منِّي، ولا بأشعارِ الجنِّ، وَاللهِ ما يُشبِهُ الذي يقولُ شيئًا مِن هذا، ووَاللهِ إنَّ لقولِهِ الذي يقولُه حلاوةً، وإنَّ عليهِ لَطَلاوةً(١)، وإنهُ ليَعلُو ولا يُعلَى، وإنهُ ليَحْطِمُ ما تحتهُ. وإنهُ لمُثمِرٌ أعلاهُ، مُغدِقٌ أسفلُهُ، وإنهُ ليَعلُو ولا يُعلَى، وإنهُ ليَحْطِمُ ما تحتهُ. قال: لا يَرضَى عنكَ قومُكَ حتَّى تقولَ فيهِ، قال: فدَعْنِي حتى أفكّرَ، فلمَّا فكَّرَ قال: هَذَا سِحْرٌ يُؤثَرُ، يَأْثِرُهُ عن غيرِهِ، فنزَلَت: ﴿وَرَفِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ اللهِ المِلهُ اللهِ الذي اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(١) لطَلَاوة: أي: رونقًا وحُسنًا. انظر: النهاية (٣/١٢٥).

وفي رواية ابن إسحاق في «السيرة» (٣٠٧/١): والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لَعَذْقٌ. وقال ابن هشام: ويُقال: لَغَدِقٌ.

قال ابن سيد الناس في عيون الأثر (١/ ١٩١): قوله: لَعَذْقٌ، بفتح العين المهملة وسكون الذال، استعارة من النخلة التي ثبت أصلها، وهو العَذْق، ورواية ابن هشام: لَغَدِق، بغين معجمة وكسر الدالة المهملة، من الغَدَق، وهو الماء الكثير.

قال السهيلي في الروض الأُنُف (٢/ ١٤): ورواية ابن إسحاق أفصح من رواية ابن هشام؛ لأنها استعارة تامة، تُشبّه آخر الكلام بأوله.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام القرطبي في تفسيره (٢١/ ٣٧١): المفسرون على أنه الوليد بن المغيرة المخزومي، وإن كان الناس خُلقوا مثل خَلقه، وإنما خُصَّ بالذكر؛ لاختصاصه بكفر النعمة وإيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام.

والخبر أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٣٩١٤)، وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٣٩١، ١٩٩)، من طرق مرسَلة، وأخرجه ابن إسحاق في السيرة (٢/٦٠١)، قال البيهقي في الدلائل (١٩٩٢): وكل ذلك يؤكد بعضه بعضًا.



#### وصف النبي ﷺ بالساحر



اتفقت قريش على وصف النبي على الساحر، كما وصفه لهم بذلك الوليد بن المغيرة \_ قبّحه الله \_، فجعلوا يَجلسون بسُبُل() الناس حين قَدِمُوا المَوسِم() لا يمُرُّ بهم أحد إلا حذّروه إياه وذكروا لهم أمره، وكان من أشد قريش حماسةً لذلك أبو لهب عمُّ النبي عَيْدٍ، وأبو جهل عمرو بن هشام \_ قبّحهما الله \_.

روَى الإمام أحمد في «مُسنَده» والحاكم في «المُستدرَك» بسند حسن واللفظ لأحمد عن رَبِيعة بن عِبَادٍ الدِّيلِيِّ وَلَيْهُ قال: رأَيْتُ رسولَ اللهِ عَيْهِ بَصَرَ عَيْنِي بسُوقِ ذي المَجازِ يقولُ: «يا أَيُّها الناسُ، قُولُوا: لا إلٰهَ إلا اللهُ تُفلِحوا» ويدخُلُ في فِجاجِها (٣)، والناسُ مُتقصِّفون (٤) عليه، فما رأَيْتُ أحدًا يقولُ شيئًا، وهو لا يسكُتُ، يقولُ: «أَيُّها الناسُ، قُولُوا: لا إلٰهَ إلا اللهُ تُفلِحوا»، إلا أنَّ وراءه رجُلًا أحولَ، وَضِيءَ الوجهِ، ذا غَدِيرتَيْنِ، يقولُ: إنَّه صابئ كاذبٌ، فقلتُ: مَن هذا؟! قالوا: محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ، وهو يذكُرُ النبُوّة، قلتُ: مَن هذا الذي يكذّبُ؟! قالوا: عَمُّهُ أبو لَهَبِ (٥).

وفي رواية أخرى: أن الذي كان يَتْبَعُه ﷺ أبو جهل، فقد روَى الإمام أحمد في «مُسنَده» بسند صحيح عن أشعَثَ بن أبي الشَّعْثاء قال: حَدَّثَني شَيخٌ مِن بَني مالكِ بنِ كِنانةَ قال: رَأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ بسوقِ ذي المَجازِ، يَتَخَلَّلُها،

<sup>(</sup>١) السُّبُل: جمع سبيل: وهو الطريق. انظر: النهاية (٢/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) يعني: موسم الحج.

<sup>(</sup>٣) الفِجاج: جمع فَجِّ: وهو الطريق الواسع. انظر: النهاية (٣/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) مُتقصِّفون: مزدحمون. انظر: النهاية (٤/ ٦٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٦٠٢٣)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٣٩٩).

---

يقولُ: «يا أَيُّها النَّاسُ، قولوا: لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ تُفلِحوا» قال: وأبو جَهلٍ يَحثِي عليه التُّرابَ ويقولُ: أَيُّها النَّاسُ، لا يَغُرَّنَّكم هذا عن دِينِكم؛ فإنَّما يُريدُ لِتَترُكوا اللهِ عَلَيْهِ (١). وما يَلتَفِتُ إليه رسولُ اللهِ عَلَيْهِ (١).

قال الحافظ ابن كثير: كذا في هذا السياق أبو جهل، وقد يكون وَهُمًا، ويَحتمِل أن يكون تارةً يكون ذا، وتارة يكون ذا، وأنهما كانا يَتناوَبان على إيذائه ﷺ (٢).

وقال ابن إسحاق: وأدَّى ذلك إلى أن صدرَت العرب من ذلك المَوْسِم بأمر رسول الله ﷺ، فانتَشَر ذِكْرُه في بلاد العرب كلها، وخَشِي أبو طالب دَهْمَاء (٤) العرب أن يَركَبوه مع قومه، فقال قصيدته التي تَعوَّذ فيها بحَرَم مكة وبمكانه منها، وتودَّد فيها أشراف قومه، وهو على ذلك يُخبِرهم أنه غير مُسْلِم رسولَ الله ﷺ ولا تارِكِه لشيء أبدًا حتى يَهْلِكَ دونه (٥).

#### أساليب قريش في محاربة الدعوة



1 - إثارة الشبهات حول مصدر القرآن الكريم، وبث الدعايات الكاذبة، ونشر الأخبار الواهية حول تعليمه، وحول شخصيته على فكانوا يقولون كما قال الله تعالى عنهم: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ اللهُ تعالى عنهم: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ اللهِ اللهِ عنهم: ﴿ وَقَالُ النِّينَ كَفَرُوا إِنْ هَنَدًا إِلَّا إِفْكُ اَقْتَرَنَهُ وَقَالُوا عن القرآن ما ذكره الله عنهم: ﴿ وَقَالُ النِّينَ كَفَرُوا إِنْ هَنَذَا إِلَّا إِفْكُ اَقْتَرَنَهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٦٦٠٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: البداية والنهاية (٣/ ١٥١).

<sup>(</sup>٣) صدر: رجع. انظر: النهاية (٣/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) الدهماء: الجماعة من الناس. انظر: لسان العرب (٤٣١/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: سيرة ابن هشام (٢٠٩/١).



وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَد جَآءُو ظُلْمًا وَزُولًا ۞ وَقَالُوّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمُلِنَ عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ۞ [الفرقان: ٤، ٥].

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله ﷺ إذا تَلَا عليهم القرآن ودعاهم الى الله تعالى، قالوا يهزؤون به: ﴿وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آَكِنَةٍ مِّمَّا نَدَّعُونَا إِلَيْهِ وَفِيَ الله تعالى، قالوا يهزؤون به: ﴿وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِيَ أَكِنَةٍ مِّمَّا نَدَّعُونَا إِلَيْهِ وَفِيَ اللهِ تعالى، قالوا يهزؤون به: ﴿ وَقَالُوا فَلُوبُنَا وَمَنْ بَيْنِنَا وَيَيْنِكَ جَمَابُ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ اللهِ السَّادِ اللهِ اللهُ الل

وقال الله سبحانه: ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَـٰتَكُمْ وَهُم بِنِكِرِ ٱلرَّمْنَنِ هُمْ كَنْفِرُونَ ﴿ الْأَنبِاء: ٣٦].

وقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـنُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ ﴾ [الفرقان: ٤١، ٤٢].

قال الحافظ ابن كثير: يقول تعالى لنبيّه صلوات الله وسلامه عليه: ﴿وَإِذَا رَاكَ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾؛ يعني: كفار قريش؛ كأبي جهل وأشباهه ﴿إِن يَنْجِذُونَكَ إِلّا هُرُوا ﴾؛ أي: يستهزئون بك وينتقصونك، يقولون: ﴿أَهَاذَا اللَّهِ يَنْجِذُونَكَ إِلّهَ هُرُوا ﴾؛ أي: يستهزئون: أهذا الذي يسُبُّ الهتكم ويُسفّه أحلامكم؟ قال تعالى: ﴿وَهُم بِنِحِ رِ الرَّمْنَ هُم كَفِرُونَ ﴿ أَي الله ، ومع هذا يستهزئون برسول الله عَلَيْ ، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَإِذَا رَأَوَكَ إِن يَنْجِذُونَكَ إِلّا هُرُوا أَهَاذَا الَّذِي بَعَكَ اللّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلّنَا عَنْ اللّهِ اللهِ يَنْ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٣٤٢/٥).

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ مِي يَسْنَهْزِءُونَ ﴿ الْانعام: ١٠].

قال الإمام القرطبي: قال تعالى مُؤْنِسًا لنبيّه عليه الصلاة والسلام ومُعَزِّيًا: ﴿وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبِّلِكَ فَحَاقَ﴾؛ أي: نزَل بأُمَمِهم من العذاب ما أُهْلِكوا به؛ جزاء استهزائهم بأنبيائهم(١).

٣ ـ معارضة القرآن بأساطير الأولين؛ لشَغْلِ الناس بها عنه، وقد توَلَّى ذلك النضرُ بن الحارث، وكان من شياطين قريش، وكان قَدِم الحِيرَة (٢) وتَعلَّم بها أحاديث ملوك الفرس.

قال ابن هشام: وهذا الذي قال، فيما بلغني: ﴿ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ ﴾ [الأنعام: ٩٣] (٣).

وقال ابن إسحاق: وكان ابن عباس رضي يقول، فيما بلَغَني: نزل فيه شمان آيات من القرآن: قول الله على: ﴿إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَن الأساطير من القرآن (٤٠). وكل ما ذُكر فيه من الأساطير من القرآن (٤٠).

## تعذیب قریش مَن أسلَم

استمرَّ رسول الله ﷺ يدعو إلى الله تعالى ليلًا ونهارًا، وسرًّا وجهرًا، لا يَصْرِفه عن ذلك صارِف، ولا يردُّه عن ذلك رادٌّ، ولا يصُدُّه عنه ذلك صادُّ، يَتْبَع الناس في أنديتهم ومجامعهم ومَحافلهم، وفي المواسم ومواقف الحج، يدعو مَن لَقِيَه مِن حُرٍّ وعبدٍ، وضعيفٍ وقويٍّ، وغنيٍّ وفقيرٍ، جميع

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٣٢٨/٨).

<sup>(</sup>٢) الحِيرة، بكسر الحاء: مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة. انظر: معجم البلدان (٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) انظر سيرة ابن هشام (١/ ٣٣٧).(٤) انظر: سيرة ابن هشام (١/ ٣٣٧).



الخلق في ذلك عنده شَرَعٌ سَواءٌ، وتَسلَّطَ عليه وعلى مَن اتَّبَعه مِن آحادِ الناس مِن ضعفائهم الأشدَّاءُ الأقوياءُ مِن مُشرِكي قريش بالأذية القولية والفعلية (١٠).

قال ابن إسحاق: ثم إنهم عَدُوا على مَن أَسْلَمَ واتَّبَع رسولَ الله عَلَيْهِ من أَصحابه، فوَثَبَت كل قبيلة على مَن آمَن فيها من المسلمين، فجعَلوا يَحبِسونهم ويُعذبونهم بالضرب والجوع والعطش، وبرَمْضَاء (٢) مكة إذا اشتد الحرُّ؛ مَن استُضعِفوا منهم، يَفتِنونهم عن دينهم، فمنهم مَن يُفتَن من شدة البلاء الذي يُصيبه، ومنهم من يَصلُب لهم ويَعصِمه الله منهم (٣).

وقال الإمام ابن القيم: وحَمَى اللهُ رسولَه ﷺ بعمِّه أبي طالب؛ لأنه كان شريفًا معظَّمًا في قريش، مُطَاعًا في أهل مكة، لا يَتجاسَرون على مُكاشَفته بشيء من الأذى، وكان مِن حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دِين قومه؛ لِمَا في ذلك من المصالح التي تبدو لمَن تأمَّلها، وأما أصحابه فَمَن كان له عَشِيرة تَحمِيه امتَنَع بعشيرته، وسائرُهم تَصدَّوا له بالأذى والعذاب '').

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية (٣/٤٦).

<sup>(</sup>٢) الرَّمضاء: شدة وقع الشمس على الرمل وغيره. انظر: لسان العرب (٥/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (١/ ٣٥٤).(٤) انظر: زاد المعاد (٣/ ٢٦).

<sup>(</sup>٥) **وأتاهم**: وافقهم. انظر: لسان العرب (١/٦٧).

وروَى الإمام البخاري في «صحيحه» عن سعيد بن زيد ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الإِسْلَام (٢) قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عُمَرُ لَمُوثِقِي علَى الإِسْلَام (٢) قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عُمَرُ (٣).

وروَى الإمام التِّرمِذي في «جامعه» بسند صحيح عن حارثة بن مُضَرِّب قال: دخَلتُ على خَبَّابٍ رَهِيُهُ وقد اكتَوى في بطنه، فقال: ما أعلَمُ أحدًا من أصحاب النبي ﷺ لَقِيَ مِنَ البَلاءِ ما لَقيتُ؛ لقد كُنتُ وما أجِدُ دِرهَمًا على عَهدِ رَسولِ اللهِ ﷺ (٤).

وروَى الحاكم في «المُستدرَك» بسند حسن بطُرُقه وشواهده عن أبي عُبَيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن أبيه قال: أخَذ المُشرِكونَ عمَّارَ بنَ ياسِر، فلم يَترُكوه حتَّى سَبَّ النَّبيَ عَلَيْ وذَكَر آلهِتَهم بخير، ثمَّ تركوه، فلمَّا أتَى رسولَ اللهِ عَلَيْ قال: «ما وراءَك؟» قال: شرُّ يا رسولَ اللهِ؛ ما تُرِكْتُ حتَّى نِلْتُ منكَ وذكرْتُ آلهِتَهم بخيرٍ! قال: «كيف تجِدُ قلبَك؟» قال: مُطْمَئِنُ بِلْايمانِ. فقال رسول الله عَلَيْ: «إن عادُوا فعُدْ»(٥).

ونزل في عمار بن ياسر ﴿ لَيْ اللَّهِ مَولُه تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِأَللَّهِ مِنْ بَعْدِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٣٨٣٢)، وابن ماجه في سننه، رقم الحديث (١٥٠).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٧/٥٦٩): أي: رَبَطَه بسبب إسلامه؛ إهانة له وإلزامًا بالرجوع عن الحق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٨٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٩٩٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٣٤٠٢)، وأورده الحافظ في الفتح، (١٤/ ٣٢) وقال: هو مرسل، ورجاله ثقات، وذكره من عدة طرق مرسلة، ثم قال: وهذه المراسيل يُقوِّي بعضها بعضًا.



إِيمَننِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكَرِهَ وَقَلْبُهُ. مُطْمَيِنٌ بِٱلْإِيمَنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ أَلِكُهُ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهِ النحل: ١٠٦].

قال الحافظ في «الفتح»: والمشهور أن الآية المذكورة نزلت في عمار بن ياسر رضي المناس المناسبة المن

وقال الحافظ ابن رجب: وأما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صِحَّته، وأن مَن أُكْرِهَ على قولِ محرَّم إكراهًا معتبَرًا؛ أنَّ له أن يَفتدِيَ نفسه به، ولا إثمَ عليه، وقد دل عليه قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنُ اللهُ وَقَالَ النبي عَلَيْ لَعَمَّار رَفِي اللهُ اللهُ اللهُ وَكَان المشركون قد عليه على ما يُريدونه من الكفر، ففَعَل (٢).

#### شكوى الصحابة لرسول الله ﷺ

فلما طال العذاب على المسلمين ذهب خَبّاب بن الأرتِّ وَلَيْهُ إلى رسول الله عَلَيْ يطلُب منه الدعاء لرفع البلاء، فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن خَبّاب بن الأرتِّ وَلَيْهُ قال: شَكَوْنَا إلى رَسولِ اللهِ عَلَيْ وهو مُتَوسِّدُ بُرْدَةً له في ظِلِّ الكَعْبَةِ (٣) قُلْنَا له: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنا! أَلَا تَدْعُو اللهَ لَنا! فقالَ رسول الله عَلَيْ: «كانَ الرَّجُلُ فِيمَن قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ له في الأرض، فيُجعَلُ فِيهِ، فيُجَاءُ بالمِنْشَارِ فيُوضَعُ على رَأْسِهِ، فيُشَقُّ باثْنَتَيْنِ، وما يَصُدُّهُ ذلكَ عن دِينِهِ، ويُمْشَطُ بأَمْشَاطِ الحَدِيدِ ما دُونَ لَحْمِهِ مِن عَظْم أو عَصَبٍ، وما يَصُدُّهُ ذلك عن دِينِهِ، وَاللهِ لَيُتِمَّنَ هذا الأَمْرَ، حتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِن صَنْعَاءً يَصُدُّهُ ذلك عن دِينِهِ، وَاللهِ لَيُتِمَّنَ هذا الأَمْرَ، حتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِن صَنْعَاءً

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (١٤/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع العلوم والحكم (٢/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) زاد البخاري في رواية أخرى، رقم الحديث (٣٨٥٢): وقد لَقِينا من المشركين شِدَّةً.



إلى حَضْرَمَوْتَ، لا يَخَافُ إلَّا اللهَ، أو الذِّئْبَ علَى غَنَمِهِ، ولَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ»(١).

وقال الشيخ محمد الغزالي: إن رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ لم يَجْمَع أصحابه على مَغْنَم عاجل أو آجل، إنه أزاح الغِشاوة عن الأعين؛ فأبصَرَت الحق الذي حُجِبَت عنه دهرًا، ومسَح الرَّان عن القلوب، فعَرَفَت اليقين الذي فُطِرَت عليه وحَرَمَتها الجاهلية منه، إنه وصل البَشَرَ بربِّهم، فرَبَطَهم بنَسَبِهم العريق وسَبَبِهم الوَثيق، وكانوا قبل ذلك حَيَارَى مَحسُورين، إنه وازَن للناس بين الخلود والفناء؛ فآثرُوا الدار الآخرة على الدار الزائلة، وخيَّرهم بين أصنام حقيرة، وإله عظيم؛ فازدَرَوُا الأوثان المنحوتة، وتوجَّهوا للذي فطر السموات والأرض، وكان رسول الله على فؤاده مِن أمل رَحِيب في قلوب رجاله، ويُفِيض عليهم ما أفاضه الله على فؤاده مِن أمل رَحِيب في انتصار الإسلام، وانتشار مبادئه، وزوال سلطان الطُّغاة أمام طلائعه المظَفَّرة في المشارق والمغارب (٣).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٦١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (٣٢٧/١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: فقه السيرة (ص١٠٥)، للشيخ محمد الغزالي.









### الهجرة الأولى إلى الحبشة

فلما رأى رسولُ الله ﷺ ما يُصِيب أصحابه من البلاء، وما هو فيه من العافية؛ بمكانه من الله، ومِن عمّه أبي طالب، وأنه لا يَقدِر على أن يَمنَعَهم العافية؛ بمكانه من الله، ومِن عمّه أبي طالب، وأنه لا يَقدِر على أن يَمنَعُهم العافية؛ بمكانه من الله، ومِن عمّه أبي طالب، وأنه لا يَقدِر على أن يَمنَعُهم العافية؛ بمكانه من الله، ومِن عمّه أبي طالب، وأنه لا يَقدِر على أن يَمنَعُهم العافية؛

مما هم فيه من البلاء؛ قال لهم: «لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ؛ فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ، وَهِيَ أَرْضُ صِدْقٍ، حَتَّى يَجْعَلَ اللهُ لَكُمْ فَرَجًا مِمَّا أَنْتُم فِيهِ!» (١)، فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله إلى أرض الحبشة؛

مخافة الفتنة، وفرارًا إلى الله بدينهم؛ فكانت أول هجرة وقَعَت في الإسلام (٢).

وكان مِن أسباب أَمْرِ رسول الله ﷺ أصحابَه ﷺ بالهجرة إلى الحبشة أنه نزل عليه قوله تعالى: ﴿ يَعِبَادِىَ اللَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيَّنَى فَأَعَبُدُونِ ﴿ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالِكُونِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَي عَلَيْكُوا عَلَي

قال الحافظ ابن كثير: هذا أمرٌ من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يَقدِرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة، حيث يُمكِن إقامة دِينه، بأن يُوحِّدوا الله ويَعبُدوه كما أمرَهم؛ ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامُهم بها خرَجوا مهاجِرِين إلى أرض الحبشة؛ ليَأمَنوا على على دينهم هناك، فوجَدوا هناك خَيْرَ المُنْزِلِين أَصْحَمَة النجاشي ملِك الحبشة كَثْلَلهُ؛ آواهم وأيَّدهم بنصره، وجعَلَهم سُيُومًا (٣) ببلاده (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، (۳۰۱/۲)، وابن إسحاق في السيرة، (۳۵۸/۱)، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم الحديث (۳۱۹۰) وجوَّد إسنادَه.

<sup>(</sup>٢) انظر: سيرة ابن هشام (١/٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) سُيُوم: يعني: آمنين؛ بلغة الحبشة. كما جاء تفسيرها في رواية أم سلمة را في قصة هجرتهم إلى الحبشة الهجرة الثانية.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن كثير (٦/ ٢٩٠).

قال الشيخ على الطنطاوي: ودَعَاهم رسول الله ﷺ إلى ما هو أشدُّ من هذا كله؛ إلى فراق الوطن وترك الأهل، وأن يَمشُوا فرارًا بدينهم إلى بلاد ليسُوا منها وليسَت منهم، ولا لسانُها لسانُهم ولا دِينُها دِينُهم؛ إلى الحبشة! فخرَجوا من منازلهم وهجروا أهلِيهم، ومشوا إلى الحبشة، فلَحِقَهم أذى قريش إلى الحبشة، وأوْغَلَت قريش في كفرها وصدِّها وعِنادها، ولكنْ هل تَقدِر قريش أن تُطْفِئ نور الله تعالى؟!(١).

#### عدد المهاجرين إلى الحبشة

خرَج عند ذلك جماعة من الصحابة رضي متسلِّلين سرًّا إلى أرض الحبشة؛ مخافة الفتنة، وفرارًا إلى الله بدِينهم، وهي أول هجرة وقعَت في الإسلام، وذلك في رجب من السنة الخامسة للبَعثة، وكانوا أَحَد عشَر رجلًا وأربع نسوة، وكان أميرهم عثمان بن مظعون ﴿ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلْحِلْمُ اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وأقام المسلمون في الحبشة بخير دار عند خير جار بقية رجب وشعبان إلى رمضان، ثم عادوا إلى مكة (٢) كما سيأتي.

#### سجود كفار قريش



وفي رمضان من السنة الخامسة للبَعثة خرَج رسول الله ﷺ إلى الحَرَم، وفيه عدد كبير من سادات وكُبراء قريش، فقام فيهم رسول الله ﷺ وأخذ يَتلو سورة النجم، فلما باغَتَهم بتلاوة هذه السورة، وقرَع آذانهم كلامٌ إلهي رائع خَلَّاب، لا يُحيط بروعته وجلالته البيان، تَفَانُوا عمَّا هم فيه، وبَقِيَ كل واحد مُصغيًا إليه، لا يَخطُر بباله شيء سواه، حتى إذا تَلَا في خواتيم هذه السورة قَوارعَ تَطير لها القلوب، ثم قرأ: ﴿ فَٱسْجُدُوا لِلَّهِ وَٱعْبُدُوا ١٤٠٠ [النجم: ٦٢]، ثم

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب رجال من التاريخ (ص١٤) للشيخ على الطنطاوي.

<sup>(</sup>٢) انظر: سيرة ابن هشام (١/ ٣٥٩)، زاد المعاد (٣/ ٢٨).

سَجَد رسول الله ﷺ، ولم يَتمالَك أحد نَفْسه حتى خَرَّ ساجدًا، وفي الحقيقية كانت روعة الحق قد صَدَعَت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين؛ فما تَمالَكوا أن يَخِرُّوا لله ساجِدِين! (١).

روى الشيخان في «صحيحَيهما» ـ واللفظ للبخاري ـ عن عبد الله بن مسعود ولله قال: أَوَّلُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ فِيهَا سَجْدَةٌ ﴿وَٱلنَّجْرِ﴾، فَسَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ، إِلَّا رَجُلًا رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ، فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا، وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ (٢).

وروَى الإمام أحمد في «مُسنَده» بسند صحيح عن المُطَّلب بن أبي وَدَاعة وَلَيْهُ قال: رأيتُ رسول الله ﷺ سجَد في النجم وسجَد الناس معه، ولم أسجُد معهم \_ وهو يومئذ مُشرِك \_؛ فلا أَدَعُ السجود فيها أبدًا (٣).

قال الحافظ في الفتح (٢٥٦/٣): ووقع في سيرة ابن إسحاق: أنه الوليد بن المغيرة، وفيه نظر؛ لأنه لم يُقتَل، وفي تفسير سُنيد: الوليد بن المغيرة، أو عتبة بن ربيعة بالشك، وفيه نظر؛ لما أخرجه الطبراني من حديث مَخْرَمة بن نَوفل قال: لما أظهَر النبي الإسلام أسلَمَ أهل مكة، حتى إنه كان لَيقرأ السجدة فيَسجُدون، فلا يَقدِر بعضهم أن يسجُد من الزحام، حتى قَدِم رؤساء قريش؛ الوليد بن المغيرة، وأبو جهل، وغيرهما، وكانوا بالطائف فرجعوا، وقالوا: تَدَعُون دينَ آبائكم! لكن في ثبوت هذا نظر، وروَى الطبري من طريق أبي بشر، عن سعيد بن جُبير: أن الذي رفع التراب فسجَد عليه هو سعيد بن العاص بن أمي بشر، عن سعيد بن جُبير: أن الذي رفع التراب فسجَد عليه هو سعيد بن العاص بن ولم يذكُر مُستَنده، وفي مصنَّف ابن أبي شيبة عن أبي هريرة على قال: سجَدوا في النجم إلا رجُلين من قريش أرادًا بذلك الشهرة. وللنسائي من حديث المطّلِب بن أبي وَدَاعة قال: وأر رسول الله الله النجم، فسجَد وسجَد من معه، فرَفَعتُ رأسي وأبيتُ أن أسجد، ولم يكُن المُطّلِب يومئذ أسلَم، ومهما ثبت من ذلك فلعل ابن مسعود الله يره، أو خصَّ يكُن المُطّلِب يومئذ أسلَم، ومهما ثبت من ذلك فلعل ابن مسعود الله يره، أو خصَّ يكُن المُطّلِب يومئذ أسلَم، ومهما ثبت من ذلك فلعل ابن مسعود على لم يَرَه، أو خصَّ واحدًا بذكره؛ لاختصاصه بأخذ الكف من التراب دون غيره.

(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٥٤٦٤)، وأورده الحافظ في الإصابة،
 (٣) ١٠٤/٦) وصحح إسناده، وذكره في الفتح (٥٩٨/٩) وعزاه للنسائي، وصحّح إسناده.

<sup>(</sup>١) انظر: الرحيق المختوم (ص٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث، (٤٨٦٣)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٥٧٦).

#### عودة مهاجري الحبشة إلى مكة



وترامَت هذه الأخبار إلى مهاجري الحبشة والكن بصورة مختلفة تمامًا عن صورتها الحقيقية؛ بلَغَهم أن أهل مكة أسلَموا، وقد سجَدوا مع النبي وقل نقال المهاجرون: عشائرنا أحبُّ إلينا! فخرَجوا من الحبشة راجِعِين إلى مكة، وذلك في شوَّال من السنة الخامسة للبَعثة، حتى إذا كانوا دون مكة بساعة تبَيَّنت لهم الحقيقة، وعرَفوا أن المشرِكِين أشدُّ ما يكونون خصومًا لله ورسوله وللمسلمين، فهَمُّوا بالرجوع إلى أرض الحبشة، فقالوا: قد بَلَغْنَا مكة! فدخَلوا مكة، ولم يدخُل أحد منهم إلا مُستخفِيًا، أو في جِوَار رجل من قريش، وعاد بعضهم إلى الحبشة (۱).

قال الحافظ البيهقي: وقد رُوِّينا أنها نزَلَت (٢) بعد ما هاجَر عثمان بن عفان وعثمان بن مظعون وأصحابهما و إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى، فلما قرأها رسول الله على في الصلاة وسجَد، وسجَد المسلمون والمشركون، وبلَغَهم الخبر، رجَعوا، ثم هاجَروا الهجرة الثانية مع جعفر بن أبي طالب و الله كان قبل المَسْرَى بسَنتَين (٣).

# 



ولما أيقنَت قريش أن بَطْشَها بالمستضعَفِين من المسلمين ونَيْلَها من غيرهم لم يَصْرِف الناس عن الاستجابة لدعوة الله تعالى، لجَأَت إلى أسلوب المفاوضات مرة أخرى، فقالوا له: يا

<sup>(</sup>۱) انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد، (۹۹/۱)، سيرة ابن هشام، (۲/۱۱)، زاد المعاد، (۳/۲۹).

<sup>(</sup>٢) سورة النجم. (٣) انظر: دلائل النبوة (٢/ ٣٧٠).

أبا طالب، إن لك سِنَّا وشرفًا ومنزلة فينا، وإنَّا قد استَنْهَيْنَاكَ من ابن أخيك فلم تَنْهَهُ عنَّا، وإنَّا والله لا نَصبِر على هذا مِن شَتْم آبائنا، وتَسْفِيه أحلامنا، وعَيْب آلهتنا، حتى تَكُفَّه عنَّا، أو نُنازِلَه وإياك في ذلك، حتى يَهْلِكَ أحد الفريقين!

فعظُم على أبي طالب فِراقُ قومه وعداوتهم، ولم يَطِبْ نفسًا بإسلام رسول الله على أبي ولا خِذلانه، فبعَث إلى رسول الله على فقال له: يا بن أخي، إن قومك قد جاؤوني فقالوا لي كذا وكذا \_ لِلّذي قالوا له \_، فأبْقِ علي وعلى نفسك، ولا تُحَمِّلني من الأمر ما لا أُطِيق! فظنَّ رسول الله على أنه قد بَدَاءٌ، وأنه خاذِلُه ومُسلِمُه، وأنه قد ضعُف عن نصرته والقيام معه، فقال رسول الله على : «يا عَمِّ، وَاللهِ لو وضَعُوا الشمس في يَمينِي، معه، فقال رسول الله على أنْ أَترُكَ هذا الأَمرَ، حتى يُظهِرَهُ اللهُ أو أَهلِكَ فيه، ما تركْتُه!» ثم استَعْبَر رسولُ الله على فبكى، ثم قام! فلما ولَّى ناداه أبو طالب فقال، أَقبِلْ يا بن أخي! فأقبَلَ عليه رسول الله على فقال: اذهب يا بن أخي فقال، أَقبِلْ يا بن أخي! فأقبَلَ عليه رسول الله على فقال: اذهب يا بن أخي فقال المنا أَقبِلْ ما أُحبَبْتَ، فوالله لا أُسلِمُكُ لشيء أبدًا. ثم قال:

وَاللَّهِ لَن يَصِلُوا إليكَ بجمعِهم حتى أُوسَّدَ في الترابِ دَفِينَا فاصدَعْ بِأُمرِكُ ما عليكَ غَضاضةٌ وأَبشِرْ وَقَرَّ بذاكَ منكَ عُيونَا(١)

وفي رواية الحاكم في «مُستدركه» بسند حسن عن عَقِيل بن أبي طالب قال: جَاءَتْ تُرَيْشٌ إِلَى أبي طَالِبٍ فَقَالُوا: إِنَّ ابْنَ أَخِيكَ يُؤْذِينَا فِي نَادِينَا وَفِي مَجْلِسِنَا، فَانْهَهُ عَنْ أَذَانَا. فَقَالَ لِي: يَا عَقِيلُ، ائْتِ مُحَمَّدًا. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ، فَأَخْرَجْتُهُ مِنْ حِفْشٍ \_ قَالَ طَلْحَةُ: بيت صَغِيرَ \_ فَجَاءَ فِي الظَّهْرِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، فَجَعَلَ يَطْلُبُ الْفَيْءَ، يَمْشِي فِيهِ مِنْ شِدَّةِ حَرِّ النَّهُمُ فِي الرَّمْضَاءِ، فَأَتْيْنَاهُمْ، فَقَالَ أَبُو طَالِبِ: إِنَّ بَنِي عَمِّكَ زَعَمُوا أَنَّكَ تُؤْذِيهِمْ فِي الرَّمْضَاء، فَأَتَيْنَاهُمْ، فَقَالَ أَبُو طَالِبِ: إِنَّ بَنِي عَمِّكَ زَعَمُوا أَنَّكَ تُؤْذِيهِمْ فِي

<sup>(</sup>۱) انظر: سیرة ابن هشام (۱/۳۰۳).

نَادِيهِمْ وَفِي مَجْلِسِهِمْ، فَانْتَهِ عَنْ ذَلِكَ! فَحَلَّقُ (١) رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «مَا أَنَا بِأَقْدَرَ السَّمَاءِ، فَقَالَ: «مَا أَنَا بِأَقْدَرَ عَلَى أَنْ أَشْعَلُوا مِنْهَا شُعْلَةً»، فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: مَا كَذَبَنَا ابْنُ أَخِي قَطُّ، فَارْجِعُوا (٢).

### إسلام حمزة بن عبد المطلب عليه

أسلَمَ حمزة بن عبد المطلب ض الله عنه الفترة؛ في السنة السادسة للبَعثة، وقيل: في السنة الثانية للبَعثة.

روَى الحاكم في «المُستدرَك» بسند ضعيف عن ابن إسحاق قال: حَدَّثني رَجُل مِن أسلَمَ \_ وكان واعِيَهُ \_: أنَّ أبا جَهلِ اعترض لرسولِ الله عَلَيْ عند الصَّفا، فآذاه وشَتَمه، وقال فيه ما يُكرَهُ من العيب لِدِينه والتضعيف له، فلم يُكلِّمه رسول الله عَلَيْ ، ومَوْلَاةٌ لعبد الله بن جُدْعَان التَّيمي في مسكن لها فوق الصفا تَسمَع ذلك، ثم انصَرَف عنه، فعَمَد إلى نادي (٣) قريش عند الكعبة فجلس معهم.

ولم يَلبَث حمزة بن عبد المطلب أن أقبَلَ متوشِّحًا<sup>(٤)</sup> قوسَه، راجعًا مِن قَنْص له، وكان إذا فعَل ذلك لم يمُرَّ على نادي قريش إلا وقَف وسَلَّم وتحدَّث معهم، وكان أعَزَّ قريش وأشَدَّها شَكِيمةً (٥)، وكان يومئذٍ مُشرِكًا على

<sup>(</sup>١) حَلَّق ببصره: رفعه. انظر: النهاية (١/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٦٦١٠)، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم الحديث (٩٢) وحسَّنه.

٣) النادي: مجتَمَع القوم وأهل المجلس، يقع على المجلس وأهله. انظر: النهاية (٥/٣١).

<sup>(</sup>٤) توشح الرجل بثوبه وبسيفه: إذا لَبِسَه. انظر: لسان العرب (٣٠٦/١٥).

<sup>(</sup>٥) يُقال: فلان شديد الشكيمة: إذا كان عزيز النفس أبيًّا قويًّا. انظر: النهاية (٢/٤٤٤).

دِين قومه، فجاءته المولاة وقد قام رسول الله ﷺ ليَرجِع إلى بيته، فقالت له: يا أبا عُمارة، لو رأيتَ ما لَقِيَ ابنُ أخيك محمدٌ من أبي الحَكَم (١) آنِفًا! وجَده هاهنا فآذاه وشتَمه وبلَغ ما يُكرَهُ ثم انصَرَف عنه، ولم يُكلِّمه محمدٌ!

فاحتَمَل حمزة الغضب؛ لِمَا أراد الله من كرامته، فخرج سريعًا لا يَقف على أحد كما كان يَصنع، يُريد الطواف بالبيت متعمدًا لأبي جهل أن يَقَع به، فلما دخل المسجد نظر إليه جالسًا في القوم، فأقبَل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه على رأسه ضربة مملوءة، وقامت رجال من قريش من بني مخزوم إلى حمزة؛ لينصُروا أبا جهل، فقالوا: ما نَرَاك يا حمزة إلا صَبَأتَ(٢)! فقال حمزة: وما يَمنعني، وقد استبان لي ذلك منه، أنا أشهَد أنه رسول الله، وأن الذي يقول حق، فوالله لا أنزع، فامنعوني إن كنتم صادقين. فقال أبو جهل: دَعُوا أبا عُمارة؛ لقد سَبَبتُ ابن أخيه سبًّا قبيحًا.

وَمَرَّ (٣) حمزة على إسلامه، وتابَع رسولَ الله ﷺ، فلما أسلَمَ حمزةُ عَلِمَت قريش أن رسول الله ﷺ قد عَزَّ وامتَنَع، وأن حمزة سيَمنَعه، فكَفُّوا عن بعض ما كانوا يَتناولونه ويَنالون منه.

ثم رجع حمزة رضي إلى بيته، فأتاه الشيطان (٤)، فقال: أنت سيّد قريش، اتبَعتَ هذا الصابئ وتركتَ دِينَ آبائك! لَلْموتُ خيرٌ لك مما صَنعتَ!

<sup>(</sup>١) هي كنية أبي جهل، قَبَّحه الله.

<sup>(</sup>٢) يُقال: صبأ فلان: إذا خرج من دين إلى دين غيره. وكانت العرب تُسمي النبي ﷺ الصابئ؛ لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام. انظر: النهاية (٣/٣).

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن إسحاق في السيرة (١/ ٣٢٩): وتم.

<sup>(</sup>٤) أي: بوسوسته التي لا يسْلَم منها إنسان.

فأقبَلَ على حمزة بَثُّهُ (١)، فقال: ما صَنَعتُ! اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ رُشدًا فَاجَعَلَ تصديقه في قلبي، وإلا فَاجَعَل لي مما وقعتُ فيه مَخرجًا! فبات بليلة لم يَبِتْ بمثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح.

فغَدَا على رسول الله عَلَيْ فقال: ابنَ أخي، إني وقعتُ في أمر لا أعرِف المخرج منه، وإقامةُ مِثْلي على ما لا أدري ما هو؛ أرُشدٌ هو أم غَيُّ شديدٌ! فحدِّثني حديثًا، فقد اشتهيتُ يا بن أخي أن تحدِّثني، فأقبَلَ رسول الله عَلَيْ فَذكَّره ووَعَظه، وخوَّفه وبشَّره، فألقَى الله في نفسِه الإيمان كما قال رسول الله عَلَيْ، فقال: أشهد إنك لصادق شهادةَ الصدق والعارف، فأظهِر يا بن أخي دِينَك؛ فوالله ما أحِبُّ أن لي ما أَظَلَّت السماء، وإني على ديني الأول! قال: فكان حمزةُ ممن أعَزَّ الله به الدِّينَ (٢).

## دعاء الرسول ﷺ لعمر ﷺ بالهداية وإسلامه

روى الإمام أحمد في «مُسنَده» والترمذي في «جامعه» بسند حسن عن ابن عمر على قال: إن رسول الله على قال: «اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْأَسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ؛ بِأَبِي جَهْلٍ، أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ!» فَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللهِ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ!» فَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ!» فَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ!»

وروَى الحاكم في «المُستدرَك» بسند صحيح عن أُمِّ المؤمنين عائشة عِيْهَا

<sup>(</sup>١) **البث**: أشد الحزن. انظر: النهاية (١/ ٩٦).

ومنه قوله تعالى في سورة يوسف، آية (٨٦) على لسان يعقوب ﷺ: ﴿إِنَّمَا آَشُكُواْ بَنِّي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ﴾ [يوسف: ٨٦].

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٩٣٩)، وابن إسحاق في السيرة، (١/ ٣٢٨)، وقد وهمتُ فصححت إسناد القصة في اللؤلؤ المكنون، فليُستدرَكُ من هنا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٥٦٩٦)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (٤٠١٣)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.



قالت: إن النبي ﷺ قال: «اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْأَسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً»(١).

وروَى الحاكم في «المُستدرَك» بسند حسن عن ابن عباس رَجُهُمُ قال: إن النبي ﷺ قال: «اللَّهُمَّ أَيَّدِ الدِّينَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ»(٢).

## تأثير الدعوة النبوية على عمر ر

ظهَرت آثار دعوة النبي على العمر في الهداية في موقفه مع ليلى بنت أبي حَثْمة في المحال الله الحبشة، وهو أبي حَثْمة في المحان المحانب جدًّا معها وهي ترتحل إلى الحبشة، وهو أمر غير معهود من عمر في المسلمين؛ إذ كان من أشد الناس على المسلمين.

روى الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» والحاكم في «المُستدرَك» بسند حسن عن أم عبد الله بنت أبي حَثْمة وَلَيْ قالت: والله إنّا لنَرْحَلُ إلى أرض الحبشة، وقد ذهب عامر (٣) في بعض حاجتنا، إذ أقبل عمر بن الخطّاب حتى وقف عليّ، وهو على شِرْكِه، وكنا نَلْقَى منه البلاء وشدة علينا، فقال: إنه للانطلاقُ يا أمّ عبد الله؟ فقلت: نعم، واللهِ لنَحْرُجَنَّ في أرض الله؛ آذَيْتمونا وقهَرْتُمونا، حتى يَجعَل الله لنا مخرجًا، فقال: صَحِبَكم الله. ورأيتُ له رِقّة لم أكن أراها، ثم انصرف، وقد أحزنه \_ فيما أرَى \_ خروجُنا، قالت: فجاء لم أكن أراها، ثم انصرف، وقد أحزنه \_ فيما أرَى \_ خروجُنا، قالت: فجاء

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٥٣٥)، وأورده الحافظ في الفتح، (٧/ دومجه) وصحَّح إسناده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) هو زوجها عامر بن ربيعة ﷺ من السابقين إلى الإسلام. انظر: الإصابة (٣/٤٦٩).

عامر من حاجته تلك، فقلت: يا أبا عبد الله، لو رأيتَ عُمَر آنفًا ورِقَّته وحُزنَه علينا! قال: فيُطمَع (١) في إسلامه؟ قلت: نعم، قال: لا يُسلِمُ الذي رأيتِ حتى يُسلِمَ حِمارُ الخطَّاب! قال يائسًا منه؛ مما كان يَرَى من غِلظته وقسوته على الإسلام (٢٠).

#### قصة إسلام عمر ضيطها



تعدّدت الروايات في إسلام عمر بن الخطّاب و على ضعفها ويَظهَر أن الإسلام وقع في قلبه و على حتى تَمكّن منه شيئًا فشيئًا، وأول ما وقع في قلبه ما رواه الإمام البخاري في «صحيحه» عن عبد الله بن عمر و قل قال: قال عمر و الإمام أنا نَائِمٌ عِنْدَ آلِهَتِهِمْ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ (٣) بعِجْلٍ فَذَبَحَهُ، قال: قال عمر و المنه أنا نَائِمٌ عِنْدَ آلِهَتِهِمْ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ (٣) بعِجْلٍ فَذَبَحَهُ، فَصَرَخَ به صَارِخٌ لَمْ أَسْمَعْ صَارِخًا قَطُّ أَشدَّ صَوْتًا منه، يقولُ: يا جَلِيعْ! أَمْرٌ نَجِيعْ! رَجُلٌ فَصِيعْ! يقولُ: لا إِلٰهَ إِلّا أَنتَ! فَوَثَبَ القَوْمُ، قُلتُ: لا أَبْرَحُ حَتَى أَعْلَمَ ما ورَاءَ هذا، ثُمَّ نَادَى: يا جَلِيعْ! أَمْرٌ نَجِيعْ! رَجُلٌ فَصِيعْ! يقولُ: لا إِلٰهَ إِلّا أَنْ قيلَ: هذا نَبِيُّ! (٤).

قال الإمام البيهقي: ظاهر هذه الرواية يُوهِم أن عمر ﴿ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

<sup>(</sup>١) في رواية الإمام أحمد: أَطَمِعْتِ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، رقم الحديث (٣٧١)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٢٠٦٩)، وذكره الإمام السّندي في شرحه للمسند، (٢/ ٢١٥) وصحَّح إسناده.

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٧٤١/٢): هذا الرجل هو سَوَاد بن قارِب السدوسي.

وذهب الحافظ في الفتح (٧/ ٥٧٢) إلى ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير.

وقال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب (٢/ ٢٣٣): سَوَاد بن قارِب السدوسي، كان يتكهن في الجاهلية، وكان شاعرًا، ثم أسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٨٦٦).



الصارخ يصرُخ من العِجل الذي ذُبحَ، وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمر وليه في إسلامه، وسائر الروايات تدُلُّ على أن هذا الكاهن أخبَر بذلك عن رؤيته وسماعه. والله أعلم(١).

ثم ساق الإمام البيهقي حديث سَوَاد بن قارِب فقال: ويُشْبِه أن يكون هذا هو الكاهن (٢) الذي لم يُذكّر اسمه في الحديث الصحيح ( $^{(7)}$ ).

# عِزَّة المسلمين بإسلام عمر رضي الله



قال الحافظ في «الفتح»: لِمَا كان فيه من الجَلَد والقوة في أمر الله تعالى (٧).

وروَى الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» بسند حسن عن عبد الله بن مسعود وللهيئة قال: إن إسلام عُمَر كان فتحًا، وإن هِجرته كانت نصرًا، وإن سُلطانه (٨) كان رحمة (٩).

<sup>(</sup>١) انظر: دلائل النبوة (٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) هو الرجل المذكور في رواية الإمام البخاري قبل قليل.

<sup>(</sup>٣) انظر: دلائل النبوة (٢/ ٢٤٨). (٤) أي: الإمام البخاري.

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري (٧/ ٥٧٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٦٨٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: فتح الباري (٧/ ٤٠٤). (٨) أي: خلافته ﴿ اللهُ عَلَيْهُ.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، رقم الحديث (٣٠٧).

وروَى الحاكم في «المستدرك» \_ بسند لا بأس به \_ عن عبد الله بن مسعود وَ الله عنه الله ما استطعنا أن نُصَلِّيَ عند الكعبة ظاهِرِين، حتى أسلَمَ عُمَر (١).

### عُتبة بن ربيعة يُحاور رسول الله ﷺ

لمّا أسلَم حمزة وعمر بن الخطّاب وقوي أمر الإسلام بهما، بعثت قريش إلى رسول الله على عُتبة بن ربيعة؛ ليُحاوِرَه فيُعطِيه ويأخُذَ منه، فقد روَى ابن إسحاق في «السيرة» عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ قال: حُدِّثْتُ أن عُتبة بن ربيعة، وكان سيدًا، قال يومًا وهو جالس في نادي قريش، ورسولُ الله على جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقُومُ إلى محمد فأكلّمه وأعْرِضَ عليه أمورًا؛ لعلّه يَقبَل بعضَها، فنُعْطِيه أيّها شاء ويَكُفُّ عنا؟ \_ وذلك حينَ أسلَم حمزة، ورأوا أصحاب رسول الله على يَزيدون ويَكثُرون \_ فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قُمْ إليه فكلّمه.

قال: يا بن أخى، إن كنتَ إنما تريد بما جئتَ به من هذا الأمر مالًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) وَسَطَ فلان في حسَبه سِطَةً: أي: كان من خيار قومه نسبًا، وأرفعهم مجدًا. انظر: لسان العرب (١٥/ ٢٩٦).

جَمَعْنا لك من أموالنا حتى تكون أكثَرَنا مالًا، وإن كنتَ تريد به شَرَفًا، سَوَّدْناك علينا حتى لا نَقْطَع أمرًا دونَك، وإن كنتَ تريد به مُلكًا، ملَّكْناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رَئيًّا (۱) تَراه لا تَستطيع رَدَّه عن نفسك، طَلَبْنا لك الطِّبَ، وبذَلْنا فيه أموالنا حتى نُبْرِئك منه؛ فإنه ربما غلَب التابع (۲) على الرجل حتى يُداوَى منه.

فقام عُتبة بن ربيعة من عند رسول الله ﷺ وذهب إلى أصحابه، فقال بعضهم لبعض: نَحلِف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهَب به!

<sup>(</sup>١) الرَّبَيُّ: الجِنِّي يراه الإنسان. انظر: لسان العرب (٨٩/٥).

<sup>(</sup>٢) التابع من الجن: هو جِنِّي يَتْبَع الإنسان. انظر: لسان العرب (٢/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢٤٨/١): كل سورة افتُتحت بالحروف، فلا بد أن يُذكر في تسع فيها الانتصار للقرآن، وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء، وهو الواقع في تسع وعشرين سورة.

فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءَك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سَمِعتُ قولًا وَاللهِ ما سَمِعتُ مثلَه قط؛ والله ما هو بالشِّعر ولا بالسِّحر ولا بالكِهانة، يا مَعشر قريش أَطِيعوني واجعَلُوها بي، وخَلُّوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتَزِلُوه؛ فوَاللهِ لَيَكُونَنَّ لقوله الذي سَمِعتُ منه نبأ عظيم، فإن تُصِبْهُ العرب فقد كُفِيتُمُوه بغيركم، وإن يَظْهَر على العرب فَمُلْكُه مُلْكُكم وعِزُّه عِزُّكم، وكنتم أسعَد الناس به، قالوا: سَحَرَك \_ وَاللهِ \_ يا أبا الوليد بلسانه! قال: هذا رأيي فيه، فاصنَعُوا ما بَدَا لكم (۱).

### طلب قريش الآيات

عند ذلك بدأت قريش بأمر جديد مع رسول الله ﷺ، وهو طلب المعجزات المادية؛ قال الله سبحانه: ﴿وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّيِهِ قُلَ إِنَّ المعجزات المادية؛ قال الله سبحانه: ﴿وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّيِهِ قُلَ إِنَّ المُعَامِنَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّ

قال الحافظ ابن كثير: أي: هو - تعالى - قادر على ذلك، ولكن حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك؛ لأنه لو أَنزَلها وَفقَ ما طلَبوه ثم لم يؤمنوا، لعاجَلهم بالعقوبة، كما فعَل بالأمم السالفة، كما قال تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَن لَعاجَلهم بِالْعَوْبة، كَمَا فَعَل بالأمم السالفة، كما قال تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَن لَعَاجَلهم بِالْعَوْبة وَمَا الْأَوْلُونَ وَءَالْيَنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلَ بِٱلْأَيْدَتِ إِلَّا تَعْوِيفًا ( الإسراء: ٥٩] (٢).

قال الله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَفَجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا ۞ أَوْ تَسْقِطَ وَعَنَبِ فَنُفَجِرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تُسْقِطَ

<sup>(</sup>۱) أخرج قصة حوار عتبة بن ربيعة مع رسول الله على: ابن إسحاق في السيرة، (۱/ ٣٣٠)، والبيهةي في مسنده، رقم الحديث والبيهةي في دلائل النبوة، (۲/ ۲۰۳، ۲۰۵)، وأبو يعلى في مسنده، رقم الحديث (م١٨١٨)، وحسَّن إسنادها الألباني في تحقيقه لفقه السيرة (ص١٠٨) للشيخ محمد الغزالي.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٢٥٣).

السّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْفِي بِاللّهِ وَالْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا ﴿ وَالْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا ﴿ وَالْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا ﴿ وَالْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا ﴿ وَالْمَلَيْكَةِ وَلَىٰ تُوْمِنَ لِرُقِيبِكَ حَتَىٰ تُنزَلَ عَلَيْنَا كِنْبَا نَقَرَوُهُمْ قُلُ سُبْحَانَ رَبِي هَمَلُ كُنتُ إِلّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿ وَهَا مَنعَ النّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدَئَ اللّهَ مَن اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَامُ وَاللّهُ وَالل

قال الحافظ ابن كثير: يقول تعالى مرشدًا نبيَّه ﷺ إلى الحجة على قومه في صدق ما جاءهم به: إنه شاهِدٌ عليَّ وعليكم، عالم بما جئتكم به، فلو كنتُ كاذبًا عليه انتَقَم مني أشد الانتقام، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ نَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ كَنتُ كَاذبًا عليه انتَقَم مني أشد الانتقام، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ نَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ فَيْ لَأَغَذْنَا مِنْهُ بِٱلْمَعِينِ فَيْ أَمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ فَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْلًا بَصِيرًا ﴿ الْإسراء: ٩٦]؛ أي: عليم بهم؛ بمَن يَستحقُّ الإنعام والإحسان والهداية، ممَّن يَستحقُّ الشقاء والإضلال والإزاغة (١).

وقــال تـعــالــى: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنهِمْ لَهِن جَآءَتُهُمْ ءَايَدُ ۖ لَيُؤْمِنُنَ بِهَا قُلَ إِنَّمَا الْآيِئَ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَاۤ إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَاۤ إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

قال الحافظ ابن كثير: يقول الله تعالى إخبارًا عن المشركين: إنهم أقسَموا بالله جَهدَ أيمانهم؛ أي: حلَفوا أيمانًا مؤكَّدة ﴿ لَإِن جَآءَتُهُمْ اَلَةً ﴾؛ أي: معجزة وخارق ﴿ لَيُوْمِنُنَ بِهَا ﴾؛ أي: ليُصَدِّقُنَها، ﴿ فَلَ إِنَّمَا ٱلْآيِئَتُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾؛ أي: قُل \_ يا محمد \_ لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تَعَنَّتًا وكفرًا وعنادًا، لا على سبيل الهدى والاسترشاد: إنما مَرجِع هذه الآيات إلى الله، إن شاء على سبيل الهدى والاسترشاد:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٥/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (٣١٦/٣).

وروَى الإمام أحمد في «مسنده» والحاكم في «مستدركه» بسند صحيح عن ابن عباس على قال: سأل أهلُ مكة النبيَّ على أنْ يَجعَلَ لهم الصَّفَا(١) ذهبًا، وأنْ يُنحِيَ الجبالَ عنهم فيزْرَعُوا، فقيلَ لَهُ: إنْ شِئْتَ أَنْ تَسْتَأْنِيَ(٢) بهم، وإنْ شئْتَ أن نُؤتِيَهُم الذي سألوا، فإنْ كفَروا أُهلِكُوا كما أَهْلَكْتُ مَنْ قَبلَهُم، فقال رسول الله على: «لا؛ بل أَسْتَأْنِي بهم»، فأنزَلَ الله على هذه الآيَت فَنُودَ النّاقة الآيَت إلّا أَن كَذَب بِها الْأَوّلُونَ وَءَالَيْنَا نَعُودَ النّاقة مُتِمِرةً ﴾ [الإسراء: ٥٩]»(٣).

قال الحافظ ابن كثير: ولهذا اقتَضَت الحكمة الإلهية والرحمة الربانية ألَّا يُجابُوا إلى ما سأَلوا؛ لأن الله عَلِمَ أنهم لا يؤمنون بذلك، فيُعاجِلهم العذاب(٤).

<sup>(</sup>١) **الصَّفَا**: هو أحد جبَلَي المَسْعَى، والصفا في الأصل جمع صَفَاة، وهي الصخرة والحجر الأملس. انظر: النهاية (٣٨/٣).

<sup>(</sup>٢) أَسْتَأْنِي بهم: أَنْتَظِر ولا أَعْجَل. انظر: لسان العرب (٢٥٠/١).

 <sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٣٣٣)، والحاكم في المستدرك،
 رقم الحديث (٣٤١٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: البداية والنهاية (٣/٥٥).

ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَلِّبِينَ ١١٠ [الأنعام: ٤ ـ ١١].

قال الإمام ابن القيم: فأما الآية(١) فإن المشركين قالوا تعنُّتًا في كفرهم: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ﴾ [الأنعام: ٨] يَعنُون مَلَكًا نشاهده ونراه، نَشهَد له ونُصدِّقه، وإلا فالمَلَك كان يَنزل عليه بالوحى من الله؛ فأجاب الله تعالى عن هذا وبيَّن الحكمة في عدم إنزال المَلَك على الوجه الذي اقتَرَحوه، بأنه لو أنزَل مَلكًا كما اقتَرَحوا ولم يُؤمنوا به ويُصدِّقوه، لعُوجِلُوا بالعذاب كما استَمَرَّت به سُنَّتُه تعالى مع الكفار في آيات الاقتراح إذا جاءتهم ولم يُؤمنوا، فقال: ﴿وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقَضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظِرُونَ ۞ [الأنعام: ٨]، ثم بيَّن سبحانه أنه لو أنزَل مَلكًا كما اقتَرَحوا، لَمَا حصَل به مقصودهم؛ لأنه إن أنزَله في صورته لم يَقدِروا على التلقِّي عنه؛ إذ البشر لا يَقدِر على مخاطبة المَلَك ومباشرته، وقد كان رسول الله ﷺ، وهو أقوى الخلق، إذا نزَل عليه الملَك كُرِبَ لذلك، وأَخَذَتْه البُرَحَاء (٢)، وتَحدَّر منه العَرَق في اليوم الشاتِي! (٣)، وإن جعَله في صورة رجُل، حصَل لهم لَبْس: هل هو ملَك أم رجُل؟ فقال: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلُا ﴾ [الأنعام: ٩]؛ أي: في صورة رجُل، ﴿وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم ﴾ في هذا الحال ﴿ مَا يَلْبِسُونَ ﴾ [الأنعام: ٩] على أنفسهم حينئذ؛ فإنهم يقولون إذا رأوا الملَك في صورة إنسان: هذا إنسان، وليس بمَلَك. فهذا معنى الآية (٤).

## القرآن العظيم أعظم المعجزات

قال الله تعالى حاكيًا عن المشركين: ﴿وَقَالُواْ لَوَلَآ أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَكُ مِّن

<sup>(</sup>١) هي الآية رقم (٨) من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) البُرَحاء: بضم الباء: شدة الكَرْب؛ من ثقل الوحي. انظر: النهاية (١١٣/١).

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك ضمن حديث الإفك الطويل: الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣))، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٧٧٠) (٥٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: مدارج السالكين (٤/ ٣٦٤).

رَّبِّةِ قُلْ إِنَّمَا ٱلْأَيْنَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَّا نَذِيرٌ مُّيِثُ ۚ أَوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ إِنَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ۚ فَلَيْكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ فَلَ عَلَيْ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْذِينَ وَلَيْكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْذِينَ عَلَيْ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْذِينَ اللهِ مَا لَحَلِيمُونَ فَي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَٱلَذِينَ عَلَيْ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالْذِينَ عَلَيْ مَا فِي السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهِ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيمُونَ فَي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالْمَا لِللهِ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيمُونَ فَي اللهِ اللهِ اللهِ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيمُونَ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيمُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قال الحافظ ابن كثير: يقول تعالى مخبِرًا عن المشركين في تعنتهم وطلبهم آياتٍ تُرشِدهم على أن محمدًا والله رسول الله، كما جاء صالح بناقته، قال تعالى: ﴿قُلُ يا محمد: ﴿إِنَّمَا ٱلْآيَنَتُ عِندَ ٱللّهِ الله الله؛ فإنه لو عَلِم أنكم تَهتدون لَأجابكم على سؤالكم؛ لأن ذلك سهلٌ عليه يسيرٌ لَدَيه، ولكنه يَعلَم منكم أنّما قَصْدُكم التعنت والامتحان، فلا يُجيبكم إلى ذلك، ثم قال تعالى مبينًا كثرة جهلهم وسخافة عقلهم؛ حيث طلبوا آيات تدلُّهم على صدق محمد وقد فيما جاءهم به، وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل مِن بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي هو أعظم من كل معجزة؛ إذ عجزت الفُصحاء والبُلَغاء عن معارضته؛ بل عن معارضة عَشر سُور مِن مِثله؛ بل عن معارضة مورة منه (۱).

وقال الإمام ابن القيم: القرآن العظيم اجتَمع فيه ما لم يَجتمع في غيره؛ فإنه هو الدعوة والحُجَّة، وهو الدليل والمدلول عليه، وهو الشاهد والمشهود له، وهو الحَكَم والدليل، وهو الدعوى والبيِّنة؛ قال الله تعالى: ﴿أَفَهَن كَانَ عَلَى بَيِنَةِ مِّن رَبِهِ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِّنَهُ [هـود: ١٧]؛ أي: من ربه، وهو القرآن، وقال تعالى لمن طلب آية تدُلُّ على صدق رسوله ﷺ: ﴿أَوَلَمُ يَكُفِهِمُ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْحِتَبُ يُتَلَى عَلَيْهِمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُونَ مِنُونَ فَلَ كَفَى بِأَلَّهِ بَيْنِي وَيَنْكُمُ شَهِيدًا لَيَّهُ مَا فِ السَّمَونِ لِقَوْمِ يُونُونَ فَلَ كَفَى بِأَلَّهِ بَيْنِي وَيَنْكُمُ شَهِيدًا لَيَّهُ مَا فِ السَّمَونِ لِقَوْمِ يُؤمِنُونَ فَلَ كُفَى بِأَلَهِ بَيْنِي وَيَنْكُمُ شَهِيدًا لَيَّهُ مَا فِ السَّمَونِ لِقَوْمِ يُونُونَ فَلَ كُفَى بِأَلَّهِ بَيْنِي وَيَنْكُمُ شَهِيدًا لَيْ يَعْلَمُ مَا فِ السَّمَونِ

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٦/٢٨٧).

وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ﴾ [العنكبوت: ٥١، ٥١]، فأخبَر سبحانه أن الكتاب الذي أنزَلَه يكفي مِن كل آية؛ ففيه الحجة والدلالة على أنه من الله سبحانه أرسَل به رسوله، وفيه بيان ما يُوجِب لمَن اتَّبعه السعادة، ويُنجِيه من العذاب (١).









#### الهجرة الثانية إلى الحبشة



خرج جعفر بن أبي طالب ومعه جماعات من الصحابة والى الحبشة في الهجرة الثانية، وذلك بعدما عادت قريش إلى اضطهاد مَن آمَن، وأغْرَت سائر القبائل بمضاعفة الأذى للمسلمين، فكان عدد مَن خرَج مع جعفر وهذه من الصحابة الكرام والله ثلاثة وثمانين رجلًا، إن كان فيهم عمار بن ياسر والله عنه فيه في هجرته معهم، واثنين وثمانين رجلًا، إن لم يكن فيهم عمار بن ياسر والله عمار بن ياسر الله عمار بن ياسر الله عمار بن ياسر الله عمار بن ياسر الله عمار بن السر الله عمار النساء ثماني عَشْرة امرأةً الله المرأةً الله المرأةً الله المراقبة المرا

قال الإمام السُّهيلي: وشَكَّ ابن إسحاق في عمار بن ياسر ﴿ عَلَيْهُ: هل هاجَر إلى أرض الحبشة أم لا؟ والأصح عند أهل السِّير؛ كالواقدي، وابن عقبة، وغيرهما: أنه لم يكن فيهم (٢).

# وَهُمُّ في بعض أسماء مهاجري الحبشة



روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند ضعيف عن عبد الله بن مسعود رضي قال: بعَثنا رسول الله على إلى النجاشي، ونحن نحو من ثمانين رجلًا، فيهم عبد الله بن مسعود، وجعفر، وعبد الله بن عُرْفُطة، وعثمان بن مظعون، وأبو موسى، فأتوا النجاشي. . . الحديث (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: سيرة ابن هشام (١/٣٦٨). (٢) انظر: الروض الأُنُف (٢/٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٤٤٠٠).



وقال ابن إسحاق: ثم خرَج جعفر بن أبي طالب رضيه، وتَتابَع المسلمون، حتى اجتَمَعوا بأرض الحبشة فكانوا بها، منهم مَن خرَج بأهله معه، ومنهم مَن خرَج بنفسه لا أهلَ له معه(١).

ثم ساق ابن إسحاق أسماء الصحابة في هذه الهجرة الثانية، وذكر منهم عددًا ممَّن شهد غزوة بدر الكبرى؛ كعثمان بن عفان، والزُّبَير بن العوام، ومُصعَب بن عُمَير، وعبد الرحمٰن بن عوف، وعبد الله بن مسعود، وغيرهم را

وأصحاب هذه الهجرة الثانية للحبشة إنما قَدِموا المدينة مع جعفر والمهم في السنة السابعة للهجرة، وذلك حين افتتَح رسول الله والله على خيبر، فوقع الوهم لابن إسحاق وغيره في ذكر عدد من الصحابة والله في هذه الهجرة الثانية ممن شهد غزوة بدر الكبرى.

قال الإمام ابن القيم: قد ذُكر في هذه الهجرة الثانية عثمان بن عفان على وجماعة ممن شهد بدرًا، فإما أن يكون هذا وهْمًا، وإما أن يكون لهم قَدْمةُ أخرى قبل بدر، فيكون لهم ثلاث قَدَمات: قَدْمة قبل الهجرة، وقَدْمة قبل بدر، وقَدْمة عام خيبر، وكذلك قال ابن سعد(٢) وغيره: إنهم لمّا سَمِعوا مُهَاجَر رسول الله عليه إلى المدينة رجَع منهم ثلاثة وثلاثون رجلًا، ومن النساء ثماني نِسوة، فمات منهم رجلان بمكة، وحُبِسَ بمكة سَبْعةُ نفَرٍ، وشَهد بدرًا منهم أربعة وعشرون رجلًا.

<sup>(</sup>١) انظر: سيرة ابن هشام (١/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: الطبقات الكبرى (١٠٠/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المعاد (٣/ ٣١، ٣٢).



### وَهُم في ذكر أبي موسى الأشعري راللهُ اللهُ عَلَيْهُ



وعَدَّ ابنُ إسحاق<sup>(۱)</sup> أَبَا موسى الأشعري ﴿ فَيُهُ فيمن هاجَر إلى الحبشة الهجرةَ الثانية، وهذا من أوهامه على جلالة قَدْره.

وقال الإمام ابن القيم: وليس ذلك مما يَخفَى على مَن هو دونَ محمد بن إسحاق فَضلًا عنه، وإنما نشَأ الوَهم أن أبا موسى هاجَر من اليمن إلى أرض الحبشة إلى عند جعفر وأصحابه لمَّا سَمِع بهم، ثم قَدِم معهم على رسول الله ﷺ بخيبر، كما جاء مصرَّحًا به في الصحيح؛ فعَدَّ ذلك ابنُ إسحاق لأبي موسى هِجرةً، ولم يقُل: إنه هاجر من مكة إلى الحبشة لِيُنْكَرَ عليه (٤).

وروَى الإمام البيهقي في «دلائل النبوة» بسند صحيح عن أبي بُردة، عن أبيه أبي موسى الأشعري رهيه قال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَنْطَلِقَ مَعَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رهيه إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، قَالَ: فَقَدِمْنَا، فَبُعِثَ إِلَيْنَا، قَالَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رهيه إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، قَالَ: فَقَدِمْنَا، فَبُعِثَ إِلَيْنَا، قَالَ

<sup>(</sup>١) انظر: سيرة ابن هشام (١/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٨٧٦)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث، (٢) (٢٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) انظر كلام الحافظ ابن كثير في: الفصول في سيرة الرسول (ص٥٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد المعاد (٣٤/٣).

لَنَا جَعْفَرٌ: لَا يَتَكَلَّمْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، أَنَا خَطِيبُكُمُ الْيَوْمَ، قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِهِ، فَزَبَرَنَا (١) مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الْقِسِّيسِينَ وَالرُّهْبَانِ: اسْجُدُوا لِلْمَلِكِ، فَقَالَ جَعْفَرٌ: لَا نَسْجُدُ إِلَّا للهِ، قَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: وَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدُ؟ قَالَ: لَا نَسْجُدُ إِلَّا لِلَّهِ، قال: وَمَا ذَاكَ؟ قال: وَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ؟ قَالَ: لَا نَسْجُدُ إِلَّا لِلَّهِ، قال: وَمَا ذَاكَ؟ قال: إِنَّ اللهَ عَلَىٰ بَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولَهُ، وَهُوَ الرَّسُولُ الَّذِي بَشَرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، إِنَّ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَنُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَنُوتِيمَ الْمُنْكِرِ.

فَأَعْجَبَ النَّجَاشِيَّ قَوْلُهُ، قَالَ: فَمَا يَقُولُ صَاحِبُكَ فِي ابْنِ مَرْيَمَ؟ قَالَ: يَقُولُ فِيهِ: هُوَ رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ، أَخْرَجَهُ مِنَ الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ الَّتِي لَمْ يَقْرَبْهَا بَشَرٌ، فَتَنَاوَلَ النَّجَاشِيُّ عُودًا مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْقِسِّيسِينَ وَالرُّهْبَانِ، مَا يَزِيدُ هَؤُلَاءِ عَلَى مَا تَقُولُونَ فِي ابْنِ مَرْيَمَ مَا تَزِنُ هَذِهِ! مَرْحَبًا بِكُمْ وَبِمَنْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِهِ، فَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّهُ بَشَرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَلَوْلَا مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ لَأَتَيْتُهُ حَتَّى أَحْمِلَ نَعْلَيْهِ، امْكُثُوا فِي أَرْضِي مَا وَلَوْلَا مَا أَنَا بِطَعَام وَكِسْوَةٍ.

قال الإمام البيهقي: هذا إسناد صحيح، وظاهِرُه يدُلُّ على أن أبا موسى وَ الإمام البيهقي: هذا إسناد صحيح، وظاهِرُه يدُلُّ على أرض موسى وَ الله كان بمكة، وأنه خرَج مع جعفر بن أبي طالب والله الله المردة، عن جده أبي بُردة، عن أبي موسى والمصحيح عن يزيد بن عبد الله بن أبي بُردة، عن جده أبي بُردة، عن أبي موسى والله بلغهم مَخرَج رسول الله وهم باليمن، فخرَجوا مهاجِرين في بضع وخمسين رجلًا في سفينة، فألقَتْهُم سفينتهم إلى النجاشي بالحبشة، فوافَقُوا جعفر بن أبي طالب واصحابه عنده، فأمَرهم جعفر وهم والإقامة، فأقاموا حتى قَدِموا على رسول الله والله الله المناه الله المناهة ومن خيبر (٢)،

<sup>(</sup>١) زَبَره: انتَهَره. انظر: لسان العرب (٦/ ١٢).

<sup>(</sup>٢) هذه رواية البخاري، رقم الحديث (٤٢٣٠)، ومسلم رقم الحديث (٢٥٠٢).



فأبو موسى رَفِي شَهِد ما جرَى بين جعفر وبين النجاشي؛ فأخبر عنه، ولعَلَّ الراويَ وَهِم في قوله: أَمَرَنا رسول الله ﷺ أَن نَنْطَلِق، والله أعلم (١).

# تعقُّب قريش مهاجِري الحبشة



فلما رأت قريش أن أصحاب النبي ﷺ آمِنُون بأرض الحبشة، وأنهم أصابوا بها دارًا واستقرارًا وحُسْنَ جِوار من النجاشي؛ بعَثَت إلى النجاشي رجُلَين، هما: عمرو بن العاص، وعبد الله بن أبي ربيعة؛ ليُسْلِم لهما أصحاب النبي ﷺ، فقد روَى الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن أم المؤمنين أم سلَمة ﷺ قالت: لَمَّا نَزُلْنَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ جَاوَرْنَا بِهَا خَيْرَ جَارٍ؛ النَّجَاشِيَّ، أَمِنًا عَلَى دِينِنَا، وَعَبَدْنَا الله، لَا نُؤْذَى وَلا نَسْمَعُ شَيْئًا نَكْرَهُهُ، فَلَمَّا النَّجَاشِيِّ، أَمِنًا عَلَى دِينِنَا، وَعَبَدْنَا الله، لَا نُؤْذَى وَلا نَسْمَعُ شَيْئًا نَكْرَهُهُ، فَلَمَّا بَلْغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا ائْتَمَرُوا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَى النَّجَاشِيِّ فِينَا رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ (٢)، وَأَنْ يَهْدُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَا مِمَّا يُسْتَظُرَفُ مِنْ مَتَاعٍ مَكَّة، وَكَانَ مِنْ أَعْجَبِ مَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إلَيْهِ الْأَدْمُ (٣)، فَجَمَعُوا لَهُ أَدَمًا كَثِيرًا، وَلَمْ يَتُركُوا مِنْ بَطَارِقَتِهِ (٤) بِطْرِيقًا إلا أَهْدَوُا لَهُ هَدِيَّة، ثُمَّ بَعَثُوا بِذَلِكَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَة بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمُولِقِيَّة وَالله السَّهْمِيِّ، وَأَمَرُوهُمَا أَمْرَهُمْ، وَقَالُوا المَّحْزُومِيِّ، وعَمْرو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهْمِيِّ، وَأَمَرُوهُمَا أَمْرَهُمْ، وَقَالُوا المَّخُزُومِيٍّ، وعَمْرو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهْمِيِّ، وَأَمَرُوهُمَا أَمْرَهُمْ، وَقَالُوا لَهُ مَا الْمَعْرَاقِي هَدِيَّة فَيْلَ أَنْ يُسْلِمَهُم إلَيْكُمْ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمُوا النَّجَاشِيِّ فِيهِمْ، ثُمَّ قَدَّمُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَاهُ، ثُمَّ سَلُوهُ أَنْ يُسْلِمَهُم إلَيْكُمْ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمُهُمْ.

قَالَتْ وَيَهْا: فَخَرَجَا، فَقَدِمَا عَلَى النَّجَاشِيِّ، وَنَحْنُ عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارٍ،

<sup>(</sup>١) انظر: دلائل النبوة (٢/ ٣٠٠) للإمام البيهقي.

<sup>(</sup>٢) جَلْدًا: أي: قويًّا في نفسه وجسمه. انظر: النهاية (١/٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) الأَدَم: الجِلد. انظر: لسان العرب (٩٦/١).

<sup>(</sup>٤) **البطارقة**: جمع بِطْريق، وهو الحاذق بالحرب وأمورها؛ بلغة الروم، وهو ذو منصب وتقدُّم عندهم. انظر: النهاية (١/١٣٤).

وَعِنْدَ خَيْرِ جَارٍ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْ بَطَارِقَتِهِ بِطْرِيقٌ إِلا دَفَعَا إِلَيْهِ هَدِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمَا النَّجَاشِيَّ، ثُمَّ قَالا لِكُلِّ بِطْرِيقٍ مِنْهُمْ: إِنَّهُ قَدْ صَبَا (١) إِلَى بَلَدِ الْمَلِكِ مِنَّا غِلْمَانُ سُفَهَاءُ، فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكُمْ، وَجَاؤُوا بِدِينٍ مُنْتَدَع، لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتُمْ، وَقَدْ بَعَثَنا إِلَى الْمَلِكِ فِيهِمِ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ؛ لِنَدُدَعُ لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتُمْ، وَقَدْ بَعَثَنا إِلَى الْمَلِكِ فِيهِمِ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ؛ لِنَدُدَعُ مَا اللهِ الْمَلِكِ فِيهِم أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ؛ لِنَدُدَعُ مَا اللهُ لَهُ لَكُ فِيهِمْ فَتُشِيرُوا عَلَيْهِ بِأَنْ يُسْلِمَهُم إِلَيْنَا وَلا يُنَا وَلا يُعَلِّي بِهِمْ عَيْنًا (٢)، وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا لَهُ مَلُ وَلَا عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ قَوْمَهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا (٢)، وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا لَهُمَا: نَعَمْ.

ثُمَّ إِنَّهُمَا قَرَّبَا هَدَايَاهُم إِلَى النَّجَاشِيِّ، فَقَبِلَهَا مِنْهُمَا، ثُمَّ كَلَّمَاهُ فَقَالا لَهُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، إِنَّهُ قَدْ صَبَا إِلَى بَلَدِكَ مِنَّا غِلْمَانُ سُفَهَاءُ، فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ، وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكَ، وَجَاؤُوا بِدِينٍ مُبْتَدَعٍ لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ، وَقَدْ بَعَثَنا إِلَيْكَ فِيهِم أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَعْمَامِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ؛ لِتَرُدَّهُم إلَيْهِمْ، فَهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا، وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ وَعَاتَبُوهُمْ فِيهِ.

قَالَتْ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ النَّجَاشِيُّ كَلامَهُمْ، فَقَالَتْ بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ: صَدَقُوا أَيُّهَا الْمَلِكُ، قَوْمُهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنًا، وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَيْهِمْ؛ فَأَسْلِمْهُم إلَيْهِمَا، فَلْيُردَّاهُم إلَى بِلادِهِمْ وَقَوْمِهِمْ.

قَالَت: فَغَضِبَ النَّجَاشِيُّ، ثُمَّ قَالَ: لَا هَيْمُ اللهِ، إِذًا لَا أُسْلِمُهُمْ إِلَيْهِمَا، وَلا أُكَادُ قَوْمًا جَاوَرُونِي، وَنَزَلُوا بِلادِي، وَاخْتَارُونِي عَلَى مَنْ سِوَايَ، حَتَّى أَدْعُوهُمْ فَإِنْ كَانُوا كَمَا يَقُولانِ أَسْلَمْتُهُم

<sup>(</sup>١) صبا إلى الشيء: مال. انظر: لسان العرب (٧/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) قال السُّهيلي في الروض الأُنُف (١١٣/٢): أي: أَبْصَرُ بهم؛ أي: عَيْنُهم وإبصارهم فوق عين غيرهم في أمرهم.

إلَيْهِمَا وَرَدَدْتُهُم إِلَى قَوْمِهِمْ، وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مَنَعْتُهُمْ مِنْهُمَا، وَأَحْسَنْتُ جِوَارَهُمْ مَا جَاوَرُونِي.

قَالَتْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ الْمُتَمَعُوا، ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: مَا تَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُهُ اجْتَمَعُوا، ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: مَا تَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا جِئْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَقُولُ ـ وَاللهِ ـ مَا عَلِمْنَا وَمَا أَمَرَنَا بِهِ نَبِيْنَا عَلَيْ اللهِ مَا كَائِنٌ فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ. فَلَمَّا جَاؤُوهُ، وَقَدْ دَعَا النَّجَاشِيُّ أَسَاقِفَتُهُ (۱) فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ مَا هُوَ كَائِنٌ. فَلَمَّا جَاؤُوهُ، وَقَدْ دَعَا النَّجَاشِيُ أَسَاقِفَتُهُ (۱) فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ عَوْلَهُ، سَأَلَهُمْ فَقَالَ: مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي فَارَقْتُمْ فِيهِ قَوْمَكُمْ، وَلَمْ تَدْخُلُوا فِي دِينِ أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ؟

قَالَتْ عَلَيْهُ فَقَالَ لَهُ: قَكَانَ الَّذِي كَلَّمَهُ جَعْفَرُ بِنُ أَبِي طَالِبٍ (٢) عَلَيْهُ فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ الْجِوَارَ؛ يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، فَكُنَّا الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ اللَّرْحَامَ، وَنُسِيءُ الْجِوَارَ؛ يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ، وَصِدْقَهُ، وَأَمَانَتَهُ، وَعَفَافَهُ، فَدَعَانَا إِلَى اللهِ لِنُوحِدَهُ، وَنَعْبُدَهُ، وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ وُعِدْهِ مِنَ الحِجَارَةِ وَالْأَوْتَانِ، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَصِلَةٍ دُونِهِ مِنَ الحِجَارَةِ وَالْأَوْتَانِ، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَصِلَةٍ

<sup>(</sup>١) الأَسْقُف: هو عالم رئيس من علماء النصارى ورؤسائهم. انظر: النهاية (٢/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) روى الإمام الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٤٠٩٧)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٩٣٥٣) بسند صحيح عن أبي هريرة رهيه قال: ما احتَذَى النَّعَال، ولا انتَعَلَ، ولا رَكِبَ الكُورَ بعد رسول الله على أفضل من جعفر.

زاد الإمام أحمد: يعني: في الجود والكرم.

الكُور، بضم الكاف: هو رَحُل الناقة بأداته، وهو كالسَّرج وآلته للفرس. انظر: النهاية (٤/ ١٨١). قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٤/ ٦٤٨): وهذا إسناد جيد إلى أبي هريرة وكأنه إنما يُفضِّله في الكرم، فأما الفضيلة الدينية فمعلوم أن الصِّدِّيق والفاروق؛ بل وعثمان بن عفان، أفضل منه، وأما أخوه علي شَهِ فالظاهر أنهما متكافئان، أو عليً أفضل منه.

الرَّحِم، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِم، وَالدِّمَاءِ، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، وَقَوْلِ الزُّورِ، وَأَكْلِ مَالَ الْيَتِيم، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَأَمَرَنَا بِالصَّلاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصِّيَامِ (١٠) \_ فعَدَّ عليه أمورَ الإسلام \_، فَصَدَّقْنَاهُ وَآمَنَا بِهِ وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ، فَعَبَدْنَا اللهَ وَحْدَهُ، فَلَمْ نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا، وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنا، فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا، فَعَذَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا، وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنا، فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا، فَعَذَا وَفَتَنُونَا عَنْ دِينِنَا؛ لِيَرُدُّونَا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ عَلَيْنَا وَفَلَلُمُونَا وَفَلَلُمُونَا عَنْ دِينِنَا؛ لِيَرُدُّونَا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ عَبَادَةِ اللهِ، وَأَنْ نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنْ الخَبَائِثِ، فَلَمَّا فَهَرُونَا وَظَلَمُونَا، وَمَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا، خَرَجْنَا إِلَى بَلَدِكَ، وَاخْتَرُنَاكَ عَلَى مَنْ وَمَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا، خَرَجْنَا إِلَى بَلَدِكَ، وَاخْتَرُنَاكَ عَلَى مَنْ وَمَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ وَينِنَا، خَرَجْنَا إِلَى بَلَدِكَ، وَاخْتَرُنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ، وَرَغِبْنَا فِي جِوَارِكَ، وَرَجُونَا أَنْ لَا نُظْلَمَ عِنْدَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ!

قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: هَلْ مَعَكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ عَنِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: فَاقْرَأُهُ عَلَيَّ. فَقَرَأُ عَلَيْهِ صَدْرًا فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: فَاقْرَأُهُ عَلَيَّ. فَقَرَأُ عَلَيْهِ صَدْرًا مِن ﴿ كَهِيعَسَ ﴾ ، فَبَكَى \_ وَاللهِ \_ النَّجَاشِيُّ حَتَّى أَخْضَلَ لِحْيَتَهُ (٢ ) وَبَكَتْ مَن ﴿ كَهِيعَسَ ﴾ ، فَبَكَى \_ وَاللهِ \_ النَّجَاشِيُّ حَتَّى أَخْضَلَ لِحْيَتَهُ (٢ ) وَبَكَتْ أَسَاقِفَتُهُ حَتَّى أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ حِينَ سَمِعُوا مَا تَلا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ النَّجَاشِيُّ: إِنَّ هَذَا وَالَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى لَيَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ (٣) ، انْطَلِقًا ؟ النَّجَاشِيُّ: إِنَّ هَذَا وَالَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى لَيَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ (٣) ، انْطَلِقًا ؟ فَوَاللهِ لَا أُسْلِمُهُم إِلَيْكُم أَبَدًا ، وَلا أَكَادُ!

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً وَإِيُّنا: فَلَمَّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: وَاللهِ

 <sup>(</sup>١) هو مُطلَق الصلاة والصدقة والصيام، وليس الفرض؛ لأن الصلاة لم تُفرَض إلا في الإسراء والمعراج، وأما الزكاة والصيام فلم تُفرَض إلا في المدينة بعد الهجرة.

<sup>(</sup>٢) أخضَلَ لحيته: بَلَّها بالدموع. انظر: النهاية (٢/٤٤).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد (٢/ ٥٧٠): يعني: إذا كان موسى صادقًا وكتابه حق، فهذا كذلك؛ إذ من المحال أن يخرج شيئان من مشكاة واحدة، ويكون أحدهما باطلًا محضًا والآخر حقًا محضًا؛ فإن هذا لا يكون إلا مع غاية التباين والتنافر؛ فالقرآن صَدَّق الكتب المتقدمة، وهي بشرت به وبمن جاء به، فقام الدليل على صدقه من الوجهين معًا؛ من جهة بشارة مَن تقدَّمه به، ومن جهة تصديقه لِما تقدَّمه ومطابقته له. فتأمَّلُ.

لَأُنَبِّنَاَّهُمْ غَدًا عَيْبَهُمْ عِنْدَهُمْ، ثُمَّ أَسْتَأْصِلُ بِهِ خَضْرَاءَهُمْ ('). فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ \_ وَكَانَ أَتْقَى الرَّجُلَيْنِ فِينَا \_: لَا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّ لَهُم أَرْحَامًا، وَإِنْ كَانُوا قَدْ خَالَفُونَا! قَالَ: وَاللهِ لَأُخْبِرَنَّهُ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَبْدٌ.

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَ اللَّهِ الْعَدَ عَلَيْهِ الْغَدَ، فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا الْمَلِكُ، إِنَّهُمْ يَقُولُونَ يَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَوْلًا عَظِيمًا؛ فَأَرْسِلِ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلْهُمْ عَمَّا يَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَوْلًا عَظِيمًا؛ فَأَرْسِلِ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلْهُمْ عَنْهُ.

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ﴿ إِنَّا وَلَمْ يَنْزِلْ بِنَا مِثْلُهُ، فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: مَاذَا تَقُولُ \_ وَاللهِ \_ فِيهِ مَا لِبَعْضٍ: مَاذَا تَقُولُ \_ وَاللهِ \_ فِيهِ مَا قَالَ اللهُ، وَمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا ﷺ كَائِنًا فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ.

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالَ لَهُمْ: مَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ؟ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ: نَقُولُ فِيهِ الَّذِي جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا ﷺ: هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَرُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ.

قَالَتْ: فَضَرَبَ النَّجَاشِيُّ يَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَأَخَذَ مِنْهَا عُودًا ثُمَّ قَالَ: مَا عَدَا عيسى ابْنُ مَرْيَمَ مَا قُلْتَ هَذَا الْعُودَ. فَتَنَاخَرَتْ بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ حِينَ قَالَ مَا قَالَ، فَقَالَ: وَإِنْ نَحَرْتُمْ وَاللهِ، اذْهَبُوا، فَأَنْتُمْ سُيُومٌ بِأَرْضِي \_ والسُّيُومُ: قَالَ، فَقَالَ: وَإِنْ نَحَرْتُمْ وَاللهِ، اذْهَبُوا، فَأَنْتُمْ سُيُومٌ بِأَرْضِي \_ والسُّيُومُ: الْآمِنُونَ \_، مَنْ سَبَّكُمْ غُرِّمَ، ثُمَّ مَنْ سَبَّكُمْ غُرِّمَ، فُمَ الْآمِنُونَ \_، مَنْ سَبَّكُمْ غُرِّمَ، فَمَ الْآمِنُونَ \_، مَنْ سَبَّكُمْ غُرِّمَ، فَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي دَبْرًا ذَهَبًا وَأَنِّي آذَيْتُ رَجُلًا مِنْكُمْ \_ وَالدَّبْرُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ: الْجَبَلُ \_، رُدُّوا عَلَيْهِمَا هَذَايَاهُمَا، فَلا حَاجَةَ لَنا بِهَا، فَوَاللهِ مَا أَخَذَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ عَنْ وَاللهِ مَا أَخَذَ اللهُ مِنْ عَنْ وَاللهِ مَا أَخَذَ اللهُ مِنْ عَنْ وَاللهِ مَا أَخَذَ اللهُ مِنْ عَنْ مَرْدُودًا عَلَيْهِمَا مَا جَاءًا بِهِ، وَأَقَمْنَا فِيهِ. وَمَا أَطَاعَ النَّاسَ فِيَّ، فَأُطِيعَهُمْ فِيهِ. وَمَا أَطَاعَ النَّاسَ فِيَّ ، فَأُطِيعَهُمْ فِيهِ. وَمَا أَطَاعَ النَّاسَ فِيَّ ، فَأُطِيعَهُمْ فِيهِ. وَاللهِ بَعْيْرِ دَارٍ مَعَ خَيْرِ جَارٍ (٢٠).

<sup>(</sup>١) خضراءهم: دهماءهم وسَوَادَهم. انظر: النهاية (٢/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٧٤٠) (٢٢٤٩٨).



### بقاء الصحابة في الحبشة

بَقِيَ جعفر بن أبي طالب فَ الله ومَن معه من الصحابة في الحبشة إلى السنة السابعة للهجرة، وذلك حين افتتح رسول الله على خيبر، كما سيأتي عند الحديث عن غزوة خيبر.









#### المقاطعة الجائرة



قال ابن إسحاق: فلما رأت قريش أن أصحاب النبي على قد نزلوا بلدًا أصابوا به أمنًا وقرارًا، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم، وأن عُمر هله قد أسلم، فكان هو وحمزة بن عبد المطلب والله مع رسول الله على وأصحابه، وجعل الإسلام يفشُو في القبائل؛ اجتَمعوا وائتَمَروا بينهم أن يكتُبوا كتابًا يَتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب، على أن:

١ ـ لا يُنكِحوا إليهم ولا يُنكِحوهم.

٢ - ولا يَبيعوهم شيئًا، ولا يَبتاعوا(١) منهم.

فلما اجتَمَعوا لذلك كتَبوه في صحيفة، ثم تعاهَدوا وتواثَقوا على ذلك، ثم علَّقوا الصحيفة في جوف الكعبة؛ توكيدًا على أنفسهم.

فلما فعَلَت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطَّلِب إلى أبي طالب بن عبد المُطَّلِب، فدخلوا معه في شِعْبه واجتَمَعوا إليه، وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد العُزَّى بن عبد المطلب إلى قريش، فظاهَرَهم (٢).

وروَى الشيخان في «صحيحَيهما» عن أبي هريرة ظلي قال: قال لنا

<sup>(</sup>۱) ابتاع الشيء: اشتراه. انظر: لسان العرب (۱/٥٥٧).

 <sup>(</sup>۲) ظاهرهم: عاونَهم وناصرهم. انظر: النهاية (۳/ ۱۵۲).
 والخبر في سيرة ابن هشام (۱/ ۳۸۸).



رسول الله ﷺ ونحن بمِنَى (١): «نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ (٢) بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرِ» (٣)، وذلكَ أَنَّ قُرَيْشًا وبني كِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِم وَبَنِي المُطَّلِبِ: أَلَّا يُنَاكِحُوهُمْ ولَا يُبَايِعُوهُمْ (١) حتَّى يُسْلِمُوا (٥) إلَيْهِمُ رسولَ الله ﷺ (٦).

زاد أبو داود في «سُنَنه»: قال الزهري: والخَيف: الوادي(٧).

قال الإمام النووي: ومعنى (تقاسَموا على الكفر): تحالَفوا وتعاهَدوا عليه، وهو تحالُفُهم على إخراج النبي ﷺ وبني هاشم وبني المُطَّلب من مكة

(۱) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (۱۵۸۹): حين أراد قدوم مكة. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (۲۸۸۱): زمن الفتح.

وفي رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٤٢٨٣): في حَجَّته.

وفي رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٤٢٨٥): حين أراد حُنَينًا.

قال الحافظ في الفتح (٨/ ٣٢٨): قوله: حين أراد حُنينًا؛ أي: في غزوة الفتح؛ لأن غزوة حُنين عقب الفتح، وقد تقدم في الباب المذكور في الحج من رواية شُعيب عن الزهري بلفظ: حين أراد قدوم مكة، ولا مغايرة بين الروايتين، بطريق الجمع المذكور، لكن ذكره هناك أيضًا من رواية الأوزاعي عن الزهري بلفظ: قال وهو بمنّى: نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة، وهذا يدل على أنه قال ذلك في حجته لا في غزوة الفتح، فهو شبيه بالحديث الذي قبله في الاختلاف في ذلك، ويَحتمِل التعدّد، والله أعلم.

- (٢) الحَيْثُ، بفتح الخاء: ما أرتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غِلَظ الجبل. انظر: النهاية (٢/ ٨٨).
- (٣) قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٢/٣٥٧): قصد رسول الله ﷺ إظهار شِعار الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه شِعار الكفر والعداوة على رسول الله ﷺ، وهذه كانت عادته، صلوات الله وسلامه عليه، أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعار الكفر والشرك.
  - (٤) زاد أبو داود في سُنَنه: ولا يُؤوُوهم.
  - (٥) قال الحافظ في الفتح (٢٤٨/٤): يُسْلِموا: بضم أوله، وإسكان المهملة، وكسر اللام.
- (٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٥٩٠)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣٤٤/١٣١٤).
  - (٧) أخرجه أبو داود في سننه، رقم الحديث (٢٠١٠).



إلى هذا الشِّعْب، وهو خَيف بني كنانة، وكتَبوا بينهم الصحيفة المشهورة، وكتَبوا فيها أنواعًا من الباطل، وقطيعة الرحم، والكفر (١).

### نقض الصحيفة وإنهاء المقاطعة

ثم سعى في نَقْض تلك الصحيفة الجائرة بعضُ مَن كان كارهًا لها من رجال قريش، فقام هشام بن عمرو بن الحارث فمشى إلى المُطْعِم بن عَدِيًّ وجماعة من قريش، فأجابوه إلى ذلك، وقد أَطْلَع الله سبحانه رسولَه على المر صحيفتهم، وأنه أرسَلَ عليها الأرضَة (٢)، فأكلَت جميع ما فيها مِن جَور وقطيعة وظلم، فأخبَر بذلك عمّه أبا طالب، فخرَج على قريش وأخبَرهم بما قال ابن أخيه على فدخلوا الكعبة وأنزلوا الصحيفة، فإذا بها كما أخبَر رسول الله على ثم رجع بنو هاشم وبنو المُطّلِب إلى مكة (٣).

## وفاة أبي طالب



تُوفِّيَ أبو طالب عمُّ النبي ﷺ بعد خروجه من الشِّعْب، وذلك في أواخر العام العاشر للبعثة \_ واختُلِف في تعيين الشهر \_، فلما اشتكى وبلَغ قريشًا ثِقَلُه قال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبي طالب، فليأخُذْ لنا على ابن أخيه وليُعطِهِ مِنَّا.

روَى الإمام التِّرمِذي في «جامعه» والحاكم في «مستدرَكِه» ـ واللفظ للحاكم ـ عن ابن عباس رَفِي قال: مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ، فَجَاءَتْ قُرَيْشٌ، فَجَاءَ

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٩/٥٢).

<sup>(</sup>٢) قال الدَّمِيرِيُّ في حياة الحيوان (١/ ٣٥): **الأَرْضَة**، بفتح الهمزة والراء والضاد المعجمة: دُويبَّة صغيرة تأكل الخَشَب.

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٣٨٨/١)، زاد المعاد (٣٦/١، ٣٨).



النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدَ رَأْسِ أَبِي طَالِبٍ مَجْلِسُ رَجُلٍ، فَقَامَ أَبُو جَهْلٍ كَيْ يَمْنَعَهُ ذَاكَ (١) إِلَى أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: يَا بْنَ أَخِي، مَا تُرِيدُ مِنْ قَوْمِكَ؟

قَالَ ﷺ: «يَا عَمِّ، إِنَّمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ كَلِمَةً تَذِلُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ وَتُؤَدَّى إِلَيْهِمْ بِهَا جِزْيَةُ الْعَجَمِ!» قَالَ: كَلِمَةً وَاحِدَةً؟! قَالَ ﷺ: «كَلِمَةً وَاحِدَةً» قَالَ: مَا هِيَ؟ قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» قَالَ: فَقَالُوا: أَجَعَلُوا اللهِ ﷺ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» قَالَ: فَقَالُوا: أَجَعَلُوا الْآلِهَةَ إِلْهًا وَاحِدًا، إِنَّ هَذَا لِشَيْءٌ عُجَابٌ! قَالَ: وَنَزَلَ فِيهِمْ: ﴿مَنَ وَلَقُرْءَانِ فِيهِمْ حَتَّى بَلَغَ ﴿إِنْ هَلَا إِلَّا اللهُ اللهُ

وروَى الشيخان في "صحيحيهما" عن المسيَّب بن حَزْن قال: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَام، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَمِيَّةً بْنِ المُغِيرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَيْ عَمِّ، قُلْ: لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ؟ كَلِمَةً أَجَاجٌ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ" فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُميَّةً: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيُعِيدَانِهِ بِتِلْكَ المَقَالَةِ، حَتَّى المُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيُعِيدَانِهِ بِتِلْكَ المَقَالَةِ، حَتَّى المُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "وَاللهِ، لأَسْتَغْفِرُنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهُ عَنْكَ" فَأَنْزَلَ اللهُ: إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْكَ فَأَنْنَ اللهُ: ﴿ وَاللهِ اللهُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْكَ أَلَهُ عَنْكَ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْكَ أَلُهُ عَنْكَ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَلَى مِلَّةً عَبْدِ المُطَلِبِ، وَأَنْ أَنُولُ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَنْكَ أَلَهُ عَنْكَ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ عَنْكَ أَلُهُ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْكَ أَنْهُ اللهُ عَنْكَ اللهُ في أَبِي طَالب: فَمَا أَنْهُمُ أَضَحَنُ لَلْهُ عَبْدِى مَنْ اَشَرَكِينَ اللهُ في أَبِي طَالب: ﴿ إِلْكَ لَا يَهُ عَنْكَ اللهُ في أَبِي طَالب: ﴿ إِلْهُ لَكُ لَلْهُ مَنْ اللهُ في أَبِي طَالب: ﴿ إِلَنْكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَنْهُ مَا لَمُ اللهُ في أَبِي طَالب: ﴿ إِللْهُ لَكُ لَا تَهْدِى مَنْ أَنْهُ مَاكُولُ اللهُ في أَبِي طَالب: ﴿ إِلَيْكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَنْفُولُ اللهُ في أَبِي طَالب: ﴿ إِلَيْكَ لَا لَهُ عَلَى مَنْ أَمْتَكَ مَا لَهُ اللهُ في أَبِي طَالْبُ وَلَا لَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) يعني: يمنع النبي ﷺ من الجلوس فيه.

<sup>(</sup>٢) الخبر أخرجه الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٣٥١٢)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٣٦٥٩)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصَحَّحه الحاكم.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين (٨٩/٢): وهل كان على أبي طالب عند الوفاة أضَرُّ من قُرناء السوء! لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد!

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٧٧٢)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث، (٤٤) (٣٩).

وروَى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمِّهِ: «قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدْ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " قَالَ: لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ ؛ يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ، لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبَكَ ﴾ (١).

قال الحافظ ابن كثير: يقول الله لرسوله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_: إنك يا محمد ﴿إِنّكَ لا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ﴾؛ أي: ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يَهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحُجَّة الدامغة، كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَهُمْ وَلَكِنَ ٱللهَ يَهْدِى مَن يَشَكَأَهُ النّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهِ اللهِ عَلَى اللهُ يَهْدِى مَن يَشَكَأَهُ النّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البيقة والحُرة الآية أخص من هذا كله؛ فإنه قال: ﴿إِنّكَ لا تَهْدِى مَن المُبْبَتَ وَلَكِنَ ٱللهَ يَهْدِى مَن يَشَاهُ وَهُو أَعْلَمُ بِاللّهُ هَتَدِينَ ﴿ وَلَكَ لا تَهْدِى مَن اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ المُ اللهُ على ما كان عليه من الكفر، فاستمر على ما كان عليه من الكفر، فسبَق القدَر فيه، واختُطِف من يده، فاستمر على ما كان عليه من الكفر،

<sup>=</sup> قال الحافظ في الفتح (٩٣/٧٥): أما نزول هذه الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب، وأما نزول التي قبلها ففيه نظر، ويظهر أن المراد أن الآية المعلَّقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامَّة في حقه وفي حق غيره.

وقال في موضع آخر في الفتح (٤٥٩/٩): ويُؤيد تأخير النزول، أي: الآية الأولى، ما تقدَّم في تفسير براءة من استغفاره ﷺ للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك؛ فإن ذلك يقتضي تأخير النزول وإن تقدَّم السبب، ويُشير إلى ذلك أيضًا قوله في حديث الباب وأنزل الله في أبي طالب: ﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَاءً ﴾؛ لأنه يُشجِر أن الآية الأولى نزلت في أبى طالب وفي غيره، والثانية نزلت فيه وحده.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٥) (٤٢).



ولله الحكمة البالغة<sup>(١)</sup>.

وقال الإمام ابن القيم: قال الله تعالى لرسوله ﷺ: ﴿وَإِنَّكَ لَهُ لِهِ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ السُورى: ٢٥]، وقال: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿ الرَّعَد: ٧] والهادي: هو الدليل الذي يدُلُّ بهم في الطريق إلى الله والدار الآخرة، ولا يناقض هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُكَ ﴿ القصص: ٢٥]، وقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَبَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ [فاطر: ٨]؛ فإن الله سبحانه تكلّم بهذا وهذا، فرسُلُه الهُدَاة هداية الدَّلالة والبيان، وهو الهادي هداية التوفيق والإلهام؛ فالرسل هم الأدلّاء حقًا، والله سبحانه هو الموفّق المُلِهم الخالق للهدى في القلوب (٢٠).

وقال الحافظ ابن كثير: ولم يُقدِّر الله له (٣) الإيمان؛ لِمَا له تعالى في ذلك من الحكمة العظيمة، والحُجَّة القاطعة البالغة الدامغة التي يجب الإيمان بها والتسليم لها، ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستَغْفَرنا لأبي طالب وترَحَّمْنا عليه (٤).

### شفاعة النبي ﷺ لعمِّه أبي طالب

روى الشيخان في «صحيحيهما» عن العباس بن عبد المُطَّلب وَ قَال للنبي عَلَيْهِ: مَا أَغْنَيْتَ عن عَمِّكَ؟ فوالله كانَ يَحُوطُكَ ويَغْضَبُ لَكَ! فقال رسول الله عَلَيْهِ: «هو في ضَحْضَاحٍ (٥) مِن نَارٍ، ولَوْلَا أَنَا لَكَانَ في الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّار»(٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٢٤٦). (٢) انظر: مدارج السالكين (٤/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>٣) أي: لأبي طالب. (٤) انظر: البداية والنهاية (٣/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٥٩٢): هو استعارة؛ فإن الضَّحْضاح من الماء: ما يبلغ الكعبَ، والمعنى: أنه خُفِّف عنه العذاب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٨٨٣)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث، (٢٠٩) (٣٠٩).

وروَى الشيخان في «صحيحَيهما» عن أبي سعيد الخُدْريِّ وَاللهُ عَلَيْهُ قال: إن رسول الله عَلَيْهُ ذُكر عنده عمُّه أبو طالب، فقال رسول الله عَلَيْهُ: «لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتي يَومَ القِيَامَةِ، فيُجْعَلُ في ضَحْضَاحٍ مِن نارٍ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ، يَغْلِي منه دِمَاغُهُ» (۱).

قال الحافظ في «الفتح»: والنفع الذي حصل لأبي طالب من خصائصه ببركة النبي ﷺ (٢).

### وفاة خديجة بنت خويلد رالله

تُوفِّيَت أُمُّ المؤمنين خديجة بنت خُويلِد ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا

قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة بنت خُويلد وأبا طالب هلكا في عام واحد<sup>(٣)</sup>.

وروَى الإمام البخاري في «صحيحه» عن عروة بن الزبير قال: تُوفِّيَت خديجة قبل مَخْرَج النبي ﷺ إلى المدينة بثلاث سنين (٤).

قال الحافظ في «الفتح»: كان موتها رضي قبل الهجرة بثلاث سنين، وذلك بعد المبعث \_ على الصواب \_ بعشر سنين (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٨٨٥)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (٧/٥٩٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٢/٣٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٨٩٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري (٧/١٣٥).



### فَضُل أم المؤمنين خديجة ر الله الله الله الله المؤمنين خديجة

روَى الشيخان في «صحيحَيهما» عن أبي هريرة رضي قال: أتى جبريل النبي النبي الله فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أَتَت، معها إناء فيه إِدَام، أو طعام، أو شَرَاب، فإذا هي أَتَتْكَ فاقْرَأُ عَلَيْهِ من رَبِّها (١) ومِنِّي، وبشِّرْها ببيت في الجنة من قَصَب (٢) لا صَخَبَ (٣) فيه ولا نَصَبَ (٤).

وروَى الشيخان في «صحيحَيهما» عن علي بن أبي طالب ضي قال: قال علي: «خيرُ نسائها مريم، وخيرُ نسائها خديجة»(٥).

قال الإمام النووي: الأظهر أن معناه: أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها (٦).

وروَى الإمام أحمد في «مُسنَده» وابن حِبَّان في «صحيحه» بسند صحيح عن ابن عباس عَلَيْهُ قال: خَطَّ رسول الله عَلَيْهُ في الأرض أربعة خطوط فقال: «أَتَدُرُون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلَمُ. قال عَلَيْهُ: «أفضل نساء أهل

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٦٢/١٥): قال جمهور العلماء: المراد به: قصّبُ اللؤلؤ المجوَّف.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٥١٨/٧): هو الصياح والمنازعة برفع الصوت.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٥١٨/٧): الصّخب: هو التعب. والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٨٢٠)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٤٣٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٨١٥)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٤٣٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٦١/١٥).



الجنة: خديجة بنت خُويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسِيَة بنت مُزَاحِم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران (١٠).

وروَى الإمام أحمد في «مُسنَده»، والتِّرمِذي في «جامعه» بسند صحيح عن أنس بن مالك رهيه قال: قال رسول الله ﷺ: «حَسْبُك من نساء العالَمين: مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خُوَيلد، وفاطمةُ بْنَتُ محمد، وآسِية امرأة فرعون»(٢).

قال الإمام القرطبي: ظاهر القرآن والأحاديث يقتضي أن مريم أفضل من جميع نساء العالَم؛ من حَوَّاء إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة، ثم بعدها في الفضيلة فاطمة، ثم خديجة، ثم آسية بنت مُزاحم امرأةُ فرعون (٣).

### اشتداد إيذاء قريش للنبي ﷺ بعد وفاة عمه أبي طالب

قال ابن إسحاق: فلما هلَك أبو طالب نالت قريش من رسول الله ﷺ مَا لم تَكُن تَطْمَع به في حياة أبي طالب! (٤٠).

وقال الحاكم في «المُستدرك»: تواتَرَت الأخبار أن رسول الله ﷺ لما مات عمه أبو طالب لَقِيَ هو والمسلمون أذًى من المشركين بعد موته (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٦٦٨)، وابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٢٣٩١)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (٤٢١٦)، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٥/١٢٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: سيرة بن هشام (٣٠/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: المستدرك (٥/ ٢١٥).



وقال الحافظ ابن كثير: وعندي أن غالب ما رُوي من طَرْحِهم سَلَا(۱) الجَزُور(۲) بين كَتِفَيه ﷺ وهو يُصلِّي، وكذلك ما أخبَرَ به عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ مِن خَنْقِهم لرسول الله ﷺ خنقًا شديدًا حتى حال دونه أبو بكر الصِّدِّيق ﷺ، وكذلك عَزْمُ أبي جهل له لعنه الله له على أن يَطَأُ على عنقه ﷺ وهو يُصلِّي فحِيلَ بينه وبين ذلك، مما أشبَهَ ذلك له كان بعد وفاة أبي طالب، والله أعلم (۳).

وروَى الحاكم في «المُستدرَك» بسند جيد عن عائشة رَبِيًّا قالت: قال عَلَيْةِ: «ما زالت قريش كاعَّةً(٤) حتى تُوفِّيَ أبو طالب»(٥).

وروَى ابن إسحاق في «السيرة» بسند صحيح مرسَل عن عروة بن الزبير قال: قال ﷺ: «ما نالت مني قريش شيئًا أكرَهُه حتى مات أبو طالب»(٢٠).

وروَى الإمام أحمد في «مُسنَده» والحاكم في «المُستدرَك» بسند حسن عن ابن عباس على قال: دخلت فاطمة على رسول الله على وهي تبكي، فقال رسول الله على: «يا بُنيَّة، ما يُبكيك؟» قالت: يا أبت، ما لي لا أبكي، وهؤلاء المَلَأ من قريش في الحِجْر يَتعاقَدون باللَّاتِ والعُزَّى ومَنَاةَ الثالثةِ الأخرى، لو قد رَأُوك لقاموا إليك فيقتلونك، وليس منهم رجل إلا وقد عَرَف نصيبه من دمك! فقال رسول الله عَلَيْ: «يا بُنيَّة، ائتِني بوَضُوءٍ» فتوضأ

<sup>(</sup>١) السَّلَا: هو الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفًا فيه. وهو بالنسبة للآدميات يُسمى المَشِيمة. انظر: النهاية (٢/٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) الجَزور: البعير ذكرًا أو أنثى. انظر: النهاية (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: البداية والنهاية (٣/١٤٦).

<sup>(</sup>٤) كَاعَّة: جمع كاعٌ، وهو الجبان أراد أنهم كانوا يجبُنُون عن أذى النبي ﷺ في حياة أبي طالب، فلما مات اجترؤوا عليه. انظر: النهاية (١٥٦/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٢٨٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (٢/ ٣٠).

رسول الله على ثم خرج إلى المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا! فطأطأوا رؤوسَهم، وسقَطَت أُذَقَانُهم بين تُدِيِّهم فلم يَرفَعوا أبصارهم، فتَناوَل رسول الله على قبضة من تراب فحَصَبَهم (١) بها وقال: «شاهَت الوجوهُ!» فما أصاب رجلًا منهم حَصَاةٌ مِن حَصَاته إلا قُتِلَ يوم بدرٍ كافرًا (٢).

وروَى الحاكم في «المُستدرَك» والإمام أحمد في «فضائل الصحابة» بسند صحيح عن أنس رهيه قال: لقد ضرَبُوا رسول الله رهيه حتى غُشي عليه! فقام أبو بكر رهيه و فجعل يُنادي ويقول: وَيلَكُم! أتَقتُلون رجلًا أن يقول: رَبِّي الله؟! قالوا: مَن هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي قُحَافة المَجنونُ (٣)!

وروَى الإمام البخاري في «صحيحه» عن عروة بن الزُّبَير، قال: سألتُ ابن عمرو بن العاص: أُخبِرْني بأشَدِّ شيء صنعه المشركون بالنبي عَيَّة، قال: بينما النبي عَيَّة يُصلي في حجر الكعبة، إذ أقبَلَ عُقبة بن أبي مُعيط، فوضع ثوبه في عنقه، فخَنقه خنقًا شديدًا، فأقبل أبو بكر رها حتى أخَذ بمَنْكِبه ودفعَه عن النبي عَيِّة وقال: أَتقتَلون رجلًا أن يقول: رَبِّي الله؟! (٤٠).

وروَى ابن حِبَّان في «صحيحه» وأبو يَعْلَى في «مُسنَده» بسند حسن عن عمرو بن العاص رهيه قال: ما رأيتُ قريشًا أرادوا قَتْلَ رسول الله على إلا يومًا، رأيتُهم وهم جلوس في ظِلِّ الكعبة، ورسول الله على يُصلي عند المَقام، فقام إليه عُقبة بن أبي مُعَيط، فجعل رداءه في عُنُقه ثم جَذَبَهُ، حتى وَجَب (٥)

<sup>(</sup>١) حصَبَهم: أي: رماهم بالحصباء، والحصباء: الحصى الصغار. انظر: النهاية (١/٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٧٦٢)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٥٩٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٤٧٣)، والإمام أحمد في فضائل الصحابة، رقم الحديث (٢١٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٨٥٦).

<sup>(</sup>٥) وَجَبَ: أي: سقط إلى الأرض. انظر: النهاية (٥/ ١٣٥).



لِرُكْبَتَيه ﷺ وتَصايَح الناس، فظَنُّوا أنه مقتول، قال: وأقبَل أبو بكر ظَيْهُ يَشتَدُّ، حتى أخَذ بضَبْعَيْ رسول الله ﷺ مِن ورائه، وهو يقول: أَتقتَلُون رجلًا أن يقول: رَبِّي الله؟! ثم انصرَفوا عن النبي ﷺ (١).

وروَى الشيخان في "صحيحيهما" ـ واللفظ لمسلم ـ عن عبد الله بن مسعود وليه قال: بينما رسول الله يه يُصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نُحِرَت جَزُور بالأمس، فقال أبو جهل: أيّكُم يقوم إلى سَلا جَزُور بني فلان فيأخُذُه فيَضُعُه في (٢) كَتِفَيْ محمد إذا سجَد؟ فانبَعَث أَشْقَى القوم (٣) فأخَذَه، فلما سجَد النبي يه وضَعَه بين كَتِفَيه، قال: فاستَضْحكوا (٤) وجعَل بعضُهم يَمِيل على بعض (٥) وأنا قائم أنظُر، لو كانت لي مَنعَة (٢) طَرَحْتُه عن ظَهْر رسول الله يه والنبي والله ساجد ما يَرْفَع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبَر فاطمة، فجاءت، وهي جُويْرِيةٌ (٧) فطَرَحَتْه عنه، ثم أَقبَلَت عليهم تشتِمُهم، فلما قضى النبي على صلاته رفَع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثًا، وإذا سأل سأل ثلاثًا، ثم قال على: "اللَّهُمَّ عليك بقريش" ثلاث مرات، فلما سَمِعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافُوا دعوته، ثم قال عليه، وسَيبة بن مَا قال بي الله وسَيبة بن رَبيعة، وسَيبة بن مَا قال بي الله عليه وسَيبة بن رَبيعة، وسَيبة بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٦٥٦٩)، وأبو يعلى في مسنده، رقم الحديث (٧٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) في رواية الإمام البخاري: على.

 <sup>(</sup>٣) هو: عقبة بن أبي مُعَيط، قبحه الله، كما جاء مصرَّحًا به في رواية أخرى في صحيح مسلم، رقم الحديث (١٧٩٤) (١٠٨).

<sup>(</sup>٤) في رواية الإمام البخاري: فجعلوا يَضحَكون.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (١/٤٦٦): أي: من كثرة الضحك.

<sup>(</sup>٦) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٢٨/١٢): معناه: لو كان لي قوةٌ تَمنَع أذاهم، أو كان لي عَشِيرة بمكة تَمْنَعُني.

<sup>(</sup>٧) هو تصغير جارية؛ يعنى: صغيرة.

رَبِيعة، والوليد بن عُقبة (۱)، وأُمَيَّة بن خلَف، وعُقبة بن أبي مُعَيط» قال عبد الله بن مسعود ظَيْهُ: فوالذي بعَث محمدًا ﷺ بالحق، لقد رأيتُ الذين سمَّى صَرْعَى يوم بدرٍ! (۲).

وروَى الإمام أحمد في «مُسنَده» وابن ماجَه بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي قال: جاء جبريل إلى النبي على ذات يوم، وهو جالسٌ حزينٌ، قد خُضِبَ (٣) بالدماء، ضرَبه بعض أهل مكة، فقال له: ما لك؟ فقال رسول الله على: «فعَل بي هؤلاء وفعلوا» فقال له جبريل على: أتُحِبُ أن أُرِيكَ آيةً؟ (٤).

قال رسول الله ﷺ: «نعم»، فنظَر إلى شجرة من وراء الوادي، فقال: ادْعُ بتلك الشجرة. فدعاها، فجاءت تَمشي حتى قامت بين يديه، فقال: مُرْهَا فَلْتُرْجِع. فأمَرها فرجَعَت إلى مكانها، فقال رسول الله ﷺ: «حَسْبِي»(٥).

قال الشيخ على الطنطاوي: وانطَلقوا يُؤذونه ﷺ ويَتوعَّدُونه؛ لعل الترهيب يَفعَل فيه ما لم يَفعَل الترغيب... رمَوا في طريقه الشوك وهو ماش، وألقَوا عليه أحشاء الناقة وهو ساجد، ورمَوه في الطائف بالحجارة

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۲/۱۲): هكذا هو في جميع نسخ مسلم: الوليد بن عقبة بالقاف، واتفق العلماء على أنه غلط وصوابه: الوليد بن عتبة بالتاء، كما ذكره مسلم في رواية أبي بكر بن أبي شيبة بعد هذا، وقد ذكره البخاري في صحيحه وغيره من أئمة الحديث على الصواب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (۲٤٠)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (۲۱) (۱۰۷) (۱۰۷).

<sup>(</sup>٣) خُضِبَ: أي: ابتلَّ. انظر: لسان العرب (١١٧/٤).

<sup>(</sup>٤) قال السِّنْدي في شرح المُسنَد (٧/ ١٤١): وهذا يدل على ما لك عند الله تعالى من الكرامة والشرف الذي تَنْسَى في جنبه ما يَلْحَق بك من التعب في تبليغ الرسالة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٢١١٢)، وابن ماجه في سننه، رقم الحديث (٤٠٢٨).



وأسالوا دَمَه، وهَزِئوا به، وسَلَّطوا عليه سفهاءهم، فلم يُثِرْ هذا كلَّه غضَبه ﷺ، ولكن أثار إشفاقه؛ إشفاق الكبير على الأطفال المُؤذِين، والعاقل على المحانين، وكان جوابه ﷺ: «اللَّهُمَّ اهْدِ قومي؛ فإنهم لا يعلمون»(۱)، وأوغَلَت قريش في كفرها وصَدِّها وعنادها، ولكن هل تَقدِر قريش أن تُطفئ نور الله؟!(۲).

### خروج الرسول ﷺ إلى الطائف

فلما اشتد البلاء برسول الله على وأصحابه بعد وفاة أبي طالب، خرج رسول الله على الطائف؛ رجاء أن يُؤُوُوه ويَنصُروه على قومه ويَمنَعُوه منهم، وقصَد رسول الله على الطائف؛ إما لأنها المركز الثاني للقوة والسيادة في الحجاز بعد مكة، أو لأن أخواله على من جهة حَلِيمة السَّعْدية من هوازن، وكانوا يقطنون (٣) الطائف، فرأى رسول الله على أن يخرُج إلى الطائف ماشيًا على قدَمَيه، ومعه مولاه زيد بن حارثة فيه يَلتَمِس من ثَقِيفِ النصر والمَنعَة له من قومه.

#### وصول الرسول ﷺ إلى الطائف

فلما بلغ رسول الله ﷺ الطائف عمَد إلى ثلاثة إخوة هم يومئذ سادة

<sup>(</sup>١) أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ: البيهقي في شعب الإيمان، رقم الحديث (١٤٤٧)، وقال: مرسل، وذكره الألباني في ضعيف الجامع، رقم الحديث (١٦٣٦)، وقال: ضعيف.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب: رجال من التاريخ للشيخ على الطنطاوي (ص١٣، ١٤).

<sup>(</sup>٣) قطن بالمكان: أقام به. انظر: لسان العرب (١١/ ٢٣١).

ثَقِيف وأشرافهم، وهم: عَبْدُ ياليلَ ومسعود وحَبِيب، أبناء عَمرو بن عُمَير، فقال فجلَس إليهم رسول الله ﷺ ودعاهم إلى الله وإلى نُصرة الإسلام، فقال أحدهم: هو يَمْرُط ثياب الكعبة إن كان الله أرسَلَك! وقال الآخر: أمَا وجد الله أحدًا يُرسِلُه غيرك؟! وقال الثالث: والله لا أُكلِّمُك أبدًا؛ لئن كنت رسولًا من الله كما تقول؛ لأنت أعظَمُ خطرًا من أن أَرُدَّ عليك الكلام، ولئن كنتُ تَكذِب على الله، ما ينبغي لي أن أُكلِّمَك!

فقام رسول الله على من عندِهم وقد يئس من نُصرة ثَقِيف، وقال لهم: «إذا فعَلتُم ما فعَلتُم فاكتُمُوا عني»، فلم يفعلوا، وأقام رسول الله على بينهم عشرة أيام، فأغْرَوا به سفهاءهم وعبيدهم يسبُّونه ويَصِيحون به، وآذَوه مع ذلك أشد الأذى، ونالوا منه ما لم يَنلُه قومه، وقالوا له: اخرُج من بلدنا. ووقف سفهاؤهم صَفَين وجعلوا يَرمُونه بالحجارة حتى دَمِيَت قدماه على وزيد بن حارثة على يقيه بنفسه، حتى أصابه شِجَاج في رأسه! فانصرف رسول الله على من الطائف إلى مكة محزونًا.

وفي مَرْجِعه ﷺ ذلك دعا ربه بالدعاء المشهور: «اللَّهُمَّ إلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ إلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي (١) أَمْ إلَى عَدُوِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ إلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي وَأَنْ أَمْ إلَى عَدُوِّ مَلَّكُتهُ أَمْرِي؟ إنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أَبَالِي، وَلَكِنَّ عَافِيتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، مِنْ أَنْ تُنْزِلَ بِي غَضَبَكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِكَ» (٢).

<sup>(</sup>١) يتجهَّمني: أي: يلقاني بالغلظة والوجه الكريه. انظر: النهاية (١/٣١١).

<sup>(</sup>۲) انظر: سیرة ابن هشام (۲/ ۳۲، ۳۳)، زاد المعاد (۳/ ۳۹).



#### نزول جبريل وملك الجبال عليه



فأرسل الله ﷺ إلى رسوله ﷺ جبريل ﷺ ومعه ملَك الجبال ﷺ يَستَأْمِرُه، فقد أخرج الشيخان في "صحيَحيهما" عن أم المؤمنين عائشة ﷺ أنها قالت للنبي ﷺ: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ أُحُدٍ، قال رسول الله ﷺ: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، فَلَمْ يُحِبْنِي إِلَى مَا الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، فَلَمْ يُحِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقُ (١) إِلّا وَأَنَا بِقَرْنِ اللهَ قَدْ سَمِعَ قُولَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْك، وَقَدْ بَعَنَ النَّيْلِ بُنِ عَبْدِ كُلالٍ فَسَلَّمَ عَلَيْ فَمْ فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قُولَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْك، وَقَدْ بَعَنَ الْإَنْ فَيَالَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَ ثُمَّ إِلَيْكَ مَلَك الجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، فَنَادَانِي مَلَك الجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ إِلَيْكَ مَلَك الجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، فَنَادَانِي مَلَك الجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ إِلَى اللهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا فَيْقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ أَصْلَابُهِمْ مَنْ أَسْلُك اللهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا الْكَانِي اللهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا اللهَ اللهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا اللهَ عَنْ أَلُولُ اللهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا اللهَ اللهُ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا اللهَ اللهِ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا اللهَ اللهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا اللهَ اللهُ وَحْدَهُ لَا يُسْرِكُ بِهِ شَيْعًا اللهَ اللهِ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا اللهَ اللهِ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ فِهُ هُمُ اللهُ اللهِ وَحْدَهُ لَا يُسْرِلُكُ بِهِ شَيْعًا اللهَ اللهُ وَالْمُولِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمِلُكُ اللهُ الْعَلْلُ اللهُ وَلُولُ اللهُ الْتُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال الحافظ ابن كثير: فما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ قُلُ لَوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِى ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٢/ ١٣٠): أي: لم أَفطِن لنفسي وأنتبه لحالي وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه، إلا وأنا عند قَرْن الثعالب؛ لكثرة همي الذي كنتُ فيه.

<sup>(</sup>٢) اختُلف في تحديد قرن الثعالب؛ فقيل: هو ميقات أهل نجد؛ قَرْن المنازل، وقيل غيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٤٦٣/٦): هما جبلا مكة: أبو قُبيس، والذي يُقابله، وكأنه قُعَيقِعان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٢٣١)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٩٥).

فالجواب ـ والله أعلم ـ: أن هذه الآية دلَّت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يَطلُبونه حال طلَبِهم له، لَأُوْقَعَه بهم، وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم؛ بل عرض عليه مَلَك الجبال أنه إن شاء أطبَقَ عليهم الأَخْشَبَين، وهما جَبلًا مكة، اللَّذَان يَكتَنِفَانها جنوبًا وشمالًا؛ فلهذا استَأْنَى بهم، وسأل الرفق لهم (۱).

# و دخول الرسول ﷺ مكة في جوار المُطْعِم بن عَدِيًّ ۗ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

رجع رسول الله ﷺ إلى مكة، وقومُه أشَدُّ ما كانوا عليه من خلافه وعَدائه، ودخَلها في جِوار المُطْعِم بن عَدِيِّ.

ولم يَنْسَ رسول الله ﷺ هذا المعروف للمُطْعِم بن عَدِيٍّ، فقال ﷺ يوم بدر: «لو كان المُطْعِم بن عَدِيٍّ حيًّا، ثم كلَّمَني في هؤلاء النَّتْنَى (٣)، لَترَكْتُهم له (٤).

قال الإمام الذهبي: وكان المُطْعِم بن عَدِيٍّ هو الذي قام في نقض صحيفة القطيعة، وكان يحنُو على أهل الشِّعْب، ويَصِلُهم في السِّرِّ، وهو الذي أجار النبي عَلَيُّ حين رجع من الطائف حتى طاف بعُمرة (٥).

وقال الحافظ في «الفتح»: قوله ﷺ: «لَترَكْتُهم له»؛ أي: بغير فِداء (٦٠).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٣/٢٦٤).

 <sup>(</sup>۲) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء والصفات (۲۰٦/۲): مات المُطعِم بن عَديِّ كافرًا
 قبل يوم بدر بلا خلاف بين أهل التواريخ والسِّير وغيرهم.

 <sup>(</sup>٣) النَّتن: الرائحة الكريهة. انظر: لسان العرب (٣٦/١٤).
 قال ابن الأثير في النهاية (٥/١٢): سماهم نتنى؛ لكفرهم؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ خَبُسُ ﴾ [التوبة: ٢٨].

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٢٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: سير أعلام النبلاء (٣/ ٩٥). (٦) انظر: فتح الباري (٨/ ٦٠).





## الإسراء والمعراج



أكرَم الله ﷺ رسولَه ﷺ برحلة الإسراء والمعراج، وذلك بعد سنوات طويلة من الدعوة، وكانت هذه الرحلة المباركة بمثابة مكافأة لرسول الله ﷺ؛ ليُبيِّن الله له مكانته ومنزلته من الله ﷺ.

قال الإمام ابن القيم: كانت كرامة رسول الله ﷺ بالإسراء مفاجأة من غير ميعاد؛ ليُحمَل عنه ألم الانتظار، ويُفاجَأ بالكرامة بَغتة (١).

قال الإمام القرطبي: ثبّت الإسراء في جميع مصنفات الحديث، ورُوي عن الصحابة في كل أقطار الإسلام؛ فهو من المتواتر بهذا الوجه (٢).

وقال الإمام ابن القيم: تواترت الأحاديث الصحيحة التي أجمَعَت الأمة على صحتها وقبولها، بأن النبي ﷺ عُرِج به إلى ربه، وأنه جاوَز

<sup>(</sup>١) انظر: بدائع الفوائد (٣/١١٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (١٣/٧).



السَّمُوات السبع، وأنه تردَّد بين موسى الله الله الله على مرارًا في شأن الصلاة وتخفيفها (١).

### الخلاف في تحديد وقت هذه الرحلة

اختُلف في وقت رحلة الإسراء والمعراج اختلافًا كثيرًا، ولا يثبت شيء في تحديد وقتها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يَقُم دليل معلوم لا على شَهْرِها ولا على عَشْرِها ولا على عَشْرِها ولا على عَينها؛ بل النقول في ذلك مُنقَطِعة، ليس فيها ما يُقطَع به (٢).

وقال الحافظ في «الفتح»: وقد اختُلِف في وقت المعراج، فقيل: كان قبل المبعث. وهو شاذٌ، إلا إن حُمِلَ على أنه وقع حينئذٍ في المنام. وذهب الأكثر إلى أنه كان بعد المبعث، ثم اختلفوا؛ فقيل: قبل الهجرة بسننة، قاله ابن سعد وغيره، وبه جزَم النووي، وبالغ ابن حزم فنقَل الإجماع فيه، وهو مردود؛ فإن في ذلك اختلافًا كثيرًا يزيد على عشرة أقوال (٣).

### الإسراء والمعراج كان بجسده وروحه ﷺ

قال الحافظ في «الفتح»: اختَلَف السلف بحسب اختلاف الأخبار الواردة؛ فمنهم مَن ذهب إلى أن الإسراء والمعراج وقَعَا في ليلة واحدة في

<sup>(</sup>١) انظر: تهذیب السنن (٣/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) نقله عنه ابن القيم في زاد المعاد (١/ ٣٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري (٧/ ٢٠٢).



اليقظة بجسد النبي على وروحه بعد المبعث، وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المُحَدِّثين والفقهاء والمتكلِّمين، وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة، ولا ينبغي العدول عن ذلك؛ إذ ليس في العقل ما يُحِيله حتى يُحتاج إلى تأويل(١).

وقال الحافظ ابن كثير: الأكثرون من العلماء على أنه على أسري ببدنه وروحه يقظة لا منامًا، ولا يُنكَر أن يكون رسول الله على رأى قبل ذلك منامًا ثم رآه بعده يقظة؛ لأنه على كان لا يَرَى رؤيا إلا جاءت مثل فَلَق الصبح، والدليل على هذا قوله على: ﴿سُبْحَنَ ٱلَذِى ٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾ [الإسراء: ١] فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العِظام، ولو كان منامًا لم يكن فيه كبير شيء، ولم يكن مستعظمًا، ولَمَا بادَرَت كفار قريش إلى تكذيبه، ولَمَا ارتَدَّ جماعة ممن كان قد أسلَم.

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (٧/ ٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرج أثر ابن عباس را الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث، (٣٨٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (٥/٤٣، ٤٤).



#### قصة الإسراء والمعراج



عن أنس بن مالك، عن مالك بن صَعْصَعَة على أن النبي عَلَيْ حدَّ هم عن ليلة أُسري به فقال: «بَيْنَمَا أَنَا فِي الحَطِيمِ» ـ وربما قال: «فِي الحِجْرِ(۱) مُضْطَجِعًا، إِذْ أَتَانِي آتٍ(۱) فَقَدَّ»(۱) ـ قال: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ـ: «فَشَقَ مَا بَيْنَ هَذِهِ مُضْطَجِعًا، إِذْ أَتَانِي آتٍ(۱) فَقَدَّ»(۱) ـ قال: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ـ: «فَشَقَ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ» ـ فقلت للجارُود وهو إلى جَنْبي: ما يَعني به؟ قال: مِن ثُغْرَة (١) نَحْرِه إلى شِعْرَتِه (٥) ـ «فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ نَحْرِه إلى شِعْرَتِه (٥) ـ «فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءَةٍ

- (٢) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٢٠٤): هو جبريل ﷺ.
- (٣) القَدُّ: هو القطع طولًا كالشَّقِّ. انظر: النهاية (٢٠/٤).
- (٤) الثُّغرة: هي نُقرة النحر فوق الصدر. انظر: النهاية (٢٠٨/١).
- (٥) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٢٠٤): بكسر الشين؛ أي: شَعر العانة. وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٦٤) قال: «إلى أسفل بطنه».

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في الفتح (۲،۲۰۷): هو شكٌ من قتادة كما بيّنه الإمام أحمد في مسنده رقم الحديث (۱۷۸۳۰) عن عثمان عن همام، ولفظه: «بينا أنا نائم في الحطيم» وربما قال قتادة: في الحِجر، والمراد بالحطيم هنا الحِجر، وأبعد من قال: المراد به ما بين الركن والمقام، أو بين زمزم والحِجر، وهو إن كان مختَلَفًا في الحطيم: هل هو الحِجر أم لا؟ لكن المراد هنا بيان البقعة التي وقع ذلك فيها، ومعلوم أنه لم تتعدد؛ لأن القصة متحدة لاتحاد مخرجها، وقد وقع في أول بدء الخلق في صحيح البخاري، رقم الحديث (۲۰۷۳) بلفظ: «بينا أنا عند البيت»، وهو أعم، ووقع في رواية الزُّهري في صحيح البخاري، رقم الحديث (۴۶۹) عن أنس عن أبي ذر في أن رسول الله فقال: «فُرِح سَقف بيتي وأنا بمكة»، وفي رواية الواقدي بأسانيده أنه في أسري به من شِعب أبي طالب، وفي حديث أم هانئ عند الطبراني أنه بي بات في بيتها، قالت: ففقدته من الليل فقال: «إن جبريل أتاني»، والجمع بين هذه الأقوال: أنه في نام في بيت أم هانئ، وبيتُها عند شِعب أبي طالب، ففُرِجَ سقفُ بيته، وأضاف البيت إليه؛ لكونه كان يسكنه، فنزل منه الملك، فأخرجه من البيت إلى المسجد، فكان به مضطجعًا وبه أثر النعاس، ثم أخرجه الملك إلى باب المسجد، فأركمه البُراق.

إِيمَانًا، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ<sup>(۱)</sup> ثُمَّ أُعِيدَ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الجَارِود: هو البُرَاق يا أبا حمزة؟

وكان البُرَاق مُسْرَجًا (٣) مُلْجَمًا (٤)، فلما أراد رسول الله ﷺ أن يَرْكَبه استَصْعَب (٥) عليه، فقال له جبريل ﷺ: أَبِمُحَمَّدٍ تَفْعَلُ هَذَا؟! فَمَا رَكِبَكَ أَحَدُ قَطُّ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْهُ! فَارْفَضَّ عَرَقًا (٦).

قال رسول الله ﷺ: «فَرَكِبْتُهُ (٧) حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الْجَلْقَةِ وَالْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ» (٨).

<sup>(</sup>١) زاد الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٦٤): «إيمانًا وحكمة»،

في رواية شريك في صحيح البخاري، رقم الحديث (٧٥١٧) قال: «فحشا به صدره ولغاديده»؛ يعنى: عروق حَلْقِه.

قال الحافظ في الفتح (٦٠٦/٧): وقد اشتملت هذه القصة من خوارق العادة على ما يُدهِش سامعه فضلًا عن شاهِده؛ فقد جرت العادة بأن مَن شُقَّ بطنه وأُخرج قلبُه يموت لا محالة، ومع ذلك فلم يُوثِّر فيه ذلك ضررًا ولا وجعًا، فضلًا عن غير ذلك!

 <sup>(</sup>۲) طَرْفِه، بفتح الطاء وسكون الراء؛ أي: بَصَرِه. انظر: لسان العرب (٨/ ١٤٥).
 وأخرج ذلك إلى هذا القَدْر: الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٨٨٧)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٦٤).

<sup>(</sup>٣) السَّرْج: هو رَحْل الدابة. انظر: المعجم الوسيط (١/٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) **اللَجام**: هو حبل أو عصا تدخل في فم الدابة، وتُلزَق إلى قفاه. انظر: لسان العرب (٢٤٢/١٢).

<sup>(</sup>٥) قال السهيلي في الروض الأُنُف (٢/ ١٩٤): إنما استصعب عليه؛ لبُعد عهد البراق بركوب الأنبياء قبله، وطول الفترة بين عيسى عليه ومحمد عليه.

<sup>(</sup>٦) فارفَضَّ عرقًا: أي: جرى عَرَقُه وسال. انظر: جامع الأصول (١١/ ٣٠٥). وأخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٢٦٧٢)، والإمام الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٣٣٩٧) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٧) أي: البراق.

<sup>(</sup>٨) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٦٢) (٢٥٩).

#### إمامته على بالأنبياء الله



فلما دخل رسول الله ﷺ المسجد الأقصى بصحبة جبريل ﷺ رأى الأنبياء والمرسَلين صفوفًا في المسجد الأقصى، أحياهم الله جلَّت قُدْرَته له، فقدَّمه جبريل ﷺ؛ لِيَؤُمَّهم في الصلاة.

وفي رواية الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله علي : «فحانت الصلاة فأمَمْتُهُم» (٢).

### عَرُضُ الآنية في بيت المقدس



فلما فرغ رسول الله على من صلاته بالأنبياء هلى أُتِي بقَدَحَين؛ أحدهما فيه لبن، والآخر فيه خمر، فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك على قال: قال رسول الله على: «ثم دَخَلْتُ المسجد فصلَّيتُ فيه ركعتين، ثم خرَجْت، فجاءني جبريل هلى بإناء من خمر، وإناء من لبن، فاخترتُ اللبن، فقال جبريل هلى: اختَرْتَ الفِطْرةَ»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٣٢٤)، وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (٥/ ٢٨) وصَحَّح إسناده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٢).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٢/ ١٨٤): فسَّروا الفِطْرة هنا بالإسلام والاستقامة، وجُعِلَ اللبن علامة؛ والاستقامة، وجُعِلَ اللبن علامة؛ لكونه سهلًا طيبًا طاهرًا سائعًا للشاربين.

والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٦٢) (٢٥٩).



### و صعود الرسول ﷺ في المعراج(١) إلى السَّمُوات السُّهُ السَّمُوات السُّهُ السَّمُوات السُّهُ السَّمُوات



قال رسول الله ﷺ: «ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي (٢) فعَرَجَ (٣) بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا(٤)، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ، قال: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ، قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِي مُحَمَّدٌ ﷺ، فَقَالَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ (٥) قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ، عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ(٦)، وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِك، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالِابْنِ الصَّالِح، قُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَنْ هَذَا؟ (٧) قَالَ: هَذَا آدَمُ، وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٥/ ٤٣): المعراج هو كالسُّلُّم، ذو دَرَج يَرْقَى فيها، فصَعِد فيه إلى السماء الدنيا، ثم إلى بقية السموات السبع.

<sup>(</sup>٢) يعني: جبريل ﷺ.

<sup>(</sup>٣) **العروج**: الصعود. انظر: النهاية (٣/ ١٨٤).

قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٣/ ١٢١): والمقصود أنه علي الله لما فرغ من أمر بيت المقدس نُصِبَ له المعراج، وهو السُّلُّم، فصعد فيه إلى السماء، ولم يكن الصعود على البُراق كما قد يتوهمه بعض الناس؛ بل كان البُراق مربوطًا على باب مسجد بيت المقدس؛ ليرجع عليه إلى مكة.

<sup>(</sup>٤) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٨٨٧): قال رسول الله ﷺ: «فانطلق بي جبريل حتى أتى السماءَ الدنيا»،

<sup>(</sup>٥) في رواية أخرى في صحيح البخاري رقم الحديث (٣٨٨٧): وقد أُرسل إليه؟ وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٥٩/١٦٢): وقد بُعث إليه؟ قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٢/ ١٨٥): مراده: وقد بُعث إليه للإسراء وصعود السموات؟ وليس مراده الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة؛ فإن ذلك لا يخفى عليه إلى هذه المدة، فهذا هو الصحيح. والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) أسودة: جمع قِلّة لسواد: وهو الشخص. انظر: النهاية (٢/٣٧٦).

قال الحافظ في الفتح (٧/٢): ظاهره أنه سأل عنه بعد أن قال له آدم: مرحبًا. ورواية مالك بن صعصعة بعكس ذلك، وهي المعتمدة، فتُحمَل هذه عليها؛ إذ ليس في هذه أداة ترتيب.



بَنِيهِ؛ فَأَهْلُ اليَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الجَنَّةِ، وَالأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِك، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى (١)!

### عُرُوجُه ﷺ إلى السماء الثانية

قال رسول الله ﷺ: ﴿ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ﴿ قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، حِبْرِيلُ ﴿ قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لنَا، فَإِذَا أَنَا بِابْنَيِ الْخَالَةِ قِيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لنَا، فَإِذَا أَنَا بِابْنَيِ الْخَالَةِ عِيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لنَا، فَإِذَا أَنَا بِابْنَيِ الْخَالَةِ عِيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لنَا، فَإِذَا أَنَا بِابْنَي الْخَالَةِ عِيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَلَتِهِ مَا، فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيّا، صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا، فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ» (٢).

### عُرُّوجُه ﷺ إلى السماء الثالثة

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك إلى هذا القَدْر: الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٤٩)، مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٦٢) (٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد (٣/ ١١٦٧): قالت طائفة: المراد منه أن يوسف ﷺ أُوتِيَ شَطْر شَطْرَ الحسن الذي أوتِيَهُ محمد ﷺ؛ فالنبي ﷺ بلغ الغاية في الحُسن، ويوسف ﷺ بلغ شَطْر تلك الغاية، قالوا: ويحقِّق ذلك ما رواه الترمذي من حديث قتادة عن أنس ﷺ قال: ما بعث الله نبيًّا إلَّا حَسَنَ الوَجِهِ، حَسَنَ الصَّوت، وكان نبيُّكم ﷺ أحسَنَهم وجهًا، وأحسَنَهم صوتًا.

والظاهر: أن معناه: أن يوسف ﷺ اختص عن الناس بشطر الحُسن، واشترك الناس كلهم في = في شطره، فانفرد عنهم بشطره وحده، هذا ظاهر اللفظ، فلماذا يُعدل عنه؟ واللام في =



فَرَحَّبَ ودَعَا لِي بِخَيْرٍ»(١).

### عُرُوجُه ﷺ إلى السماء الرابعة

### عُرُوجُه ﷺ إلى السماء الخامسة



قال رسول الله ﷺ: ﴿ ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ﴿ قَالَ نَعَلَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ، حِبْرِيلُ ﴿ قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ، قِيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ ﷺ قِيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ ﷺ

<sup>= (</sup>الحُسن) للجنس، لا للحسن المعين المعهود المختص بالنبي رما أدري ما الذي حملهم على العدول عن هذا إلى ما ذكروه!

وحديث أنس في لا يُنافي هذا؛ بل يدل على أن النبي ي كان أحسن الأنبياء وجها وأحسنهم صوتًا، ولا يلزم من كونه في أحسنهم وجها ألا يكون يوسف في اختص عن الناس بشظر الحُسن، واشتركوا هم في الشطر الآخر، ويكون النبي في قد شارك يوسف في فيما اختص به من الشطر، وزاد عليه بحسن آخر من الشطر الثاني. والله أعلم.

قلت: الحديث الذي ذكره الإمام ابن القيم ذكره بالمعنى، وأخرجه الإمام الترمذي في الشمائل، رقم الحديث (٣٢٠) عن قتادة، وليس عن أنس رها واسناده مُرسَل ضعيف جدًا.

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك إلى هذا القدر: مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٦٢) (٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٦٢) (٢٥٩).

فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ<sup>١١)</sup>.

### عُرُوجُه ﷺ إلى السماء السادسة

قال رسول الله ﷺ: «ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى ﷺ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ»(٢).

### عُرُوجُه ﷺ إلى السماء السابعة

قال رسول الله ﷺ: «ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عِلْ اللَّهَ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ. جِبْرِيلُ عِلْ اللَّهَ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ اللَّهُ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (٣)، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ (٤) لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ (٥).

«فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلِيهُ، فقال جبريل: هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٦٢) (٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٦٢) (٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٢/٤٥٣): أكثر الروايات أنه في السماء السابعة. وروَى الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٣٧٨٤) بسند صحيح عن أنس رسول الله على: «البيت المعمور في السماء السابعة، يدخله كلَّ يوم سبعون ألف مَلَك، لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة».

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٧/ ٤٢٧): يعني: يتعبدون فيه ويطوفون، كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم، كذلك ذاك البيت، هو كعبة أهل السماء السابعة.

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٦٢) (٢٥٩).



فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ، قَالَ: مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ»(١).

وروَى الإمام التِّرمِذي في «جامعه» بسند حسن بالشواهد عن ابن مسعود وَلَيْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَقِيتُ إبراهيم ليلة أُسْرِيَ بي، فقال: يا محمدُ، أَقْرِئُ أُمَّتَكَ منِّي السلام، وأُخْبِرْهم أن الجنة طيِّبة التُّربة، عَذْبة الماء، وأنها قيعَانٌ (٢) وأن غِرَاسَها (٣): سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» (٤).

### عَرِّضُ الآنِيَة عند البيت المعمور



قال رسول الله ﷺ: «ثُمَّ رُفِعَ لَيَ البَيْتُ المَعْمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بإنَاءٍ مِن خَمْرٍ، وإنَاءٍ مِن لَبَنِ، وإنَاءٍ مِن عَسَلٍ، فأخَذْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ: هي الفِطْرَةُ الَّتي أَنت عَلَيْهَا وأُمَّتُكَ»(٥).

وفي رواية الإمام مسلم: قال رسول الله ﷺ: «ثُمَّ رُفِعَ لَيَ البَيْتُ المَعْمُورُ، يَدْخُلُهُ كُلَّ المَعْمُورُ، يَدْخُلُهُ كُلَّ المَعْمُورُ، يَدْخُلُهُ كُلَّ المَعْمُورُ، يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ، إِذَا خَرَجُوا منه لَمْ يَعُودُوا فيه آخِرَ ما عَلَيْهِم، ثُمَّ أُتِيتُ بإنَاءَيْنِ؛ أَحَدُهُما خَمْرٌ والآخَرُ لَبَنٌ (٢) فَعُرِضا عَلَيَّ، فاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فقِيلَ:

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٨٨٧).

<sup>(</sup>٢) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٣٩٨/٩): قيعان، بكسر القاف، جمع قاع: وهي الأرض المستوية الخالية من الشجر.

<sup>(</sup>٣) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٣٩٨/٩): غراسها، بكسر الغَين، جمع غَرْس، بالفتح: وهو ما يُغرس؛ أي: يستره تراب الأرض من نحو البَذْر؛ لينبُتَ بعد ذلك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٣٧٦٧)، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٣٥٥٢) من حديث أبي أيوب الأنصاري.

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج، رقم الحديث (٣٨٨٧).

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (٦١٨/٧): أما الاختلاف في عدد الآنية وما فيها فيُحمل على أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر.

### أَصَبْتَ، أصابَ اللهُ بك! أُمَّتُك علَى الفِطْرَةِ»(١).

قال الحافظ في «الفتح»: يَحتمِل أن يكون السِّرُّ فيه (٢) ما وقع في بعض طرق الإسراء أنه ﷺ عَطِش (٣) فآثَرَ اللبن دون غيره؛ لِمَا فيه من حصول حاجته، دون الخمر والعسل، فهذا هو السبب الأصلي في إيثار اللبن، وصادَف مع ذلك رُجحانَه عليهما من عدة جهات (٤).

### سِدُرةُ المُنتهى

قال رسول الله ﷺ: «ثم ذَهَبَ بي إلى السَّدْرَةِ (٥) المُنْتَهَى (٦)، وإذا ورَقُها كَآذَانِ الفِيلَةِ، وإذا ثَمَرُها كالقِلَالِ (٧)، فلما غشيها من أمر اللهِ ما غَشِيَ، تغيَّرتْ،

(١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٦٤) (٢٦٤).

(٢) يعنى: اختياره ﷺ اللبن على غيره.

(٣) الطريق التي أشار إليها الحافظ أخرجها البيهقي في دلائل النبوة (٢/٣٥٦)، وقال: إسناده صحيح.

(٤) انظر: فتح الباري (٢٠٣/١١).

(٥) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٢/ ١٨٥): هكذا وقع في الأصول: «السدرة» بالألف واللام، وفي الروايات بعد هذا: «سدرة المنتهى»،

(٦) هي في السماء السابعة، وسبب تسميتها بذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٣) عن عبد الله بن مسعود فيه قال: لما أُسري برسول الله على انتهى به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يُعرَج به من الأرض فيُقبض منها، وإليها ينتهى ما يُهبط به من فوقها فيُقبض منها.

قال الحافظ في الفتح (٧/ ٦١٥): ولا يُعارض قوله ﴿ إِنها في السادسة ما دلت عليه بقية الأخبار أنه وصل إليها بعد أن دخل في السماء السابعة؛ لأنه يُحمل على أن أصلها في السماء السادسة، وأغصانها وفروعها في السابعة، وليس في السادسة منها إلا أصل ساقها.

(۷) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (۳۸۸۷): «قِلال هَجَر». والقِلَال، بكسر القاف، جمع قُلَّة بضم القاف: وهي الجِرَار التي يُستقى بها. انظر: لسان العرب (۲۸۸/۱۱).

فما أحدٌ مِن خلْقِ اللهِ يستطيعُ أن يَنْعَتَها؛ من حُسنِها ١٥٠٠.

وفي رواية الإمام البخاري: قال رسول الله ﷺ: «ثم انطَلَق بي حتى انتَهَى بي إلى سِدْرَة المُنْتَهَى، وغَشِيَها ألوانٌ لا أَدْرِي ما هي!»(٢).

وفي "صحيح مسلم": تلا عبد الله بن مسعود ﴿ قُلِيمُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِذَّ يَغْشَى ٱلسِّدُرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿ آلَكُ النَّا عَبِدُ اللهِ عَبْدُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَبْدُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَالَاءُ عَلَا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَ

### رؤيته ﷺ على صورته الحقيقية



رأى رسولُ الله ﷺ جبريلَ ﷺ على صورته التي خلَقه الله عليها، عند سدرة المُنتهى، وكان جبريل ﷺ يأتي رسول الله ﷺ في صُور مختلفة، وأكثر ما يأتيه بصورة دِحْية بن خليفة الكَلْبي ﷺ (3).

قَـَالَ اللهُ تَـعـَالَــى: ﴿ أَفَتُمْنُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْفَىٰ ﴿ وَلَقَدْ رَاهُ أَنْزَلَةً أُخْرَىٰ ﴿ عَلَىٰ مَا يَعْشَىٰ السِّدَرَةِ الْمُنْفَىٰ ﴾ عِندَهَا جَنَّةُ الْمُأْوَىٰ (٥) ﴿ إِذْ يَعْشَى السِّدْرَةَ مَا يَعْشَىٰ ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ (٢) ﴿ اللَّهُ مَا يَعْشَىٰ مِنْ عَلِيْتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ اللَّهِمِ: ١٢ ـ ١٨].

<sup>=</sup> وقال ابن الأثير في النهاية (٩١/٤): هَجُو: قرية قريبة من المدينة، وليست هَجَر البحرين، وكانت تُعمَل بها القِلال، تأخذ الواحدة منها مزادة من الماء، سُميت قُلَّة؛ لأنها تُقَلُّ؛ أي: تُرفَع وتُحمَل.

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٦٢) (٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٣).

<sup>(</sup>٤) روى الإمام أحمد في مسنده رقم الحديث (٥٨٥٧) بسند صحيح عن ابن عمر الله قال: كان جبريل الله ياتي النبي الله في صورة دِحْية.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٧/ ٤٥١): هذه هي المرة الثانية التي رأى رسول الله ﷺ في صورته التي خلقه الله عليها، وكانت ليلة الإسراء.

<sup>(</sup>٦) قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين (٣/١٥١): وفي هذه الآية أسرارٌ عجيبة، وهي =

وروَى الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن عبد الله بن مسعود على الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن عبد الله بن مسعود على النجم: ١٣] قال: قال رسول الله على: «رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، عَلَيْهِ سِتُّمِاتَةِ جَنَاحِ، يَنْتَثِرُ مِنْ رِيشِهِ التَّهَاوِيلُ؛ الدُّرُّ وَالْيَاقُوتُ»(۱).

وقال الإمام البيهقي: وقول عائشة، وابن مسعود، وأبي هريرة، في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل ﷺ: أصحُ (٢).

قال الحافظ ابن كثير: وهذا الذي قاله البيهقي هو الحق في هذه المسألة. . . وقوله تعالى: ﴿مُمَّ دَنَا فَلْدَكَ ﴿ النجم: ١٨] إنما هو جبريل الله كما ثبت ذلك في «الصحيحين» عن عائشة أم المؤمنين (٣) ، وعن ابن مسعود (٤) ،

<sup>-</sup> من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشر، صلوات الله وسلامه عليه، تواطأ هناك بصَرُه وبصيرتُه، وتوافَقا وتصادَقا، فما يشاهده بصره فالبصيرة مواطئة له، وما شاهدته بصيرته فهو أيضًا حق مشهود بالبصر؛ فتواطأ في حقه مشهد البصر والبصيرة؛ ولهذا كان مركوبُه في مسراه يسبق خَطْوُهُ الطَّرْفَ، فيضع قدمه عند منتهى طَرْفِه.... مشاكلًا لحال راكبه، وبُعْدِ شَاوِه الذي سبق به العالَم أجمَعَ في سيره، فكان قَدَمُ البراق لا يتخلَّف عن موضع نظره، كما كان قدمه على لا يتأخر عن محل معرفته.

<sup>(</sup>۱) **التهاویل والدر والیاقوت**: أي: الأشیاء المختلفة الألوان، أراد بالتهاویل تزایین ریشه وما فیه من صُفرة وحُمرة وبیاض وخُضرة، مثل تهاویل الرِّیاض. انظر: لسان العرب (۱۲۱/۱۵).

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٣٩١٥)، وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (٧/ ٤٥١) وقال: وهذا إسناد جيِّدٌ قويٌّ.

<sup>(</sup>٢) انظر: دلائل النبوة (٢/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٢٣٥)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث، (١٧٧) (١٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٨٥٦)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٤).



وكذلك هو في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة (١) ولا يُعرَف لهم مخالف من الصحابة في تفسير هذه الآية بهذا (٢).

### دخول النبي ﷺ الجنة



قال رسول الله ﷺ: «ثُمَّ أُدْخِلْتُ الجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ (٣) اللَّوْلُوِ، وَإِذَا تُرَابُهَا المِسْكُ (٤).

وروَى الإمام أحمد في «مُسنَده» والتِّرمِذي في «جامعه» بسند حسن عن حُذيفة بن اليَمَان رَفِيْهُمْ قَال: «وَاللهِ مَا زَايَلا الْبُرَاقُ (٥) حَتَّى فُتِحَتْ لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَرَأْيَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَوَعْدَ الْآخِرَةِ أَجْمَعَ»(٦).

ومعناه: ما فارق رسول الله على وجبريل على ظَهْرَ البُراق في صعودهما إلى السَّمُوات، وهذا مخالف لما في صحيح مسلم، رقم الحديث (٢٥٩/١٦٢) من حديث أنس على قال: قال رسول الله على: «فربطتُه بالحلقة التي يربط بها الأنبياء». قال الإمام البيهقي في دلائل النبوة (٣٦٥/٣): وأما الربط فقد رُوِّيناه في حديث غيره، والبُراق: دابة مخلوقة، ورَبُط الدواب عادة معهودة، وإن كان الله على لقادرًا على حفظها، والخبر المُثبِت أولى من النافى. وبالله التوفيق.

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢١/٥): وهذا الذي قاله حذيفة رهي نفي، وما أثبتَه غيره عن رسول الله على ألله من ربط الدابة بالحلقة، ومن الصلاة بالبيت المقدَّس: مُقدَّم على قولِه.

(٦) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٣٢٨٥)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (٣٤١٤) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (٨/٥).

<sup>(</sup>٣) الجنابذ: جمع جُنبُذة، وهي القُبَّة. انظر: النهاية (١/٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٣٤٢)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٦٣).

<sup>(</sup>٥) في رواية الترمذي: ظَهْرَ البُراق.



#### رؤية النبي ﷺ نهر الكوثر



روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أنس بن مالك ﴿ قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ ﷺ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ: «أَتَيْتُ عَلَى نَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللَّوْلُؤِ مُجَوَّفًا، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الكَوْثَرُ» (١٠).

وروَى أبو داود في «سُننه» بسند صحيح عن أنس بن مالك فَ قَال: لَمَّا عُرِجَ بِنَبِيِّ اللهِ ﷺ قال: لَمَّا عُرِجَ بِنَبِيِّ اللهِ ﷺ فِي الْجَنَّةِ \_ أَوْ كَمَا قَالَ \_ عُرِضَ لَهُ نَهْرٌ حَافَتَاهُ الْيَاقُوتُ الْمُجَيَّبُ (٢) \_ أَوْ قَالَ: الْمُجَوَّفُ \_ فَضَرَبَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعَهُ يَدَهُ، فَاسْتَخْرَجَ الْمُجَيَّبُ (٢) \_ أَوْ قَالَ: الْمُجَوَّفُ \_ فَضَرَبَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعَهُ يَدَهُ، فَاسْتَخْرَجَ مِسْكًا، فَقَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ لِلْمَلَكِ الَّذِي مَعَهُ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: الْكَوْثَرُ الَّذِي مِعْلَاكَ اللهُ ﷺ لِلْمَلَكِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهَا عَلَى ا

## وفرض الصلوات المسول المسلم المسلمان المسلمان المسلوات (٥) المسلمان المسلمان

## قال رسول الله ﷺ: ﴿ ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى أَسْمَعُ فِيهِ

(١) أخرجه البخاري، رقم الحديث (٤٩٦٤).

<sup>(</sup>٢) **المُجَيَّب**، مشددًا، هو من قولهم: جَيَّب يُجيِّب، فهو مُجيَّب؛ أي: مُقوَّر. وكذلك بالواو. انظر: النهاية (١/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه، رقم الحديث (٤٧٤٨).

<sup>(</sup>٤) قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين (٣/ ١٥٣): فلم يَزَل رسول الله ﷺ في خَفَارة كمال أدبه مع الله سبحانه، وتكميل مرتبة عبوديته له، حتى خرق حُجب السَّمُوات، وجاوز السبع الطباق، وجاوز سدرة المنتهى، ووصل إلى محلِّ من القُرب سبق به الأولين والآخرين، فانصبَّت إليه هناك أقسام القرب انصبابًا، وانقشعت عنه سحائب الحُجُب ظاهرًا وباطنًا حجابًا حجابًا، وأقيم مقامًا غبطه به الأنبياء والمرسلون.

الخفارة لها عدة معانٍ، والمقصود بها هنا: الحماية والمنعة. انظر: لسان العرب (١٥٢/٤).

<sup>(</sup>٥) قال الإمام القرطبي في تفسيره (١٣/١٣): ولا خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السّير أن الصلاة إنما فُرضت على النبي ﷺ بمكة في حين الإسراء حين عُرج به إلى السماء.

صَرِيفَ الْأَقْلَامِ (''، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى، فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى ﷺ فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِك؟ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى ﷺ فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِك؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ؛ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِك؛ فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ "('').

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ: يَا رَبِّ، خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِي! فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِّي خَمْسًا. قَالَ: إِنَّ أُمَّتِي! فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا. قَالَ: إِنَّ أُمَّتِي! فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا. قَالَ: إِنَّ أُمَّتِي لَا يُطِيقُونَ ذَلِك؛ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ».

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تبارك وتعالى وَبَيْنَ مُوسَى ﷺ حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ صَلَةٍ عَشْرٌ، فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً (٣)، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً (٤).

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ رَجَعْتُ إِلَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ رَجَعْتُ إِلَى

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٤٩)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٦٣) (٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٢٠٧): قال موسى ﷺ: أنا أعلم الناسَ منك؛ عالجتُ بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تُطيق.

<sup>(</sup>٣) في رواية الإمام الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٢١١) بسند صحيح: قال أنس رهيه: ثم نوُدي: يا محمد، إنه لا يُبدَّل القول لديَّ، وإنَّ لك بهذه الخَمْس خمسين.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٦١٩/٧): هذا من أقوى ما استُدِلَّ به على أن الله ﷺ كلَّم نبيَّه محمدًا ﷺ ليلة الإسراء بغير واسطة.

وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٣/ ١٢٢): فحصل له التكليم من الرب ﷺ ليلتئذ، وأئمةُ السُّنة كالمُطْبقين على هذا.

### رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ! اللهِ (١).

## 

اختَلَف السلف والخلف: هل رأى رسولُ الله ﷺ ربَّه ليلة المعراج أم لا؟ على قولَين مشهورَين.

فجاءت عن ابن عباس ﴿ أَخْبَار مُطلَقة (٥)، وأخرى مقيَّدة (٦)، فيجب حَمْلُ مُطلَقها على مُقَيَّدِها (٧).

وقال الحافظ ابن كثير: ولا يصحُّ في ذلك شيء (١٠) عن الصحابة رَّقَيَّه، وقولُ البغوي في تفسيره (٩): وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه، وهو قول أنس، والحسن، وعِكْرمة \_ فيه نظرٌ، والله أعلم (١٠٠).

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٦٢) (٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٨٥٥)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٨٧/١٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٨٥٧)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجهما الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٨) (٢٩١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٣٥٦٤)، وابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٥٧) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٦) (٢٨٤) (٢٨٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: فتح الباري (٩/ ٥٨٩).

<sup>(</sup>٨) يعني: رُؤية النبيِّ ﷺ رَبَّه ﷺ ليلة المعراج.

<sup>(</sup>٩) انظر: تفسير البغوي (٤/ ٢٤٣). (١٠) انظر: تفسير ابن كثير (٧/ ٤٤٨).

وقال الإمام البيهقي: وفي حديث شَرِيك (١) زيادة (٢) تَفرَّد بها على مذهب مَن زعَم أنه ﷺ رأى ربَّه ﷺ، وقول عائشة، وابن مسعود، وأبي هريرة ﷺ، في حَمْلِهم هذه الآيات على رؤيته جبريلَ ﷺ: أصحُّ (٣).

قال الحافظ ابن كثير معلِّقًا على كلام البيهقي: وهذا الذي قاله البيهقي هو الحق في هذه المسألة (٤).

وقال الإمام ابن القيم: واختَلَف السلف والخلَف: هل حصَل هذا لسيِّد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه؟

فالأكثرون على أنه لم يَرَهُ سبحانه، وحكاه عثمان بن سعيد الدارِمي إجماعًا من الصحابة، فمَن ادَّعَى كَشْف العِيَان البصري عن الحقيقة الإلهية، فقد وَهِمَ وأخطأ، وإن قال: إنما هو كشف العِيَان القلبي، بحيث يصير سبحانه كأنه مَرْئِيُّ للعبد، كما قال النبي ﷺ: «اعبُدُ اللهَ كأنك تَرَاه» فهذا حق، وهو قوة يقين ومزيد علم فقط.

نعم، قد يَظهر له نور عظيم، فيَتوهَّم أن ذلك نور الحقيقة وأنها تجلَّت له، وذلك غلَط أيضًا؛ فإن نور الرب تعالى لا يقوم له شيء، ولما ظهر للجبل منه أدنى شيء، ساخ<sup>(٦)</sup> الجبل وتَدَكْدَكَ<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) حديث شَريك أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٧٥١٧).

 <sup>(</sup>۲) الزيادة هي: «ودنا الجبّار رب العزة، فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى».
 قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٧/٥): إنَّ شريك بن عبد الله بن أبي نَمِر اضطرب في هذا الحديث، وساء حفظُه ولم يضبطه.

<sup>(</sup>٣) انظر: دلائل النبوة (٢/ ٣٨٥). (٤) انظر: تفسير ابن كثير (٥/٥).

<sup>(</sup>٥) أخرج هذا الحديث: البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٥٠)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٩).

<sup>(</sup>٦) ساخ: انخسف. انظر: لسان العرب (٦/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٧) انظر: مدارج السالكين (١١٩/٤).

وقال الإمام الذهبي: ولم يأتِنا نص جَلِيٌّ بأن النبي ﷺ رأى الله تعالى بعَينيه، وهذه المسألة مما يَسَع المرءَ المسلمَ في دينه السكوتُ عنها، فأما المنام فجاءت من وجوه متعددة مستفيضة، وأما رُؤية الله عِيَانًا في الآخرة فأمر مُتيقَّن تواتَرَت به النصوص(١).

### رجوع النبي ﷺ إلى مكة وإخبار الناس بمَسْرَاه

ثم هبط جبريل به الله برسول الله على من السَّمُوات إلى المسجد الأقصى، ثم رَكِبَا البُرَاق وعادًا إلى مكة قبل الصبح.

روى الإمام أحمد في «مُسنَده» بسند صحيح عن ابن عباس والله أُسْرِيَ بالنبي الله الله المقدس، ثم جاء من ليلته، فحدَّثهم بمَسِيره، وبعلامة بيت المقدِس وبِعِيرِهم (٢).

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ» قَالَ: مَا هُوَ؟ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «إِنِّي أَلْمُقْدِسِ» أُسْرِيَ بِي اللَّيْلَةَ» قَالَ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ» قَالَ: فَلَمْ يُرِهِ قَالَ: فَلَمْ يُرِهِ

انظر: سير أعلام النبلاء (٢/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٣٥٤٦)، وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (٨/٥) وصَحَّح إسناده، وحسَّنه الألباني في السلسلة الضعيفة (١٨/٥).



أَنَّهُ يُكَذِّبُهُ مَخَافَةَ أَنْ يَجْحَدَهُ الْحَدِيثَ إِنْ دَعَا قَوْمَهُ إِلَيْهِ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَعَا قَوْمَهُ إِلَيْهِ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَعَوْتُ قَوْمَكُ تُحَمِّه، دَعَوْتُ قَوْمَكَ تُحَدِّثُهُمْ مَا حَدَّثَتَنِي؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ»،

فَقَالَ: هَيَّا مَعْشَرَ بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ (١) ، حَتَّى قَالَ: فَانْتَفَضَتْ إِلَيْهِ الْمُجَالِسُ وَجَاؤوا حَتَّى جَلَسُوا إِلَيْهِمَا، قَالَ: حَدِّثْ قَوْمَكَ بِمَا حَدَّثْتَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي أُسْرِيَ بِي اللَّيْلَةَ» قَالُوا: إِلَى أَيْنَ؟

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ۗ قَالُوا: ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ طَهْرَانَيْنَا؟! قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿نَعَمْ ﴾، قَالَ: فَمِنْ بَيْنِ مُصَفِّقٍ، وَمِنْ بَيْنِ مُصَفِّقٍ، وَمِنْ بَيْنِ وَاضِعٍ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، مُتَعَجِّبًا لِلكَذِبِ، قَالُوا: وَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ (٢ لَنَا وَاضِعٍ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، مُتَعَجِّبًا لِلكَذِبِ، قَالُوا: وَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ (٢ لَنَا الْمَسْجِدَ، فَقَالَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿فَلَهُ مِنْ قَدْ سَافَرَ إِلَى ذَلِكَ الْبَلَدِ وَرَأَى الْمَسْجِد، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿فَلَهُ مِنْ قَدْ سَافَرَ إِلَى ذَلِكَ الْبَلَدِ وَرَأَى الْمَسْجِد، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿فَالَ الْنَعْتُ مَنَ قَدْ سَافَرَ إِلَى وَلِكَ الْبَلَدِ وَرَأَى الْمَسْجِدِ وَاللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَيْ بَعْضُ النّعْتُ وَلَا أَنْظُرُ عِلَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ﴾ فَقَالَ الْقَوْمُ: أَمَّا النَّعْتُ فَوَاللهِ لَقَدْ أَصَابَ (٤).

وفي رواية الإمام مسلم في «صحيحه»: قال رسول الله ﷺ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ، وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ، فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْبِتْهَا، فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ» قَالَ: «فَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلّا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ!»(٥).

<sup>(</sup>١) زاد ابن أبي شيبة في مصنَّفه: هَلُمَّ.

<sup>(</sup>٢) النَّعت: وَصْفُك الشيء. انظر: لسان العرب (١٩٧/١٤).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٥٩٩): وهذا أبلغ في المعجزة، ولا استحالة فيه؛ فقد أُحضِرَ عرش بلقيس في طرفة عين لسليمان ﷺ وهو يقتضي أنه أُزيل من مكانة حتى أُحضر إليه، وما ذلك في قدرة الله بعزيز!

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٨١٩)، وابن أبي شيبة في مصنَّفه، رقم الحديث (٣٢٣٥٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٢).



وروَى الإمام البخاري في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله رضي أنه سمع رسول الله على يقول: «لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ، قُمْتُ فِي الحِجْرِ، فَجَلَالًا اللهُ لِي بَيْتَ المَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ (٢) أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ» (٣).

## 🥞 [ تصديق أبي بكر رسول الله ﷺ في خبر مسراه

روَى الحاكم في «المُستدرك» بسند ضعيف عن عائشة والله قالت: لما أُسرِيَ بالنبي الله إلى المسجد الأقصى، أصبَح يَتحدَّث الناس بذلك، فارتدَّ ناس ممَّن كانوا آمَنوا به وصدَّقوه، وسَعَوا بذلك إلى أبي بكر والله فقالوا: هل لك إلى صاحبِك؟! يزعُم أنه أُسِرْيَ به الليلة إلى بيت المقدس! قال: أوقال ذلك؟ قالوا: نعم، قال: لَئِن كان قال ذلك لقد صَدَق، قالوا: وتُصدِّقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يُصبح؟! قال والله الله إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يُصبح؟! قال والله أو رَوحة؛ لأصدِّقه فيما هو أبعَدُ من ذلك، أصدِّقه بخبر السماء في غَدوة أو رَوحة؛ فلذلك سُمِّي أبو بكر الصِّدِيقَ .

\* وجزم الإمام الطحاوي بأن سبب تسمية أبي بكر ولله الصّدِيق؛ لِسَبْقِه الناسَ إلى تصديق رسول الله لله في الإسراء لبيت المقدس، فقال: ولأنّ السّبْق إلى المعرفة للأشياء يُوجب الفضيلة للسابِقِين إليها، كما وجب لأبي بكر ولله الله الله الله الله على إتيانه بيت المقدس من مكة ورجوعه منه إلى منزله بمكة في تلك الليلة، حتى سُمي المقدس من مكة ورجوعه منه إلى منزله بمكة في تلك الليلة، حتى سُمي

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٩٩٥): معناه: كُشِفَ الحُجب بيني وبينه حتى رأيتُه.

<sup>(</sup>٢) طَفِق: أخذ وجعل. انظر: النهاية (٣/١١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٨٨٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٤٥٥)، وأورد طُرُقَه الألبانيُّ في السلسلة الصحيحة، رقم الحديث (٣٠٦) ومال إلى تصحيحه.



بذلك الصِّدِّيقَ، وإن كان المؤمنون جميعًا يَشهدون لرسول الله ﷺ بمثل ذلك إذا وقَفوا عليه (١٠).

قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أُسْرِيَ بِكَ؟ قَالَ: «صَلَّيْتُ لِأَصْحَابِي صَلَاةَ الْعَتَمَةِ بِمَكَّةَ مُعْتِمًا، وَأَتَانِي جِبْرِيلُ ﷺ بِدَابَّةٍ بَيْضَاءَ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ...» وذكر قصة الإسراء والمعراج، ثم قال: «ثُمَّ أَتَيْتُ أَصْحَابِي قَبْلَ الصُّبْح بِمَكَّةَ، فَأَتَانِي أَبُو بَكْرِ ﴿ وَإِلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ كُنْتَ اللَّيْلَةَ؟ فَقَدِ الْتَمَسْتُكَ فِي مَكَانِكَ. فَقَالَ ﷺ: «عَلِمْتَ أَنِّي أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِس اللَّيْلَةَ؟!» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ مَسِيرَةُ شَهْرِ، فَصِفْهُ لِي، قَالَ: «فَفُتِحَ لِي صِرَاطٌ (٢) كَأَنِّي أَنْظُرُ فِيهِ، لَا يَسَلنِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُهُ عَنْهُ " قَالَ أَبُو بَكْرِ ظَيُّ اللهُ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: انْظُرُوا إِلَى ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ (٣) يَزْعُمُ أَنَّهُ أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ اللَّيْلَةَ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ آيَةٍ مَا أَقُولُ لَكُمْ أَنِّي مَرَرْتُ بِعِيرِ لَكُمْ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، قَدْ أَضَلُّوا بَعِيرًا لَهُمْ، فَجَمَعَهُ فُلَانٌ، وَإِنَّ مَسِيرَهُمْ يَنْزِلُونَ بِكَذَا ثُمَّ بِكَذَا، وَيَأْتُونَكُمْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، يَقْدُمُهُمْ جَمَلٌ آدَمُ (٤) عَلَيْهِ مِسْحٌ أَسْوَدُ وَغِرَارَتَانِ سَوْدَاوَانِ»، فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ أَشْرَفَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَ، حَتَّى كَانَ قَرِيبٌ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ، حَتَّى أَقْبَلَتِ الْعِيرُ، يَقْدُمُهُمْ ذَلِكَ الْجَمَلُ الَّذِي وَصَفَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ (٥)!

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح مشكل الآثار (٣/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) الصراط: الطريق. انظر: لسان العرب (٧/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) يعنُون بذلك: رسول الله على.

<sup>(</sup>٤) الآدم: الأسمر. انظر: لسان العرب (٩٧/١).

<sup>(</sup>ه) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٢/٣٥٦، ٣٥٧) وقال: إسناده صحيح. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢٧/٥): ولا شك أن هذا الحديث، أعني: الحديث المروي عن شداد بن أوس را الله مشتمل على أشياء؛ منها ما هو صحيح كما ذكره =

قال الحافظ ابن كثير: وقد عاين رسولُ الله ﷺ في تلك الليلة من الآيات والأمور التي لو رآها أو بعضَها غيرُه، لأصبح مندهشًا أو طائش العقل، ولكنه ﷺ أصبح ساكنًا، يَخشى إن بَدَأ فأخبَرَ قومه بما رأى أن يُبادِروا إلى تكذيبه، فتلطّف بإخبارهم أولًا بأنه جاء بيت المقدس في تلك الليلة(١).

### نزول الوحي لبيان المواقيت

قال الإمام القرطبي: ولم يَختلفوا في أن جبريل عَلَيْهُ هَبَط صَبِيحة ليلة الإسراء عند الزوال، فعلَّم النبي عَلِيُهُ الصلاة ومواقيتها (٢٠).

وقال الحافظ ابن كثير: فلما كان ليلةُ الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف (٣) فرَض الله على رسوله ﷺ الصلوات الخمس، وفَصَّل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئًا فشيئًا. والله أعلم (٤).

وروَى الشيخان في "صحيحَيهما" عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخّر الصلاة يومًا، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخّر الصلاة يومًا وهو بالعراق<sup>(٥)</sup>، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟! أليس قد عَلِمْتَ أن جبريل ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ نزَل فصلّى، فصلّى، فصلّى رسول الله عليه، ثم صلّى،

<sup>=</sup> البيهقي، ومنها ما هو منكر؛ كسؤال الصديق رضي عن نعت بيت المقدس، وغير ذلك. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية (٣/ ١٢٣). (٢) انظر: تفسير القرطبي (١٤/١٣).

<sup>(</sup>٣) ذكرتُ فيما تقدم أنه لم يثبُتْ شيء في تحديد وقت الإسراء والمعراج.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن كثير (٧/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٥) في رواية الإمام مسلم: بالكوفة.



فصلًى رسول الله ﷺ، ثم صلَّى، فصلَّى رسول الله ﷺ، ثم صلَّى، فصلَّى وسول الله ﷺ، ثم صلَّى، فصلَّى ﷺ، ثم قال: «بِهَذَا أُمِرْتُ»(۱).

وروَى الإمام أحمد في «مُسنَده» والحاكم في «مُستدرَكه» بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري والله قال: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: «قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ» فَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ لِلْعَصْرِ مِثْلَهُ، فَجَاءَ، فَقَالَ: «قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الْعَصْرَ» فَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: «قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ» فَقَامَ فَصَلَّاهَا حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ سَوَاءً، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى ذَهَبَ الشَّفَقُ فَجَاءَهُ، فَقَالَ: «قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ» فَقَامَ فَصَلَّاهَا، ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ صَدَعَ الْفَجْرُ بِالصُّبْحِ(٢)، فَقَالَ: «قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ» فَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ حِينَ كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَهُ فَقَالَ: «قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ» فَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَيْهِ فَقَالَ: «قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الْعَصْرَ» فَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ، فَقَالَ: «قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ» فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ فَقَالَ: «قُمْ فَصَلِّ» فَصَلِّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَهُ الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا فَقَالَ: «قُمْ فَصَلِّ الصُّبْحَ» ثُمَّ قَالَ: «مَا بَيْنَ هَذَيْنِ كُلُّهُ وَقْتُ»(٣).

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٩١/٥): «أُمِرت» رُوي بضم التاء وفتحها، وهما ظاهران.

والحديث أخرجه البخاري، رقم الحديث (٥٢١)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٦١٠) (١٦٧).

<sup>(</sup>٢) يعني: انشقّ عنه الليل. انظر: لسان العرب (٣٠٣/٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤٥٣٨)، والحاكم في المستدرك رقم الحديث (٧٠٧).









## انشقاق القمر

قال الحافظ ابن كثير: وهذا أمر متفَق عليه بين العلماء؛ أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي ﷺ، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات (١).

وروَى الشيخان في «صحيحَيهما» عن أنس بن مالك رهي قال: إن أهل مكة سألوا رسول الله علي أن يُرِيَهُم آيَةً، فأَرَاهُم القَمَرَ شِقَيْنِ، حتى رأَوا حِرَاءً (٢) بَيْنَهُما (٣).

وروَى الشيخان في "صحيحَيهما" عن عبد الله بن مسعود عَلَيْهُ قال: انشَقَّ القمرُ، ونحن مع النبي عَلَيْهُ بمِنَى، فقال: «الشهدُوا» وذهبَت فِرْقةُ نحوَ الجبَل (٤٠).

قال الحافظ في «الفتح»: وهذا لا يُعارِض قولَ أنس رَفِي أن ذلك كان بمكة؛ لأنه لم يُصرِّح بأن النبي عَلَيْ كان لَيْلَتَئِذٍ بمكة، وعلى تقدير تصريحه فمنًى من جُملة مكة؛ فلا تعارُضَ (٥).

وروَى الطيالسي في «مُسنَده» بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود ﴿ اللهُ بِن مسعود ﴿ اللهُ بِن

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٧/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) حِراء: جبل معروف بمكة. انظر: النهاية (١/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٨٦٨)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣٨٠٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، رقم الحديث (٣٨٦٩)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث، (٢٨٠٠) (٤٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري (٧/ ٥٧٩).



قال: انشَقَّ القمرُ على عهد رسول الله على فقالت قريش: هذا سِحْرُ ابن أبي كَبْشَةً! وقالوا: انتَظِرُوا ما يأتيكم به السُّفَّار (۱)؛ فإن محمدًا لا يستطيع أن يَسْحَرَ الناسَ كلهم! قال: فجاء السُّفَّار فقالوا ذلك (۲)، وأنزل الله في ذلك قولَه تعالى: ﴿ اَقْتَرَبَ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ ﴿ وَإِن يَرَوْا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرُ مُسْتَعِرُ ﴾ والقمر: ١، ٢].



<sup>(</sup>١) السُّفَّار: المسافرون. انظر: النهاية (٢/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيالسي في مسنده، رقم الحديث (٢٩٣)، وأخرجه مختصَرًا: الطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم الحديث (٦٩٧).







# عَرُضُ النبي ﷺ نَفْسَه على قبائل العرب



قال ابن إسحاق: ثم قَدِمَ رسول الله ﷺ مكة (١)، وقومُه أشدُّ ما كانوا عليه مِن خِلافه وفِراق دِينه، إلا قليلًا مستضعَفِين ممَّن آمن به، فكان رسول الله ﷺ يَعرِض نفسه في المواسم (٢) \_ إذا كانت \_ على قبائل العرب، يدعوهم إلى الله، ويُخبِرهم أنه نبي مُرسَل، ويَسألهم أن يُصدِّقوه ويَمنَعوه حتى يُبيِّنَ عن الله ما بعثه به (٣).

<sup>(</sup>١) وذلك بعد رجوعه من الطائف.

<sup>(</sup>٢) أي: مواسم الحج.

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٢/٣٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤٤٥٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في سننه، رقم الحديث (٤٧٣٤)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (٣١٥٢)، وابن ماجه في سننه، رقم الحديث (٢٠١).



# إسلام إياس بن مُعَاذ الأَشْهَلِيِّ ضَلَّٰ اللهُ



أسلَم إياس بن مُعَاذ رضي الله وهو أول مَن أسلَم من الأنصار مطلقًا.

وقصة إسلامه رواها الإمام أحمد في «المُسنَد» والحاكم في «المُستدرك» بسند حسن عن محمود بن لَبيد، أخي بني عبد الأشهَل، قال: لمّا قَدِم أبو الحَيْسَر أنس بن رافع مكة، ومعه فِتية من بني عبد الأشهَل، فيهم إياس بن مُعَاذ ﷺ يَلتَمِسون الحِلْف من قريش على قومهم من الخزرج، فسَمِع بهم رسول الله ﷺ فأتاهم فجلس إليهم، فقال: «هَلْ لَكُمْ إِلَى خَيْرٍ مِمّا جِئْتُمْ لَهُ؟» قالوا: وما ذاك؟ قال رسول الله ﷺ: «أَنَا رَسُولُ اللهِ، بَعَنَنِي إِلَى الْعِبَادِ قالوا: وما ذاك؟ قال رسول الله ﷺ: «أَنَا رَسُولُ اللهِ، بَعَنَنِي إِلَى الْعِبَادِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) البطحاء: الحصى الصغار. انظر: النهاية (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٣/ ١٦٠): كان يوم بُعاث، وبُعاث موضع بالمدينة، كانت فيه وقعة عظيمة قُتِلَ فيها خلق من أشراف الأوس والخزرج وكُبَرائهم، ولم يبقَ من شيوخهم إلا القليل، وقد روى الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٧٧٧)، عن عائشة على قالت: كان يوم بُعاث يومًا قدَّمه الله لرسوله على فقدِم رسول الله على وقد افترق ملَؤُهم، وقُتلت سَرَواتهم وجُرحوا، فقدَّمه الله لرسوله على في دخولهم في الإسلام.

سَرَوَاتهم: خِيَارهم. انظر: لسان العرب (٦/ ٢٥٠).

- \* [110] \$

قومي عند موته أنهم لم يَزالوا يَسمعونه يُهلِّل اللهَ ويُكبِّره ويَحمَده ويُسبِّحه حتى مات، فما كانوا يشكُّون أنْ قد مات مُسْلِمًا، لقد كان استَشْعَر الإسلام في ذلك المجلس حين سَمِع من رسول الله ﷺ ما سَمِع (١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (۲۳۲۱۹)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (۲۸۹۱).





### بدء إسلام الأنصار فيللم



فلما أراد الله على إظهار دينه وإعزاز نبيه على وإنجاز موعده له، خرج رسول الله على في المَوْسِم، كما كان يَصنَع في كل مَوْسِم، فبينما هو عند العَقَبة لَقِيَ رَهْطًا من الخزرج أراد الله بهم خيرًا، فقال لهم رسول الله على: «أَمِنْ مَوَالِي (۱) هَن أنتم؟» قالوا: نفر من الخزرج، فقال رسول الله على: «أَفَلا تَجْلِسُونَ أُكَلِّمكُمْ؟» قالوا: يَهُودَ؟» قالوا: نعم، فقال رسول الله على: «أَفَلا تَجْلِسُونَ أُكلِّمكُمْ؟» قالوا: بلى، فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله على وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن، وكان مما صنَع الله بهم في الإسلام أن يَهُودَ كانوا معهم في بلادهم، وكانوا أهل كتاب وعِلم، وكانوا هُم (۲) أهل شِرك وأصحاب بلادهم، وكانوا قد عزُّوهم على ببلادهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبيًا مبعوثًا الآن قد أظل زمانُه، نتَّبِعُه فنقتُلُكم معه قَتْلَ عادٍ وإِرَمُ (٤).

<sup>(</sup>١) قال السُّهَيلي في الروض الأُنُف (٢/ ٢٤٦): أي: من حُلفائهم.

<sup>(</sup>٢) أي: الأوس والخزرج.

<sup>(</sup>٣) عَزُّوهم: أي: غَلَبوهم. انظر: لسان العرب (٩/١٨٧).

<sup>(</sup>٤) ذكر الله سبحانه في كتابه الكريم هذا التوعد الذي وقع من اليهود تجاه الأوس والخزرج، فقال تعالى في سورة البقرة، آية (٨٩): ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنْتُ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِقِّهِ فَلَمَّنَةُ ٱللّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُو

يَستَفتحون: يعني: يَستنصرون. انظر: النهاية (٣/ ٣٦٥).



فلما كلَّم رسولُ الله ﷺ أولئك النفَرَ ودعَاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض: يا قَوم، تَعلَمون \_ وَاللهِ \_ إنه لَلنَّبيُّ الذي توعَّدَكم به يَهُودُ! فلا تَسْبِقَنَّكُم إليه، فأجابوه فيما دعَاهم إليه، بأن صَدَّقوه وقبِلُوا منه ما عرَض عليهم من الإسلام.

وكان هؤلاء النفر من الخزرج من عُقلاء يَثْرِب، أَنهَكَتْهم الحرب الأهلية التي مضَت من قريب<sup>(۱)</sup>، والتي لا يَزال لَهِيبها مُستَعِرًا، فأمَّلُوا أن تكون دعوته ﷺ سببًا لوضع الحرب.

فقالوا لرسول الله ﷺ: إنَّا قد ترَكْنا قومنا، ولا قومَ بينَهم من العداوة والشر ما بينَهم، فعسى أن يَجمَعهم الله بك، فسنَقْدَم عليهم فنَدْعُوهم إلى أمرك، ونَعْرِض عليهم الذي أَجَبْناك إليه من هذا الدِّين، فإن يَجْمَعْهم الله عليه، فلا رَجُلَ أعَزُّ منك، ثُمَّ انْصَرَفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَاجِعِينَ إلَى بِلَادِهِمْ، وَقَدْ آمَنُوا وَصَدَّقُوا (٢٠).

# أسماء رَهُط الخزرج الكرام را

وكان هؤلاء الرَّهْط الكِرَام ستةَ نفر من الخزرج، فيما ذكره ابن إسحاق، وهُمْ:

- \* من بني النَّجَّار:
- ١ ـ أسعدُ بن زُرَارة ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ
- ٢ ـ عوف بن الحارث ﴿ الله عَلَيْهُ ، وهو ابن عَفْرَاء ، وهي أُمُّه .
  - \* ومن بني زُرَيق:
  - ٣ ـ رافع بن مالك بن العَجْلان ﴿ اللَّهُ مُ

<sup>(</sup>١) هي: حربُ بُعاث.



- \* ومن بني سَلِمَةً (١):
- ٤ ـ قُطْبة بن عامر ﴿ فَلِيَّاتُهُ .
- \* ومن بني حَرَام بن كعب:
  - ـ عقبة بن عامر ﴿ عَلَيْهُ .
- \* ومن بنى عُبَيد بن عَدِيٍّ:

### بيعة العَقَبة الأولى

فلما رجَع هؤلاء النفر الستة إلى المدينة ذكروا لقومهم رسولَ الله على ودعَوهم إلى الإسلام حتى فَشَا<sup>(٣)</sup> فيهم، فلم تَبْقَ دارٌ من دُور الأنصار إلا ذُكِرَ فيها رسول الله على .

<sup>(</sup>١) قال ابن إسحاق في السيرة (٢/٤١): سَلِمة؛ بلام مكسورة.

<sup>(</sup>٢) انظر: سيرة ابن هشام (٢/٤٤).

<sup>(</sup>٣) فشا: انتشر وذاع. انظر: لسان العرب (١٠/٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) **الانقلاب**: الرجوع. انظر: النهاية (٤/ ٨٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤٤٥٦).

حتى إذا كان العامُ المُقبِل وافَى (١) مَوْسِمَ الحج من الأنصار اثنا عشر رجلًا؛ اثنان من الأوس، وعشَرة من الخزرج، فيهم خمسة من الستة الذين اجتمعوا برسول الله ﷺ في العام السابق، وهم:

- \* من الخزرج: من بنى النجار:
  - ١ ـ أسعد بن زُرارة رَفِيْهُهُ.
- ٢ ـ عوف بن الحارث. وهو ابن عَفْرَاء عَلَيْهُ.
- ٣ ـ معاذ بن الحارث. وهو ابن عَفْرَاء ضَطَّبُه.
  - \* ومن بني زُرَيق:
  - ٤ ـ رافع بن مالك بن العَجْلان عَظَّيْه.
    - ـ ذَكُوَان بن عبدِ قَيْس رَفِيْكُهُ.
    - \* ومن بني عوف بن الخزرج:
      - ٦ عُبادة بن الصَّامت ضِّطَّهُ.
        - ٧ ـ يزيد بن ثعلبة ﴿ يَوْلِيُّهُ .
        - \* ومن بني سالم بن عوف:
    - العباس بن عبادة بن نَضْلة وَ الله عَلَيْهِ .
      - \* ومن بنى سَلِمة:
      - ٩ ـ قُطْبة بن عامر ﴿ فَيُطُّبُّهُ .
      - \* ومن بني حرام بن كعب:
        - ١٠ ـ عقبة بن عامر ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل
  - \* ومن الأوس: من بني عبد الأشهَل:
  - ١١ ـ أبو الهيثم مالك بن التَّيِّهَان ﴿ اللَّهُ اللَّلْحِلْمُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) وافَى: أتَى. انظر: لسان العرب (١٥/ ٣٥٩).



\* ومن بني عمرو بن عوف:

١٢ ـ عُوَيم بن ساعدة رَفِيْ اللهُ اللهُ ١٠٠ .

### بنود بيعة العَقَبة الأولى



روى الشيخان في «صحيحَيهما» عن عُبادة بن الصامت رضي قال: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَةِ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمِ (٣).

وروَى البيهقي في «دلائل النبوة» بسند جيد عن عُبادة بن الصامت على قال: إِنَّا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى وَالنَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ فِي اللهِ لَا تَأْخُذُنَا فِيهِ لَوْمَةُ لَائِم، وَعَلَى أَنْ نَنْصُرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِذَا وَلَيْ نَقُولَ فِي اللهِ لَا تَأْخُذُنَا فِيهِ لَوْمَةُ لَائِم، وَعَلَى أَنْ نَنْصُرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَلْمَ عَلَيْنَا يَثْرِبَ بِمَا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنْفُسَنَا وَأَزْوَاجَنَا وَأَبْنَاءَنَا، وَلَنا الْجَنَّةُ. فَهَذِهِ بَيْعَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بَايَعْنَاهُ عَلَيْهَا (٤٠).

# \* وَهْمٌ مشهورٌ:

قلتُ: وأما وصف بيعة العَقَبة الأولى بأنها على مثل ما بايَع رسول الله ﷺ

(١) انظر: سيرة ابن هشام (٢/٤٤، ٤٦).

<sup>(</sup>٢) **الأثرة**، بفتح الهمزة والثاء: الاسم من: آثر يؤثِر إيثارًا: إذا أعطى، أراد أنه يُستأثر عليكم في نصيبه من الفيء، والاستثثار: الانفراد بالشيء. انظر: النهاية (٢٦/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٧٠٥٥) (٧٠٥٦)، ومسلم في صحيحه رقم الحديث (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٤٥٢)، وأورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٤) (٣/ ١٧٧) وقال: وهذا إسناد جيد قوي.



النساء، فهو وَهْمٌ من بعض الرواة، فلم يكن في بيعة العقبة الأولى ذِكْرٌ للنساء، ولا في بنودها(١).

# بَغْثُ مُصْعَب وابن أُمِّ مَكْتوم عِلَي الى المدينة

انتهى مَوْسِم الحج، وانصرف القوم راجِعِين إلى بلادهم، وبعَث رسول الله ﷺ معهم مُصْعَب بن عُمَير، وابن أمِّ مَكْتوم ﷺ وأمَرَهما أن يُقرِئا الأنصارَ القرآن، ويُعلِّما الإسلام، ويُفقِّها في الدِّين.

روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن البَرَاء بن عازب الأنصاري وَ اللهُ الل

فأسلَم على يَدَيهما بشَرٌ كثير من الأوس والخزرج؛ منهم: سعد بن مُعَاذ، وأُسَيد بن حُضَير على وبإسلامهما يومئذ أسلَم جميعُ بني عبد الأشهَل؛ الرجال والنساء، إلا الأُصَيْرِمَ عَمرو بن ثابت بن وَقْش على فإنه تأخّر إسلامه إلى يوم أُحُد على فأسلَم حينئذ، وقاتَل؛ فاستُشهِد يوم أُحُد على المبنه، ولم يسجُد لله سجدة، فأخبِر النبي على عنه، فقال رسول الله على «إنّه لَمِن أهل الجنة» (٣).

### بيعة العقبة الثانية



قال جابر بن عبد الله الأنصاري ﴿ اللهُ عَلَيْهُ: ثم بَعَثَنا اللهُ، فَأَتَمَرْنَا،

<sup>(</sup>١) ذكرتُ ذلك مفصَّلًا في اللؤلؤ المكنون (١/٥٦٠، ٥٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٩٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرج قصةَ الأصَيْرِم عمرو بن ثابت ﷺ: الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٣) ٢٣٦٣٤)، وأوردها الحافظ في الإصابة (٥٠١/٤) وحسَّن إسنادَها.

وَاجْتَمَعْنَا؛ سَبْعُونَ رَجُلًا مِنَّا، فَقُلْنَا: حَتَّى مَتَى نَذَرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُطْرَدُ فِي جِبَالِ مَكَّةَ ويخافُ! فَرَحَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ فِي الْمَوْسِمِ، فَوَاعَدْنَاهُ شِعْبَ الْعَقَبَةِ (١).

وروَى تفاصيلَ هذه البيعة العظيمة التي كانت سببًا في الهجرة إلى المدينة: الإمامُ أحمد في «مُسنَده» وابن حبان في «صحيحه» بسند حسن عن كعب بن مالك على أنه قال: خَرَجْنَا فِي حُجَّاجٍ قَوْمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَقَدْ صَلَّيْنَا وَفَقِهْنَا، وَمَعَنَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ كَبِيرُنَا وَسَيِّدُنَا، فَلَمَّا تَوَجَهْنَا لِسَفَرِنَا كُمْ نَمُ وَحُرَجْنَا نَسْأَلُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: لَمْ نَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَلَقِينَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: هَلُ تَعْرِفَانِ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّهُ؟ هَلْ تَعْرِفَانِ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّهُ؟ هَلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ تَعْرِفَانِ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ عَمَّهُ؟ فَلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: فَهُلْ تَعْرِفَانِ الْعَبَّاسَ، فَلَكَ الْمُسْجِدَ فَإِذَا وَكُنَّا نَعْرِفُ الْعَبَّاسَ، كَانَ لَا يَزَالُ يَقْدَمُ عَلَيْنَا تَاجِرًا، قَالَ: فَوَالَهُ مَا الْعَبَّاسُ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَسْجِدَ فَإِذَا وَحُلْتُكُمْ الْمُسْجِدَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قال كعب وَ الْتَشْرِيقِ، فَوَاعَدَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْعَقَبَةَ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْحَجِّ، وَكَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وَعَدَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمَعَنَا عبدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ أَبُو جَابِرٍ؛ سَيِّدٌ مِنْ سَادَتِنَا، وَكُنَّا نَكْتُمُ مَنْ مَعَنَا مِنْ قَوْمِنَا مِنَ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ أَبُو جَابِرٍ؛ سَيِّدٌ مِنْ سَادَتِنَا، وَكُنَّا نَكْتُمُ مَنْ مَعَنَا مِنْ قَوْمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمْرَنَا، فَكَلَّمْنَاهُ وَقُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا جَابِرٍ، إِنَّكَ سَيِّدٌ مِنْ سَادَتِنَا، وَشَرِيفٌ مِنْ أَشْرَافِنَا، وَإِنَّا نَرْغَبُ بِكَ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ أَنْ تَكُونَ حَطَبًا لِلنَّارِ غَدًا!

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤٦٥٣) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) يعني: المسجد الحرام.

ثُمَّ دَعَوْتُهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخْبَرْتُهُ بِمِيعَادِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَسْلَمَ وَشَهِدَ مَعَنَا الْعَقَبَةَ، وَكَانَ نَقِيبًا.

قَالَ: فَنِمْنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَعَ قَوْمِنَا فِي رِحَالِنَا، حَتَّى إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ خَرَجْنَا مِنْ رِحَالِنَا لِمِيعَادِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَتَسَلَّلُ مُسْتَخْفِينَ تَسَلُّلَ الْقَطَا، حَتَّى اجْتَمَعْنَا فِي الشِّعْبِ عِنْدَ الْعَقَبَةِ، وَنَحْنُ سَبْعُونَ رَجُلًا(۱)، وَمَعَنَا امْرَأَتَانِ مِنْ اجْتَمَعْنَا فِي الشِّعْبِ عِنْدَ الْعَقَبَةِ، وَنَحْنُ سَبْعُونَ رَجُلًا(۱)، وَمَعَنَا امْرَأَتَانِ مِنْ نِسَائِهِمْ: نُسَيبَةُ بِنْتُ كَعْبٍ أُمُّ عُمَارَةً؛ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي مَازِنِ بْنِ النَّجَّارِ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ؛ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي سَلِمَةَ، وَهِيَ أُمُّ مَنِيعٍ.

قَالَ: فَاجْتَمَعْنَا بِالشِّعْبِ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى جَاءَنَا وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ، إِلَّا أَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ عَمَّهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَهُو يَوْمَئِذٍ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ، إِلَّا أَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يَحْضُرَ أَمْرَ ابْنِ أَخِيهِ وَيَتَوَثَّقَ لَهُ، فَلَمَّا جَلَسْنَا كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوَّلَ مُتَكَلِّم، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْخَزْرَجِ - وَكَانَتِ الْعَرَبُ مِمَّا يُسَمُّونَ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ الْخَزْرَجَ الْوسَهَا وَخَزْرَجَهَا - إِنَّ مُحَمَّدًا مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ، وَقَدْ مَلْ تَوْمِهِ، وَمُنَا مَنْ قُومِهِ، وَمَنَعَةٍ الْأَنْصَادِ الْخَزْرَجِ الْوسَهَا وَخَزْرَجَهَا - إِنَّ مُحَمَّدًا مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ، وَقَدْ فِي عِزِّ مِنْ قَوْمِهِ، وَمُو فِي عِزِّ مِنْ قَوْمِهِ، وَمَنَعَةٍ مَنْ فَوْمِنَا مِمَّنْ هُو عَلَى مِثْلِ رَأْيِنَا فِيهِ، وَهُو فِي عِزِّ مِنْ قَوْمِهِ، وَمَنَعَةٍ فِي بَلَدِهِ. فَقُلْنَا: قَدْ سَمِعْنَا مَا قُلْتَ، فَتَكَلَّمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَخُذْ لِنَفْسِكَ وَلِرَبِّكَ مِنْ اللهِ عَلَى مَعْرُودٍ عَلَى أَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ فِيلَا وَرَغَبَ فِي اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهَ عَلَى اللهَ الْكَوْلَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ ع

<sup>(</sup>١) في رواية ابن إسحاق في السيرة (٢/٥٤): ثلاثة وسبعون رجلًا.

قال ابن سيد الناس في عيون الأثر (١/ ٢٧٧): وهذه تسمية من شهد العَقبة، وكانوا ثلاثة وسبعين رجلًا وامرأتين، هذا هو العدد المعروف، وإن زاد في التفصيل على ذلك، فليس ذلك بزيادة في الجملة، وإنما هو لمحل الخلاف فيمن شهد؛ فبعض الرواة يثبته، وبعضهم يُثبت غيره بدله، وقد وقع ذلك في غير موضع؛ في أهل بدر، وشهداء أُحُد، وغير ذلك.



بِالْحَقِّ لَنَمْنَعَنَّكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أُزُرَنَا (١)، فَبَايِعْنَا يَا رَسُولَ اللهِ؛ فَنَحْنُ أَهْلُ الْحُرُوبِ وَأَهْلُ الْحَلْقَةِ (٢)، وَرِثْنَاهَا كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ (٣).

وفي رواية أخرى في «مُسنَد الإمام أحمد» وابن حبان في «صحيحه» بسند حسن، عن جابر ولله قال: فَرَحَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ فِي الْمَوْسِم، فَوَاعَدْنَاهُ شِعْبَ الْعَقَبَةِ، فَقَالَ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ: يَا بْنَ أَخِي، إِنِّي لَا أَدْرِي مَا هَوُلَاءِ الْقَوْمُ الَّذِينَ جَاوُوكَ! إِنِّي ذُو مَعْرِفَةٍ بِأَهْلِ يَثْرِبَ. فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ مِنْ رَجُلٍ وَرَجُلَيْنِ، فَلَمَّا نَظَرَ الْعَبَّاسُ فِي وُجُوهِنَا قَالَ: هَوُلَاءِ قَوْمٌ لَا أَعْرِفُهُمْ، مَوْلَاءِ أَحْدَاثٌ (٤).

فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُبَايِعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى أَنْ تَقُولُوا فِي اللهِ لَا وَعَلَى الْأُمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَعَلَى أَنْ تَقُولُوا فِي اللهِ لَا تَأْخُذُكُمْ فِيهِ لَوْمَةُ لَائِم، وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي إِذَا قَدِمْتُ يَثْرِبَ، فَتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ، وَلَكُمُ الْجَنَّةُ»، قال جابِرٌ عَلَيْهُ: فَقُمْنَا نُبَايِعُهُ (٥).

<sup>(</sup>١) أُزُرَنا: أي: نساءَنا وأهْلَنا، كنَّى عنهن بالأُزُر، وقيل أراد: أنفسنا، وقد يُكنَّى عن النفسِ بالإزارِ. انظر: النهاية (٤٧/١).

<sup>(</sup>٢) الحَلْقة، بسكون اللام: السلاح عامَّةً. انظر: النهاية (١٠/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٥٧٩٨)، وابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٧٠١١).

<sup>(</sup>٤) حداثة السن: كناية عن الشباب وأول العُمُر. انظر: النهاية (١/٣٣٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤٦٥٣)، وابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٧٠١٢).

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَخَذْتُ، وَأَعْطَيْتُ»(١).

وروَى الحاكم في «المُستدرَك» بسند رجالُه ثقاتُ، عن ابن شهاب الزُّهْري قال: كان بينَ ليلة العقبة وبينَ مُهَاجَر رسول الله ﷺ ثلاثةُ أشهر، أو قريبٌ منها، وكانت بيعة الأنصارِ رسولَ الله ﷺ ليلة العقبة في ذي الحِجَّة، وقَدِم رسول الله ﷺ المدينة في شهر ربيع الأول(٢).



<sup>(</sup>۱) قال السندي في شرحه للمسند (۱۲۱/۸): قوله ﷺ: «أخذتُ وأعطيتُ» على صيغة المتكلم؛ أي: أخذتُ البيعة عنكم؛ أي: قَبِلتُها، وأعطيتكم الجنة عليها جزاءً. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٥٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٢٩٨).









# الإذن بالهجرة(١) إلى المدينة



قالت أم المؤمنين عائشة والله الله الله الله الله منعة وقومًا أهل حرب رسول الله والله والل

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (١/ ٢٤): **الهجرة**: الترك، والهجرة إلى الشيء: الانتقال إليه عن غيره، وقد وقَعَت في الإسلام على وجهين:

الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، كما في هجرتَي الحبشة، وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة.

الثاني: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر النبي على المدينة وهاجر إليه مَن أمكنه ذلك من المسلمين.

وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة، إلى أن فُتحت مكة فانقطع الاختصاص، وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قَدَر عليه باقيًا.

<sup>\*</sup> وقال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٦٤٦/٢): المهاجرون: هم مَن هاجر من مكة وغيرها، وقد تظاهرت الآيات والأخبار، والإجماع على فضلهم:

<sup>﴿</sup>وَالسَّنِهُونَ ٱلْأَوْلُونَ﴾ [التوبة: ١٠٠]، ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ﴾ [الأنفال: ٧٢]، ﴿وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا﴾ [النساء: ١٠٠]، وحديث: «الهجرة تهدِم ما قبلها».

قلتُ: حديث «الهجرة تهدِمُ ما كان قبلها» رواه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢١).

<sup>(</sup>٢) صَدَر: رجع. انظر: النهاية (٣/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد (١٠٨/١).



وقال ابن إسحاق: فلما بايعه هذا الحيُّ من الأنصار على الإسلام والنُّصرة له ولمن اتَّبعه وأوى إليهم من المسلمين، أمر رسول الله على أصحابه من المهاجرين من قومه ومَن معه بمكة من المسلمين، بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها، واللحوق بإخوانهم من الأنصار(۱).

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن عائشة رها ، قالت: قال رسول الله على للمسلمين: «إني أريتُ دار هجرتكم ذات نخل بين لابَتَين» (٢)، وهما الحَرَّتانِ (٣).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي موسى الأشعري والله عليه، قال: قال رسول الله عليه: «رأيتُ في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وَهَلي (٤) إلى أنها اليمامة أو هَجَر، فإذا هي المدينة يَثْرِبُ» (٥).

ثم أمر رسول الله على جميع المسلمين بالهجرة إلى المدينة، واللحوق بإخوانهم من الأنصار، فقال لهم: «إن الله على قد جعل لكم إخوانًا ودارًا تأمنون بها»، فخرجوا أرسالًا متخفين، وأقام رسول الله على بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة، والهجرة إلى المدينة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: سيرة ابن هشام (١/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٥٧٦): اللَّابَة: الحَرَّة، وهي أرض مُلْبَسة حجارة سوداء، والمدينة، زادها الله تعالى شرفًا، بين لابتين، في جانبَيِ الشرق والغرب.

 <sup>(</sup>٣) قوله: وهما الحرتان: هو من قول الزُّهري، كما جزم بذلك الحافظ في الفتح (٧/ ٦٤١).
 والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٠٥).

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٢٥/١٥): **الوَهَل**، بفتح الهاء، معناه: وَهْمي واعتقادي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٦٢٢)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٢٧٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: سيرة ابن هشام (١/ ٨١).



### تتابُعُ هجرة أصحاب النبي ﷺ



روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن البراء بن عازب رضي قال: أول مَن قدم علينا من أصحاب النبي في مُصعَب بن عُمَير وابن أم مكتوم، فجعلا يُقرئاننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطّاب في عشرين (۱).

وروى ابن إسحاق في «السيرة» بسند صحيح عن عمر بن الخطّاب وللهيه، قال: اتَّعَدْتُ (٢) لما أرَدْنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة، وهشام بن العاص بن وائل السهمي؛ التناضُبَ من أضاءة بني غفار، فوق سَرِف (٣)، وقلنا: أيّنا لم يُصبِحْ عندها فقد حُبِسَ، فليمض صاحباه، قال: فأصبحتُ أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب، وحُبِسَ عنا هشام، وفُتِنَ فافتُتِنَ (٤).

# استئذان أبي بكر الصديق رضي في الهجرة



<sup>(</sup>۱) زاد البخاري في رواية أخرى، رقم الحديث (٣٩٢٥): من أصحاب النبي ﷺ. والخبر أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٩٤١).

<sup>(</sup>٢) اتَّعَدَّ: تواعَدْتُ. انظر: لسان العرب (١٥/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) زاد ابن سعد في طبقاته (٣/ ١٤٤): وكنا إنما نخرج سِرًّا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (٨٨/٢)، وأورده الحافظ في الإصابة (٢٣/٦) وصَحَّح اسناده.



صاحبًا"، فيطمع أبو بكر رضي أن يكون رسول الله عليه هو الصاحب(١).

### اجتماع قريش في دار الندوة



قال ابن إسحاق: ولمّا رأت قريش أن رسول الله على قد صارت له شيعة (٢) وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا دارًا، وأصابوا منهم مَنعة؛ فَحَذِرُوا خروج رسول الله على إليهم، وعرفوا أنهم قد أُجمِعَ لحربهم، فاجتمعوا له في دار الندوة يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله على حين خافوه... فقال فغدَوا في اليوم الذي اتّعدوا له، وكان ذلك اليوم يُسمّى يوم الزحمة... فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، فإنّا \_ والله \_ ما نأمنه على الوثوب علينا فيمن قد اتّبعه من غيرنا، فقال قائل منهم: احبِسوه نأمنه على الوثوب علينا فيمن قد اتّبعه من غيرنا، فقال قائل منهم: احبِسوه

انظر: سیرة ابن هشام (۲/۹۶).

<sup>(</sup>٢) الرِّسْل، بكسر الراء: الرِّفق والتُّؤدة. انظر: لسان العرب (٢١٢/٥).

<sup>(</sup>٣) السَّمُو: هو نوع من شجر الطلح. انظر: النهاية (٢/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٦٤٢): هو مُدرَج في الخبر، وهو من تفسير الزُّهْري.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٠٥).

<sup>(</sup>٦) الشيعة: الأتباع والأنصار. انظر: النهاية (٢/٤٦٤).

في الحديد، وأغلقوا عليه بابًا، ثم تربَّصوا<sup>(١)</sup> به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله: زهيرًا والنابغة، ومَن مضى منهم من هذا الموت، حتى يُصيبه ما أصابهم، فرفضوا هذا الرأي.

ثم قال قائل منهم: نُخرجه من بين أظهُرِنا، فننفيه من بلادنا، فإذا أُخرج عنا، فوالله ما نُبالي أين ذهب، ولا حيث وقع، فأصلحنا أمْرَنا وأُلفَتَنا كما كانت. فرفضوا هذا الرأي.

فقال أبو جهل قبَّحه الله: والله إنَّ لي فيه رأيًا ما أراكم وقعتم عليه بعدُ، قالوا: وما هو يا أبا الحَكَم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتَّى شابًّا جليدًا(٢) نسيبًا وسيطًا فينا، ثم نُعطي كل فتَّى منهم سيفًا صارمًا(٣)، ثم يَعمِدوا إليه، فيضربوه بها ضربة رجل واحد، فيقتلوه، فنستريح منه؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرَّق دمه في القبائل جميعًا، فلم يقدِرْ بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعًا، فرَضُوا منا بالعَقْل(٤)، فعَقَلْناه لهم.

فاتَّفقوا على ذلك، وتفرَّق القوم على ذلك وهم مُجمِعون له (٥).

# إخبارُ اللهِ سبحانه رسولَه ﷺ بمكر كُفَّار قريش اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

أخبر اللهُ ﷺ رسولَه ﷺ بمكر المشركين به، فأنزل عليه قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) **التربص**: الانتظار. انظر: النهاية (۲/ ۱٦۹).

<sup>(</sup>٢) جليدًا: قويًّا. انظر: النهاية (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) صارمًا: قاطعًا. انظر: لسان العرب (٧/ ٣٣٢).

 <sup>(</sup>٤) العَقْل: الدِّية. انظر: النهاية (٣/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: سيرة ابن هشام (٢/٩٦).

قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: فتأويل الكلام: واذكر \_ يا محمَّدُ \_ نعمتي عندك، بمكري بمن حاول المكر بك من مشركي قومك، بإثباتك، أو قتلك، أو إخراجك من وطنك، حتى استنقَذْتُك منهم وأهلَكْتُهم؛ فامْضِ لأمري في حرب من حاربَك من المشركين، وتولَّى عن إجابة ما أرسلتُك به من الدِّين القَيِّم، ولا يُرعِبَنَّك كثرةُ عَدَدِهم؛ فإنَّ ربك خير الماكرين بمن كفر به، وعَبَد غيره، وخالَفَ أَمْرَه ونَهْيَه (١).

### مدة إقامة النبى على الهجرة



قال الإمام النووي: اتفقوا أنه على أقام بالمدينة بعد الهجرة عشر سنين، وبمكة قبل النبوة أربعين سنة، وإنما الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد النبوة، والصحيح أنها ثلاث عشرة، فيكون عمره ثلاثًا وستين، وهذا الذي ذكرناه أنه بُعِث على رأس أربعين سنة، هو الصواب المشهور الذي أطبق عليه العلماء (٣).



<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٠٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٥/١٥).







# AP.

### هجرة النبي ﷺ

ثم أنزل الله على رسوله ﷺ قوله تعالى: ﴿وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَكْنَا نَصِيرًا ﴿ الْإِسْرَاء: ٨٠]، وهي آية الإذن بالهجرة له ﷺ.

قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: أرشده الله وألهمه أن يدعو بهذا الدعاء، وأن يجعل له مما هو فيه فرجًا قريبًا ومخرجًا عاجلًا، فأذِنَ له تعالى في الهجرة إلى المدينة النبوية حيث الأنصار والأحباب؛ فصارت له دارًا وقرارًا، وأهلُها له أنصارًا(١).

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية (٣/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٣٤٠٦)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٣٠٥)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٨/ ١٤٤): يعنى: في الهجرة.

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن حبان: «اصبِرْ».

فناداه، فقال: «أخرِجْ مَن عندك»، فقال أبو بكر رضي النما هما ابنتاي (۱۱)، فقال رسول الله على الخروج؟» قال: يا رسول الله الصَّحْبة؟ فقال رسول الله عندي ناقتان الصَّحْبة؟ فقال رسول الله عندي ناقتان قد كُنتُ أعدَدْتُهما للخروج، فأعطى النبيَّ على إحداهما، وهي الجدعاء (۲).

# استئجارهما عبد الله بن أُريقِط (٣) دليلًا

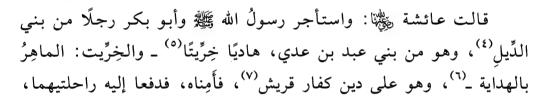

(۱) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٩٠٥): إنما هم أهْلُك. قال الحافظ في الفتح (٦٤٣/٧): أشار بذلك إلى عائشة وأسماء الله الموض الأُنُف (٢/ ٣١٢): وذلك أن عائشة الله على قد كان أبوها أنكَحَها رسولَ الله على من قبل ذلك.

- (٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٩٣)، وابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٢٧٩).
- (٣) قال الحافظ في الإصابة (٤/٥): عبد الله بن أُريقط، ويُقال: أُريقِد، بالدال بدل الطاء، المهملتين، دليل النبي على وأبي بكر في لما هاجرا إلى المدينة، ثبت ذِكْرُه في الصحيح، وأنه كان على دين قومه، ولم أر مَن ذكره في الصحابة إلا الذهبي في التجريد، وقد جزم عبد الغني المقدسي في السيرة له: بأنه لم يُعرَف له إسلام، وتبعه النووي في تهذيب الأسماء (١/٠٠١).
- (٤) قلتُ: لم يقَع التصريح باسم عبد الله بن أريقط في صحيح البخاري، ووقع التصريح باسمه في رواية الحاكم في المستدرَك، رقم الحديث (٤٣١٨) (٤٣٢٠)، وإسناده حسن، وابن إسحاق في السيرة (٢/ ٩٩)، وغيرهما.
- (٥) **الخِرِّيت،** بكسر الخاء وتشديد الراء: الماهر الذي يهتدي لأخرات المفازةِ، وهي طُرُقُها الخفيَّة ومضايقها. انظر: النهاية (٢/ ١٩).
- (٦) قال الحافظ في الفتح (٢٠١/٥): قوله: الماهر بالهداية، كذا وقع في نفس الحديث، وهو مُدرَج من قول الزُّهْري.
- (٧) قال الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد (٣/١١٦٩): وفي استئجار النبي ﷺ عبد الله بن =



وواعداه غار ثَوْر بعد ثلاث ليال براحلتيهما صُبْحَ ثلاثٍ<sup>(١)</sup>.

### تطويق المشركين بيت رسول الله ﷺ

رجع رسول الله ﷺ إلى منزله ينتظر مجيء الليل؛ ليخرُج إلى بيت أبي بكر الصِّدِّيق ﴿ فَالْحُبُّهُ، ويتوجُّها إلى غار ثَوْر، وهو ﷺ على علم تامِّ بما ائتمرت به قريش من المكر.

واجتمع أولئك النفر من قريش حول بيت رسول الله ﷺ، يتطلُّعون مِن صِير(٢) الباب ويرصُدونه، يريدون بَياتَه، ويأتمرون أيُّهم يكونُ أشقاها(٣).

فخرج رسول الله ﷺ عليهم، وأخذ حَفنةً من تراب في يديه، فجعل يَذُرُّه على رؤوسهم، وهم لا يرونه، وهو يتلوا: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكُّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ [يس: ٩](٤).

# توجُّه الرسول ﷺ وأبي بكر ﷺ إلى غار ثور



بأبي بكر ﴿ عَلَيْهُ قَد أَعَدَّ للهجرة عُدَّتَه؛ قالت عائشة ﴿ عَلَيْهَا: فجهزناهما أَحَتُّ (٥)

أريقِط الدِّيلي هاديًا في وقت الهجرة، وهو كافر: دليل على جواز الرجوع إلى الكافر في الطُّبِّ والكُحْل والأدوية، والكتابة والحساب، والعيوب ونحوها، ما لم يكن ولايةً تتضمَّن عدالةً، ولا يلزم من مجرد كونه كافرًا أن لا يُوثَق به في شيء أصلًا؛ فإنه لا شيء أخطر من الدَّلالة في الطريق، ولا سيما في مثال طريق الهجرة.

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) الصّير: شَقُّ الباب. انظر: لسان العرب (٤٥٣/٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المعاد (٣/ ٦٣). (٤) الخبر في سيرة ابن هشام (٩٧/٢).

قال الحافظ في الفتح (٧/ ٦٤٤): من الحث، وهو الإسراع، والجَهَاز، بفتح الجيم وقد تُكسر، وهو: ما يُحتاجُ إليه في السفر.

الجَهازِ<sup>(١)</sup>.

ثم خرجا وتوجَّها إلى غار ثور، وأخذ رسول الله ﷺ ينظر إلى مكة مُرَّفها الله عنظر أرض الله، وأحبُّ الله عنظر أرض الله، وأحبُّ أرض الله، ولولا أني أُخرِجْتُ منكِ ما خرَجْتُ!»(٢).

وروى الإمام الترمذي والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رها، قال: قال رسول الله ﷺ لمكة: «ما أطيَبَكِ من بلدٍ<sup>(٣)</sup>، وأحَبَّكِ إليَّ! ولولا أنَّ قومي<sup>(٤)</sup> أخرجوني منكِ ما سكنتُ غيرَكِ» (٥).

قالت أم المؤمنين عائشة ﴿ الله عَلَيْهُ وَأَبُو بَكُو الله عَلَيْهُ وَأَبُو بَكُو الله عَلَيْهُ وَأَبُو بَكُو اللهُ عَلَيْهُ وَأَبُو اللهُ عَلَيْهُ وَأَبُو اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا أَلَّا لَا لَا لَا لَا عَلَالْكُوا لَا لَا لَا عَلَالْكُوا لَا لَا لَا عَلَالْكُوا لَا لَا عَلَيْكُولُوا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِكُوا لَا عَلَالْكُوا لَا عَلَا عَلَا عَلَالْكُوا لِللَّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَالِكُوا عَلَيْكُوا لَا عَلَا عَلَا عَلَالِكُوا عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَالِكُوا عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَالِكُوا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَل

وفي رواية أخرى عنها ﷺ، قالت: فرَكِبَا فانطلقا حتى أتيا الغار، وهو بَثُور، فتوارَيا (^) فيه (٩).

# خدمة آل أبي بكر الصِّدِّيق رضي للنبي عليه



كان عبد الله بن أبي بكر الصِّدِّيق ﴿ يَبِيت عند رسول الله ﷺ وأبيه في فترة وجودِهما في الغار.

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك عنها رضيها: الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٤٢٦٧)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٨٧١٥)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) في رواية الحاكم: «بلدة».(٤) في رواية الحاكم: «قَومَكِ».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٤٢٦٨)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (١٨٠٧).

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٦٤٥): بفتح الميم ويجوز كسرها؛ أي: اختفيا.

<sup>(</sup>٧) أخرج ذلك عنها رضياً: البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٠٥).

<sup>(</sup>A) تواريا: استترا. انظر: لسان العرب (۲۸۳/۱۵).

<sup>(</sup>٩) أخرج ذلك عنها رضيا: البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٩٣).



قالت عائشة ﴿ الله عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شابٌ ثَقِفٌ (١) لَقِنٌ (٢)، فيُدلِج (٣) من عندهما بسَحَر، فيُصبح مع قريش بمكَّة كبائت، فلا يسمع أمرًا يُكتادانِ به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختَلِط الظَّلام (٤).

# رعي عامر بن فُهيرة رالله

قالت عائشة ﴿ الله عليهما قاله عليهما قامِرُ بن فُهيرة مولى أبي بكر مِنحةً من غَنَم، فيُريحها عليهما (٦) حين تذهب ساعة من العِشاء، فيبيتان في رِسْل (٨)، وهو لَبَنُ مِنْحَتِهما ورَضيفِهما، حتى يَنعِقَ (٩) بها عامر بن فُهيرة بغَلَس (١١)، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثَّلاث (١١).

وقال ابن إسحاق: فإذا عبد الله بن أبي بكر رفي عند من عندهما إلى مكة، اتَّبع عامر بن فُهيرة أثرَه بالغنم؛ حتى يُعَفِّيَ عليه (١٢).

<sup>(</sup>١) ثقف: أي: ذو فطنة وذكاء. انظر: النهاية (١/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) لَقِن: أي: فَهِمٌ حسن التَّلَقُّن لما يسمعه. انظر: النهاية (٢٢٨/٤).

<sup>(</sup>٣) الدُّلجة: هو سَيْر الليل. انظر: النهاية (٢/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك عنها رضيا: البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٠٥).

<sup>(</sup>٥) أي: على رسول الله ﷺ وأبى بكر ﷺ

<sup>(</sup>٦) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٤٠٩٣) قالت عائشة رائد وكانت لأبي بكر مِنحة، فكان يروح بها ويغدو عليهم ويُصبح فيُدلِج إليهما.

<sup>(</sup>٧) أي: رسول الله ﷺ وأبو بكر ﷺ.

<sup>(</sup>٨) الرِّسل، بكسر الراء: هو اللبن. انظر: النهاية (٢٠٣/٢).

<sup>(</sup>٩) قال الحافظ في الفتح (٧/٤٤٦): يَنعِق، بكسر العين، أي: يَصيح بغنمه، والنعيق: صوت الراعي إذا زجر الغنم.

<sup>(</sup>١٠) **الغَلُس**: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انظر: النهاية (٣/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>١١) أخرج ذلك عنها رضيا: البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٠٥).

<sup>(</sup>١٢) عفا الأثر: أي: دَرَس وامَّحى. انظر: النهاية (٣/ ٢٤٠)، والخبر في سيرة ابن هشام (٢/ ١٠٠).



# حمل أسماء را الطعام إليهما



قالت أسماء ﴿ الله عَلَيْهُ : صنعتُ (١) سُفرة (٢) رسول الله عَلَيْهُ في بيت أبي بكر حين أراد أن يُهاجِر إلى المدينة، قالت: فلم نجد لسُفرته ولا لسِقائه ما نربطُهما به، فقلت لأبي بكر ﴿ اللهُ مَا أَجد شيئًا أَربطُ به إلّا نطاقي (٣)، قال: فشُقِّيه باثنين فاربطيه؛ بواحدٍ السِّقاء، وبالآخرِ السُّفرة (٤)، ففَعَلْتُ؛ فلنَاك سُمِّيت: ذاتَ النِّطاقينِ (٥).

قال الإمام النووي: والأصح أنها سُميت بذلك؛ لأنها شقَّت نطاقها الواحد نصفين، فجعلت أحدهما نطاقًا صغيرًا واكتفت به، والآخر لسفرة النبي ﷺ وأبي بكر ﷺ، كما صَرَّحت به في هذا الحديث هنا(٧).

<sup>(</sup>٢) السُّفرة: طعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يُحمل في جلد مستدير، فنُقِلَ اسم الطعام إلى الجِلد وسُمِّى به. انظر: النهاية (٣٣٦/٢).

<sup>(</sup>٣) **النّطاق،** بكسر النون: هو ما تشدُّ به المرأة وسَطَها؛ ليرتفع به ثوبها من الأرض عند المِهنة. انظر: النهاية (٥/ ٦٥).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٦٦٠): يُستفاد من هذا أن الذي أمرها بشق نطاقها لتربط به السفرة: هو أبوها (عليها).

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك عنها رضياً: البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٩٧٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٥٤٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٦/ ٨١).



## خروج المشركين في طلب النبي ره وصاحبه

ظلَّ المشركون عند باب بيت رسول الله ﷺ ينتظرون خروجه \_ وقد خرج رسول الله ﷺ ينتظرون هاهنا؟ قالوا: حرج رسول الله ﷺ - حتى أتاهم آتٍ فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: محمدًا، قال: خيَّبكم الله! قد \_ والله \_ خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلًا إلا وقد وضع على رأسه ترابًا، وانطلق لحاجته، أفما ترَون ما بكم؟!

فوضع كل رجل منهم يده على رأسه، فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلَّعون فيرَون عليًّا وَ على الفِراشِ مُتسجِّيًا (۱) ببرد رسول الله على فيقولون: وَاللهِ، إن هذا لمحمَّدُ نائمًا، عليه بُرْدُه، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، فقام علي والله عن الفراش، فقالوا: وَاللهِ لقد كان صَدَقَنا الذي حدَّثنا!

وجَدَّت قريش في طلب رسول الله ﷺ وصاحبه الصِّدِّيق ﴿ النَّاسِ فَي عَلَيْهُ وَ وَاحْدُوا مِعْمَ الْقَافَةُ (٢) ، وجعلوا لمن جاء بهما ديةً عظيمةً ؛ مائة ناقة ، فجَدَّ الناس في الطلب، وَاللهُ غالِبٌ على أمره (٣).

روى الإمام البخاري في «صحيحه» والإمام أحمد في «مسنده» \_ واللفظ لأحمد \_ عن سُراقة بن مالك، قال: جاءنا رُسُل كفَّار قريش يجعلون في رسول الله عَلَيُهُ وأبي بكر رها له عَلَيْهُ دية كلِّ واحد منهما، لمن قتَلَهما أو أَسَرَهما (٤).

وفي رواية ابن إسحاق في السيرة بسند حسن عن سراقة بن مالك،

<sup>(</sup>١) المتسَجِّى: المتغطى. انظر: النهاية (٢/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) القافَة: جمع قائف، وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها. انظر: النهاية (١٠٦/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٢/ ٩٧)، زاد المعاد (٣/ ٦٥، ٦٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٠٦)، والإمام أحمد في المسند، رقم الحديث (١٧٥٩١).

قال: لما خرج رسول الله ﷺ من مكة مهاجرًا إلى المدينة، جعَلَت قريش فيه مائة ناقة لمن ردَّه عليهم (١٠).

#### إذ هما في الغار

انتشر المشركون في كل مكان يبحثون عن رسول الله على وصاحبه الصِّدِيق وصاحبه الصِّدِيق وصلوا إلى فَمِ الصِّدِيق وصلوا إلى فَمِ الغار، ولم يَبْقَ بينهم وبين العثور على رسول الله على وصاحبه الصِّدِيق وصاحبه الصِّدِيق الله أن ينظروا داخل الغار!

روى الشيخان في «صحيحيهما» ـ واللفظ لمسلم ـ عن أنس بن مالك رضي قال: إنَّ أبا بكر الصِّدِّيق رضي حَدَّثه، قال: نظرتُ إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصَرَنا تحت قدميه! فقال رسول الله عَلَيْ: «يا أبا بكر، ما ظنُّك باثنين اللهُ ثالثُهما؟!»(٢).

وفي لفظ آخر في «صحيح البخاري»، قال أبو بكر رهيه: كنت مع النبي رهيه في الغار، فرفعتُ رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ (٣) بَصَره رآنا! فقال رسول الله رسول الله المحتفية: «اسكُتْ يا أبا بكر، الثان الله ثالثهما» (٤).

قال الحافظ في «الفتح»: ومعنى قوله على: «الله ثالثهما»: أي:

<sup>(</sup>۱) انظر: سيرة ابن هشام (۱۰۲/۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٦٥٣) (٣٩٢٢)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٣٨١).

<sup>(</sup>٣) **طأطأ**: خفض. انظر: لسان العرب (١١٣/٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٢٢).



مُعاوِنُهما وناصِرُهما، وإلا فهو مع كل اثنينِ بعِلْمِه، كما قال: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧](١).

وفي هذا الموقف العظيم يقول الله تعالى: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ عَالَى: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ إِذْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠].

قال الإمام ابن جرير الطبري: هذا إعلامٌ من الله أصحاب رسول الله على أنه المتوكل بنصر رسوله على أعداء دينه وإظهاره عليهم دونهم، أعانوه أو لم يُعينوه، وتذكيرٌ منه لهم فِعْلَ ذلك به، وهو من العدد في قلة، والعدو في كثرة، فكيف به وهو من العدد في كثرة، والعدو في قلة؟(٢).

قلتُ: صَرَف الله ﷺ قلوب وأبصار المشركين عن النظر داخل الغار، فحفظ الله سبحانه بذلك رسوله ﷺ من المشركين.

# مغادرة رسول الله ﷺ وصاحبه الغار



أقام رسول الله ﷺ وأبو بكر الصِّدِّيق ﴿ الْعَارِ ثلاث ليال، حتى إذا خمدت عنهما نار الطلب، وسكن عنهما الناس، جاءهما عبد الله بن أريقِط بالراحلتين، فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فُهيرة ﴿ الله عَلَيْهُ .

قالت عائشة على الله وانطلق معهما عامر بن فُهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السَّاحل (٣).

وقال الحافظ ابن كثير: والظاهر أن بين خروجه ﷺ من مكة ودخوله

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (٧/ ٦٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (٦/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك عنها رضيها: الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٠٥).



المدينة خمسة عشر يومًا؛ لأنه أقام بغار ثُوْر ثلاثة أيام، ثم سلك طريق الساحل، وهي أبعد من الطريق الجادَّة (١).

#### الطريق إلى المدينة



روى الحاكم في «المُستدرَك» بسند حسن عن عائشة والت: لما خرج النبي والمنار إلى الله تعالى مهاجرًا، ومعه أبو بكر، وعامر بن فهيرة مُردفه أبو بكر خَلْفَه، وعبد الله بن أريقط الليثي، فسلك بهما أسفل من مكة، ثم مضى بهما حتى هبط بهما على الساحل أسفل من عُسفان، ثم استجاز بهما على أسفل أَمَج، ثم عارض الطريق بعد أن أجاز قُديدًا، ثم سَلَك بهما الخزار، ثم أجازهما ثَنيَّة المَرة، ثم سَلَك لِفتًا، ثم أجاز بهما مَدلجة لِقفٍ، ثم استبطن بهما مَدلجة مَجَاح، ثم سلك بهما مَرْجح، ثم ببطن مَرْجح من ذي الغَضَوين، ثم ببطن ذي كشدٍ، ثم أخذ الجداجد، ثم سلك ذِي سَلَم من بطن أعداء مَدْلجة، ثم أحدر القاحة، ثم هبط العَرْج، ثم سلك ثَنية الغائر عن يمين رَكُوبة، ثم هبط بطن رئم، فقدم قُباء على بني عمرو بن عوف (٢).

### أحداث جرت في الطريق



حدثت لرسول الله ﷺ ومَن معه أحداث وهم في طريق هجرتهم إلى المدينة النبوية؛ فمن ذلك:

روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أنس بن مالك صلى قال: أقبل

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية (٣/٢٠٤)

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٣١٨).

نبي الله ﷺ إلى المدينة وهو مُردفُ أبا بكر<sup>(۱)</sup>، وأبو بكر شيخ<sup>(۲)</sup> يُعرَف<sup>(۳)</sup>، ونبيُّ الله ﷺ شابٌ<sup>(٤)</sup> لا يُعرَف، قال: فيَلقى الرَّجُلُ أبا بكر، فيقول: يا أبا بكر مَن هذا الرجلُ الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يَهديني السبيل<sup>(٥)</sup>، قال: فيحسَب الحاسِبُ أنه إنما يعنى: الطريق، وإنما يعنى: سبيل الخير<sup>(۲)</sup>.

### الراعي وسُقِيا اللبن

روى الشيخان في «صحيحيهما» \_ واللفظ للبخاري \_ عن البراء بن عازب على قال: اشترى أبو بكر هليه من عازب رحلًا (٧) بثلاثة عشر

(١) قال الحافظ في الفتح (٢/ ٩١): كأن النبي ﷺ أردفه؛ تشريفًا له وتنويهًا بقَدْره، وإلا فقد كان لأبي بكر ناقةٌ هاجر عليها.

(٢) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٢٦٤): يريد أنَّه قد شابَ.

(٣) في رواية الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٢٢٣٤)، قال أنس ﷺ: وكان أبو بكر يُعرَف في الطريق؛ لاختلافه إلى الشام.

قال الحافظ في الفتح (٧/ ٦٦٤): قوله: يُعرف؛ لأن أبا بكر رضي كان يمر على أهل المدينة في سفر التجارة، بخلاف النبي رضي الله كان بعيد العهد بالسفر من مكة.

- (٤) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٦٦٤). ظاهره أن أبا بكر هذه كان أسنَّ من النبي هذا، وليس كذلك؛ فقد ثبت في صحيح مسلم، رقم الحديث (٢٣٥٢) عن معاوية هذا، قال: مات أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين، وكان قد عاش بعد النبي هذ سنتين وأشهرًا، فيلزم على الصحيح في سنِّ أبي بكر هذا أن يكون أصغر من النبي هذا بأكثر من سنتين.
- (ه) قلت: وهذا فيه تورية من أبي بكر الصِّدِّيق ﷺ. قال الإمام النووي في الأذكار، ص (٦١٢): واعلم: أن التورية والتعريض معناهما: أن تُطلِق لفظًا هو ظاهر في معنَّى، وتريد به معنَّى آخر يتناوله ذلك اللفظ، ولكنه خلاف ظاهره.
- (٦) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩١١)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٢٢٣٤) (١٤٠٦٣).
- (٧) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٣٣٠): **الرَّحْل**، بفتح، وسكون المهملة، هو للناقة كالسَّرْج للفَرَس.

دِرهمًا، فقال أبو بكر لعازب في: مُرِ البراءَ فليحمل إليَّ رحلي، فقال عازب: لا، حتى تُحَدِّثنا كيف صنعت أنت ورسول الله على حين خرجتُما من مكة، والمشركون يطلبونكم؟! فقال في الته التحيينا من مكة فأحيينا من مكة فأحيينا مرينا على سرينا على ليلتنا ويومنا حتى أظهَرْنا (١) وقام قائمُ الظهيرة (٢)، فرميتُ ببصري هل أرى من ظِلِّ فآوي إليه، فإذا صَخرة (٣) أتيتها، فنظرتُ بقيَّة ظِلِّ لها فسويتُه، ثم فرشتُ للنبي في فيه (٤)، ثم قلتُ له: اضطجع يا نبي الله، فاضطجع النبي في أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدًا؟ فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة، يريد منها الذي أردنا (٥)، فسألته، فقلتُ براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة، يريد منها الذي أردنا (٥)، فسألته، فقلتُ له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش، سَمَّاه فعرفته، فقلت، هل في غنمك من لبن؟

قال: نعم. قلت: فهل أنت حالبٌ لنا؟ قال: نعم، فأمَرْتُه فاعتقل شاةً من غنمه، ثم أمَرْتُه أن يَنفُض كَفَّيه، من غنمه، ثم أمَرْتُه أن يَنفُض ضَرْعَها من الغبار، ثم أمرته أن يَنفُض كَفَّيه، فقال: هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأُخرى، فحلب لي(٦) كُثبة(٧) من لبن،

<sup>(</sup>١) أَظْهَرْنا: إذا دخلنا في وقت الظهر. انظر: النهاية (٣/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٣٣١): أي: نصف النهار، وسُمي قائمًا؛ لأن الظل لا يظهر حينئذ، فكأنه واقف.

<sup>(</sup>٣) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٦١٥): فَرُفِعَت لنا صخرة: أي: ظَهَرت.

<sup>(</sup>٤) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٦١٥): وبسَطْتُ عليه فروة، وقلتُ له: نَمْ يا رسول الله.

<sup>(</sup>٥) أراد الظِّلَّ.

<sup>(</sup>٦) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٦١٥): فحلب في قَعْب. القَعْب، بفتح القاف، هو القَدَح الضَّخم. انظر: لسان العرب (٢١٥/٢١).

<sup>(</sup>٧) أي: القليل من اللبن، والكُثبة: كل قليل جمعتَه من طعام أو لبن أو غير ذلك. انظر: النهامة (٤/ ١٣٢).



وقد جعلتُ لرسول الله ﷺ إداوةً (١) على فمها خِرقةُ، فصببتُ على اللبن (٢) حتى برد أسفله، فانطلقتُ به إلى النبي ﷺ فوافقته قد استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله؟ يا رسول الله؟ قال: بلى، فارتحَلْنا والقومُ يطلُبوننا (٤).

#### مطاردة شراقة بن مالك راهنه



أسلم سُراقة بن مالك رهي عند النبي بي بالجِعْرَانة، حين انصرف من حُنين والطائف، وحَسُن إسلامُه، وقصَّتُه في خروجه وراء النبي ي في الهجرة مشهورة؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه»، والإمام أحمد في «مسنده» ـ واللفظ لأحمد ـ عن سُراقة بن مالك رهي قال: جاءنا رُسُلُ كفار قريش، يجعلون في رسول الله في وفي أبي بكر دية كُلِّ واحد منهما، لمن قتلهما، أو أسرَهما أن فبينا أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مُدْلج، أقبل رجل منهم حتى قام علينا، فقال: يا سُراقة، إني رأيتُ آنفًا

<sup>(</sup>۱) الإداوة: بالكسر هي إناء صغير من جلد يُتَّخذ للماء. انظر: النهاية (٣٦/١). وهذه الإداوة كان فيها ماء، فقد جاء في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٦١٥) قال أبو بكر رهبية: ومعي إداوة حملتها للنبي على يرتوي منها، يشرب ويتوضأ.

<sup>(</sup>٢) أي: صبَبْتُ الماء الذي في الإداوة على اللَّبن.

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٥٢/١٣): معناه: شَرِبَ حتى علمتُ أنه شرب حاجتَه وكفايتَه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٦١٥) (٣٦٥٢)، ومسلم في صحيحه، في موضعين، مطوَّلًا ومختَصَرًا؛ فالمطول أخرجه في كتاب الزهد والرقائق، باب في حديث الهجرة، رقم الحديث (٢٠٠٩) (٧٥)، والمختصر أخرجه في كتاب الأشربة، باب جواز شرب اللبن، رقم الحديث (٢٠٠٩) (٩٠).

<sup>(</sup>٥) قدر الدية: مئة ناقة، كما في رواية ابن إسحاق في السيرة (١٠٣/٢).

#### أسوِدَةً (١) بالساحل، إني أُراها محمدًا وأصحابَه!

فخرج الذي أكره: أن لا أضرَّهم، فركبتُ فرسي، وعصيتُ الأزلام، فرفعتُها تُقرِّبُ بي، حتى إذا دنوتُ منهم عَثَرَت بي فرسي، فخررتُ عنها، فقمتُ، فأهويتُ بيدي إلى كنانتي، فأخرجتُ الأزلام، فاستقسمتُ بها، فخرج الذي أكره: أن لا أضرَّهم، فعصيتُ الأزلام، وركبتُ فرسي، فرفعتُها تُقرب

<sup>(</sup>١) أسودةً: أي: أشخاصًا. انظر: النهاية (٢/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) قلت: في إنكار سراقة هي ما يدل على أنه أراد الدِّيَة لنفسه، كما في رواية ابن إسحاق في السيرة (١٠٣/٢)، قال هي وكنتُ أرجو أن أردَّه على قريش، فآخُذَ المائةَ الناقةِ.

<sup>(</sup>٣) **الْأَكَمَة**: التَّلُّ الصغير، أو هو الموضع الذي هو أشد ارتفاعًا مما حوله. انظر: لسان العرب (١/٣/١).

وفي رواية ابن إسحاق في السيرة (١٠٣/٢): ثم أمرتُ بفرسي، فقُيِّد لي إلى بطن الوادي.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٦٥١): أي: أسرعتُ بها السير.

<sup>(</sup>٥) الكِنانة: هي التي يُجعَل فيها السِّهام. انظر: النهاية (١/٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) الزُّلَم والزَّلَم: واحدة الأزلام، وهي القِدَاح التي كانت في الجاهلية عليها مكتوب: الأمر والنهي، افعل، ولا تفعَلْ، كان الرجل منهم يضعها في وعاء له، فإذا أراد سفرًا أو زواجًا أو أمرًا مهمًّا، أدخل يده فأخرج منها زلَمًا، فإن خرج الأمر مضى لشأنه، وإن خرج النهي كف عنه ولم يفعله. انظر: النهاية (٢٨١/٢).

بي، حتى إذا سمعتُ قراءة النبي على وهو لا يلتفت، وأبو بكر يُكثِر الالتفات، ساخت (١) يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الرُّكبَتَين (١) فخررتُ عنها، فزجَرْتُها (٣) فنهَضَت، فلم تكَدْ تُخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لِأَثَرِ يديها عُثانٌ (٤) ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمتُ بالأزلام، فخرج الذي أكره: أن لا أضرَهم، فناديتُهما بالأمان، فوقفا، فركبتُ فرسي حتى جئتهم، فوقع في نفسي ـ حين لقيتُ من الحبس عنهم ـ أنه سيظهر أمر رسول الله على فقلتُ له: إنَّ قومَك قد جعلوا فيك الدِّيةَ، وأخبَرْتُهم من أخبار سَفَرِهم، وما يريد الناس بهم، وعرضتُ عليهم الزاد والمتاع، فلم يرْزُوُوني (٥) شيئًا، ولم يسألوني إلا أن: أخفِ عَنَّا، فسألته أن يكتب لي كتاب موادعةٍ آمَنُ به، فأمر عامر بن فُهيرة، فكتب لي في رقعة من أديم (٢)، ثم مضى رسول الله على (٧).

وفي حديث أنس رظي في «صحيح البخاري»، قال: قال رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) ساخت: أي: غاصت. انظر: النهاية (٢/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٦١٥)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣٦١٥)، عن أبي بكر الصديق رهم قال: فدعا عليه رسول الله عليه، فارتظمَت به فرسه إلى بطنها، أُرَى، في جَلَدٍ من الأرض.

فارتطمت: أي: ساخت قوائمها. انظر: النهاية (٢/٢١٢).

جَلَد من الأرض: أي: صُلْبة. انظر: النهاية (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) زجرها: حثها. انظر: النهاية (٢/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) العُثَان: جاء تفسيره في الحديث: الدُّخَان من غير نار.

<sup>(</sup>٥) في رواية الإمام البخاري: فلم يَرْزَآني. أي: لم يسألاني، ولم يأخذا مني شيئًا. انظر: النهاية (٢/١٩٩).

<sup>(</sup>٦) الأديم: الجلْد. انظر: لسان العرب (٩٦/١).

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (۳۹۰٦)، والإمام أحمد في المسند، رقم الحديث (۱۷۰۹)، وأخرجه من طريق البراء به عازب البخاري في صحيحه، رقم الحديث (۲۰۱۹).



لسُراقة: «لا تترُكَنَّ أحدًا يَلحَقُ بنا»، قال: فكان أوَّلَ النهار جاهدًا على نبى الله ﷺ، وكان آخر النهار مَسْلَحةً له! (١٠).

#### قصة الأعرابي وإسلامه



<sup>(</sup>١) قال السندي في شرحه للمسند (٧/ ٣٨٥): مَسْلحة له، بفتح الميم؛ أي: حافظًا له من العدو.

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩١١).

<sup>(</sup>٢) العناق: هي الأنثى من أولاد المعنز ما لم يتمّ له سنة. انظر: النهاية (٣/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) أخرجت: ولدت ولدها ناقِصَ الخَلْق. انظر: النهاية (١٣/٢).

<sup>(</sup>٤) اعتقل الشاة: هو أن يضع رِجُلها بين ساقه وفخده، ثم يحلبها. انظر: النهاية (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) أصل الحَجن: اعوجاج الشيء. انظر: لسان العرب (٦٨/٣).

ويظهر أن أبا بكر ﷺ جاء بحجر أو خشب مُنقعِر، يعني: ذات قعر؛ أي: عُمق، فحلب فيها.

ووقع في مسند الإمام أحمد، رقم الحديث (٤٤١٢) بسند حسن، في قصة ابن مسعود رفح الله عليه رسول الله عليه وأبو بكر، قال: ثم أتاه أبو بكر رفح الله عليه بصخرة منقعرة، فاحتلب فيها، فشرب.



"إنهم ليقولون ذلك"، قال: فأشهد أنك نبي، وأشهد أن ما جئتَ به حق، وأنه لا يفعل ما فعلتَ إلا نبي، وأنا متَّبِعُك، فقال رسول الله عَلَيْهِ: "إنك لن تستطيع ذلك يومَك، فإذا بلغك أني قد ظهرتُ فأْتِنا"(١).

#### مرور الرسول ﷺ على أم مَعْبَد الخُزاعيَّة



روى الحاكم في «المستدرك» والبغوي في «شرح السُّنَة» بسند حسن، عن هشام بن حبيش بن خويلد على صاحب رسول الله على المرب الله على خرج من مكة مهاجرًا إلى المدينة، وأبو بكر ومولى أبي بكر؛ عامر بن فهيرة، ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقِط، مروا على خيمةِ أم مَعْبَد الخزاعية، وكانت امرأةً بَرْزةً (٢٠) جَلْدَة (٣٠)، تحتبي (٤) بفِناء (٥) الخيمة، ثم تسقي وتُطعِم، فسألوها لحمًا وتمرًا ليشتروا منها، فلم يُصيبوا عندها شيئًا من ذلك، وكان القوم مُرملين (٢) مُسنِتين، فنظر رسول الله على إلى شاة في كِسْر (٧) الخيمة، فقال: «ما هذه الشاة يا أم مَعْبَد؟» قالت: شاة خَلَفَها الجَهدُ من ذلك. قال رسول الله على أن أحلبها؟» قالت: هي أجهدُ من ذلك. قال رسول الله على: «أتأذنين لي أن أحلبها؟» قالت: بأبي وأمي، إن رأيتَ بها

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٣١٩).

<sup>(</sup>٢) يُقال: امرأة بَرْزة: إذا كانت كَهْلة لا تحتجب احتجاب الشوابِّ، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتُحدِّثهم، من البروز، وهو الظهور والخروج. انظر: النهاية (١١٨/١).

<sup>(</sup>٣) جَلْدَة: أي: قوية في نفسها وجسمها. انظر: النهاية (١/٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) **الاحتباء**: هو أن يضُمَّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشدَّه عليها، وقد يكون الاحتباء باليدين عِوَضَ الثوب. انظر: النهاية (١/٣٢٤).

<sup>(</sup>٥) الفِناء، بكسر الفاء، هو المتسَع أمام الدار. انظر: النهاية (٣/٤٢٨).

<sup>(</sup>٦) مُرمِلين: أي: نَفِد زادهم. انظر: النهاية (٢٤٠/٢).

<sup>(</sup>٧) الكِسر: الجانب. انظر: النهاية (١٤٩/٤).

<sup>(</sup>٨) الجَهد، بفتح الجيم؛ أي: المشقة. انظر: النهاية (٣٠٨/١).

حَلْبًا فاحلُبْها، فدعا بها رسول الله ﷺ فمسح بيده ضرعها وسَمَّى الله تعالى، ودعا لها في شاتها، فتفاجَّت (۱) عليه ودرَّت فاجترَّت، فدعا بإناء يُربِضُ (۲) الرَّهْطَ (۳)، فحلب فيه ثجًا (٤) حتى علاه البهاء (٥)، ثم سقاها حتى رَوِيَت، وسقى أصحابه حتى رَوُوا حتى أراضُوا (٢) وشرب آخرهم، ثم حلب فيه الثانية على بَدْء (٧)، حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها، ثم بايعها وارتحلوا عنها (٨).

#### وصول الرسول ﷺ وصاحبه إلى قُباء



روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن عروة بن الزبير، قال: وسمع المسلمون بالمدينة مَخرَج رسول الله ﷺ من مكة، فكانوا يَغدُون كلَّ غداة إلى

(١) التفاجُّ: المبالغة في تفريج ما بين الرجلين. انظر: النهاية (٣/ ٢٧٠).

(٢) يُربض: أي: يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويمتدوا على الأرض. انظر: النهاية (٢/١٦٩).

(٣) الرهط من الرجال: ما دون العشرة. انظر: النهاية (٢/٢٥٧).

(٤) أي: لبنًا سائلًا كثيرًا. انظر: النهاية (١/٢٠٢).

(٥) أراد بهاء اللبن، وهو بريق رغوته. انظر: النهاية (١٦٦/١).

(٦) **أراضوا**: أي: شربوا حتى رؤوا. انظر: النهاية (٢/١).

(٧) بَدْءٍ: أي: بعد ابتداء بلا مكث. انظر: المعجم الوسيط (١/٤٢).

(A) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٣٢٠)، والبغوي في شرح السُّنَّة، رقم الحديث (٣٧٠٤)، وقال محقِّقه الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن قوي، وأورد قصة أم مَعْبَد: الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٣/٤٠٢) وقال: وقصتها مشهورة مروية من طرق يشُدُّ بعضها بعضًا.

قلت: ذكر الحافظ البيهقي في دلائل النبوة (٢/ ٤٩١) في مَعرِض حديثه عن هجرة النبي على النبي على النبي على قصة شبيهة بقصة أم مَعْبَد، ثم قال: وهذه القصة وإن كانت تنقص عما روينا في قصة أم مَعْبَد ويزيد في بعضها، فهي قريبة منها، ويُشبه أن يكونا واحدة.

وذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٢٠٦/٣) وعزاها للبيهقي في دلائل النبوة، وحسَّن إسنادها.

الحَرَّة (۱) فينتظرونه، حتى يردَّهم حر الظهيرة، فانقلبوا (۲) يومًا بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أَووا إلى بيوتهم أوفى (۳) رجل من يهود على أُطُم (٤) من آطامهم لأمرٍ ينظر إليه، فبَصُرَ برسول الله على وأصحابه مُبَيَّضِينَ يزول بهم السَّرابُ، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب (۵)، هذا جَدُّكم (۱) الذي تنتظرون؛ فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقّوا رسول الله على بظهر الحرَّة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول (۷)، فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله على صامتًا، فطَفِق (۸) مَن جاء من الأنصار ممن لم يرَ رسول الله يكي أبا بكر، حتى أصابت الشمسُ رسول الله على فأقبل أبو بكر حتى ظَلَّلَ عليه بردائه، فعرف النَّاسُ رسولَ الله على عند ذلك، فلبث رسول الله على عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة (۱)، وأسَّس المسجد الذي أُسِّس على بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة (۱)، وأسَّس المسجد الذي أُسِّس على

١) الحَرَّة: هي أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة. انظر: النهاية (١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٢) **الانقلاب**: الرجوع. انظر: النهاية (٤/ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) أوفي: طلع إلى مكان عالي، فأشرف منه. انظر: لسان العرب (٣٥٩/١٥).

<sup>(</sup>٤) الأَطُم: هو الحصن. انظر: النهاية (١/٥٧).

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن إسحاق في السيرة (١٠٦/٢): يا بني قَيلة. قال الحافظ في الفتح (٧/ ٦٥٤): قَيْلة، بفتح القاف وسكون الياء، هي الجَدَّة الكبرى للأنصار، والدة الأوس والخزرج، وهي قَيلة بنت كاهل.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٦٥٤): جَدُّكم، بفتح الجيم، أي: حظُّكم، وصاحب دولتكم الذي تتوقَّعونه.

 <sup>(</sup>۷) قال الحافظ في الفتح (۷/ ۲۰۰): هذا هو المعتمد، وشَذَّ مَن قال يوم الجمعة.
 وفي رواية ابن إسحاق في السيرة (۲/ ۱۰۰): لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين.

<sup>(</sup>٨) طفق: جعل. انظر: لسان العرب (٨/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٩) في رواية ابن إسحاق في السيرة (١٠٨/٢): فأقام رسول الله ﷺ بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء، ويوم الخميس، وأسَّس مسجده، =

التقوى (١)، وصلى فيه رسول الله علية (٢).

#### بناء مسجد قباء وفضله



وبنى رسول الله ﷺ خلال إقامته في قُباء: مسجد قُباء، وهو أول مسجد بُني في الإسلام لجماعة المسلمين، وقال الله فيه: ﴿لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَ التَّقَوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيدً فِيدِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَطَهَّرُواً وَاللهُ يُحِبُ المُطَهِّرِينَ اللهُ التوبة: ١٠٨] (٣).

قال الحافظ في «الفتح»: وهو في التحقيق أول مسجد صلى النبي ﷺ في في بأصحابه جماعة ظاهرًا، وأول مسجد بُني لجماعة المسلمين (٤).

وكان رسول الله على يزور مسجد قباء بعدما أقام في المدينة، ويُصلي فيه، فروى الشيخان في «صحيحيهما» \_ واللفظ لمسلم \_ عن ابن عمر في قال: كان رسول الله على يأتي مسجد قُباء راكبًا وماشيًا، فيُصلي فيه ركعتين (٥).

<sup>=</sup> وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك.

<sup>(</sup>١) هو: مسجد قُباء.

قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٣/ ٢٢٣): فكان هذا المسجد أول مسجد بُني في الإسلام بالمدينة؛ بل أول مسجد جُعِلَ لعموم الناس في هذه المِلَّة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٠٦)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٣٢٣)، وابن إسحاق في السيرة (١٠٦/٢).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٢٥٦): الجمهور على أن المراد به مسجد قباء، وهو ظاهر الآية.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري (٧/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١١٩٤)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١١٩٤) (١٣٩٩) (٥١٦).



يأتي مسجد قُباء كلَّ سبت ماشيًا وراكبًا (١).

وروى الحاكم في «المستدرك» بسند صحيح عن ابن عمر رفيها، قال: كان رسول الله عليه يُكثر الاختلاف (٢) إلى قُباء ماشيًا وراكبًا (٣).

وروى ابن ماجه والحاكم \_ واللفظ للحاكم \_ عن عبد الله بن عمر رفي الله على ال

\* وأما ما جاء في فضل الصلاة في مسجد قباء، فروى الإمام أحمد في «مسنده»، وابن ماجه، بسند حسن \_ واللفظ لابن ماجه \_ عن سهل بن حُنيف عَلَيْهُ، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «مَن تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، فصلّى فيه صلاة، كان له كأجر عُمْرة»(٥).

# ارتحال رسول الله ﷺ من قُباء ودخوله المدينة

فلما كان يوم الجمعة ركب رسول الله على راحلته، وأردف خلفه أبا بكر الصديق وأرخى لراحلته الزمام حتى دخلت المدينة النبوية في جو مشحون بالفرح والسرور، ولم تَزَل ناقة رسول الله على سائرة به وبأبي بكر وله حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجّار ـ وهو موضع المسجد

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (۱۱۹۳)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (۱۱۹۳) (۱۳۹۹).

<sup>(</sup>٢) اختلف إلى المكان: تركّد. انظر: المعجم الوسيط (٢٥١/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (١٨١٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه في سننه، رقم الحديث (١٠١٧)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٣٢٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٥٩٨١)، وابن ماجه في سننه، رقم الحديث (١٤١٢).

النبوي اليوم - بَركت، وذلك في بني النجار أمام دار أبي أيوب الأنصارى والله المام الما

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن عروة بن الزبير، قال: ثم ركب راحلته، فسار يمشي معه الناس، حتى بركت عند مسجد الرسول على بالمدينة، وهو يُصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مِرْبَدًا في التمر لسُهيل وسَهل؛ غلامين يتيمين في حِجر أسعَدَ بنِ زُرارة في فقال رسول الله على حين بَركت به راحلته: «هذا ـ إن شاء الله ـ المَنزِل»(٢).

<sup>(</sup>١) على رسول الله ﷺ وأبي بكر الصديق ﷺ.

<sup>(</sup>٢) استشرفوا: أي: خرجوا إليه. انظر: النهاية (٢/٤١٤).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٢٦٦٦): أي: مكانًا تقع فيه القيلولة، والقيلولة: هي الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩١١)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٣٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) المِرْبَد، بكسر الميم، هو المكان الذي يُجعل فيه التمر لينشف. انظر: النهاية (٢/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٠٦).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن أبي بكر الصديق على، قال: ومضى رسول الله على، وأنا معه حتى قدمنا المدينة، فتلقاه الناس، فخرجوا في الطريق وعلى الأجاجير(١): فاشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله على جاء محمد، وتنازع القوم أيّهم ينزل عليه، فقال رسول الله على بني النجار؛ أخوال عبد المُطّلِب؛ لأكرمَهم بذلك»(١).

قال الحافظ ابن كثير: فهذه منقبة عظيمة لأبي أيوب خالد بن زيد رها النجار، حيث نزل في داره رسول الله الها النجار، وكذلك نزوله الله النجار الله له ذلك منقبة عظيمة، وقد كان في المدينة دُورٌ كثيرة تبلغ تسعًا، كُلُّ دار مَحَلَّة مستقلَّة بمساكنها ونخيلها وزروعها وأهلها، كل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا في محلتهم، وهي كالقرى المتلاصقة، فاختار الله لرسوله الله الله دار بني مالك بن النجار ".

#### كانت المدينة قُرًى مُفَرَّقة

كانت المدينة النبوية قبل قدوم النبي ﷺ عبارة عن قُرَّى متفرقة، وكل فَخذ من الأنصار مع بعضهم البعض.

قال الإمام الذهبي: كانت يثرب(٤) لم تُمصَّرْ(٥)، وإنما كانت قُرًى

<sup>(</sup>١) الأجاجير: يعني: السطوح. انظر: النهاية (١/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٣)، وأخرج منه: أنزل الليلة على بني النجار... إلخ: الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: البداية والنهاية (٣/٢١٦).

<sup>(</sup>٤) يثرب: هي المدينة النبوية، وكان هذا اسمَها في الجاهلية.

<sup>(</sup>٥) مَصَّرَها: بناها. انظر: المعجم الوسيط (٢/ ٨٧٣).

مفرقة: بنو مالك بن النجار في قرية، وهي مثل المَحَلَّة (۱)، وهي دار بني فلان، كما في الحديث، «خير دُور الأنصار دار بني النجّار» (۲)، وكانت بنو عَدِيِّ بن النجار لهم دار، وبنو مازن بن النجار كذلك، وبنو سالم كذلك، وبنو ساعدة كذلك، وبنو الحارث بن الخزرج كذلك، وبنو عمرو بن عوف كذلك، وبنو عبد الأشهل كذلك، وسائر بطون الأنصار كذلك، قال النبي على دُور الأنصار خَير» (۳).

#### فضائل المدينة النبوية



قال الحافظ ابن كثير: شُرُفَت المدينة بهجرته على إليها، وصارت كهفًا لأولياء الله وعباده الصالحين، ومَعقِلًا وحِصنًا منيعًا للمسلمين، ودار هدًى للعالَمين، والأحاديث في فضلها كثيرة جدًّا(٤).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ ، قال: إن رسول الله ﷺ قال: «إن الإيمان لَيَأْرِزُ (٥) إلى المدينة كما تَأْرِزُ الحَيَّةُ إلى جُحْرِها» (٦).

<sup>(</sup>١) المَحَلَّة: منزل القوم. انظر: لسان العرب (٣/٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) أخرج هذا الحديث: البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٧٨٩)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٥١١) (١١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرج هذا الحديث: البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٧٨٩)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٥١١) (١١٧).

وانظر كلام الإمام الذهبي في: السيرة النبوية (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: البداية والنهاية (٣/٢١٨).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٥٨٠/٤): يَأْرِزُ، بفتح أوله، وسكون الهمزة، وكسر الراء وقد تُضم، بعدها زاي.

وقال ابن الأثير في النهاية (١/٤١): يأرِزُ؛ أي: ينضَمُّ إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٨٧٦)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٤٧).

#### بناء المسجد النبوي



أول عمل قام به رسول الله على بعد استقراره في المدينة النبوية هو بناء المسجد النبوي؛ فروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك على المسجد النبوي؛ فروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك على قال: ثم إنه أمر (۱) ببناء المسجد، فأرسل إلى ملا بني النجار، فجاؤوا، فقال رسول الله على: «يا بني النجّار ثامِنوني حائِطكم (۲) هذا»، فقالوا: لا وَالله، لا نطلُبُ ثَمَنَه إلّا إلى الله تعالى (۳).

وفي رواية أخرى في "صحيح البخاري"، قال عُروة بن الزُّبَير: بَرَكت (٤) عند مسجد الرسول على بالمدينة، وهو يُصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مِرْبَدًا للتمر لسُهَيل وسُهل؛ غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة هنه، فقال رسول الله على حين بركت به راحلته: «هذا ـ إن شاء الله المنزل"، ثم دعا رسول الله على الغلامين، فساومهما بالمِرْبَد ليتخذه مسجدًا، فقالا: لا؛ بل نَهَبُه لك يا رسول الله على، فأبى رسول الله على أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه (٥) منهما، ثم بناه مَسجِدًا (٢).

ثم شرع (٧) رسولُ الله على وأصحابه الله على بناء المسجد النبوي؛

<sup>(</sup>١) يعنى: الرسول ﷺ.

<sup>(</sup>٢) **الحائط**: هو البستان من النخيل إذا كان عليه حائطٌ، وهو الجدار. انظر: النهاية (١/ ٤٤٤). قال الحافظ في الفتح (٧/ ٦٨٣): تقدَّم أنه كان مِرْبدًا، فلعله كان أولًا حائطًا، ثم خرب فصار مِرْبدًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٣٢)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٣٢).

<sup>(</sup>٤) يعني: ناقة الرسول ﷺ.

<sup>(</sup>٥) ابتاع الشيء: اشتراه. انظر: لسان العرب (١/٥٥٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٠٦).

<sup>(</sup>٧) شرع فلان في كذا: إذا أخذ فيه. انظر: لسان العرب (٧/ ٨٨).

فروى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن أنس بن مالك رضيه قال: كان موضِعُ مسجد النبي رسول الله وكان فيه نخل وحَرْث وقبور من قبور الجاهلية. . . فأمر رسول الله وكان في بالنخل فَقُطِعَ، وبالحرث فأُفسِد، وبالقبور فَنُبِشَت (١).

اللَّهُمَّ إِنَّه لا خيرَ إِلَّا خيرُ الآخِرَهْ فانصُرِ الأنصارَ والمُهاجِرَهْ(٥)

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٢٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) **الخِرَب**، بكسر الخاء، وفتح الراء، هو الموضع المحروث للزراعة. انظر: النهاية (٢/ ١٨).

<sup>(</sup>٣) **عِضادتا الباب**: الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل منه وشماله. انظر: لسان العرب (٣) ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٩٠٦)، قال عروة بن الزبير: وطَفِقَ رسول الله ﷺ ينقل معهم اللَّبِنَ في بُنيانِه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٢٨) (٣٩٣٢)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٥٢٤) (٩).

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (٦٥٨/٧): **اللَّبِنُ**، بفتح اللام، وكسر الباء، هو الطوب المعمول من الطين.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٤٦).



#### بناء حُجُرات أزواج النبي ﷺ



وبنى رسول الله ﷺ حول مسجده الشريف حُجَرًا؛ لتكون مساكِنَ له ولأهله، وكانت في أبسط صورة؛ فكان لسَودة بنت زَمْعة عَلَيْهَا بيت، وآخَرُ لعائشة عَلَيْهَا؛ لأن رسول الله ﷺ لم يكن تزوج في ذلك الوقت غيرَهما.

روى الإمام البخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح عن داود بن قيس، قال: رأيت الحُجُرات من جريد النخل، مَغشيًّا من خارج بمُسوح الشَّعْر<sup>(1)</sup>، وأظنُّ عَرْض البيت من باب الحُجرة إلى باب البيت نحوًا من ستِّ أو سبعِ أذرُع، وأحزِرُ البيت الداخل عشر أذرُع، وأظن سُمْكَه بين الثمان والسبع نحو ذلك، ووقفت عند باب عائشة، فإذا هو مستقبِل المغرِب<sup>(1)</sup>.

وروى الإمام البخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح عن محمد بن هلال، أنه رأى حُجَر أزواج النبي على من جريد مستور بمُسوح الشَّعْر، فسألته عن بيت عائشة؟ فقال: كان بابه من وِجهة الشام، فقلت: مِصراعًا كان أو مِصراعين؟ قال: كان بابًا واحدًا. قلت: من أي شيء كان؟ قال: من عَرْعَر<sup>(٣)</sup> أو ساج<sup>(٤)</sup>.

#### المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار



ثم آخى رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار ، وعُقِدَت

<sup>(</sup>۱) مُسوح الشَّعر: جمع مِسْح، بكسر الميم، وهو الكِساء من الشَّعر. انظر: لسان العرب (۱۰۱/۱۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، رقم الحديث (٤٥١).

<sup>(</sup>٣) العَرْعَر: جنس أشجار الصَّنَوْبَر. انظر: المعجم الوسيط (٢/٥٩٥).

<sup>(</sup>٤) السَّاج: خشب يُجلَب من الهند، واحدتها: ساجة. انظر: لسان العرب (٢/٤١٩). والخبر أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، رقم الحديث (٧٧٦).

المؤاخاة في دار أنس بن مالك رضيه فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» والإمام أحمد في «مسنده» \_ واللفظ لأحمد \_ عن أنس بن مالك رضي قال: حالف رسول الله علي بين المهاجرين والأنصار في دارنا. قال سفيان: كأنه يقول: آخى (۱).

قال الحافظ في «الفتح»: كان ابتداء المؤاخاة أوائِلَ قدوم رسول الله ﷺ المدينة، واستمر يُجددها بحسب مَن يدخل في الإسلام أو يحضر إلى المدينة (٢).

وقال الإمام ابن القيم: آخى بينهم على المواساة، ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حينِ وقعة بدر، فلما أنزل الله على: ﴿وَأُولُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الرَّحِمِ الْأَرْحَامِ بَعَثْهُمُ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ اللَّهِ الأَنفال: ٧٥]، ردَّ التوارث على الرَّحِمِ دون عَقْد الأُخُوة (٣).

وروى الحاكم في «المستدرك» بسند حسن عن الزُّبير بن العوَّام وَلَيْهُ، قال: فينا نزلت هذه الآية: ﴿وَأُولُوا اللَّرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ﴾، قال: كان رسول الله ﷺ قد آخى بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فلم أشكَّ أنَّا نتوارث لو هلك كعبُ (٤)، وليس له مَن يَرِثُه، فظننتُ أني أرِثُه، ولو هلكتُ كذلك يرِثُني، حتى نزلت هذه الآية: ﴿وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ﴾ (٥).

وروى الحاكم في «المستدرك» بسند صحيح عن ابن عباس رفيها، قال: إنما كان المهاجرون يتوارثون دون الأعراب، فنزلت، ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِعَضِ ﴾ (٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (۲۲۹٤) (۷۳٤٠)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (۲۰۸۹) (۲۰۲۹). والإمام أحمد في المسند، رقم الحديث (۲۰۲۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (٧/ ٦٩٠). (٣) انظر: زاد المعاد (٣/ ٧٧).

<sup>(</sup>٤) هو: كعب بن مالك الأنصاري في د

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٨٢٠٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٨٢٠٠).



وفي لفظ آخر في سُنن أبي داود بسند حسن عنه ولله قال: كان الرجل يُحالِفُ الرجل، ليس بينهما نَسَب، فيرثُ أحدهما الآخر، فنَسَخ ذلك الأنفالُ؛ فقال تعالى: ﴿ وَأُولُوا اللَّرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ (١).

### تشريع الأذان(٢)



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه، رقم الحديث (٢٩٢١).

<sup>(</sup>٢) الأذان لغةً: الإعلام. انظر: لسان العرب (١٠٥/١).

قال الله تعالى في سورة التوبة، آية (٣): ﴿وَأَذَنُّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ﴾.

وشرعًا: هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. انظر: النهاية (١/٣٧).

وقال الإمام القرطبي في تفسيره (٧/ ٢٤٤): قوله جلَّ وعزَّ: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْقِ﴾ [المائدة: ٥٨]، ليس للأذان ذكرٌ في القرآن إلا في هذه السورة، أما ما جاء في سورة الجمعة فمخصوص بالجمعة، وهو في هذه السورة عام لجميع الصلوات.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٢/ ٢٧٨): الراجح أن ذلك كان في السنة الأولى للهجرة.

<sup>(</sup>٤) قال السندي في شرحه للمسند (٤/ ٢٧٠): من الحين؛ بمعنى: الوقت، والمعنى: يجتمعون للصلاة، فيُقَدِّرون حينها في أنفسهم؛ ليأتوا إليها فيه.

<sup>(</sup>٥) في رواية الإمام مسلم: بها.

<sup>(</sup>٦) **الناقوس**: هي خشبة طويلة تُضرَب بخشبة أصغر منها، والنصارى يُعْلِمون بها أوقاتَ صلاتهم. انظر: النهاية (٩٢/٥).

<sup>(</sup>٧) البُوقُ: أداة مُجَوَّفة يُنفخ فيها. انظر: المعجم الوسيط (١/٧٧).

<sup>(</sup>٨) قال الحافظ في الفتح (٢/ ٢٨٢): الظاهر أن إشارة عمر رضي المبال رجل يُنادي للصلاة =

فقال رسول الله على: «يا بلال، قُمْ فنادِ بالصلاة»(١).

وفي لفظ آخر في «الصحيحين» عن أنس رها الله قال: لما كَثُر الناس ذكروا أن يُعلِموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يُورُوا<sup>(۲)</sup> نارًا أو يَضرِبوا ناقوسًا<sup>(۳)</sup>.

وروى أبو داود في «سننه» بسند صحيح عن أبي عمير بن أنس عن عُمومة له من الأنصار، قال: اهتمَّ النبي على للصلاة، كيف يجمع الناسَ لها؟ فقيل له: انصِبْ راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن (٤) بعضُهم بعضًا، فلم يُعجِبْه ذلك (٥).

#### رؤيا عبد الله بن زيد صَعِيْهُ (٦)



روى الإمام أحمد في «مسنده»، وأبو داود، وابن ماجه \_ واللفظ

كانت عَقِبَ المشاورة فيما يفعلونه، وأنَّ رؤيا عبد الله بن زيد رهيه كانت بعد ذلك.
 والله أعلم.

وقال السندي في شرحه للمسند (٤/ ٢٧١): حُمِلَ النداء هاهنا على نحو: الصلاة جامِعة، لا على الأذان المعهود؛ لأن ظاهر الحديث أن عمر ولله قال ذلك وقت المذاكرة، والأذان المعهود إنما كان بعد الرؤيا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٦٠٤)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُوروا: يعني: يُوقدوا. انظر: لسان العرب (١٥/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٦٠٦)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣٧٨) (٣).

<sup>(</sup>٤) آذن: أعلَم. انظر: لسان العرب (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في سننه، رقم الحديث (٤٩٨).

<sup>(</sup>٦) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٦٢٠): عبد الله بن زيد الأنصاري رهيه: هو الذي أُرِيَ الأذانَ، وكانت رُؤياه في السنة الأولى من الهجرة، بعد أن بني رسول الله على مسجده.

لأحمد \_ بسند حسن عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه ظالمه، قال: لما أجمع (١١) رسول الله ﷺ أن يَضربَ بالنَّاقوس، يجمع للصلاة النَّاسَ، وهو له كارة؛ لموافقة النصارى، طاف بي من الليل طائفٌ (٢) وأنا نائم، رجلٌ عليه ثوبان أخضران، وفي يده ناقوس يحمله، فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلُّك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى، قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أنْ لا إله إلا الله، أشهد أنْ لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حَيَّ على الصلاة حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الفلاح حَيَّ على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر غير بعيد، فقال: ثم تقول إذا أقمتَ الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أنْ لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الفلاح، قد قامتِ الصلاةُ قد قامتِ الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحتُ أتيتُ رسول الله عليه فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله: «إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبى بكر يُؤذِّن بذلك».

وفي رواية ابن ماجه، قال رسول الله عليه لعبد الله بن زيد رضيه: «فاخرج مع بلال إلى المسجد، فألْقِها عليه، ولْيُنادِ بلالٌ؛ فإنه أندى صوتًا منك»(٣)، قال: فخرجتُ مع بلال إلى المسجد، فجعلتُ أُلقيها عليه وهو

<sup>(</sup>١) أجمع: عزم. انظر: لسان العرب (٣٥٨/٢).

وفي رواية ابن ماجه: هَمَّ

<sup>(</sup>٢) هو: الخيال الذي يراه النائم. انظر: النهاية (٣/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٢٧/٤): وأما السبب في تخصيص بلال ﷺ بالنداء والإعلام؛ فلأنه أندى صوتًا، فقيل معناه: أرفع صوتًا، وقيل: أطيب، فيُؤخذ منه: استحباب كون المؤذن رفيعَ الصوت وحَسنَه، وهذا متَّفَق عليه، قال أصحابنا: فلو وجدنا =



يُنادي بها، فسمع عمر بن الخَطَّاب وللله الله الله الله على الله الله، والله لقد رأيتُ مثل الذي رأى.

زاد أبو داود، فقال رسول الله ﷺ: «فللَّه الحمدُ!»(١).

#### أَمْرُ رسول الله على ببناء المساجد في القرى



روى الإمام الترمذي، وأبو داود بسند صحيح عن عائشة ﴿ الله عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِي عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَمُ عَلَيْك

قال الإمام الترمذي: قال سفيان: قوله: ببناء المساجد في الدُّور؛ يعنى: القبائل(٢).

وقال الإمام الذهبي: الدار هي القرية، ودار بني عوف هي قُباء، فوقع بناء مسجده ﷺ في بني مالك بن النجّار، وكانت قرية صغيرة (٣).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن عروة بن الزبير عَمَّن حدَّثه من أصحاب رسول الله ﷺ قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نصنع المساجد في دُورنا، وأن نُصلِحَ صنعتَها ونُطَهِّرَها(٤).

<sup>=</sup> مؤذنًا حسن الصوت يطلب على أذانه رزقًا، وآخر يتبرع بالأذان، لكنه غير حسن الصوت، فأيُّما يُؤخذ؟ فيه وجهان: أصحُّهما يُرزق حَسَن الصوت.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٦٤٧٧) (١٦٤٧٨)، وأبو داود في سننه، رقم الحديث (٢٠٦).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٦٠٠)، وأبو داود في سننه، رقم الحديث
 (٤٥٥)، وأورده الحافظ في الفتح (١/٤٥٥) وصحَّحه.

<sup>(</sup>٣) انظر: السيرة النبوية، للإمام الذهبي (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٣١٤٦).



قال السندي: قوله: وأن نصلح صنعتها: بالإحكام، وصَرْف المال الحلال، لا بالتزيين (١٠).

قلتُ: وكان الأمر بذلك في السنة الأولى للهجرة.

#### كتابة النبي ﷺ الصحيفة وموادعة (٢) اليهود

قال ابن إسحاق: كتب رسول الله ﷺ كتابًا بين المهاجرين والأنصار، وادَعَ فيه يهودَ وعاهدهم، وأقرَّهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم، واشترط عليهم (٣).

وقال الإمام ابن القيم: ووادع رسول الله ﷺ مَن بالمدينة من اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابًا (٤٠).

وروى الإمام مسلم في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله رها، قال: كتب النبي على كل بطن (٥) عُقُولَه (٦).

قلت: ذكر ابن إسحاق بنود هذه الصحيفة، وهي وإن كان لا يَثبُت إسنادها (٧)، فإنه ثبت في أحداث السيرة النبوية ما يُصدِّق بنودها.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح السندي للمسند (١٣/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) أي: صالحهم وسالمهم على ترك الحرب والأذى، وحقيقة الموادعة: المتاركة؛ أي: يَدَعُ كل واحد منها ما هو فيه. انظر: النهاية (١٤٦/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٢/ ١١٥، ١١٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد المعاد (٧٩/٣).

<sup>(</sup>٥) **البطن**: هو ما دون القبيلة وفوق الفخذ. انظر: النهاية (١/١٣٧).

<sup>(</sup>٦) العُقُول: هي الدِّيَات. انظر: النهاية (٣/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٧) ذكرها ابن إسحاق في السيرة (٢/ ١١٥، ١١٨) بدون إسناد.







#### المغازي(١) النبوية



فلما استقرَّ رسول الله ﷺ بالمدينة، وأيَّده الله بنصره وبعباده المؤمنين، وألَّف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن (٢) التي كانت بينهم، فمنعَتْه أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر، وبذلوا نفوسهم دونه، وقدَّموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، وكان أولى بهم من أنفسهم؛ رَمَتْهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشَمَّروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا بهم من كل جانب، والله تعالى يأمرهم بالصبر والعفو والصفح، حتى قويت الشوكة، واشتد الجَناح، فأذِن لهم حينئذ في القتال، ولم يفرضه عليهم، فقال تعالى: ﴿أَذِن لِلَّذِن يُقْنَلُون بِأَنَهُم ظُلِمُواً وَإِنَّ الله عَلَى نَصْرِهِم مَن كل ما عالى: ﴿ وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ الله المَنا له المن قاتلهم دون عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون مَن لم يُقاتلهم، فقال تعالى: ﴿ وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ الله الله الله المن عليهم قتال المشركين كافّة، وكان مُحرَّمًا، ثم مأذونًا فيه، ثم مأمورًا به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأمورًا به لجميع المشركين، إمَّا فَرْض عين على أحد القولين، أو فَرْض كفاية على المشهور (٣).

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في الفتح (٣/٨): المراد بالمغازي هنا: ما وقع من قصد النبي ﷺ الكفَّارَ بنفسه، أو بجيش من قِبَله، وقَصْدُهم أعم من أن يكون إلى بلادهم، أو إلى الأماكن التي حلُّوها، حتى دخل مثل أُحُد والخندق.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السُّنَّة (١١٧/٨): وبالجملة مغازي رسول الله ﷺ لا سيما غزوات القتال، معروفة مشهورة مضبوطة متواترة عند أهل العلم بأحواله، مذكورة في كتب الحديث والفقه والتفسير والمغازي والسِّير ونحو ذلك.

<sup>(</sup>٢) الإحَن: الحقد في الصدر. انظر: لسان العرب (٨٣/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المعاد (٣/ ٨٤، ٨٦).



وروى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن ابن عباس على، قال: إن عبد الرحمٰن بن عوف على وأصحابًا له أتوا النبي على فالوا: يا نبي الله، كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنًا صرنا أذلّة!

وروى الإمام أحمد في «مسنده» والترمذي في «جامعه» بسند صحيح عن ابن عباس على قال: لما أُخرج النبي على من مكة، قال أبو بكر على الله: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقُنَتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا فَإِنَّ الله عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الله عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الله الله: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقُنَتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا فَإِنَّ الله عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ اللهِ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ اللهِ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ [الحج: ٣٩].

فقال أبو بكر ظليه: لقد علمتُ أنه سيكون قتال(٢).

#### سَرِيَّة سِيفِ البحرِ<sup>(٣)</sup>

بعث رسول الله على سرية سِيفِ البحر في رمضان من السنة الأولى للهجرة على رأس سبعة أشهر من مُهاجَرِه، وكانت بقيادة حمزة بن عبد المطلب في ، ومعه ثلاثون راكبًا من المهاجرين (١٤)، وعقد له رسول الله على لواءً أبيض، والهدف اعتراض عِير (٥) لقريش قادمة من الشام،

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٢٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٨٦٥)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (٣٤٤٤)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) سِيف البحر، بكسر السين: ساحِلُه. انظر: النهاية (٢/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) قال ابن سعد في طبقاته (١/٢): لم يَبعَثْ رسول الله ﷺ أحدًا من الأنصار مبعثًا حتى غزا بدرًا، وذلك أنهم شرطوا له أنهم يمنعونه في دارهم، وهذا النَّبْتُ عندنا.

<sup>(</sup>٥) العِير: الإبل بأحمالها. انظر: النهاية (٣/ ٢٩٧).

وفيها أبو جهل بن هشام في ثلاثمائة رجل، فبلغوا سِيفَ البحر، فالتقوا واصطفوا للقتال؛ فمشى مجدى بن عمرو الجُهَني، وكان حليفًا للفريقين جميعًا، حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا<sup>(١)</sup>.

### سَرِيَّة عُبَيدة بن الحارث بن المُطَّلِب إلى رابغ

ثم بعث رسول الله ﷺ عُبَيدة بن الحارث بن المُطَّلِب في ستين رجلًا من المهاجرين إلى بطن رابغ، وذلك في شوال على رأس ثمانية أشهر من مُهاجَر رسول الله ﷺ، وعقد له رسول الله ﷺ راية بيضاء، حملها مِسطَح بن أَثَاثَة ضِيْ اللهُ عَلَي بل سفيان بن حرب في مائتَيْ رجل، على بطن رابغ؛ على عشرة أميال من الجُحْفةِ، فلم يكن بينهم قتال، وإنما كانت مناوشة (٢)، فرمى سعد بن أبي وقاص رضي الله يومئذ بسهم، فكان أوَّلَ سهم رُمي به في الإسلام، ثم انصرف الفريقان<sup>(۳)</sup>.

العرب رمى بسهم في سبيل الله (٤).

### سَرِيَّة سعد بن أبي وقَّاص على الخَرَّار<sup>(ه)</sup>



ثم بعث رسول الله ﷺ سعد بن أبي وقاص ﴿ اللهِ الخرَّارِ، وذلك فى ذي القَعدة على رأس تسعة أشهر من مُهاجَر رسول الله عَلَيْتُه، وعقد له

<sup>(</sup>۱) انظر: سيرة ابن هشام (٢٠٧/٢)، الطبقات الكبرى، لابن سعد (١/١، ٢).

<sup>(</sup>٢) المناوشة في القتال: تدانى الفريقين، وأخْذ بعضهم بعضًا. انظر: النهاية (٥/١١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٢٠٣/٢)، الطبقات الكبرى، لابن سعد (٢٥٢/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٧٢٨).

الخَرَّار، بفتح الخاء وتشديد الراء الأولى: موضع قُرب الجُحْفة. انظر: النهاية (٢١/٢).



لواءً أبيض، حمله المِقداد بن عمرو وَهِنه، وبعث معه عشرين (۱) رجلًا من المهاجرين؛ ليعترض عِيرًا لقريش، وعَهد إليه رسول الله عَلَيْهُ أن لا يجاوِزَ الخرَّار، فخرجوا على أقدامهم يَكمُنون (۲) بالنهار ويسيرون بالليل، حتى صَبَّحوا المكان، فوجدوا العِير قد مرت بالأمس، فانصرفوا إلى المدينة، ولم يَلقُوا كيدًا (۳).



<sup>(</sup>۱) هذا ما ذكره ابن سعد في طبقاته (٢/٢٥٢)، وذكر ابن إسحاق في السيرة (٢/٢١٢) أنهم كانوا ثمانية رهط، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٢) كَمَن: اختفى. انظر: لسان العرب (١٢٠/١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٢/٢١٢)، الطبقات الكبرى، لابن سعد (٢٥٢/١).







#### السنة الثانية للهجرة



#### غزوة الأبواء أو وَدَّان (١)



وهي أول غزوة يغزوها رسول الله ﷺ.

قال الإمام البخاري: وقال ابن إسحاق: أوَّلُ ما غزا النبي ﷺ: الأبواء، ثم بُواط، ثم العُشَيرة (٢).

وكانت في صَفَر على رأس اثني عشر شهرًا من مَقدَم النبي ﷺ المدينة، وحَمَل لواءه حمزة بن عبد المطلب، وكان لواءً أبيض، واستخلف على المدينة سعد بن عُبادة ﷺ، وخرج رسول الله ﷺ في سبعين رجلًا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري، حتى بلغ الأبواء، يعترض عِيرًا لقريش، فلم يَلْقَ كيدًا.

ووادع رسولُ الله ﷺ في هذه الغزوة مَخْشيَّ بن عمرو الضَّمري ـ وكان سَيِّدَ بني ضَمْرة في زمانه ـ على أن لا يغزو بني ضمرة ولا يغزوه ويُكثِّروا عليه جمعًا، ولا يُعينوا عليه عدوًّا، وكتب بينه وبينهم كتابًا، وكانت غيبته ﷺ في هذه الغزوة خمس عشرة ليلة (٣).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٨/٤): **الأبواء وودَّان**: مكانان متقاربان بينهما ستة أميال أو ثمانية؛ ولهذا وقع في حديث الصعب بن جَثَّامة، قال: وهو بالأبواء أو ودَّان.

حديث الصعب بن جثَّامة رهم أخرجه: البخاري في صحيحه رقم الحديث (١٨٢٥)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١١٩٣) (٥٠).

<sup>(</sup>٢) علَّقه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة العُشيرة، أو العُسَيرة.

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٢٠٣/٢)، الطبقات الكبرى، لابن سعد (٢٥٢/٢).



### غزوة بُوَاط(١)

وهي الغزوة الثانية لرسول الله ﷺ، وكانت في ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهرًا من مُهاجَرِه، وحمل لواءه سعدُ بن أبي وقاص رهيه، واستخلف على المدينة سَعْدَ بنَ معاذ رهيه الله ﷺ في مائتين من أصحابه المهاجرين يعترض عِيرًا لقريش، فيها: أُمَيَّة بن خَلَف الجُمَحي (٣) ومائة رجل من قريش، وألفان وخمسمائة بعير، فبلغ بُواطًا من ناحية رَضُوى (٤)، فلم يَلْقَ كيدًا ورجع إلى المدينة (٥).

#### غزوة العُشَيرة<sup>(٦)</sup>

وهي الغزوة الثالثة(٧) لرسول الله ﷺ، وكانت في جُمادى الآخرة على

- (١) قال الحافظ في الفتح (٨/٤): **بواط**: بفتح الباء، وقد تُضم، وتخفيف الواو: هو جبل من جبال جُهينة بقرب ينبع.
- (٢) هذا ما ذكره ابن سعد في طبقاته (٢/ ٢٥٣)، وذكر ابن هشام في السيرة (٢/ ٢١٠) أنه استخلف السائب بن عثمان بن مظعون رضي استخلف السائب بن عثمان بن مظعون الله أعلم.
  - (٣) قُتِلَ هذا الرجل كافرًا في غزوة بدر الكبرى.
- (٤) رَضُوى، بفتح الراء وسكون الضاد: جبل مشهور عظيم بينبع. انظر: معجم البلدان (٤٠٩/٤).
  - (٥) انظر: سيرة ابن هشام (٢/ ٢١٠)، الطبقات الكبرى، لابن سعد (٢/ ٢٥٣).
- ٦) قال ابن الأثير في النهاية (٣/٧١٧): العُشيرة: موضع من بطن ينبع.
   ووقع في صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٩٤٩) عن زيد بن أرقم رهيه أنه سَمَّاها بلفظ:
   العُسَيرة أو العُشير، فذكر شعبة ذلك لقتادة، فقال قتادة: العُشَيرة.
- قال الحافظ في الفتح (٦/٨): وقول قتادة هو الذي اتفق عليه أهل السِّيَر، وهو الصواب.
- (٧) قلت: وكونها الغزوة الثالثة للنبي ﷺ لا يُعارِض ما وقع في صحيح البخاري، رقم الحديث (١٢٥٤) عن زيد بن أرقم ﷺ أنه سُئِل: ما أول غزوة غزاها رسول الله ﷺ؟



رأس ستة عشر شهرًا من مُهاجَرِه على وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب على وكان لواءً أبيض، واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي على، وخرج رسول الله على في خمسين ومائة، ويُقال: في مائتين من المهاجرين، ولم يُكرِه أحدًا على الخروج، وخرجوا على ثلاثين بعيرًا يَعتقبونها(۱)، يعترضون عِيرًا لقريش ذاهبةً إلى الشام، وكان قد جاء رسول الله على الخبرُ بخروجها من مكة فيها أموال قريش، فبلغ رسولُ الله على العُشيرة، فوجد العير قد مضت قبل ذلك بأيام، وهذه العير هي التي خرج في طلبها رسول الله على حين رجعت من الشام، وهي التي وعده الله إلى المقاتلة وذات الشّوكة، وذلك في غزوة بدر الكُبرى(۱).

#### غزوة سَفَوَان (٣) أو بدر الأولى

لم يُقِمْ رسولُ الله ﷺ بالمدينة حين قدم من غزوة العُشيرة إلا لياليَ، لا تبلغ العشرة، حتى أغار كُرز بن جابر الفِهري(٤) على سَرْح(٥) المدينة،

<sup>=</sup> فقال ﴿ اللهُ اللهُ العُسير أو العُشير.

لأنَّ مراده ﷺ: الغزوة الأولى التي شارك هو معه ﷺ، ويُؤيِّد ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٩٢٨٢) بسند صحيح عن أبي إسحاق، قال: سألتُ زيد بن أرقم ﷺ:

قال: تسع عشرة، وغزوتُ معه سبع عشرة، وسبقني بغزاتين.

<sup>(</sup>١) يتناوبون ركوبها. انظر: لسان العرب (٩/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: سيرة ابن هشام (۲/۲۱۰)، الطبقات الكبرى، لابن سعد (۲/۲۵۳).

<sup>(</sup>٣) سَفَوَان، بفتح السين والفاء: واد من ناحية بدر. انظر: النهاية (٣٣٨/٢).

<sup>(</sup>٤) ثم أسلم كُرز بن جابر ﴿ اللهِ بَعْدُ، وحَسُن إسلامه.

<sup>(</sup>٥) **السَّرْح**، بفتح السين، وسكون الراء: هي الإبل والمواشي التي تَسْرَح للرعي. انظر: النهاية (٢/ ٣٢٢).



فاستاقه، فخرج رسول الله على في سبعين رجلًا من أصحابه المهاجرين، وحمل لواءه على بن أبي طالب في ، وكان لواءً أبيض، واستخلف على المدينة زيد بن حارثة في ، فطلبه رسول الله على حتى بلغ واديًا يُقال له: سَفَوَان من ناحية بدر، وفاته كُرز بن جابر الفهري فلم يلحقه، ورجع رسول الله على إلى المدينة (١).

#### سَرِيَّة عبد الله بن جحش رَا الله بن خلة (٢)

ثم بعث رسولُ الله على عبد الله بن جحش الأسدي ولله إلى نخلة، وبعث معه ثمانية (٣) من المهاجرين، ليس فيهم أنصاري، وذلك في رجب على رأس سبعة عشر شهرًا من الهجرة، فكان كلُّ اثنين يعتقبان بعيرًا، وكتب له رسول الله على كتابًا، وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين، ثم ينظر فيه، فيمضي لما أمره به، ولا يَستكُره أحدًا من أصحابه.

مضى عبد الله بن جحش و وبعد مسيرة يومين، فتح الكتاب، فإذا فيه: «إذا نظرتَ في كتابي هذا، فامْضِ حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصَّد (٤) بها قُريشًا، وتَعْلَم لنا من أخبارهم».

<sup>(</sup>١) انظر: سيرة ابن هشام (٢١٣/٢)، والطبقات الكبرى، لابن سعد (٢٥٣/٢).

<sup>(</sup>٢) نَخْلة: موضع بالحجاز قريب من مكة، فيه نخل وزرع. انظر: معجم البلدان (٨/ ٣٨١).

 <sup>(</sup>٣) هذه رواية ابن إسحاق في السيرة (٢١٣/٢)، وعند ابن سعد في طبقاته (٢٥٣/٢): اثنا
 عشر.

<sup>(</sup>٤) تَرصَّد: تَرقَّب. انظر: لسان العرب (٢٢٣).

فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص، وعتبة بن غزوان ولي بعيرًا لهما كانا يعتقبانه، فتخلّفا في طلبه، وأكمل عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل نخلة، فمرّت به عير لقريش تحمل زبيبًا وأدمًا وتجارة، وفيها عمرو بن الحضرمي، وعثمان ونوفل ابنا عبد الله بن المغيرة، والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة، فتشاور المسلمون، وقالوا: نحن في آخر يوم مِن رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحَرَم، ثم أجمعوا على ملاقاتهم، فرمى واقد بن عبد الله التميمي في عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، وشدً المسلمون عليهم، فأسروا عثمان بن عبد الله، والحكم بن كيسان، وأفلت نوفل بن عبد الله.

ثم قَدِموا بالعِير والأسيرين إلى المدينة، وقد عزلوا من ذلك الخُمُس، فكان في هذه السَرِيَّة: أُوَّلُ خُمُس في الإسلام، وأول قتيل من الكُفَّار في الإسلام، وأوَّلُ أسيرين في الإسلام، فلما وصلوا إلى المدينة أنكر عليهم رسولُ الله على ما فعلوا، وقد كانوا على مجتهدين فيما صنعوا، فسُقِطَ ذلك في أيدي القوم على، وظنوا أنهم قد هلكوا، واشتد تعنَّت قريش وإنكارهم ذلك، وقالوا: قد أحلَّ محمَّدٌ الشهر الحرام؛ فأنزل الله تعالى: هيسَعَلُونَك عَنِ الشَّهْرِ النَّوَامِ فِتَالُ فِيهِ كَبِيرُ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفُرًا بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنْكَامُ مَن يُرتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَلَعُوا وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِكُمْ وَلَكُ وَلَا اللهُ اللهُ وَالْوَتِيكَ أَصَحَلُ وَلَا اللهُ عَن دِينِهِ وَالْمَتْ فِي الدُّيْنَ وَالْاَتِينَ وَالْوَتِيكَ مَن دِينِهِ وَالْمَتْ فَي الدُّيْنَ وَالْاَحِرَةُ وَأُولَتِكَ مَع ن دِينِكُمْ فِي الدُّيْنَ وَالْاَحِرَةُ وَأُولَتِكَ مَع ن دِينِكُمْ فَي يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَالْمَتْ وَهُوَ كَالِانَ مُعَن وَلِيلَا اللهُ وَهُو كَالِهُ وَالْمَاتِ اللهُ اللهُ وَالْاَحِرَةُ وَأُولَتِكَ مَع فَي دِينِهِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَالْمَاتِ وَهُو كَالِهُ فَي الدُّيْنَ وَالْاَحِرَةُ وَأُولَتِكَ مَع فَي دِينِهِ اللهُ اللهُ وَالْمَاتِ وَهُو كَالِهُ مَا خَلِلُونَ اللهُ وَالْمَاتِ مَا خَلِلُونَ اللهُ وَالْمَاتِ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَلَلْهُ وَاللّهُ وَالل

قال الحافظ ابن كثير: يقول سبحانه: هذا الذي وقع وإن كان خطأ؛ لأن القتال في الشهر الحرام كبير عند الله، إلا أن ما أنتم عليه \_ أيها المشركون \_ من الصد عن سبيل الله، والكفر به وبالمسجد الحرام، وإخراج



محمد وأصحابه الذين هم أهل المسجد الحرام في الحقيقة أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام (١).

#### تحويل القبلة(٢)



وروى الحاكم في «المستدرك» بسند حسن عن ابن عباس رفيها، قال:

<sup>(</sup>١) انظر: الفصول في سيرة الرسول، ص (٨٨).

وأخرج قصة هذه السَّرية: أبو يعلى في مسنده، رقم الحديث (١٥٣٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم الحديث (٤٨٨٠) (٤٨٨١)، وأورد طُرُقَه الحافظ في الفتح (٢١٣/١) وختمها بقوله: فبمجموع هذه الطرق يكون صحيحًا.

<sup>(</sup>٢) قال ابن سيد الناس في عيون الأثر، ص (٢٦٤): اتفق العلماء على أن صلاة النبي على المدينة كانت إلى بيت المقدِس، وأن تحويل القبلة إلى الكعبة كان بها، واختلفوا كم أقام النبي على يُصلي إلى بيت المقدس بعد مُقامه المدينة؟ وفي أي صلاة كان التحويل؟ وفي صلاته عليه الصلاة والسلام قبل ذلك بمكة كيف كانت؟

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (١/ ١٣٤): كان تحويل القبلة في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح وبه جزم الجمهور.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٤٩٢)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٥) (١٢).

أُوَّلُ مَا نُسِخ مِنِ القرآنِ \_ فيما ذُكِر لنا \_ شأنُ القبلة؛ قال الله: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَالْمُعْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَ ٱللّهَ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿ اللّهِ عَلَيهُ اللّهِ عَلَيهُ اللّهِ عَلَيهُ اللّهِ عَلَيهُ فَعَلَى: فقال: فاستقبل رسول الله عَلَيْهِ فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق، فقال: ﴿ سَيَعُولُ ٱلسُّفَهَا مُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَلَهُمْ عَن قِبَلَئِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْها ﴾ [البيت العتيق، فقال: ﴿ وَمِنْ يَعْنُونَ : بيت المقدس، فنسخها وصرفه الله إلى البيت العتيق، فقال: ﴿ وَمِنْ عَنْ فَرَدُ وَجُهَكَ شَطْرَهُ ﴾ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوْلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: ١٥٠] البقرة: ١٥٠] .

قال الإمام ابن القيم في قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُم فَوَلُواْ وُجُوهَكُمُ الشَّرُوَّ وَالبقرة: ١٤٤]، قال: يُفيد الأمرَ باستقبالها في أي موضع استقر فيه، وهو تعالى لم يُقيِّد الخروج بغاية؛ بل أطلق غايته كما عمَّم مبدأًه، فمن حيث خرَج إلى أي مَخرَج كان؛ من صلاة، أو غزو، أو حج، أو غير ذلك؛ فهو مأمور باستقبال المسجد الحرام هو والأمّة، وفي أي بقعة كانوا في الأرض، فهو مأمور هو والأمة باستقباله؛ فتناولت الآيتان أحوال الأمة كلها في مبدإ تنقُّلِهم من حيث خرجوا، وفي غايته إلى حيث انتهوا، وفي حال استقرارهم حيث ما كانوا، فأفاد ذلك عموم الأمر بالاستقبال في الأحوال الثلاثة التي لا ينفلُ منها العبد(٢).

\* وقال الإمام السُّهيلي: كرَّر الباري تعالى الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام في ثلاث آيات؛ لأن المنكرين لتحويل القبلة كانوا ثلاثة أصناف من الناس:

١ - اليهود؛ لأنهم لا يقولون بالنَّسْخ في أصل مذهبهم.

٢ ـ وأهل الرَّيب والنفاق، اشتد إنكارهم له؛ لأنه كان أول نسخ نزل.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٢٠٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: بدائع الفوائد (١٦٠٢/٤، ١٦٠٣).



٣ ـ وكفار قريش؛ لأنهم قالوا: نَدِم محمد على فراق ديننا، فسيرجع إلى قبلتنا(١).

#### فَرُضٌ صيام رمضان



فُرِضَ صيام شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة، وتوفي رسولَ الله ﷺ وقد صام تسعة رمَضانات؛ قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِينَامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وكان من هَدي رسول الله على في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، وكان جبريل يُدارِسُه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المُرسَلة، وكان أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان، يُكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن، والصلاة والذّكر والاعتكاف<sup>(۲)</sup>.

قال الحافظ ابن كثير: يقول الله تعالى مخاطبًا للمؤمنين من هذه الأمة، وآمِرًا لهم بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله على الما فيه من زكاة النفس وطهارتها، وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة (٣).



(٢) انظر: زاد المعاد (٢/ ٣٦، ٣٧)

<sup>(</sup>١) انظر: الروض الأُنُف (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (١/٤٩٧).





# غزوة بَدُر الْكبرى

وقعت غزوة بدر الكبرى في صبيحة يوم الجمعة السابع عَشَرَ من رمضان، من السنة الثانية للهجرة (١٠).

قال الحافظ ابن عبد البر: كانت أشرَف غزواته على وأعظمها حرمة عند الله وعند رسوله على وعند المسلمين: غزوة بدر الكبرى؛ حيث قتل الله صناديد قريش، وأظهر دينه، وأعزه الله من يومئذ، وكانت بدر في السنة الثانية من الهجرة لسبع عشرة من رمضان صبيحة يوم الجمعة، وليس في غزواته على ما يعدل بها في الفضل، ويَقرُب منها، إلا غزوة الحُديبية؛ حيث كانت بيعة الرِّضوان، وذلك سنة ستِّ من الهجرة (٢).

## سبب الغزوة

بلغ رسولَ الله على أن عِيرًا لقريش مُقبِلة من الشام، على رأسها أبو سفيان صخر بن حرب، في ثلاثين أو أربعين رجلًا من قريش، وفيها أموال عظيمة، وهي العِير التي خرج رسول الله على في طلبها في غزوة العُشيرة حين خرجت من مكة (٣).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٦٦/٤): وهو الصحيح عند أهل المغازي والسِّير.

<sup>(</sup>٢) انظر: الاستيعاب (١/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٢١٨/٢).



#### نَدُب (١) النبي ﷺ أصحابه للخروج



نَدَب رسول الله رَخِيْنَهُ أصحابه إلى الخروج، فقال لهم: «هذه عِير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها؛ لعل الله يُنفِلُكموها»(٢).

وأمر رسول الله على مَن كان ظَهْرُه (٣) حاضرًا بالنهوض، ولم يحتفِل (٤) لها احتفالًا بليغًا؛ لأنه خرج مسرعًا؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك على قال: بعث رسول الله على بُسيْسة (٥) عَينًا (٦) ينظر ما صنَعَت عيرُ أبي سُفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله على قال: فحدَّثه الحديث، فخرج رسول الله على فتكلم، فقال: «إنَّ لنا طَلِبةً (٧)، فمن كان ظَهْرُه حاضرًا فليركب معنا»، فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانيهم في عُلو المدينة، فقال: «لا، إلَّا مَن كان ظَهْرُه حاضرًا»، فانطلق رسول الله على وأصحابه (٨).

منده، لكن بغير هاء، والصواب الأول.

<sup>(</sup>١) ندب: حَثَّ ودعا. انظر: النهاية (٩/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك ابن إسحاق في السيرة (٢/٢١٩) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) الظُّهر: الإبل التي يُحمَل عليها وتُركَب. انظر: النهاية (٣/ ١٥٢)، جامع الأصول (٨/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) يحتفل: يهتم. انظر: لسان العرب (٣/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٣٩/١٣): هكذا هو في جميع النُّسخ، بُسَيْسَة، بباء موحدة مضمومة، وبسينين مهملتين مفتوحتين، بينهما ياء مثنَّاة تحت ساكنة. ووقع في سيرة ابن إسحاق (٢٢٩/٢) بلفظ: بَسبس.

قال الحافظ في الإصابة (١/ ٤٢٠): بَسْبَسَة بن عمرو: هو بموحدتين مفتوحتين، بينهما مهملة ساكنة، ثم مهملة مفتوحة... وحكى عياض أنه في مسلم بموحدة مُصَغَّرًا، ورواه أبو داود ووقع عنده: بُسَيْسَة، بصيغة التصغير، وكذا قال ابن الأثير: إنه رآه في أصل ابن

<sup>(</sup>٦) عينًا: أي: جاسوسًا. انظر: النهاية (٣/٢٩٩).

<sup>(</sup>٧) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٣/ ٤٠): طَلِبَة، بفتح الطاء، وكسر اللام؛ أي: شيئًا نطلُبُه.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٩٠١)، والإمام أحمد في مسنده، =



#### خروج رسول الله ﷺ وعِدَّةٌ من أصحابه



خرج رسول الله على من المدينة يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان (۱) على رأس تسعة عشر شهرًا من مُهاجَرِه، واستخلف رسولُ الله على ابنَ أم مكتوم على الصلاة بالناس في المدينة، ثم ردَّ أبا لُبابة بشير بن عبد المنذر را الله على الرَّوْحاء (۲)، واستعمله على المدينة (۳).

خرج مع رسول الله على من المهاجرين والأنصار ثلاثُمائة وبضعة (٤) عشر رجلًا؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن البراء بن عازب على، قال: كنا نتحدث أن أصحاب بدر ثلاثُمائة وبضعة عَشَرَ (٥) بعِدَّة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، وما جاوز معه إلا مؤمنٌ (٦).

= رقم الحديث (١٢٣٩٨)، وأخرجه مختصرًا أبو داود في سننه، رقم الحديث (٢٦١٨).

\* قلت: وقع خلاف في عدد مَن شهد غزوة بدر الكبرى من المسلمين، وممن تتبَّعهم: ابن سيِّد الناس في كتابه عيون الأثر (١/ ٤٣١، ٤٣٢)، فقال بعد أن سرد أسماءهم:

فجملة مَن ذكرنا: من الخزرج: مائة وخمسة وتسعون، ومن الأوس: أربعة وسبعون، ومن المهاجرين: أربعة وتسعون، فذلك ثلاثمائة وثلاثة وستون، وهذا العدد أكثر من عدد أهل بدر، وإنما جاء ذلك من جهة الخلاف في بعض من ذكرنا، وقد تقدم نظير ذلك في أهل العَقَبة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) هذا ما ذكره ابن سعد في طبقاته (۲/ ۲۰۵)، ولم يُحدد ابن إسحاق في السيرة (۲/ ۲۲٤) يوم خروجه على فقال: وخرج رسول الله على في ليالٍ مضت من شهر رمضان في أصحابه. وذكر ابن هشام في تهذيبه لسيرة ابن إسحاق يوم خروجه على فقال: لثمانِ ليالٍ خلَوْنَ من شهر رمضان.

<sup>(</sup>٢) **الرَّوحاء**: موضع بينه وبين المدينة ستة وثلاثون ميلًا. انظر: جامع الأصول (٩/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٢/ ٢٢٤)، الطبقات الكبرى، لابن سعد (١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) البضع في العدد: ما بين الثلاث إلى التسع. انظر: النهاية (١٣٣/١).

<sup>(</sup>٥) في رواية الإمام الترمذي: وثلاثة عشر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٥٩)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (٦٦٨٨).

وكان مع المسلمين سبعون بعيرًا يتعاقبون عليها، كل ثلاثة على بعير، وعامَّتُهم مُشاة على أقدامهم، وفرس واحد للمقداد بن عمرو هيه؛ فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عبد الله بن مسعود هيه، قال: كنا يوم بدر كلُّ ثلاثة على بعير، كان أبو لُبابة وعليُّ بن أبي طالب زميلَيْ رسولِ الله عيه، قال: نحن نمشي عنك، وسولِ الله عيه، قال: وكانت عُقْبةُ رسول الله عيه، فقالا: نحن نمشي عنك، فقال رسول الله عيه: «ما أنتما بأقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجرِ منكما»(١).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن علي بن أبي طالب ظليه الله ما كان فينا فارسٌ يوم بدر غيرُ المِقداد (٢).

وقال الحافظ في «الإصابة» و«التهذيب»: المِقداد بن عمرو و الله أسلم قديمًا، وشهد بدرًا والمَشاهد، وكان فارسًا يوم بدر، ولم يَثبُت أنَّه ممن شَهِدَها فارسًا غيره (٤٠).

#### توزيع الرايات



دفع رسولُ الله ﷺ اللواءَ إلى مُصعَب بن عُمَير ﷺ، وراية المهاجرين إلى على بن أبي طالب ﴿ الله على الأنصار إلى سعد بن مُعاذ ﴿ الله على الله

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٣٩٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٠٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٤٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإصابة (٦/ ١٦٠)، وتهذيب التهذيب (١٤٦/٤).



على الساقة (١) قيسَ بن أبي صعصعةَ عَلَيْهُ ١٠٠٠.

#### طريق المسلمين إلى بدر

سار رسولُ الله ﷺ بجيشه حتى بلغ الرَّوْحاء، فنزل بها، ثم ارتحل وسار، فلما قَرُب من الصفراء بعث بَسبسة بن عمرو الجُهَني، وعَدِي بن أبي الزغباء على إلى بدر يتحسَّسان أخبار العِير، ثم ارتحل رسول الله على حتى بلغ واديَ ذِفْران<sup>(٣)</sup>، فنزل به<sup>(٤)</sup>.

### استنفار أهل مكة وخروجهم

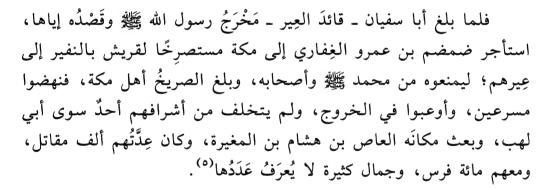

# خوف أُمَيَّةً بن خَلَف من القتل

روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن عبد الله بن مسعود ﴿ اللهِ عَرْاتُهُ عُدَّتُ عن سعد بن مُعاذ ﴿ الله عَلَيْهُ الله قال: كان صديقًا لأُمَيَّة بن خلف، وكان أُمَيَّة إذا

<sup>(</sup>١) الساقة: جمع سائق، وهم الذين يسوقون جيش الغزاة، ويكونون من ورائه يحفظونه. انظر: النهاية (٢/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٢) انظر: سيرة ابن هشام (٢/ ٢٢٤)، الطبقات الكبرى، لابن سعد (١/ ٢٥٥، ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) ذِفْران، بكسر الذال: هو وادٍ قُرب وادى الصفراء. انظر: النهاية (١٤٩/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: سيرة ابن هشام (٢/٢٢٦). (٥) انظر: سيرة ابن هشام (٢/ ٢١٩، ٢٢٢).

مرَّ بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أُمَيَّة، فلما قَدِمَ رسول الله ﷺ المدينة انطلق سعد معتمِرًا، فنزل على أُمَيَّة بمكة، فقال الأُمَيَّة: انظُرْ لى ساعة خَلوة؛ لعلِّي أن أطوف بالبيت، فخرج به قريبًا من نصف النهار، فلقيهما أبو جهل، فقال: يا أبا صفوان (١١) مَن هذا معك؟ فقال: هذا سعد، فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمِنًا، وقد آويتم الصُّبَاة (٢)! وزعمتم أنكم تنصرونهم وتُعينونهم، أما والله لولا أنَّك مع أبي صفوان ما رجَعْتَ إلى أهلك سالمًا، فقال له سعد، ورفع صوته عليه: أمَا والله لئن منعتنى هذا الأمنعنَّكَ ما هو أشَدُّ عليك منه؛ طريقَك على المدينة (٣)، فقال له أُمَيَّةُ: لا ترفَعْ صوتَك يا سعد على أبى الحكم؛ سَيِّدِ أهل الوادي، فقال سعد: دَعْنا عنك يا أُمَية، فوالله لقد سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إنهم قاتِلُوك»(٤)، قال: بمكَّةَ، قال: لا أدري، ففزع لذلك أُميَّة فَزَعًا شديدًا. فلمَّا رجع أمية إلى أهله، قال: يا أمَّ صفوان، ألم تَرَيُّ ما قال لى سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدًا أخبرهم أنهم قاتِلِيَّ، فقلتُ له: بمكة؟ قال: لا أدري، فقال أمية: والله لا أخرج من مكة، فلما كان يومُ بدر استنفر أبو جهل الناس، قال: أدرِكوا عِيرَكم، فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل، فقال: يا أبا صفوان، إنَّك متى يراك الناس قد تخلَّفْتَ وأنت سيد أهل الوادي، تخلَّفوا معك، فلم يَزَلْ به أبو جهل حتى قال: أمَا إذ غلبتَني، فوالله لأشتريَنَّ أجود بعيرِ بمكة، ثم قال أُمَية: يا أمَّ صفوان جهِّزيني، فقالت له: يا

<sup>(</sup>١) هي: كُنْيةُ أُميَّة بن خلف.

<sup>(</sup>٢) يُقال: صبأ فلان: إذا خرج من دين إلى دين غيره. انظر: النهاية (٣/٣).

<sup>(</sup>٣) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٦٣٢): والله لئن منعتَني أن أطوف بالبيت لأقطعَنَّ متجَرَك بالشام.

<sup>(</sup>٤) قال ابن سيد الناس في عيون الأثر (١/ ٣٨١، ٣٨١): المشهور عند أرباب السِّير أن النبي على إنما قال ذلك لأخيه أُبَي بن خَلَف بمكة قبل الهجرة، وهو الذي قتله النبي على النبي على النبي على الله بعد ذلك يوم أُحُدِ بحَرْبَته، وهذا أيضًا لا يُنافى خبر سعد، والله أعلم.

أبا صفوانَ، وقد نَسِيتَ ما قال لك أخوك اليثربيُّ (١)؟! قال: لا، ما أريد أن أجوزَ معهم إلا قريبًا، فلما خرج أُمَية أخذ لا ينزل منزلًا إلَّا عَقَل (٢) بعيرَه، فلم يَزَل بذلك حتى قتله الله ﷺ ببدرِ (٣)!

قال الحافظ في «الفتح»: وفي الحديث معجزات للنبي على ظاهرة، وفيه ما كان عليه سعد بن معاذ في من قوة النفس واليقين، وفيه أن شأن العمرة كان قديمًا، وأن الصحابة كان مأذونًا لهم في الاعتمار من قبل أن يَعتَمِرَ النبيُ عليه، بخلاف الحج، والله أعلم (٤).

### بلوغ الرسول ري خروج قريش ومشاورته

بلغ رسولَ الله عَلَيْ خروجُ قريش ليمنعوا عِيرَهم، فاستشار أصحابه، فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم مرة ثانية؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك رهيه الله عليه الله عليه شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان (٥)، فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه (٢).

وروى الإمام البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن مسعود رهيه، قال: قال المِقداد يوم بدر: يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ فَٱذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَنتِلا ٓ إِنَّا هَهُنَا قَعِدُونَ ﴾ إسرائيل لموسى: ﴿ فَٱذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَنتِلا ٓ إِنَّا هَهُنَا قَعِدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٤]، ولكن امْضِ ونحن معك، فكأنَّه سُرِّي (٧) عن رسول الله ﷺ (٨).

<sup>(</sup>١) تعنى بذلك: سعد بن معاذ عَلَيْهُ.

<sup>(</sup>٢) عَقَل البعير: شده في عُقُلِه؛ أي: بحَبْلِه. انظر: النهاية (٣/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٥٠) (٣٦٣٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري (٨/ ١٠).

<sup>(</sup>٥) في رواية الإمام أحمد في مسنده، قال أنس ﷺ: إن رسول الله ﷺ شاور الناس يوم بدر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام مسلم، رقم الحديث (١٧٧٩)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٣٢٩٦).

<sup>(</sup>٧) سُرِّى: أي: كُشِفَ عنه الخوفُ. انظر: النهاية (٢/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٦٠٩).

وفي لفظ آخر للبخاري والإمام أحمد في «مسنده» ـ واللفظ لأحمد ـ قال عبد الله بن مسعود على: لقد شَهِدْتُ من المقداد مشهدًا لَأَنْ أكونَ أنا صاحِبَه أَحَبُ إليَّ مما على الأرض من شيء؛ قال: أتى النبيَّ على، وكان رجُلًا فارسًا، فقال: أبشِرْ يا نبي الله، وَاللهِ لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى على: ﴿ فَأَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَنتِلا إِنَّا هَهُنَا قَعِدُونَ ﴿ وَاللهِ المائدة: ٢٤]، ولكن والذي بعثك بالحق لنكونَنَّ بين يديك، وعن يمينك وعن شمالك، ومن خَلْفِك، حتى يفتَحَ الله عليك (١).

ثم استشار رسولُ الله على الصحابة الساس»، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم عَدَدُ الناس، وأنهم حين بايعوه بالعَقَبة قالوا: يا رسول الله، إنا بُرآءُ من ذمامِك (٢) حتى تَصِلَ إلى ديارنا، فإذا وصَلْتَ إلينا فأنت في ذِمَّتِنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا، فكان رسول الله على يتخوَّف ألا تكونَ الأنصار ترى عليها نَصْرَه إلَّا ممن دَهَمه بالمدينة من عدوِّه، وأنْ ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم (٤).

فقام سعد بن معاذ ﴿ مُعَالَٰهُ ، وقال: والله لكأنَّك تريدُنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله عَلَيْهُ: آمنَّا بك وصدَّقْناك، وشَهِدْنا أن رسول الله عَلَيْهُ: آمنَّا بك وصدَّقْناك، وشَهِدْنا أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٥٢)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٤٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) اللَّهُ قَد: بمعنى العهد والضمان. انظر: النهاية (٢/١٥٥).

<sup>(</sup>٣) دَهَمَه: غشيه. انظر: لسان العرب (٤٣١/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: سيرة ابن هشام (٢/٢٢).

ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامْضِ يا رسول الله على أردت؛ فنحن معك، فوالذي بعَثَك بالحقِّ لو استعرَضْتَ بنا هذا البحر فخُضْتَه، لخُضْناه معك ما تخلَّف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوَّنا غدًا، إنَّا لصُبُرٌ في الحرب، صُدُقُ في اللقاء، ولعل الله يُريك منا ما تَقَرُّ به عينُك؛ فسِرْ بنا على بركة الله. فسرَّ رسولُ الله على بعد ها، ثم قال: «سيروا وأبشِروا؛ فإنَّ الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، وَاللهِ لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم!»(١).

# نزول المسلمين بالعُدُوة الدُّنيا والكُفَّار بالعُدوة القصوى

ثم سار رسول الله على حتى نزل بجيشه بالعُدوة الدنيا، قريبًا من بدر، ونزل كُفَّار قريش بالعدوة القصوى، ولا أحد يعلم مكان الآخر، وأمَّا أبو سفيان فلَحِقَ بساحل البحر، ونجا بالقافلة.

قال الله تعالى: ﴿إِذْ أَنتُم بِالْمُدُوةِ الدُّنِيَا وَهُم بِالْمُدُوةِ اَلْقُصُوى وَالرَّحْبُ أَسَّفَلَ مِنكُمُ وَلَوَ تَوَاعَدَتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَاكِن لِيَقْضِى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَ اللَّهُ لَسَكِيعُ عَلِيمٌ ﴿ فَا لَهُ اللَّهُ لَسَكِيعُ عَلِيمٌ ﴿ فَا لَا نَفَالَ : ٤٢].

قال ابن إسحاق في تفسير الآية: أي: لِيكفُر من كفر بعد الحُجَّة؛ لِمَا

<sup>=</sup> لم يشهَدْ بدرًا، وإن كان يُعَدُّ فيهم؛ لكونه ممن ضرب له بسهمه، ويمكن الجمع بأن النبي على النبي التشارهم في غزوة بدر مرتين؛ الأولى: وهو بالمدينة أول ما بلغه خبر العير مع أبي سفيان، وذلك بَيِّنٌ في رواية مسلم، ولفظه: أن النبي على شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، والثانية: كانت بعد أن خرج كما في حديث الباب.

<sup>(</sup>١) انظر: سيرة ابن هشام (٢/ ٢٢٧).



رأى من الآية والعبرة، ويُؤمِنَ مَن آمن على مِثْلِ ذلك(١).

وقال الحافظ ابن كثير معلِّقًا على تفسير ابن إسحاق: وهذا تفسير جيد، وبَسْطُ ذلك أنه تعالى يقول: إنما جَمَعَكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد؛ لينصُركم عليهم، ويرفَعَ كلمة الحق على الباطل، ليصير الأمرُ ظاهرًا، والحُجَّةُ قاطعةً، والبراهينُ ساطعةً، ولا يبقى لأحد حُجَّةٌ ولا شبهة، فحينئذ: يَهلِك مَن هلك؛ أي: يستمِر في الكفر مَن استمرَّ فيه على بصيرةٍ من أمرِه أنه مبطِلٌ؛ لقيام الحُجَّة عليه، ﴿وَيَحَيِّى مَنْ حَنَ ﴾؛ أي: يُؤمِن مَن آمن: ﴿وَيَحَيِّى مَنْ حَن ﴾؛ أي: يُؤمِن مَن آمن: ﴿وَيَنْ بَيِنَةٍ ﴾ [الأنفال: ٤٢]؛ أي: حُجَّةٍ وبصيرةٍ (٢).

### بَغَثُ رسول الله ﷺ أصحابه إلى بدر

بعث رسول الله على بن أبي طالب، والزُّبير بن العَوَّام وسعد بن أبي وقاص على في نفرٍ من الصحابة إلى ماء بَدْرٍ يلتَمِسون خبر قريش؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن على بن أبي طالب على أنه قال: فوجَدْنا فيها (٣) رجلين منهم، رجلًا من قريش، ومولَّى لعُقبة بن أبي معَيط، فأما القرشي فانفلت، وأما مولى عقبة فأخَذْناه، فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول: هم \_ وَاللهِ \_ كثيرٌ عَدَدُهم، شديدٌ بأسهم، فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه، حتى انتهوا به إلى النبي على فقال له: «كم القوم؟» قال: هم \_ وَاللهِ \_ كثيرٌ عَدَدُهم، شديدٌ بأسهم، فجهد النبيُ على أن يُخبره كم هم، فأبى، ثم إن النبي على سأله: «كم ينحرون من الجُزُرِ؟» (٤).

فقال: عَشْرًا كل يوم، فقال رسول الله ﷺ: «القوم ألفٌ، كُلُّ جزور

<sup>(</sup>۱) انظر: سیرة ابن هشام (۲/ ۲۸٤). (۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (۲۹/۶).

<sup>(</sup>٣) يعنى: حول ماء بدر.

<sup>(</sup>٤) الجُزُر: جمع جَزور، وهو البعير ذكرًا كان أو أنثى. انظر: النهاية (١/ ٢٥٨).

### لمئةٍ وتَبَعِها»(١).

وفي رواية أخرى في "صحيح مسلم" و"مسند الإمام أحمد" و"سُنَن أبي داود" عن أنس و الله عنه فإذا هم برَوَايا (٢) قريش فيها عبد أسود لبني المحجّاج، فأخذه أصحاب رسول الله على فجعلوا يسألونه: أين أبو سفيان؟ فيقول: والله ما لي بشيء من أمره علم (٣)، ولكن هذه قريش قد جاءت؛ فيهم: أبو جهل، وعُتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأُمية بن خلف، فإذا قال لهم ذلك ضربوه، فيقول: دعوني دعوني أُخبِرْكم، فإذا تركوه، قال: وَاللهِ ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذه قريش قد أقبلت؛ فيهم: أبو جهل، وعُتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأُمية بن خلف، قد أقبلوا، والنبي على يُصلّي، وهو يسمع ذلك، فلما انصرف، قال: "والذي نفسي بيده، إنكم لتضربونه إذا صَدَقَكم، وتَدَعونه إذا كَنَبَكم! هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان" أنه.

قلت: وفي ضرب الصحابة ﴿ لَهُ لَعبد بني الحَجَّاج دليل على كراهيتهم للقتال، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّآلِهُ لَنَهُ أَنَّهُ اللّهُ وَتَوَدُّونَ الطَّآلِهُ لَنَهُ اللّهُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ (١ ) وَيَقَطَعَ دَابِرَ اللّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ (١ ) وَيَقَطَعَ دَابِرَ اللّهُ اللهُ الل

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٩٤٨).

<sup>(</sup>٢) الرَّوايا من الإبل: هي التي تحمل الماء. انظر: النهاية (٢/٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) في رواية الإمام أحمد: أما أبو سفيان فليس لي به علم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٧٩)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٣٧٩). وأبو داود في سننه، رقم الحديث (٢٦٨١).

<sup>(</sup>٥) قال الإمام ابن جرير في تفسيره (١٨٣/٦): يعني إحدى الفرقتين: فرقة أبي سفيان بن حرب والعِير، وفرقة المشركين الذين نفروا من مكة لمَنْع عِيرهم.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (١٦/٤): أي: هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال؛ ليُظفِرَكم بهم ويُظهِركم عليهم، ويُظهِر دينه، ويرفع كلمة الإسلام، =



قال الحافظ ابن كثير: فكرة ذلك أصحاب رسول الله على وودُّوا أنْ لو كانا لعير أبي سفيان، وأنه منهم قريب؛ ليفوزوا به؛ لأنه أخفُّ مَؤونة من قتال النفير من قريش؛ لشدة بأسهم واستعدادهم لذلك، فجعلوا يضربونهما (۱)، فإذا آذاهما الضرب، قالا: نحن لأبي سفيان، فإذا سكتوا عنهما وسألوهما، قالا: نحن لقريش (۲).

#### نزول الرسول ﷺ على ماء بدر



سار رسول الله عليه، ويَحُول بينهم وبين الاستيلاء عليه، فنزل رسول الله على أفضل بئر من بينهم وبين الاستيلاء عليه، فنزل رسول الله على أفضل بئر من آبار بدر؛ فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب عليه، قال: سار رسول الله على إلى بدر، وبدرٌ بِئرٌ، فسَبَقْنا المشركين إليها(٣).

#### نزول المطر على الفريقين



وحال الله سبحانه بين قريش وبين الماء بمطر عظيم أرسله، فكان نقمة على الكفار، ونعمة على المسلمين؛ مهّد لهم الأرض ولبّدها(٤)؛ قال تعالى:

<sup>=</sup> ويجعله غالبًا على الأديان، وهو أعلم بعواقب الأمور، وهو الذي دبَّركم بحسن تدبيره، وإن كان العباد يُحبون خلاف ذلك فيما يظهرُ لهم.

<sup>(</sup>١) أي: يضربون أَسْلَم غلامَ بني الحجاج، وعَريضًا أبا يَسارٍ غلامَ بني العاص بن سعيد، وهذه رواية ابن إسحاق في السيرة (٢٢٨/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفصول في سيرة الرسول، ص (٩٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٩٤٨).

<sup>(</sup>٤) لَبَّدَت الأرض: أي: جعلَتْها قوية لا تَسُوخ فيها الأرجل. انظر: لسان العرب (٢٢/١٢).

﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّكَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذَهِبَ عَنَكُم مِنْ ٱلسَّكَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذَهِبَ عَنكُو رِجْزَ ٱلشَّيْطُانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ اللهِ [الأنفال: ١١].

قال الإمام ابن القيم: وأنزل الله على تلك الليلة مطرًا واحدًا، فكان على المشركين وابلًا شديدًا منعهم من التقدُّم، وكان على المسلمين طَلَّا (١) طهَّرهم به وأذهب عنهم رِجْز الشيطان، ووطًا به الأرض، وصَلَّب الرَّمْلَ، وثبَّت الأقدام، ومَهَّد به المنزل، وربط به على قلوبهم؛ فسبق رسول الله على والمسلمون إلى الماء، فنزلوا عليه شَطْرَ الليل وصنعوا الجياضَ، ثم غَوَّروا (٢) ما عداها من المياه، ونزل رسول الله على وأصحابه على الحياضَ.

# بناء العريش(١) وتَعْبئة جيش المسلمين

وبُنِيَ لرسول عَلَيْ عريشٌ يكون فيه على تلِّ يُشرف على المعركة، فكان فيه رسول الله عَلَيْ وصاحبه أبو بكر الصِّدِّيق وَلَيْهُ، وفي ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان، وهي ليلة المعركة، أخذ رسول الله عَلَيْ يُعبِّئُ (٥) جيشه، ثم جعل يمشي في أرض المعركة، وجعل يُشير بيده: هذا مَصرَعُ (١٦) فلان غدًا، وهذا مَصرَعُ فلان غدًا إن شاء الله، ويضع يده على الأرض، ههنا وههنا!.

<sup>(</sup>١) الطَّلُّ: المطر الصِّغار القَطْر الدَّائم. انظر: لسان العرب (١٩١/٨).

<sup>(</sup>٢) أي: دفنوا.

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المعاد (٣/٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) **العريش**: هو خيمة من خشب أو عيدان تُنصَب ويُظلِّل عليها. انظر: لسان العرب (٩/ ١٣٤). جاء ذكر العريش في صحيح البخاري، رقم الحديث (٤٨٧٧) عن ابن عباس رها، قال: إن رسول الله على قال، وهو في قبة له يوم بدر:... وساق الحديث.

<sup>(</sup>٥) عَبَّأْتُ الجيش: أي: رتَّبتُهم في مواضعهم وهيَّأْتُهم للحرب. انظر: النهاية (٣/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٦) المصرع: هو موضع القتل. انظر: جامع الأصول (٨/ ١٨١).



وفي لفظ آخر في «صحيح مسلم» عن عمر رضي الله على الله على

### نزول النُّعَاس وصلاة النبي ﷺ

أصاب المسلمين ليلة الجمعة النعاسُ؛ أَمَنةً من الله، قال تعالى: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِنَّهُ ﴾ [الأنفال: ١١]، فناموا جميعًا.

قال الحافظ ابن كثير: يُذكِّرُهم الله بما أنعم به عليهم من إلقائه النُّعاسَ عليهم؛ أمانًا من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم، وقلة عددهم (٤).

وبات رسول الله على تلك الليلة \_ ليلة الفرقان \_ يُصلي تحت شجرة، يتضرَّع إلى الله على؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن علي بن أبي طالب هليه، قال: ما كان فينا فارسٌ يوم بدر غيرُ المِقداد،

<sup>(</sup>١) ما أماط: أي: ما زال وما بَعُدَ. انظر: جامع الأصول (٨/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٧٩)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٣٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٨٧٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير ابن كثير (٢٢/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٦٣٥٧).



ولقد رأيتُنا وما فينا إلا نائم إلّا رسول الله ﷺ تحت شجرة يُصلِّي، ويبكي حتى أصبح (١)!

### نزولُ جيشِ المشركين واديَ بدر

فلما أصبح رسول الله على وذلك يوم الجمعة السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة \_ وهو يوم الفرقان \_ صَفَّ أصحابَه، وعدَّل صفوفهم، وقال لهم: «لا يتقدمَنَّ أحد منكم على شيء، حتى أكونَ أنا أُوذِنُهُ» (٣).

وأقبلت قريش في كتائبها، وبدأت تأخذ موضعها في أرض المعركة، فلما رآها رسول الله ﷺ، قال: «اللّهُمَّ هذه قُرَيش قد أقبَلَت بخُيلائها وفَخْرِها، تُحادُّكُ<sup>(٤)</sup> وتُكذِّبُ رسولَك، اللَّهُمَّ فنَصْرَك الذي وعَدْتَني» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٠٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٤٧٥٩).

<sup>(</sup>٣) هذه رواية الإمام أحمد في مسنده، وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه: «دونه»، قال السندي في شرحه للمسند (٢٢٨/٧): أُوذنه: من الإيذان؛ أي: أُخبِرُه بحاله، وأنَّ فيه مصلحة أم لا، ولفظ مسلم: حتى أكون أنا دونه؛ أي: قُدَّامه، أرشِدُه إلى ما فيه المصلحة مما فيه المفسدة.

والخبر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٩٠١)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٢٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) المحادّة: المعاداة والمخالفة والمنازعة. انظر: النهاية (١/٣٤٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: سيرة ابن هشام (٢/ ٢٣٣).



#### المبارزة

فلمَّا استقرَّت قريش في أرض المعركة، طلبت المبارزة؛ فقد روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رهي أنه قال: فبرز عُتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد، فقالوا: مَن يُبارِزُ؟

فخرج فتيةٌ من الأنصار شَبَبَةٌ، فقال عُتبة: لا نريد هؤلاء، ولكن يُبارِزُنا مِن أعمام بني عبد المطَّلِب؟

فقال رسول الله ﷺ: «قُمْ يا حمزةُ، قم يا عُبَيدةُ، قم يا عَلِيُّ»، فبرز حمزة لعُتبة، وعُبَيدة لشَيبة، وعليُّ للوليدِ؛ فقتَل حمزة عُتبة، وقتَل عليُّ الوليدَ، وقتَل عُبيدة فقطَعها، فاستنقَذَه حمزة وعليُّ، حتى تُوفِّيَ بالصفراء(١).

وفي رواية الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح، قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عُتبة وشَيبة ابنَيْ ربيعة، والوليدَ بن عتبة، وجُرِحَ عُبَيدة (٢).

قال الإمام الذهبي: الصحيح أنما بارز حمزةُ عُتبة، وعليٌّ شَيبة (٣)، والله أعلم (٤).

وقال الحافظ في «الفتح»: وهذا أصحُّ الروايات (٥)، لكِنَّ الذي في «السيرة» من أن الذي بارزه عليُّ رَبِي اللهُ هو الوليد هو المشهور، وهو اللائق

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في مستدركه، رقم الحديث (٤٩٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٩٤٨).

<sup>(</sup>٣) وهي رواية أبي داود في سننه، رقم الحديث (٢٦٦٥) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) انظر: السيرة النبوية (١/ ٣٠٦)، للإمام الذهبي.

<sup>(</sup>٥) يعني: رواية أبي داود في سننه.

بالمقام (١)؛ لأن عُبَيدة ﴿ الله عُبَيدة وَهَيبة كانا شيخينِ كعُتبة وحمزة، بخلاف علي وَلِي الله والوليدِ؛ فكانا شابين (٢).

وقال ابن سعد في «طبقاته»: الثَّبْتُ: أن حمزة قَتَل عُتبة، وأن عليًّا قتل الوليدَ، وأنَّ عُبَيدة بارز شَيبةً (٣).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» وابن ماجه \_ واللفظ لابن ماجه \_ عن قيس بن عُبَاد، قال: سمعتُ أبا ذرِّ رَهِ اللهِ يُقسِمُ لَنزَلَت هذه الآيات في هؤلاء الرَّهط الستة يوم بدر: ﴿ هَٰذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْصَمُوا فِي رَبِّمٍ ﴿ [الحج: ١٩]؛ في حمزة بن عبد المُطَّلِب، وعليِّ بن أبي طالب، وعُبيدة بن الحارث، وعُبية بن ربيعة، والوليد بن عُبة، يومَ بدر اختصموا في الحُجج (٤).

قال الإمام ابن جرير الطبري: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب، وأشبهها بتأويل الآية: قول مَن قال: عُنِيَ بالخصمين جميعُ الكفار من أي أصناف الكفر كانوا، وجميع المؤمنين، وإنما قلت: ذلك أولى بالصواب؛ لأنه عالى ذِكْرُه \_ ذكر قَبْلَ ذلك صِنْفَين من خَلْقِه؛ أحدهما: أهل طاعة له بالسجود له، والآخر: أهل معصية له، قد حَقَّ عليه العذاب. . . ثم أتبع ذلك صفة الصّنفين كليهما، وما هو فاعل بهما . . فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما رُوي عن أبي ذر فَ قوله: إنَّ ذلك نزل في الذين بارزوا يوم بدر؟ قيل: ذلك إن شاء الله كما رُوي عنه، ولكن الآية قد تَنزِل بسَبَبِ من الأسباب، قيل: ذلك إن شاء الله كما رُوي عنه، ولكن الآية قد تَنزِل بسَبَبِ من الأسباب،

<sup>(</sup>١) وهي موافقة لرواية الحاكم في مستدركه.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (٨/ ٢٧).

 <sup>(</sup>٣) قلتُ: وهي رواية الحاكم في مستدركه بسند صحيح، رقم الحديث (٤٩٤٣)، وهي الأكثر والأشهر، وانظر كلام ابن سعد في: طبقاته (٢٦١/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٦٦) (٣٩٦٨)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣٠٣٣)، وابن ماجه في سننه، رقم الحديث (٢٨٣٥).



ثم تكون عامَّةً في كل ما كان نظيرَ ذلك السبب، وهذه من تلك(١).

### نشوب القتال ومناشدة النبي ﷺ ربُّه



ثم حَمِيَ الوطيس، وتزاحف الناسُ ودنا بعضهم من بعض، واستدارت رحى الحرب، واشتد القتال، وأخذ رسول الله على في الدعاء والابتهال ومناشدة ربه على فروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس على قال: إن رسول الله على قال، وهو في قبّة يومَ بدر: «اللّهُمّ إني أنشُدُك عَهْدَك وَعُدَك، اللّهُمّ إن تشأ لا تُعبَد بعد اليوم»، فأخذ أبو بكر على بيده، فقال: حَسْبُك يا رسول الله، ألحَحْتَ (٢) على ربّك (٣).

وفي رواية الإمام مسلم في "صحيحه" عن عمر بن الخَطَّاب عَلَيْهُ، قال: فاستقبل نبي الله عَلَيْ القبلة، ثم مد يديه فجعل يهتف<sup>(3)</sup> بربه: "اللَّهُمَّ أَتِ ما وعدتني، اللَّهُمَّ إِن تُهلِكُ هذه العِصابةَ (٥) من أهل الإسلام لا تُعبَدُ في الأرض»، فما زال يهتف بربه، مادًّا يديه، مستقبِلَ القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر، فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه، وقال: يا نبيَّ الله، كذاك (٢) مناشَدتُك ربَّك؛ فإنَّه سيُنجِزُ لك ما وعدك (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٩/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين (٢/ ٥٧٨): فهذا الإلحاح عين العبودية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٨٧٥).

<sup>(</sup>٤) يهتف: أي: يدعوه ويُناشده. انظر: النهاية (٥/٢١١).

<sup>(</sup>٥) العصابة: هم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين. انظر: النهاية (٣/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٦) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٧٣/١٢): هكذا وقع لجماهير رواة مسلم: كذاك، بالذال، ولبعضهم: كفاك، بالفاء.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٦٣).

#### نزول الملائكة



ثم أغفى رسولُ الله ﷺ إغفاءة، ثم رفع رأسه، وهو يقول: «أبشِرْ يا أبا بكر، هذا جِبريلُ على ثناياه (١) النَّقعُ» (٢).

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس على المام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس على المام النبي على قال يوم بدر: «هذا جبريل آخذٌ برأس فرسه، عليه أداة الحرب» (٣).

قال الله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ أَلْمُ مِنْ أَلْفِ مِّنَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَإِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمُ وَمَا النَّصُرُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَإِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمُ وَمَا النَّصَرُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ إِلَّا نِفال: ٩، ١٠]. إلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ إِلَى اللَّهُ اللهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ إِلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

وقال تعالى: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَكَئِكَةِ أَنِي مَعَكُمٌ فَثَيِتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً سَأُلَقِى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ فَاضْرِيُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَاَضْرِيُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﷺ [الأنفال: ١٢].

وروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن ابن عباس رضياً، قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتدُّ في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربةً بالسَّوط فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدِمْ حَيزومُ، فنظر إلى المُشرِك أمامه فخرَّ مُستلقيًا، فنظر إليه فإذا هو قد خُطِمَ (١) أنفُه، وشُقَّ وَجهُه؛ كضَرْبِه بالسوط، فاخضرَّ ذلك أجمَعَ، فجاء الأنصاري فحَدَّث بذلك رسول الله عليه،

<sup>(</sup>١) ثناياه: أراد قوائم فرسه ورأسه. انظر: النهاية (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) النَّقْع: الغبار. انظر: النهاية (٥/ ٩٥). والخبر أخرجه الأموي في المغازي، كما في البداية والنهاية، وحسَّن إسناده الألباني في تخريجه لفقه السيرة للغزالي، ص (٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) أداة الحرب: يعني: كامل السلاح. انظر: لسان العرب (١٠٠/١). والخبر أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٩٥).

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٢/٧٤): الخَطْمُ: الأثرُ على الأنف.



فقال رسول الله علية: «صدَقْت، ذلك من مَدَدِ السماء الثالثة»(١).

### رميُّ النبيِّ ﷺ المشركين بالحصباء(٢)



قال الإمام ابن القيم: الآية من أكبر معجزات النبي على النبي الله فأوصلها الله خاص لأهل بدر، وكذلك القبضة التي رمى بها النبي على فأوصلها الله سبحانه إلى جميع وجوه المشركين، وذلك خارج عن قدرته الله وهو الرمي الذي نفاه عنه، وأثبت له الرمي الذي هو في محل قدرته، وهو الحذف، وكذلك القتل الذي نفاه عنهم هو قتل لم تُباشِره أيديهم، وإنما باشرته أيدي الملائكة، فكان أحدهم يشتد في أثر الفارس، وإذا برأسه قد وقع أمامه من ضربة المكك! (٥٠).

وقال في «مدارج السالكين»: وجه الإشارة بالآية: أنه سبحانه أقام أسبابًا ظاهرة لدفع المشركين، وتولَّى دفعهم وإهلاكهم بأسباب باطنة غير

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٦٣).

<sup>(</sup>٢) الحصباء: الحصى الصغار. انظر: النهاية (١/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٥٣).

<sup>(</sup>٤) الحفنة: هي ملء الكف. انظر: النهاية (١/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: إعلام الموقعين (٤/ ٦٣، ٦٤).



الأسباب التي تظهر للناس؛ فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والنصرة مضافًا إليه وبه، وهو خير الناصرين (١).

#### هزيمة الكفار



وأنزل الله سبحانه نصره على رسوله على والمؤمنين، ومنحهم أكتاف المشركين أسْرًا وقتلًا، فقتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن البراء بن عازب في، قال: كان النبي على وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة؛ سبعين أسيرًا، وسبعين قتيلًا(٢).

وروى الإمام مسلم في «صحيحه» عن ابن عباس رهيه الله في الله فقتكوا يومئذ سبعين، وأُسَروا سبعين (٣).

قال الحافظ في «الفتح»: هذا هو الحق في عدد القتلى (٤).

فكان من جملة من قُتِلَ من المشركين ممن سمَّى رسول الله ﷺ: أبو جهل، وهو أبو الحكم عمرو بن هشام، وعُتبة وشيبة ابنا ربيعة، والوليد بن عُتبة، وأُمَيَّة بن خلف، وغيرهم من سادات الكُفر.

### وقوف النبي ﷺ على قتلى الكفار



ثم أمر رسول الله ﷺ بقتلى الكفار فسُحِبوا إلى قليبٍ من قُلُبِ بدر،

<sup>(</sup>۱) انظر: مدارج السالكين (٤١٠/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٦٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري (٨/ ٣٩).

فَطُرحوا فيه؛ فقد روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن أنس فيه، عن أبي طلحة فيه: أن نبي الله في أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلًا من صناديد قريش (۱) فقُذِفوا في طَوِي (۲) من أطواء بدر خبيثٍ مُخبِث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعَرْصة (۳) ثلاث ليالٍ، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فَشُدَّ عليها رَحْلُها، ثم مشى وتبعه أصحابه، وقالوا: ما نُرى ينطلِقُ إلا لبعض حاجته، حتى قام على شَفَةِ الرَّكِيِّ (٤)، فجعل يُناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلانُ بنَ فلان، ويا فلان بن فلان، أيسُرُّكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجَدْنا ما وعدَنا ربُنا حقًا، فهل وجدتُم ما أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجَدْنا ما وعدَنا ربُنا حقًا، فهل وجدتُم ما أرواح لها؟! فقال رسول الله على قفس محمد بيده، ما أنتم بأسمَع لما أقولُ منهم!».

قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قولَه؛ توبيخًا وتصغيرًا ونِقمةً وحسرةً ونَدَمًا (٥٠).

وروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أنس بن مالك رهيه: أن رسول الله عليه ترك قتلى بدر ثلاثًا، ثم أتاهم، فقام عليهم فناداهم، فقال: "يا أبا جهل بن هشام، يا أُميَّة بن خلف، يا عُتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتُم ما وعد ربُّكم حقًّا؟ فإني وجدتُ ما وعدني ربِّي حقًّا» فسمع عمر رهيه قول النبي عليه فقال: يا رسول الله، كيف يسمعوا وأنَّى

<sup>(</sup>١) صناديد قريش: هم أشرافهم وعظماؤهم ورُؤساؤهم، الواحد: صِنديد. انظر: النهاية (٣/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٣٢): الطَّوِيُّ: هي البئر التي طُوِيَت وبُنِيَت بالحجارة؛ لتثبُتَ ولا تنهار.

<sup>(</sup>٣) **العَرْصة**: كل موضع واسع لا بناء فيه. انظر: النهاية (٣/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٣٢): شَفَة الرَّكِيِّ: أي: طَرَف البئر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٧٦).



يُجيبوا وقد جَيَّفوا؟ فقال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يُجيبوا»(١).

#### عدد شهداء المسلمين



استُشهِد من الصحابة الكرام في غزوة بدر الكبرى: أربعة عشر رجلًا؛ ستة من المهاجرين، وستة من الخزرج، واثنان من الأوس<sup>(۲)</sup>.

#### تبشير أهل المدينة



بعث رسولُ الله على مولاه زيد بن حارثة الله وعبد الله بن رَواحة بالبشرى لأهل المدينة؛ فقد روى الحاكم في «المستدرك»، والبيهقي في «دلائل النبوة» بسند حسن لغيره، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، وصالح بن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف، قالا: لما فرغ رسول الله على من بدر، بعث بشيرين إلى أهل المدينة؛ بعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة، وبعث عبد الله بن رواحة الله إلى أهل العالية، يُبشرونهم بفتح الله على نبيّه على نبيّه فوافق زيدُ بن حارثة ابنَه أسامة حين سَوَّى على رُقيَّة بنت رسول الله على أبي عُتبة بن ربيعة، وأبو جهل بن واقف للناس، يقول: قُتِلَ عُتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو جهل بن هشام، ونُبيه ومُنبّه، وأمية بن خلف، فقلت: يا أبَهُ، أحَقُّ؟ قال: نعم والله يا بُنيَّ (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٨٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: سيرة ابن هشام (٢/٣١٩، ٣٢٠). (٣) يعني: بعد ما دُفِنَت ١١١٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٥٠٢٥)، والبيهقي في دلائل النبوة، (٣/ ١٨٧).



# رجوع النبي ﷺ إلى المدينة بالأسارى

ثم ارتحل رسول الله على وأصحابه الكرام إلى المدينة النبوية مؤيّدًا منصورًا، قرير العين بنصر الله له، ومعه الأسارى والمغانم، ودخل المدينة وقد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها، فأسلم بشرٌ كثير من أهل المدينة، وحينئذ دخل عبد الله بن أُبيّ المنافق وأصحابه في الإسلام ظاهرًا، وفرغ رسولُ الله على من شأن بدر والأسارى في شوال(۱).

قال موسى بن عقبة: وأذلَّ الله بوقعة بدر رقابَ المشركين والمنافقين، فلم يَبْقَ بالمدينة منافق ولا يهودي إلا وهو خاضع عنْقُه؛ لوقعة بدر، وكان ذلك يومَ الفرقان؛ يومَ فَرَّق الله بين الشرك والإيمان (٢).

### نزول سورة الأنفال



قال ابن إسحاق: فلما انقضى أمر بدر، أنزل الله على فيه من القرآن الأنفالَ بأُسْرِها (٣).

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن سعيد بن جُبير، قال: قلت لابن عباس على سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر (٤).

وفي لفظ آخر في «صحيح مسلم»، قال سعيد بن جُبير، قلت لابن عباس رفي : سورة الأنفال؟ قال: تلك سورة بدر (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المعاد (٣/٢١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: دلائل النبوة، للبيهقى (٣/١١٦، ١١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٢/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٦٤٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣٠٣١).



وقال الإمام السُّهيلي: الأنفال: هي الغنائم(١).

#### فضل أهل بدر

روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن معاذ بن رِفاعة بن رافع الزُّرَقيِّ عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر، قال: جاء جبريل إلى النبي ﷺ، فقال: «ما تعدُّون أهلَ بدر فيكم؟ قال: مِن أفضَلِ المسلمين ـ أو كلمةً نحوها ـ قال: وكذلك مَن شهد بدرًا من الملائكة»(٢).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن علي بن أبي طالب على قال: قال رسول الله ﷺ: «إنه قد شهد بدرًا"، وما يُدريك (٤) لعلَّ الله اطَّلع على مَن شهد بدرًا، فقال: اعملوا ما شئتُم فقد غفرتُ لكم؟!»(٥).

قال الحافظ في «الفتح»: هي بشارة عظيمة لم تقع لغيرهم (٦).

وقال الإمام ابن القيم: والذي نظن في ذلك \_ والله أعلم \_ أن هذا الخطاب لقوم قد علم الله سبحانه أنهم لا يُفارقون دينهم؛ بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يُقارِفون بعض ما يُقارِفه غيرهم من الذنوب، ولكنْ لا يتركهم سبحانه مصرين عليها؛ بل يوفّقهم لتوبة نصوح واستغفار، وحسنات

<sup>(</sup>١) انظر: الروض الأُنُف (٣/١١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٩٢).

<sup>(</sup>٣) يعني: حاطب بن أبي بلتعة ﷺ، وذلك عندما بعث رسالةً إلى أهل مكة ضمَّنها غزو النبي ﷺ لمكة ليفتحها.

<sup>(</sup>٤) الخطاب مُوجَّه لعمر بن الخطاب ﷺ؛ لأنه استأذن النبي ﷺ في قتل حاطب ﷺ بسبب رسالته لمكة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٢٧٤)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٧٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: فتح الباري (٨/ ٣٧).

تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم؛ لأنه قد تحقَّق ذلك فيهم، وأنهم مغفور لهم، ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضي ذلك أن يُعطِّلوا الفرائض وُثوقًا بالمغفرة، فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج، ولا زكاة ولا جهاد، وهذا مُحال، ومِن أوجَبِ الواجبات التوبة بعد ذلك، فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة. . . وكذلك مَن بشَّره رسول الله عليه بالجنة، أو أخبره بأنه مغفور له، الم يَفهَمْ منه ولا غيرُه من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات؛ بل كان هؤلاء أشدًّ اجتهادًا وحذرًا وخوفًا بعد البشارة منهم بترك الواجبات؛ بل كان هؤلاء أشدًّ اجتهادًا وحذرًا وخوفًا بعد البشارة منهم قبلها؛ كالعَشَرة المشهود لهم بالجنة (۱).

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أنس بن مالك رهيه، قال: إن أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة بن سُراقة، أتت النبي على الله، فقالت: يا نبي الله، ألا تحدِّثُني عن حارثة؟ \_ وكان قُتِلَ يوم بدر، أصابه سهم غَرْبٌ (٣) \_ فإن كان في البحنة صبَرْتُ، وإن كان غيرَ ذلك اجتهدتُ عليه في البكاء، فقال رسول الله على البحنة مارثة، إنّها جنانٌ في الجنّة، وإن ابنكِ أصاب الفردوسَ الأعلى!»(٤).

قال الحافظ ابن كثير: وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الفوائد، ص (٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٤٩٥).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (١٠٧/٦): أي: لا يُعرَف راميه، أو لا يُعرَف من أين أتى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٨٠٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: البداية والنهاية (٣٤٨/٣).

= **[[...]** 

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن معاذ بن رفاعة بن رافع، وكان رفاعة من أهل العَقَبة، فكان يقول لابنه: ما يشرُّني أني شهدتُ بدرًا بالعَقَبة (١).

قال الحافظ في «الفتح»: والذي يظهر أن رافع بن مالك لم يسمع من النبي على التصريح بتفضيل أهل بدر على غيرهم، فقال ما قال باجتهاد منه، وشُبهتُه أن العَقَبة كانت منشأ نصرة الإسلام وسبب الهجرة التي نشأ منها الاستعداد للغزوات كلها، لكِنَّ الفضلَ بيد الله يؤتيه من يشاء. والله أعلم (٢).

### غزوة بني سُّلَيم

لما قَدِمَ رسولُ الله ﷺ المدينةَ مَرجِعَه من بدر، وكان فراغُه منها في عقب شهر رمضان، لم يُقِمْ بها إلا سبع ليال حتى غزا بنفسه يريدُ بني سُليم، حتى بلغ ماء من مياههم يُقال له: الكُدْر، فأقام عليه ثلاث ليال، ثم رجع إلى المدينة، ولم يَلْقَ كيدًا (٣).

### غزوة بني قَينُقاع

قال ابن إسحاق: حدَّثني عاصم بن عمر بن قتادة أن بني قينقاع كانوا أول يهود نَقَضوا ما بينهم وبين رسول الله ﷺ، وحاربوا فيما بين بدرٍ وأُحُدٍ<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (٨/٤٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٣/٤٩)، دلائل النبوة، للبيهقي (٣/١٦٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: سيرة ابن هشام (٣/٥٤).

لم يُحدِّد ابن إسحاق تاريخ هذه الغزوة، وجعلها بين بدر وأُحُد، بينما يرى ابن سعد في طبقاته (٢/٣٢) أنها وقعت يوم السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهرًا من =



لما رأى يهود بني قينقاع أن الله سبحانه نصر رسوله على والمؤمنين نصرًا مؤزَّرًا في ميدان بدر، وأنهم قد صارت لهم عزة وشوكة وهيبة في قلب القاصي والداني؛ ظهر غيظهم، وكاشفوا بالعداوة والشر، وجاهروا بالبغي والأذى.

قال الحافظ في «الفتح»: فكان أوَّلَ مَن نقض العهد من اليهود بنو قينقاع، فحاربهم في شوال بعد وقعة بدر (١).

وروى أبو داود في «سننه» وابن إسحاق في «السيرة» بسند حسن بالشواهد ـ واللفظ لأبي داود ـ عن ابن عباس أنها، قال: لما أصاب رسولُ الله على قريشًا يوم بدر، وقدم المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع، فقال: «يا معشر يهود، أسلِموا قبل أن يُصيبكم مِثلُ ما أصاب قريشًا»، قالوا: يا محمد، لا يَغُرَّنَك من نفسِك أنَّك قتلتَ نفرًا من قريش كانوا أغمارًا لا يَعرِفون القتال، إنَّك لو قاتلتنا لعَرَفْتَ أنَّنا نحن الناس، وأنَّك لم تَلْقَ مثلنا! فأنزل الله في ذلك: ﴿قُلُ لِللّهِ عَلَوْ السَّعُنَابُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فِئَةُ تُقَاتِلُ فِ اللهِ عَبِيلِ اللهِ ببدرٌ ﴿وَأُخْرَى كَافِرُهُ ﴾ [آل عمران: ١٢ ـ ١٣](٢).

### حِصار بني قينقاع ثم جلاؤهم

<sup>=</sup> مُهاجَرة رسول الله ﷺ، وتَبِعَه على ذلك الإمامُ ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ١٤٩).

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (٨/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) الخبر أخرجه أبو داود في سننه، رقم الحديث (٣٠٠١)، وابن إسحاق في السيرة، وأورده الحافظ في الفتح (٨/ ٧١) وحسَّن إسناده.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٧٨/١٢): في هذا أن المعاهَد والذِّمِّي إذا نقض العهد صار حربيًّا، وجرت عليه أحكام أهل الحرب، وللإمام سَبْئُ مَن أراد منهم، وله المَنَّ على مَن أراد.

ودفع لواء المسلمين إلى حمزة بن عبد المُطَّلب وَ فَالْهُ، فحاصرهم خمس عشرة ليلة، حتى قذف الله الرعب في قلوبهم، فنزلوا على حكم رسول الله عَلَيْهُ، فأمر بهم رسول الله عَلَيْهُ فكُتِفُوا، فقام عبد الله بن أُبَيِّ ابن سَلُولَ، وكلَّم رسول الله عَلَيْهُ فيهم وألحَّ عليه؛ لأنهم حُلَفاؤه، فوهبهم له، فأمر رسول الله عَلَيْهُ أن يخرجوا من المدينة، ولا يُجاوروه بها؛ فخرجوا إلى أذرِعات الشام (۱).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عمر رفي قال: إن يهود بني النفير وقُريظة حاربوا رسول الله على النفير، وأقرَّ قُريظة ومَنَّ عليهم، حتى حاربت قُريظة بعد ذلك، فقَتَل (٣) رجالهم، وقسَّم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله على فامنهم وأسلموا، وأجلى رسول الله على يهود المدينة كُلَّهم: بني قينُقاع وهم قوم عبد الله بن سَلَام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة (٤).

# غزوةُ السَّويق (٥) أو قَرُقَرة الكُدر (٦)

وقعت غزوةُ السَّويق في شهر ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة.

<sup>(</sup>١) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٥٤، ٥٥)، زاد المعاد (٣/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام السندي في شرحه للمسند (٢٧٣/٤): أي: أخرجهم من المدينة.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام السندي في شرحه للمسند (٢٧٣/٤): أي: حين نقضوا العهد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٢٨)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٦٦).

<sup>(</sup>٥) **السَّويق**: طعام يُتَّخَذ من مدقوق الحنطة والشعير، سُمي بذلك لانسياقه في الحلق. انظر: المعجم الوسيط (١/ ٤٦٥).

قال ابن هشام في السيرة (٣/ ٥١): وإنما سُمِّيت غزوة السَّويق، فيما حدثني أبو عبيدة: أن أكثر ما طرح القومُ من أزوادهم السَّويق، فهجم المسلمون على سَويقِ كثير، فسُمِّيَت غزوةَ السَّويق.

<sup>(</sup>٦) القَرْقَر: الأرض المستوية، والكُدْر: ماء لبني سُليم. انظر: النهاية (٤٣/٤).



#### سبب الغزوة

لما رجع فَلُ (۱) المشركين من بدر موتورين، نَذَر أبو سفيان أن لا يُمِسَ رأسَه ماءً من جنابة حتى يغزوَ محمدًا على فخرج في مئتي راكب من قريش حتى أتى بني النضير تحت الليل، وبات ليلة واحدة عند سلام بن مِشكَم اليهودي، فسقاه الخمر، وبَطَنَ له (۲) من خبر الناس، ثم خرج في عَقِبِ ليلته حتى أتى أصحابه، فبعث رجالًا من قريش، فأتوا ناحية من المدينة، يُقال لها: العُريض (۳)، فحرقوا في أصوار (۱) من نخل بها، ووجدوا بها رجلًا من الأنصار وحليفًا له، فقتلوهما، ثم انصرفوا راجعين.

### خروج النبي ﷺ في طلبه

فبلغ ذلك رسولَ الله على فندب أصحابه، وخرج في مائتي رجل من المهاجرين والأنصار في أثرهم يطلبهم، وجعل أبو سفيان وأصحابه يتخفّفون، فيُلقُون جُرُب (٥) السَّويق، وهي عامة أزوادهم، فجعل المسلمون يأخذونها، فسُمِّيت غزوة السَّويق، وبلغ رسولُ الله على قرقرة الكُدر، ولم يُدرك أبا سفيان، ثم انصرف رسول الله على إلى المدينة، وكان غاب خمسة أيام (٢).



<sup>(</sup>١) الفَل: القوم المنهزمون. انظر: النهاية (٣/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) بَطَن له: أي: أعلَمَه. انظر: لسان العرب (١/ ٤٣٥).

 <sup>(</sup>٣) العُرَيض، بضم العين مُصَغّرًا: واد بالمدينة به أموال لأهلها. انظر: النهاية (١٩٣/٣).

<sup>(</sup>٤) **الأصوار**: جمع صَور، وهي الجماعة من النخل. انظر: النهاية (٣/٥٥).

<sup>(</sup>٥) **الجُرُب**: جمع جِراب، وهو وعاء من جِلد. انظر: لسان العرب (٢٢٨/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: سيرة ابن هشام (٣/٥٠، ٥١)، الطبقات الكبرى لابن سعد (٢/٢٦٤).







#### السنة الثالثة للهجرة



# غزوة أَني أَمَر(1) أو غَطَفان (2)



لما رجع رسول الله على من غزوة السَّويق، أقام بالمدينة بقية ذي الحجة أو قريبًا منها، ثم غزا نجدًا يُريد غَطَفان، وسبب ذلك ما بلغ رسولَ الله على أنَّ جمعًا من بني ثعلبة ومحارب بذي أمر قد تجمَّعوا يريدون أن يُصيبوا من أطراف المدينة.

خرج رسول الله على ومعه أربعمائة وخمسون رجلًا، وفي أثناء الطريق أصابوا رجلًا منهم، يُقال له: جَبَّار، من بني ثعلبة، فأدخل على رسول الله على أخبره مِن خَبَرِهم، وقال: لن يلاقوك، لو سمعوا بمسيرك لهَرَبوا في رؤوس الجبال، وأنا سائر معك، فدعاه رسول الله على الإسلام، فأسلم.

سار رسول الله ﷺ حتى بلغ ماءً يُقال له: ذو أمر، فعسكر به، وتفَرَّقت غَطَفان في رؤوس الجبال، ثم رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة، ولم يَلْقَ كيدًا، وكانت غَيبته إحدى عشرة ليلة (٣).

<sup>(</sup>١) سماها بذلك ابن إسحاق في السيرة (٣/٥٢).

<sup>(</sup>٢) سماها بذلك ابن سعد في طبقاته (٢/ ٢٦٦). وسماها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٤/ ٣٧٥): غزوة نجد.

 <sup>(</sup>٣) هذا ما ذكره ابن سعد في طبقاته (٢/٧٦٧)، وذكر ابن إسحاق في السيرة (٥٢/٣) أن
 رسول الله ﷺ أقام بنجدٍ شهر صَفَر كُلَّه، أو قريبًا من ذلك.







# غزوة أُحُد<sup>(١)</sup>



وقعت غزوة أُحُد يوم السبت للنصف (٢) من شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة.

قال الحافظ في «الفتح»: وكانت عنده (٣) الوقعةُ المشهورة في شوال سنة ثلاث باتفاق الجمهور (٤).

ونزل في هذه الغزوة العظيمة آيات كثيرة من سورة آل عمران، ابتداءً من قوله تعالى: ﴿إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمُّ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكِّلِ قُولِهُ مِن وَلَيْهُمُ وَكُلَى اللّهِ فَلْيَتُوكِّلِ اللّهُ وَلَيْهُمُ اللّهُ بِبَدْدِ وَأَنتُمْ أَذِلَةً أَن أَتَّقُوا اللّهَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَاللّهُ عَمِران: ١٢٢، ١٢٢].

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآيات: المراد بهذه الوقعة يوم أُحُد عند الجمهور، قاله ابن عباس، والحسن، وقتادة، والسُّدي، وغير واحد، وعن الحسن البصري: المراد بذلك يوم الأحزاب، رواه ابن جرير، وهو غريب لا يُعوَّل عليه (٥).

<sup>=</sup> وانظر تفاصیل هذه الغزوة في: سیرة ابن هشام (7/70)، الطبقات الکبری لابن سعد (7/70).

<sup>(</sup>۱) قال ابن إسحاق في السيرة (۱۱۷/۳): كان يوم أُحُد يومَ بلاء ومصيبة وتمحيص، اختبر الله به المؤمنين، ومَحَن به المنافقين، ممن كان يُظهر الإيمان بلسانه، وهو مُستَخْفِ بالكفر في قلبه، ويومًا أكرم الله فيه مَن أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته.

 <sup>(</sup>۲) هذا ما ذهب إليه ابن إسحاق في السيرة (۳/ ۱۱۲)، وذهب ابن سعد في طبقاته (۲/ ۲۲۷)
 إلى أنها وقعت لسبع ليال خلون من شوال.

<sup>(</sup>٣) يعني: عند جبل أُحُد. (٤) انظر: فتح الباري (٨/ ٨٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير ابن كثير (١٠٩/٢).

#### سبب الغزوة



قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: كذا رُوي عن مجاهد، وسعيد بن جُبير، والحكم بن عتيبة، وقتادة، والسُّدِّي، وابن أبزى: أنها نزلت في أبي سفيان ونفقته الأموال في أُحُد لقتال رسول الله ﷺ. وقال الضَّحَّاك: نزلت في أهل بدر، وعلى محل تقدير، فهي عامة، وإن كان سبب نزولها خاصًا(٣).

#### تحريض القبائل وعدد جيش الكفار



تجهَّزت قريش لحرب رسول الله ﷺ، وبعثت نفرًا يسيرون في العرب يدعونهم إلى نصرتهم، ويُؤلِّبون على رسول الله ﷺ وعلى المسلمين، فاجتمع

<sup>(</sup>١) **الموتور**: الذي قُتِلَ له قتيلٌ، فلم يُدرِكُ بدَمِه. انظر: لسان العرب (١٥/٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) الخبر في سيرة ابن هشام (٦٨/٣). (٣) انظر: تفسير ابن كثير (٥٣/٤).



إليهم ثلاثة آلاف من قريش وحلفائها والأحابيش، وجاؤوا بنسائهم؛ لئلا يفرُّوا، وانضم إليهم أبو عامر الفاسق، وهو والِدُ حنظلةَ غسيلِ الملائكةِ وَ اللهُ عَمسين رجلًا من قومه، وكان دوره حَفْر الحُفَر في أرض المعركة؛ ليسقط بها المسلمون، فخرج أبو سفيان بن حرب، وهو قائد الناس، وأقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبًا من جبل أُحُد بمكان يُقال له: عينين (۱).

قال ابن إسحاق: فاجتمعت قريش لحرب رسول الله على حين فعل ذلك أبو سفيان بن حرب، وأصحاب العير بأحابيشها، ومن أطاعها من قبائل كِنانة وأهل تِهامة، وخرجوا معهم بالظُّعُن (٢) التماسَ الحفيظة (٣)، وألا يفروا، فأقبلوا حتى نزلوا بعينين، بجبل ببطن السبخة، من قناة (٤) على شفير الوادي، مقابل المدينة (٥).

### جُبَير بن مُطعِم وقَتُل حمزة را



ودعا جُبَيرُ بن مُطعِم ضَالَ - وكان مشركًا - غلامًا له حبشيًّا، يُقال له:

<sup>(</sup>۱) جبل عينين: هو جبل بأُحُد، وهو الجبل الذي أقام عليه الرماة يومئذِ. انظر: النهاية (٣/ ٣٠١). وفي صحيح البخاري، رقم الحديث (٤٠٧٢)، قال وَحشِيُّ: فلما أن خرج الناس عامَ عينين، وعينين: جبل بحيال أُحُد بينه وبينه واد.

وفي رواية الإمام أحمد، رقم الحديث (١٦٠٧٧) قال: وعينين: جُبيل تحت أُحُد. قال الحافظ في الفتح (١١٧/٨): قوله: عينين جبل بحيال أُحُد: أي: من ناحية أُحُد، يُقال: فلان حيالَ كذا؛ أي: مُقابِلَه، وهو تفسير من بعض رواته، والسبب في نسبة وحشي العام إليه دون أُحُد: أن قريشًا كانوا نزلوا عنده.

<sup>(</sup>٢) الظُّعُنُ: النساء، واحدتها: ظعينة. انظر: النهاية (٣/١٤٣).

<sup>(</sup>٣) **الحفيظة**: يعنى: الغضب. انظر: النهاية (١/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) قناة: وادي من أودية المدينة عليه حرث ومال وزرع. انظر: النهاية (١٠٣/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٦٨، ٧٠).



وَحْشي، يقذف بحربة له قَذْفَ الحبشة، قَلَّما يُخطئ بها، فقال له: اخرج من الناس، فإن أنت قتَلْتَ حمزة عمَّ محمد بعمِّي طُعيمة بن عَدي، فأنت عَتيق<sup>(١)</sup>.

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن جعفر بن عمرو بن أُمَيَّة الضَّمْريِّ، قال: قال وحشيُّ: إن حمزة قَتَل طُعَيمة بن عَدِي بن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جُبَير بن مُطعِم: إن قتَلْتَ حمزة بعمِّي، فأنت حرُّ<sup>(۲)</sup>.

قال وحشيٌّ: ولم تكن لي بشيءٍ حاجةٌ غيره (٣).



# 



وكان العباس بن عبد المُطَّلِب وَ اللهُ عَرَّفُ حركات قريش واستعداداتها العسكرية، فلما تحرك هذا الجيش بعث العباس والله الله الله عَلَيْهُ، ضَمَّنها جميع تفاصيل الجيش (٥).

انظر: سیرة ابن هشام (۳/ ۲۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٧٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٧٨/٣).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب (٢/ ٣٥٩): كان العباس عليه يكتب بأخبار المشركين إلى رسول الله عليه، وكان المسلمون يتقَوَّون به بمكة.

وقال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء (٩٦/٢): لم يزل العبّاس على مشفقًا على النبي على محبًا له، صابرًا على الأذى، ولمَّا يُسلِمْ بَعْدُ، بحيث إنه ليلة العَقَبة عرف وقام مع ابن أخيه في الليل، وتوثق له من السبعين، ثم خرج إلى بدر مع قومه مُكرَهًا، فأُسِرَ، فأبدى لهم أنه كان أسلم، ثم رجع إلى مكة، فما أدري لماذا أقام بها، ثم لا ذِكْرَ له يوم أُحُد، ولا يوم الخندق، ولا خرج مع أبي سفيان، ولا قالت له قريش في ذلك شيئًا، فيما علمت، ثم جاء إلى النبي على مُهاجِرًا قُبيلَ فتح مكة، فلم يتحرَّرْ لنا قدومُه.

<sup>(</sup>٥) انظر: الرحيق المختوم، ص (٢٥٠).



### استشارة رسول الله على أصحابه



وبعدما تأكّد رسول الله على من خبر قريش، جمع أصحابه واستشارهم: أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة؟ وكان رأي رسول الله على أن لا يخرجوا من المدينة، وأن يتحصّنوا بها، فإن دخلها المشركون قاتلهم المسلمون على أفواه الأزِقّة، والنساء من فوق البيوت، ثم أخبرهم رسول الله على برؤيا رآها في منامه؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن ابن عباس على قال: تَنفّل رسولُ الله على سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أُحُدٍ، فقال: «رأيتُ في سيفي ذي الفقار فلله الكثيبة (۱)، فأوّلتُه: فلله يكون فيكم! ورأيتُ أني في دِرع حصينة، ورأيتُ أني في دِرع حصينة، فأوّلتُها: المدينة، ورأيتُ بقرًا تُذبَحُ، فبقرً (۱)، والله خيرً (۱)، فبقرٌ، والله خيرٌ (۱).

وروى الإمام النَّسائي في «السنن الكبرى» بسند صحيح عن جابر بن عبد الله وروى الإمام النَّسائي في «السنن الكبرى» بسند صحيح عن جابر بن عبد الله والله وال

<sup>(</sup>١) الفَلُّ: النُّلْم في السيف، والفَلُّ: الكسر. انظر: لسان العرب (١٠/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) كبش القوم: رئيسُهم وسَيِّدهم، وقيل: كبش القوم: حاميتُهم والمنظور إليه فيهم. انظر: لسان العرب (١٨/١٢).

والكتيبة: القطعة العظيمة من الجيش. انظر: النهاية (١٢٩/٤).

 <sup>(</sup>٣) قال السندي في شرحه للمسند (٢/ ٤٩٠): قوله ﷺ: «فَبَقَر»: أي: فيُذبَح بَقرٌ بعد ذلك،
 كأن المراد: بيان كثرة البقر المذبوحة، وأنه يُذبَح بعضُها بعد بعض.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (١٢٨/٨): قوله ﷺ: «والله خير»، هذا من جملة الرؤيا كما جزم به عياض وغيره، كذا بالرفع فيهما على أنه مبتدأ وخبر، وفيه حذف تقديره: وصُنعُ اللهِ خيرٌ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٤٤٥).

<sup>(</sup>٦) السِّكَّة: الطريق. انظر: النهاية (٢/ ٣٤٥).



فرماهم النّساء من فوق الحيطانِ!»(١).

وفي رواية الإمام أحمد بسند صحيح عن جابر ولله قال: قال رسول الله عليه: «لو أنَّا أقمنا بالمدينة، فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم»(٢).

### رأي من لم يشهد بدرًا

فبادر جماعة من فضلاء الصحابة على ممن فاته الخروجُ يوم بدر إلى الإشارة بالخروج إليهم، وألحُّوا على رسول الله عَلَيْ في ذلك، فقالوا: يا رسول الله عَلَيْة، وَاللهِ ما دُخِلَ علينا فيها في الجاهليَّة، فكيف يُدخَل علينا فيها في الإسلام؟ فقال رسول الله عَلَيْهَ: «شأنكم إذًا»(٣).

وفي رواية النَّسائي في «السنن الكبرى» بسند صحيح، قالوا: فيدخلون علينا المدينة؟ ما دُخِلَت علينا قطُّ، ولكِنَّا نخرج إليهم، فقال رسول الله ﷺ: «فشأنكم إذًا»(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في السنن الكبرى، رقم الحديث (٧٦٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤٧٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤٧٨٧) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في السنن الكبرى، رقم الحديث (٧٦٠٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٢٦٢٠).



قال الحافظ ابن كثير: وأبى كثير من الناس إلا الخروج إلى العدو، ولم يتناهوا إلى قول رسول الله على ورأيه، ولو رَضُوا بالذي أمرهم كان ذلك، ولكن غَلَب القضاءُ والقَدَر، وعامَّةُ من أشار إليه بالخروج رجالٌ لم يشهدوا بدرًا، قد علموا الذي سبق لأصحاب بدر من الفضيلة(١).

# تهيُّؤ الرسول ﷺ للخروج إلى أُحُد

فنهض رسول الله ﷺ ودخل بيته ولَبِسَ لَأُمَتَه (٢)، وظاهَرَ بين دِرعَين (٣)؛ فقد روى الإمام الترمذي في «جامعه» بسند حسن عن الزُّبير بن العوام ﷺ، قال: كان على النبي ﷺ درعانِ يومَ أُحُد (٤).

وفي رواية الإمام أحمد وابن ماجه بسند صحيح عن السائب بن يزيد ظله، قال: إن النبي ﷺ ظاهر بين دِرعَينِ يوم أُحُد (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: البداية والنهاية (٤/ ٣٨٧). (٢) **اللَّأَمْة**: الدِّرْعُ. انظر: النهاية (٤/ ١٩١).

 <sup>(</sup>٣) يعني: لَبِس درعًا فوق دِرع. انظر: النهاية (٣/ ١٥٢).
 قال السندي في تعليقه على سنن ابن ماجه (٣/ ٣٦٥): ومنه يُعلَمُ أن مباشرة الأسباب لا تُنافي التوكل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، رقم الحديث (١٧٨٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٥٧٢٢)، وابن ماجه في سننه، رقم الحديث (٢٨٠٦).

<sup>(</sup>٦) يعنى: سلاحه. انظر: لسان العرب (١/١٠٠).

<sup>(</sup>٧) أخرج ذلك الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٢٦٢٠) عن ابن عباس رفي وإسناده =

وقال الإمام البخاري في «صحيحه»: فإذا عزم الرسولُ عَلَيْ لم يكن لبشَرِ التقدُّمُ على الله ورسوله عَلَيْ، وشاور النبي عَلَيْ أصحابه يوم أُحُد في المُقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لَبِسَ لأَمَتَه وعزم، قالوا: أقِمْ، فلم يَمِلُ إليهم بعد العزم، وقال: «لا ينبغي لنبيِّ يلبَسُ لأَمَتَه فيضَعُها، حتى يحكُمَ اللهُ»(۱).

## خروج الرسول ﷺ إلى أُحُد

ثم أذَّن رسولُ الله ﷺ في الناس بالخروج إلى العدُوِّ، فخرج رسول الله ﷺ في ألف مقاتل من الصحابة ﷺ، وفيهم المنافقون، على رأسهم عبدُ اللهِ بنُ أُبَيِّ ابنُ سَلُولَ.

### ردُّ مَن استُّصغِرَ من الصحابة

فلما وصل رسول الله ﷺ إلى مكان يُقال له: الشيخين، عسكر فيه، ثم أخذ يستعرض جيشه، فردَّ مَن استصغره ولم يَرَه مطيقًا للقتال، وكان منهم: عبد الله بن عمر بن الخَطَّاب، وزيد بن ثابت، وأسامة بن زيد، والبراء بن عازب(٢)، وأبو سعيد الخُدْري، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين،

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح البخاري (١٥/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) اختُلف في شهود البراء بن عازب ره غزوة أُحُد، والذي يظهر أنه حضرها لكنه لم يُباشر القتال؛ لصِغَرِ سِنَّه رقم الحديث الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، رقم الحديث (١٨٥٨٦) عن البراء بن عازب ره أنه قال: أنا وعبد الله بن عمر لِدَة.

اللَّكَةُ، بكسر اللام: هو الذي وُلِدَ يوم ولادِك. انظر: المعجم الوسيط (٢/٢٥٦).

وروى الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٠٣٩) عن البراء بن عازب رهيه، =



وكانوا في سنِّ دون البلوغ(١).

روى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عمر رهي الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عمر رهي الله علي عرضه يوم أُحُد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يُجِزْني (٢)، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني (٣).

# تمُرُّد عبد الله بن أُبَيِّ (١) وأصحابه



وقبل طلوع فجر يوم السبت أدلج<sup>(٥)</sup> رسولُ الله ﷺ، حتى إذا كان بالشوظ صلى الفجر، وكان بمقربة جدًّا من العدو، وهناك انسحب عبد الله بن أُبيِّ ابن سلول بنحو ثلُث الجيش؛ ثلاثمائة رجل، وهو يقول: ما ندري علامَ

<sup>=</sup> قال: . . . فهزموهم، فأنا، والله، رأيت النساء يَشددْنَ، قد بدت خلاخِلُهن وأسواقُهن، رافعاتِ ثيابَهن.

<sup>\*</sup> قلت: وذلك بعد هزيمة الكفَّار أول المعركة يوم أُحُد.

وروى الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٦٥٠١)، وابن أبي شيبة في مصنفه، رقم الحديث (٣٤٣٨٨) بسند صحيح عن البراء بن عازب هيه، قال: عُرِضتُ أنا وابن عمر على رسول الله على يوم بدر فاستصغَرَنا، وشَهِدْنا أُحُدًا.

وأخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٥٦) دون قوله: وشَهِدْنا أُحُدًا.

قال الحافظ في الفتح (١٨/٨): فهذه الزيادة إن حُمِلَت على أن المراد بقوله: وشهدنا أُحُدًا، نَفْسُه وحده دون ابن عمر، وإلا فما في الصحيح أصحُّ.

<sup>(</sup>١) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٨/ ١٥٠): المراد بالإجازة: الإمضاء للقتال.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٦٦٤) (٤٠٩٧)، ومسلم في صحيحه،
 رقم الحديث (١٨٦٨).

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٦٠٣/١): عبد الله بن أُبَي رأس المنافقين، نزل في ذَمِّه آيات كثيرة مشهورة، تُوفي في زمن رسول الله ﷺ.

 <sup>(</sup>٥) الدُّلجة: هو سير الليل. انظر: النهاية (٢/ ١٢٠).

- **[YIV]** 

ونزل فيهم قولُه تعالى: ﴿فَمَا لَكُوْ فِي ٱلْمُنَكِفِقِينَ (٢) فِتَتَيِّنِ وَٱللَّهُ أَرَكُسَهُم (٣) بِمَا كَسَبُوَأَ ﴾ (٤) [النساء: ٨٨].

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن زيد بن ثابت والله من الله عله الله عن أنه الله عن أنه الله عن أنه الله عن أنه أحد، رجع ناس ممن خرج معه (٥) وكان أصحاب النبي الله الله عنه فرقتين؛ فرقة تقول: نُقاتلهم، وفرقة تقول: لا نُقاتلهم، فنزلت: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللّهُ أَرْكُنهُم بِمَا كَسَبُواً (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام القرطبي في تفسيره (٥٠٣/٦): المعنيُّ بالمنافقين هنا: عبد الله بن أُبي وأصحابه الذين خذلوا رسول الله ﷺ يوم أُحُد، ورجعوا بعسكرهم بعد أن خرجوا.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عباس را الركسهم: أوقعهم. انظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٧١): أي: بسبب عصيانِهم ومخالفتِهم الرسولَ ﷺ، واتباعِهم الباطِلَ.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٥/٥٨٥): هم عبد الله بن أُبي ومَن تبعه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٥٠)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٧٧٦).



قال الحافظ في «الفتح»: هذا هو الصحيح في سبب نزولها (١).

# تأثُّر بني سَلِمةَ<sup>(٢)</sup> وبني حارثة بالمنافقين

تأثّر بنو سَلِمَة وبنو حارثة بكلام ابن سَلُول، فهَمَّتا بالرجوع، لكِنَّ الله عصمهما من ذلك وثُبَّتَهما؛ قال تعالى: ﴿إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمُّ أَن تَقْشَلًا(٣) وَأَللَهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ عَمِران: ١٢٢].

قال الإمام القرطبي: الطائفتان: بنو سَلِمَة من الخزرج، وبنو حارثة من الأوس، وكانا جناحَي العسكر يوم أُحُد<sup>(٤)</sup>.

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن جابر بن عبد الله على قال: فينا نزلت: ﴿إِذْ هَمَّت طَّآمِهُمَّانِ مِنكُمٌ أَن تَفَشَلًا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّا ، نحن الطائفتان: بنو حارثة، وبنو سَلِمَة، وما نُحِبُّ \_ وقال سفيان مرة: وما يَسُرُّني \_ أنَّها لم تنزِل؛ لقول الله: وَاللهُ وليُّهما (٥).

# متابعةُ الرسول ﷺ مسيرَه إلى أُحُد



قام رسول الله ﷺ بعد رجوع المنافقين ببقية الجيش، وكانوا سبعَمائة مقاتل (٦)،

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح الباري (۸/ ۱۰۱).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٦/٥٥): بنو سَلِمَةَ، هو بكسر اللام.

<sup>(</sup>٣) الفشل: الجُبن والضعف. انظر: النهاية (٣/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي (٥/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٥١) (٤٥٥٨)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٥٠٥).

<sup>(</sup>٦) قال البيهقي في دلائل النبوة (٣/ ٢٢٠): هذا هو المشهور عند أهل المغازي؛ أنهم بَقُوا في سبعمائة مقاتل.

واختُلِفَ هل كان معهم شيء من الخيل أم لا(١)؟ ومضى حتى نزل الشِّعْبَ من أُحُد، في عُدوة الوادي إلى الجبل، فعسكر بجيشه مستقبِلًا المدينة، وجاعلًا ظَهْرَه إلى جبل أُحُد، وجعل جَبَل عينين عن يسارِه، وعلى هذا صار جيش العدو فاصلًا بين المسلمين وبين المدينة(٢).

### تعبئة (٣) الرسول ﷺ جيشه ووصيَّتُه للرُّماة

وفي صبيحة يوم السبت الخامس عشر من شوال عبّاً رسولُ الله عيه أصحابه للقتال، واختار منهم أمهر الرماة، وعددهم خمسون (١٠ راميًا، وأمّر عليهم عبدَ اللهِ بن جُبير بن النعمان الأنصاري الأوسي البدري عليه، وأمرهم بالتمركز على جبل صغير عُرِف بعد ذلك بجبل الرماة، وأمرهم رسول الله على بأوامر واضحة لا لبس فيها، فقال: «احموا ظُهورنا، فإن رأيتُمونا نُقتَل فلا تَشُرونا، وإن رأيتُمونا قد غَنِمْنا فلا تَشْرَكُونا» (٥٠).

وروى الإمام البخاري وأبو داود عن البراء بن عازب رها، قال: جعل رسول الله على الرماة يوم أُحُد \_ وكانوا خمسين رجلًا \_ عبدَ الله بنَ

<sup>(</sup>۱) قلت: وَهِمَ الإِمام ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٢٢٧)، والحافظ ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول (ص١١٦) فقالا: وكان فيهم خمسون فارسًا.

<sup>\*</sup> قال الحافظ في الفتح (٨/ ٩٣): وهو غلط بيِّن، وقد جزم موسى بن عقبة بأنه لم يكن معهم في أُحُدِ شيء من الخيل، ووقع عند الواقدي، ونقله عنه ابن سعد في طبقاته (٢/ ٢٦): كان معهم فرس لرسول الله ﷺ، وفرس لأبى بُردة.

<sup>(</sup>٢) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٧٣).

<sup>(</sup>٣) عبَّأهم: أي: رَتَّبهم في مواضعهم وهيَّأهم للحرب. انظر: لسان العرب (٦/٩).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح ((47/4)): هذا هو المعتمد.

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٦٠٩)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٣٢٠١) وإسناده حسن.



جُبير، وقال: «إن رأيتمونا تخَطَّفُنا الطَّيرُ<sup>(۱)</sup> فلا تبرحوا مكانكم<sup>(۲)</sup> هذا، حتى أُرسل إليكم، وإن رأيتُمونا هَزَمْنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسِلَ إليكم»<sup>(۳)</sup>.

وبتعيين هذه الفصيلة في الجبل مع هذه الأوامر العسكرية الشديدة سَدَّ رسول الله ﷺ الثُّلمة الوحيدة التي كان يمكن لفرسان المشركين أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف المسلمين، ويقوموا بحركات الالتفاف وعملية التطويق (٥٠).

### تشجيع النبي ﷺ أصحابَه على القتال



<sup>(</sup>١) الخَطْف: استلابُ الشيء وأخْذُه بسرعة، وقوله ﷺ: «تخطَّفُنا الطير»: أي: تستلِبُنا وتطير بنا، وهو مبالغة في الهلاك. انظر: النهاية (٢/٧٤).

<sup>(</sup>٢) برح مكانه: أي: زال عنه. انظر: لسان العرب (١/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٠٣٩)، وأبو داود في سننه، رقم الحديث (٣٦٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٤٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: الرحيق المختوم، ص (٣٥٥).

<sup>(</sup>٦) زاد الإمام أحمد: السيف.



قال: فأحجم القومُ(١)، فقال سِمَاكُ بنُ خَرَشَة (٢) أبو دُجانة: أنا آخُذُه بحقِّه، فأخذه ففَلَق به هامَ المُشركين (٣).

وفي رواية الحاكم في «مُستدرَكِه» بسند حسن عن الزُّبَير بن العَوَّام ﴿ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قال: عرض رسولُ الله ﷺ سيفًا يوم أُحُد، فقال: «مَن يأخذ هذا السيف بحقِّه؟» فقمت، فقلت: أنا يا رسول الله، فأعرض عنى، ثم قال: «مَن يأخذ هذا السيف بحقِّه؟»، فقمتُ فقلت: أنا يا رسول الله، فأعرض عنى، ثم قال: «مَن يأخذ هذا السيف بحقه؟»، فقام أبو دجانة سِمَاك بن خَرَشَة، فقال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه، فما حقُّه؟ قال رسول الله ﷺ: «أن لا تقتُلَ بِهِ مسلِمًا، ولا تفِرَّ بِه عن كافر»، قال: فدفعه إليه، وكان إذا أراد القتال أَعْلَمَ بعصابة (٤)، قال: قلتُ: لأنظُرَنَّ اليوم كيف يصنع، فجعل لا يرتفع له شيءٌ إلا هتكه وأفراه! <sup>(٥)</sup>.

#### تعبئة جيش المشركين

وعبَّأت قريش جيشها حسب نظام الصفوف، فكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان، وعلى مَيسَرتها عِكْرمة بن أبي جهل، واستعملوا على ميمنة

<sup>(</sup>١) أحجم القوم: تأخَّروا وتهيَّبوا أخْذَه. انظر: النهاية (١/٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في جامع الأصول (١/ ٤٤٩)، قسم التراجم: سِمَاك: بكسر السين، وتخفيف الميم، والكاف، وخَرَشة: بفتح الخاء المعجمة والراء، والشين المعجمة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٤٧٠)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٢٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) العِصابة: هي كل ما عصَبْتَ به رأسك؛ من عمامة، أو منديل، أو خِرقة. انظر: النهاية .(77 . /4)

<sup>(</sup>٥) أصل الفَرْي: القطع. انظر: النهاية (٣٩٦/٣). والخبر أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٥٠٨٩).



خيلِهم خالد بن الوليد، ودفعوا اللواء إلى طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار، وقبل بدء القتال حاول أبو عامر الفاسق<sup>(۱)</sup> ـ وهو من الأوس ـ أن يتألَّف قومَه، فذهب إليهم، وأخذ يُناديهم: يا معشر الأوس، أنا أبو عامر، فرَدَّ عليه الصحابةُ من الأوس في : لا أنعَمَ اللهُ بك عينًا يا فاسِقُ، فقال: لقد أصاب قومي بعدي شَرُّ، فتركهم ورجع إلى المشركين<sup>(۱)</sup>.

### بدء القِتال وإبادة حَمَلَةِ لواء المُشركين

ثم التحم الجيشان، واقتتل الناس يومئذ اقتتالًا شديدًا في كل مكان من ميدان المعركة، واشتد القتال حول لواء المشركين، فقُتِلَ من حَمَلَته سبعة أو تسعة، فما يحمله أحد إلا قُتِلَ؛ فقد روى الإمام أحمد والحاكم بسند حسن عن ابن عباس في قال: كان لرسول الله عليه وأصحابه أوّل النهار، حتى قتِلَ من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة ".

### شدة أبى دُجانة ضِيْهُ

وقاتل أبو دُجانة ﷺ بسيف رسول الله ﷺ قتالًا عظيمًا، وجعل لا يلقى مشركًا إلا قتله؛ فقد روى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن الزُّبَير بن العَوَّام ﷺ، قال: لأنظُرَنَّ اليوم كيف يصنعُ، قال: فجعل لا يرتفعُ له شيء

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (۱/٤١٨، ٤١٩): أبو عامر: يُعرف في الجاهلية بالراهب، وكان هو وعبد الله بن أُبي ابن سلول منافقين؛ فعبد الله يُبطِن نفاقه، وأبو عامر يُظهِره.

<sup>(</sup>٢) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٦٠٩)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٣٢٠١).



إلا هتكه وأفراه حتى انتهى، إلا نسوة في سَفْح الجبل (١١) معهن دفوف لهن، فيهن امرأة، وهي تقول:

نـحـن بـنـاتُ طـارِقْ نـمشي عـلـى النَّـمارِقْ المشي عـلـى النَّـمارِقْ إِن تُــقبـلـوا نُـعانِـقْ ونَـبـسُـطِ الـنَّـمارِقْ أو تُــدبِـروا نُــفارِقْ فِــراقَ غــيــر وامِــق أو تُــدبِـروا نُــفارِقْ فِــراقَ غــيــر وامِــق

قال: فأهوى بالسيف إلى المرأة ليضرِبَها، ثم كفَّ عنها، فلما انكشف القتال، قلتُ له: كلُّ عملك قد رأيتُ ما خلا رفْعَك السيف على المرأة، ثم لم تضرِبْها، قال: إني \_ وَاللهِ \_ أكرمتُ سيف رسول الله ﷺ أن أقتُلَ به امرأة (٣)!

### 

استُشهِدَ عبد الله بن عمرو بن حرام والِدُ جابر على في غزوة أُحُدٍ بعد أن ثبت مع رسول الله على فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن جابر بن عبد الله ظلى قال: أُصيب أبي يوم أُحُد، فجعلتُ أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، وجعلوا ينهونني، ورسول الله على لا ينهاني، وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه أن فقال رسول الله على: «تبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تُظِلُّه بأجنِحَتها، حتى رفعْتُموه!» (٥٠).

قال الحافظ في «الفتح»: ومُحَصَّلُه أن هذا الجليل القدر الذي تُظِلُّه

<sup>(</sup>١) سفَّح الجبل: أسفَلُه. انظر: المعجم الوسيط (١/٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) **النمارق**: أي: الوسائد، واحدتها: نُمرُقة، \_ بضم النون والراء وبكسرهما \_. انظر: النهاية (٥/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٥٠٨٩).

<sup>(</sup>٤) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (١٢٤٤): فجعلت عمَّتي فاطمة تبكي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٢٤٤) (١٢٩٣)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢٩١) (١٣٠).



الملائكة بأجنحتها، لا ينبغي أن يُبكى عليه؛ بل يُفرَح له بما صار إليه(١).

#### انتصار المسلمين الساحق

سَحَق المسلمون عدوَّهم، وانتصروا عليهم، والفضل بعد الله عَلَمْ يعود لثبات الرُّماة على الجبل الذي أمرهم رسول الله عَلَمْ بالثبات عليه، فأنزل الله نصره على المسلمين، وصَدَقَهم وعده، فحَسُّوهم بالسيوف حتى كاشفوهم عن المعسكر، وكانت الهزيمة التي لا شك فيها.

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن عائشة رضي قالت: لما كان يوم أُحُد هُزِم المشركون هزيمةً بَيِّنة (٤).

وروى الحاكم وابن إسحاق في «السيرة» بسند حسن عن الزُّبَير بن العَوَّام وَ اللهُ عَلَى خَدَمِ (٥) هند بنت عُتبة وصواحِبها مُشَمِّراتٍ هوارِبَ (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (٣/ ٥١٢). (٢) في رواية الإمام أحمد: يوم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٦٠٩)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٣٢٠١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٨٢٤).

<sup>(</sup>۵) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٣٦٢)، وابن إسحاق في السيرة (٣/ ٨٦)، وأورده الحافظ في الفتح (٨/ ١٠٦) وحسَّن إسناده.

<sup>(</sup>٦) خَدَم: جَمعُ خَدَمَة، وهو الخَلْخال. انظر: النهاية (٢/ ١٥).

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن البراء بن عازب را قال: فهزموهم، فأنا \_ وَاللهِ \_ رأيتُ النساء يَشدُدُن (١)، قد بدت خلاخِلُهن (٢) وأسواقُهن (٣)، رافعاتٍ ثيابَهن (٤).

#### مخالفة الرماة أمر النبي عظي



كانت الدولةُ أوَّلَ النهار للمسلمين على الكفار، فانهزموا راجعين، ووَلَّوا مُدْبِرين حتى انتهوا إلى نسائهم، فلما رأى الرماة هزيمتهم، تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله عَلَيْ بحفظه، وقالوا: يا قوم، الغنيمة الغنيمة! فذكَرَهم أميرُهم عبد الله بن جُبير فَلَيْهُ عَهْدَ رسول الله عَلَيْ إليهم، فلم يلتفتوا إليه، وظنوا أنْ ليس للمشركين رجعةٌ، وأنهم لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك، فذهبوا في طلب الغنيمة، وأخلوا الثّغر! (٥).

روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن البراء بن عازب الله على قال: قال أصحاب ابن جُبير: الغنيمة أيْ قَومِ الغنيمة، ظهر (٢) أصحابكم فما تنتظرون؟! فقال عبد الله بن جُبير الله على الغنيمة (٨)! قالوا: وَاللهِ لنأتينَ النّاسَ، فلنُصيبَنّ من الغنيمة (٨)!

<sup>(</sup>١) الشَّدُّ: العَدْو. انظر: النهاية (٢/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) الخَلْخال: نوع من أنواع الحُليّ تلبسه المرأة في ساقها. انظر: لسان العرب (٢٠٥/٤).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٩٣/٨): أسواقُهن: جمع ساق، وسبب رفعهن ثيابهن؛ ليُعينَهن ذلك على سُرعة الهَرَب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٠٣٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: زاد المعاد (٣/ ٢٣٠)، الفصول في سيرة الرسول، ص (١٢١، ١٢١).

<sup>(</sup>٦) ظهر: غلب. انظر: النهاية (٣/١٥٢).

<sup>(</sup>٧) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٤٠٤٣): عَهِدَ إِليَّ النبيُّ ﷺ أن لا تُبْرَحوا.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٠٣٩).



وروى الإمام أحمد والحاكم بسند حسن عن ابن عباس الله عن الله قال: فلما غَنِمَ رسول الله على وأباحوا (١) عسكر المشركين، انْكَفَتَ (٢) الرُّماةُ جميعًا (٣)، فدخلوا في العسكر ينتَهبون (٤)!

وترك عامة الرماة الخمسين أماكنهم التي أمرهم رسول الله على بحفظها، وخَلَّوا ظهور المسلمين للعدو، وثبت أميرهم عبد الله بن جُبير هلي في نفرٍ يسير دون العشرة مكانَهم (٥).

قال تعالى في ذلك: ﴿حَقَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَكِيْتُم مِنْ بَعْدِ مَا آرَىنكُم مَّا تُحِبُّونَ (٦) مِنصُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا (٧) وَمِنصُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةً ﴾(٨) [آل عمران: ١٥٢].



فلما ترك الرُّماةُ الثَّغرَ الذي أوصاهم به رسول الله ﷺ، كَرَّ فُرسانُ

(١) أباحوا: استأصلوا. انظر: لسان العرب (١/٥٣٤).

(٢) انْكَفَتَ: أسرع وأقبل. انظر: لسان العرب (١١٦/١٢). وفي رواية الإمام أحمد: أكبَّ على الشيء: أقبل عليه ولَزِمَه. انظر: لسان العرب (٨/١٢).

(٣) قلت: يُفهَم من كلام ابن عباس في أن كل الرماة نزلوا عن الجبل؛ ليُدرِكوا الغنائم، وهو صحيحٌ، إلَّا عددًا قليلًا لا يتجاوز العشرة.

(٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٦٠٩)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٣٢٠١).

(٥) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٨٦)، الطبقات الكبرى، لابن سعد (٣/ ٢٧٠).

(٦) روى الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٨٦٠٠) بسند صحيح عن البراء بن عازب على قال: عصيتُم الرسولَ من بعد ما أراكم الغنائمَ وهزيمةَ العدوِّ.

(٧) قال الإمام القرطبي في تفسيره (٥/ ٣٦٣): يعني: الغنيمة.

(٨) قال الإمام القرطبي في تفسيره (٣٦٣/٥): هم الذين تُبَتوا في مراكزهم، ولم يُخالفوا أمر نبيهم ﷺ مع أميرهم عبد الله بن جُبير ﷺ.

المشركين بقيادة خالد بن الوليد في فوجدوا الثّغر خاليًا، قد خلا مِن الرُّماة، فجازُوا منه وتمكَّنوا حتى أقبل آخِرُهم، فأحاطوا بالمسلمين، فأكرم الله سبحانه عَدَدًا منهم بالشهادة، على رأسِهم عبدُ الله بن جُبير في أنه التفَّ من وراء المسلمين، وصاح فرسانهم صيحةً عرف المشركون المنهزمون بسرعة تبدُّلَ الحال؛ فانقلبوا على المسلمين!

روى الإمام أحمد، والحاكم بسند حسن عن ابن عباس الله على قال: فلما غنم النبي الله وأباحوا عسكر المشركين، أكب الرماة جميعًا، فدخلوا في العسكر ينهبون، وقد التقت صفوف أصحاب رسول الله الله المهم، فهم هكذا وشَبَّك بين أصابع يديه والتبسوا، فلما أخل الرُّماة تلك الخلة (۱) التي كانوا فيها، دخل الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي الله فضرب بعضهم بعضًا، والتبسوا، وقُتِلَ من المسلمين ناس كثير (۲)!

وروى ابن إسحاق في «السيرة» بسند حسن عن الزُّبَير بن العَوَّام وَ اللهُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

وروى الحاكم في «المستدرك» بسند حسن عن الزُّبَير بن العَوَّام رضي ،

<sup>(</sup>۱) قال السندي في شرحه للمسند (۳ / ۳٤): الخَلَّة، بفتح فتشديد، أي: تلك الحاجة التي هي دفع العساكر من وراء الظهر؛ أي: قصَّروا فيها، مِن: أَخَلَّ بالشيء، أو المراد بالخَلَّة: تلك البقعة، سُمِّيَت خَلَّة؛ لأنَّها محل الخَلَّة بمعنى: الحاجة؛ لأنها كانت محتاجة إلى وجود العسكر فيها؛ أي: تركوا تلك البقعة، مِن: أَخَلَّ الرجلُ بمركزه؛ أي: تركه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٦٠٩)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٣٢٠١).

<sup>(</sup>٣) انكفأ: مال. انظر: لسان العرب (١١٣/١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (٣/ ٨٦)، وأورده الحافظ في الفتح (١٠٦/٨) وحسَّن إسناده.



قال: والله لقد رأيتُني أنظر إلى خَدَمِ هند بنت عُتبة وصواحباتِها مُشَمِّراتٍ هوارِبَ، ما دونَ أخْذِهن قليلٌ ولا كثير؛ إذ مالت الرماةُ إلى العسكر حين كشَفْنا القومَ عنه، يُريدون النَّهْب، وخَلَّوا ظهورنا للخيل، فأُتِينا من أدبارنا، وصرخ صارخ: ألا إن محمدًا قد قُتِلَ، فانكفأنا وانكفأ القوم بعد أن أصبنا اللواءَ(۱) حتى ما يدنو منه أحدٌ من القوم (۲).

# مقتل اليمانِ والد حُذيفة رالله خطأً

وروى الإمام أحمد والحاكم بسند حسن عن محمود بن لَبِيد رَفِيهُ، قال: اختَلَفَت سيوف المسلمين على اليمانِ أبي حُذيفة يوم أُحُد ولا يعرفونه، فقتلوه، فأراد رسول الله ﷺ أن يَدِيهُ (٧)، فتصَدَّق حذيفة بدِيَتِه على

<sup>(</sup>١) يعني: لواء المشركين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) قال القسطلاني في إرشاد الساري (١٠٦/٩): أي: احتَرِزوا من الذين وراءَكم متأخّرين عنكم، وهي كلمةٌ تُقال لمن يُخشى أن يُوتى عند القتال من ورائه، وغَرَضُ إبليس اللعين أن يُغلِطَهم ليقتل المسلمون بعضُهم بعضًا.

<sup>(</sup>٤) **جالدناهم بالسيوف**: ضاربناهم. انظر: لسان العرب (٣٢٣).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٥٢٣): احتجَزوا: أي: انفصلوا من القتال، وامتنع بعضُهم من بعض.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٢٩٠).

<sup>(</sup>٧) يعني: يجمَعُ دِيَتَه.



المسلمين (١).

### استشهاد حمزة بن عبد المُطَّلِب عليه



استغَلَّ وَحْشَيُّ بن حرب هذه الفوضى التي وقع فيها المسلمون، وقتل حمزة صلى فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن وَحْشَيِّ، قال: كَمَنْتُ (٢) لحمزة تحت صخرة (٣)، فلما دنا مني رميتُه بحربتي فأضعُها في ثُنَّيهِ (٤) حتى خرَجَتْ من بين وَرِكَيه، فكان ذاك العهدَ به (٥)!

وفي رواية ابن إسحاق، قال وحشي: هززتُ حربتي، حتى إذا رضيتُ منها، دفعتُها عليه، فوقعت في تُنَّتِهِ حتى خرجت من بين رِجْليه، وذهب لينوء (٦) نحوي، فغُلِبَ، وتَرَكْتُه وإيَّاها حتى مات، ثم أتيتُه فأخذتُ حربتي، ثم رجعتُ إلى العسكر، فقعدتُ فيه، ولم يكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلتُه لأُعْتَق (٧)!

## استشهاد حنظلة على غسيل الملائكة



استُشهِدَ حنظلةُ بن أبي عامر رضي الله في هذه الغزوة، فقتله شَدَّاد بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٣٦٣٩)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٩٧٠).

<sup>(</sup>٢) كُمَن: استتر واختفى. انظر: النهاية (٤/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) زاد الإمام أحمد: حتى إذا مَرَّ عليَّ.

<sup>(</sup>٤) الثُنَّة: ما بين السُّرة والعانة من أسفل البطن. انظر: النهاية (٢١٨/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٧٢)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٦٠٧٧).

<sup>(</sup>٦) ينوء: ينهض. انظر: النهاية (١٠٧/٥).

<sup>(</sup>۷) انظر: سیرة ابن هشام (۳/ ۸۰).



#### ثبات الرسول ﷺ

كان رسول الله على في مجموعة من أصحابه يُراقب الوضع بعدما تغيرت الأحوال؛ فقد روى النسائي في «السنن الكبرى» والبيهقي في «دلائل النبوة» بسند جيد عن جابر بن عبد الله على، قال: لما كان يوم أُحُد، وولَّى الناس، كان رسول الله على في ناحية في اثني عشر رجلًا من الأنصار، وفيهم طلحة بن عبيد الله، فأدركه المشركون، فالتفت رسول الله على، فقال: «مَن للقوم؟» فقال طلحة على الناه، فقال رسول الله على: «كما أنت»، فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله، فقال رسول الله على: «أنت» فقاتل حتى من الأنصار: أنا يا رسول الله، فقال رسول الله على: «أنت» فقاتل حتى

<sup>(</sup>۱) **الأعراض**: هي قرى المدينة التي في أوديتها. انظر: معجم البلدان (١٧٨/١).

<sup>(</sup>٢) في رواية الحاكم: أبو سفيان بن الحارث.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ١١٩٧): صاحبتُه هي زوجتُه جميلة بنت أُبَيِّ بن سلول.

<sup>(</sup>٤) الهائعة: صوت الصارخ للفزع. انظر: لسان العرب (١٨٠/١٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٧٠٢٥)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٩٧٩).

-- [TT]

قُتِلَ، ثم التفت، فإذا بالمشركين، فقال: «مَن للقوم؟» فقال طلحة وانا، فقال فقال رسول الله والله والله

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن قيس بن أبي حازم، قال: رأيتُ يد طلحة شَلَّاءَ؛ وقى بها النبيَّ ﷺ يوم أُحُد<sup>(٢)</sup>.

### دفاع الصحابة عن رسول الله ﷺ



قال ابن سعد في «طبقاته»: وثبت مع رسول الله على عصابة من أصحابه؛ أربعة عَشَرَ رجلًا، سبعةٌ من المهاجرين، فيهم أبو بكر الصّدِيق على الأنصار (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في السنن الكبرى، رقم الحديث (٤٣٤٢)، والبيهقي في دلائل النبوة (٣/ ٢٣٦)، وأورده الحافظ في الفتح (٨/ ١٠٦) وجَوَّد إسناده، وحَسَّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (٦/ القسم الأول/ ٧٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٦٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: الطبقات الكبرى (٢/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (١٠٦/٨): هما طلحة وسعد بن أبي وقاص رضياً.

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٢/١٢٥): رَهِقوه: هو بكسر الهاء؛ =



فتقدَّم رجل من الأنصار، فقاتل حتى قُتِلَ، ثم رَهِقوه أيضًا، فقال رسول الله ﷺ: «مَن يردُّهم عنا وله الجنة أو: هو رفيقي في الجنة؟» فتقدَّم رجل من الأنصار، فقاتل حتى قُتِلَ، فلم يزل كذلك حتى قُتِلَ السبعة(١).

وكانت أحرَجَ ساعة بالنسبة إلى حياة رسول الله على، وفرصة ذهبية بالنسبة إلى المشركين، ولم يتوانَ المشركون في انتهاز تلك الفرصة؛ فقد ركَّزوا حملتهم على رسول الله على، وطَمِعوا في القضاء عليه، حتى أُصيبتَ رَبَاعِيتُه (٤) اليُمنى السُّفلى، وشُجَّ في جبهته، وحتى دخلت حلْقتان من حِلَقِ المِغْفَر (٥) في وجْنَتِه (٢)؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن سهل بن سعد هله، أنه سُئِلَ عن جُرح النبي على يوم أُحُد، فقال: جُرِحَ وجهُ

<sup>=</sup> أي: غَشُوه وقَرُبوا منه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٨٩).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٤٤٨): يُريد يومَ أُحُد.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (۳۷۲۲) (۳۷۲۳) (٤٠٦٠)، ومسلم
 في صحيحه، رقم الحديث (۲٤١٤).

<sup>(</sup>٤) **الرّبَاعِيَة**، بفتح الراء: هي إحدى الأسنان الأربع التي تلي الثنايا والناب. انظر: لسان العرب (٥/ ١١٩).

قال الحافظ في الفتح (١١٣/٨): والمراد بكسر الرَّباعِيَة، أنها كُسِرَت فذهبت منها فِلقة، ولم تُقلع من أصلها.

<sup>(</sup>٥) المِغفَر: ما يلبسه الدارع على رأسه. انظر: النهاية (٣/٣٣٦).

<sup>(</sup>٦) الوَجْنة: أعلى الخَدِّ. انظر: النهاية (١٣٨/٥).



# النبي ﷺ، وكُسِرَت رَباعِيَتُه، وهُشِمَت (١) البيضة (٢) على رأسِه (٣)!

وروى عبد الرزاق الصنعاني في «مصنَّفِه» بسند مرسَل قوي عن الزُّهري، قال: ضُرِب وجهُ رسولِ الله ﷺ يومَئذٍ بالسيف سبعين ضربةً (٤) وقاه الله شرَّها كُلِّها (٥)!

#### نزول الملائكة

وفي رواية أخرى في «صحيح مسلم»، قال سعد رقطي وأيتُ عن يمين رسول الله عليه وعن شِماله يوم أُحُد رجلين عليهما ثيابُ بَياضٍ، ما رأيتُهما قَبلُ ولا بعدُ؛ يعنى: جِبريلَ وميكائيلَ المِيكِ (٧).

<sup>(</sup>١) هُشِمَ: كُسِر. انظر: النهاية (٢٢٨/٥).

<sup>(</sup>٢) البَيضة: الخُوذة. انظر: النهاية (١٦٩/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٩١١)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣)).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٨/ ١١٢): يحتمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقتَها أو المبالغة في الكثرة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنَّفِه، رقم الحديث (٩٧٣٦)، وأورده الحافظ في الفتح (٨/ ١٢٢)، وقال: إسناده مُرسَل قوي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٥٤)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٣٠٦) (٤٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٣٠٦) (٤٦).



### تجمُّع الصحابة حول النبي ﷺ

وقعت هذه الأحداث كلها بسرعة هائلة في لحظات خاطفة، وإلا فقد ثبت أبو بكر الصِّدِّيق، وعمر بن الخَطَّاب، وعلي بن أبي طالب، ومُصعَب بن عُمير، وغيرهم الذين كانوا في الصفوف المتقدمة عند القتال، لم يكادوا يرون تطور الموقف، أو يسمعون صوته على من الجراحات، ودفعوا إلا أنهم وصلوا وقد لقي رسولُ الله على ما لقي من الجراحات، ودفعوا أولئك الكفار عنه (۱).

قال الحافظ في «الفتح» \_ بعد أن جمع أسماء مَن ثبت مع رسول الله ﷺ \_ قال: وإن ثَبَت حُمِلَ على أنهم ثبتوا في الجملة، وما تقدم فيمن حضر عنده ﷺ أولًا فأوَّل، والله أعلم (٢٠).

وأقبل رسول الله ﷺ نحو المسلمين، فكان أول مَن عرفه تحت المِغْفَر كعب بن مالك رهيه، فصاح بأعلى صوت: يا معشر المسلمين، أبشروا؛ هذا رسول الله ﷺ، فأشار إليه أنِ اسكُتْ، واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشّعب الذي نزل فيه، ومعه أبو بكر الصّدِيق، وعمر بن الخطّاب، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، والزّبير بن العَوّام، والحارث بن الصّمّة، وغيرهم ﷺ.

# الرسول ﷺ يَقتُل أُبَيَّ بن خلف قَبَّحه الله

روى الحاكم في «المستدرك» بسند حسن عن سعيد بن المسيب عن أبيه، قال: أقبل أُبيُّ بن خلف يوم أُحُد إلى النبي ﷺ يُريده، فاعترض له

<sup>(</sup>١) انظر: الرحيق المختوم، ص (٢٧٠). (٢) انظر: فتح الباري (١٠٦/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٩٣/٩).

رجالٌ من المؤمنين، فأمرهم رسول الله ﷺ فَخَلُوا سبيله، فاستقبله مُصعَب بن عُمير أخو بني عبد الدار، ورأى رسولُ الله ﷺ تَرْقُوة (۱) أُبَيِّ من فُرجة بين سابغة الدِّرع والبيضة، فطعنه بحربته، فسقط أُبَيُّ عن فرسه ولم يَخرج من طعنته دمٌ، فكَسَر ضِلَعًا من أضلاعه، فأتاه أصحابه وهو يخور خُوارَ الثَّور، فقالوا له: ما أعجزك! إنما هو خَدْشٌ، فذكر لهم قول رسول الله ﷺ: «بل أنا أَتتُلُ أُبيًا»، ثم قال: والذي نفسي بيده، لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المَجاز لماتوا أجمعين، فمات أُبيُّ إلى النار \_ فسُحْقًا لأصحاب السعير \_ قبل أن يَقدَمَ مكة، فأنزل الله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ ﴾ [الأنفال: ١٧](٢).

قال الحافظ ابن كثير: وهذا القول عن هذين الإمامين (٣) غريبٌ جدًّا، ولعلهما أرادا أن الآية تتناوله بعمومها، لا أنها نزلت فيه خاصة، وإلا فسياق الآية في سورة الأنفال في قصة بدر لا محالة، وهذا مما لا يخفى على أئمة العلم. والله أعلم (٤).

قال الإمام النووي: قوله ﷺ: «في سبيل الله»: احتراز ممن يقتله في حدٍّ أو قِصاص؛ لأن مَن يقتله في سبيل الله كان قاصدًا قَتْلَ النبي ﷺ (٢٠).

<sup>(</sup>١) **التَّرْقُوة**: هي العظم الذي بين ثُغْرة النحر والعاتق، وهما تَرْقُوتان من الجانبين. انظر: النهاية (١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٣٣٠٢)، وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٣) وصَحَّح إسناده.

<sup>(</sup>٣) هما: الإمام سعيد بن المسيب والزُّهْري. (٤) انظر: تفسير ابن كثير (٢/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٧٤)، وأخرجه مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٩٣) عن أبي هريرة رهيه.

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٢٧/١٢).



### انحياز النبي ﷺ بأصحابه نحو الجبل



### صعود الرسول ﷺ الصخرة في الجبل



وأراد رسول الله عَلَيْ أن يعلوا الصخرة التي عرَضَت له من الجبل، فنهض إليها ليعلوها، فلم يستطع؛ لأنه عَلَيْ كان قد بَدَن (٥)، وظاهَرَ بين درعَينِ، وقد أصابه الضَّعفُ؛ لكثرة ما نزف من جراحه، فجلس تحته

<sup>(</sup>١) هما: سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة رضي الواقدي.

<sup>(</sup>٢) جاء في صفة مشي النبي ﷺ: ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٣٣٠) (٨٢) عن أنس بن مالك ﷺ، قال: كان رسول الله ﷺ أزهر اللون، كأن عرقة اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ. قال ابن الاثير في النهاية (١٥٨/٤): أي: تمايل إلى قُدام.

<sup>(</sup>٣) أخرج منه هذا اللفظ: البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٧٤) (٤٠٧٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٦٠٩)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٣٢٠١).

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير في النهاية (١٠٧/١): بَدَن: من البَدَانة، وهي كثرة اللحم، ولم يكن رسول الله على سمينًا، فقد جاء في صفته في فيحديث ابن أبي هالة:بإذن متماسك، والبادن: الضخم، وهو الذي يُمسك بعض أعضائه بعضًا، فهو مُعتدل الخَلْق.



طلحة بن عبيد الله عظيه، فصَعِد رسول الله ﷺ على ظهره حتى استوى.

روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم بسند حسن ـ واللفظ للترمذي ـ عن الزُّبَير بن العَوَّام وَهُمُ، قال: كان على النبي الله على درعان يوم أُحُد، فنهض إلى الصخرة، فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، فصعد النبي على حتى استوى على الصخرة، فقال رسول الله على: «أوجبَ طلحةُ»(١).

### آخر هجوم للمشركين

فلما استقر رسول الله ﷺ في الشّعب، ومعه أصحابه ﷺ قام المشركون بآخر هجوم حاولوا فيه النّيل من المسلمين.

قال ابن إسحاق: فبينا رسولُ الله ﷺ بالشَّعْبِ معه أولئك النفر من أصحابه، إذ علت عاليةٌ من قريشٍ الجبلَ، فقال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ إنَّه لا ينبغي لهم أن يعلونا»، فقاتل عمر بن الخَطَّاب رَهِيُهُ ورهطٌ معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل(٢).

#### نزول النعاس على المسلمين

ولما انتهت هذه المعركة العظيمة، أنزل الله على النُعاس على المؤمنين، بعدما نزل بهم مِن الجراح والقتل؛ لتهدأ نفوسهم، فقال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمُ مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرَ أَمَنَةً نُعُاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِّنكُمْ مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَةً نُعُاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِّنكُمْ مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّر أَمَنَةً نُعُاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَكَةً مِّنكُمْ مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّر أَمَنَةً نُعُاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَكَةً مِنكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّالِي اللهُ الله

قال ابن إسحاق: فأنزل الله النُّعاسَ؛ أَمَنةً منه على أهل اليقين به، فهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤١٧)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (١٧٨٧) (٤٠٧١)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: سيرة ابن هشام (٩٦/٣).



نيام لا يخافون<sup>(١)</sup>.

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أبي طلحة وللهنه، قال: كنتُ فيمن تغشَّاه النعاس يوم أُحُد حتى سقط سيفي من يدي مرارًا، يسقط وآخُذُه، ويسقُطُ وآخُذُه!(٢).

### شماتة أبي سفيان بعد نهاية المعركة



قال ابن عباس الله الله في أسفل الجبل: اعلُ هُبَلُ؛ يعني: آلهتَه ـ أين ابن أبي كبشة (٢)؟ أين ابن أبي قُحافة؟ أين ابن أبي قُحافة؟ أين ابن الخطَّاب (٨)؟

<sup>(</sup>١) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٦٨).

<sup>(</sup>٣) ماد الشيء: تحرَّك ومال. انظر: لسان العرب (١٣٠/١٣).

<sup>(</sup>٤) الحَجَفةُ: التُّرْسُ. انظر: النهاية (١/٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٣٢٥٢)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٣٢٠٢) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) هُبَل، بضم الهاء: اسم صنم للمشركين معروف، كانوا يعبُدونه. انظر: النهاية (٢٠٩/٥).

<sup>(</sup>٧) قال الإمام البيهقي في دلائل النبوة (١/١٨٢): بلغني أن أبا كبشة أول مَن عبد الشِّعْرى، وخالف دينَ قومه، فلما خالف النبيُّ ﷺ دين قريش، وجاء بالحنيفيَّة، شبَّهوه بأبي كبشة، ونسبوه إليه، فقالوا: ابن أبي كبشة، وبلغني أنه كان سيدًا في قومه خُزاعة.

<sup>(</sup>٨) قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٢٣٥): ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة؛ لعلمه =

فقال عمر على: يا رسول الله، ألا أُجيبه؟ فقال رسول الله على بلى، فقال عمر على: الله أعلى وأجَلُّ! فقال أبو سفيان: يا ابن الخطاب، إنه يومُ الصَّمتِ، فعاد فقال: أين ابنُ أبي كبشة؟ أين ابن أبي قُحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر على الله على الله على وهذا أبو بكر، وها أنا ذا عُمَرُ! فقال أبو سفيان: يومٌ بيوم بدر، والأيام دُوَل (١)، والحرب سِجال (٢)، فقال عمر على: لا سواءً؛ قَتْلانا في الجنة، وقتلاكم في النار، فقال أبو سفيان: إنكم لتزعمون ذلك، لقد خِبْنا إذًا وخَسِرْنا، ثم قال أبو سفيان: أمّا إنكم سوف تَجِدون في قتلاكم مُثْلةً (٣)، ولم يكن ذلك عن رأي سَراتِنا (١٠)، ثم أدركَتْه حَمِيَّةُ الجاهلية، فقال: أمّا إنه إذا كان ذلك لم نكرَهْه (٥).

#### مواعدة المشركين اللقاء في بدر



قال ابن إسحاق: ولما انصرف أبو سفيان ومَن معه نادى: إن موعدكم بدرٌ للعام القابل، فقال رسول الله ﷺ لرجُلٍ من أصحابه: قُلْ: «نَعَمْ، هو بيننا وبينكم موعِدٌ»(٦).

<sup>=</sup> وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم.

<sup>(</sup>١) دالت الأيام: دارت. انظر: لسان العرب (٤٤٤/٤).

<sup>(</sup>٢) الحرب سِجال: يعنى: مَرَّة لنا، ومَرَّة علينا. انظر: النهاية (٢/٣١٠).

<sup>(</sup>٣) مَثَلُتُ بالقتيل: إذا قطعتَ أطرافَه وشَوَّهْتَ به. انظر: النهاية (٢٥١/٤).

<sup>(</sup>٤) سَرَاتنا: أشرافُنا. انظر: النهاية (٢/٣٢٧).

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك: الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٦٠٩)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٣٠٣٩)، وأخرجه مختصرًا: البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٠٣٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ١٠٥).



#### مداواة الرسول على



ولما انتهى أمر المعركة أخذ الصحابة ولي يُعالجون جراح الرسول الله فقد روى ابن حبان في «صحيحه» بسند قوي عن الزُّبير بن العَوَّام وليه ، قال: أمر رسولُ الله علي بن أبي طالب وله فأتى المِهراس (١)، وأتاه بماء في دَرَقتِه (٢)، فأراد رسول الله علي أن يشرب منه، فوجد له ريحًا فعافه، فغسل به الدَّمَ الذي في وجهه، وهو يقول علي : «اشتَدَّ غَضَبُ الله على مَن دَمَّى وجه رسول الله علي (٣).

### تفقُّد المسلمين شهداءهم ودفنُّهم



ثم نزل رسول الله ﷺ وأصحابه يتفقّدون قتلاهم، وأمر رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) المِهراس: هو ماء بجبل أُحُد. انظر: النهاية (٢٢٤/٥).

<sup>(</sup>٢) الدَّرَقة: التُّرس من جُلُود. انظر: لسان العرب (٤/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٦٩٧٩).

<sup>(</sup>٤) سكب: صبَّ. انظر: لسان العرب (٢/٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) المِجَنُّ: التُّرسُ. انظر: لسان العرب (٢٥٦/٤).

 <sup>(</sup>٦) الحصير: هو البِساط الصغير من النبات، يُبسَط في البيت. انظر: لسان العرب (٢٠٣/٣)،
 النهاية (١/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (۲۹۱۱) (۲۹۱۵)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (۱۷۹۰).

أن يُجمَع شهداء أُحُد، ويُدفَنوا في مصارعِهم، ولا يُحمَلوا إلى المدينة، فيُدفنوا بها؛ فقد روى أبو داود في «سننه» بسند صحيح عن جابر بن عبد الله على قال: كنا حمَلْنا القتلى يوم أُحُد لندفِنَهم، فجاء منادي النبي على ، فقال: إن رسول الله على يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرَدُدناهم (۱).

وفي رواية الإمام الترمذي في «جامعه» بسند صحيح قال جابر رهيه: لما كان يوم أُحُد جاءت عمَّتي بأبي لتدفِنَه في مقابرنا، فنادى منادي رسول الله ﷺ: ردُّوا القتلى إلى مضاجعِها(٢).

وأمر رسول الله على أن يُجمَعَ الرجلان والثلاثة في القبر الواحد، والسبب في ذلك: أنهم كانوا عاجزين عن حفر القبور بسبب ما أصابهم من الجراح؛ فقد روى أبو داود في «سننه»، والترمذي في «جامعه» بسند صحيح واللفظ لأبي داود ـ عن هشام بن عامر هي ، قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله على يوم أُحُد، فقالوا: أصابنا قَرْحٌ (٢) وجَهد، فكيف تأمُرُنا؟ فقال رسول الله على: «احفِروا وأوسِعوا، واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر»، فقيل: فأيهم يُقدَّم؟ قال رسول الله على: «أكثرهم قرآنًا»، قال هشام: أصيب فقيل: فأيهم يُقدَّم؟ والذين، أو قال: واحد.

وفي لفظ الإمام الترمذي، قال هشام: فمات أبي، فَقُدِّم بين يَدَيْ رَجُلَين (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه، رقم الحديث (٣١٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في جامعه، رقم الحديث (١٨١٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) القَرْح، بفتح القاف، وسكون الراء: هو الجُرح. انظر: النهاية (٢٤/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في سننه، رقم الحديث (٣٢١٥)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (١٨١٠) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.



قال الإمام ابن القيم: السُّنَّة في الشهداء أن يُدفَنوا في مصارعهم، ولا يُنقلوا إلى مكان آخر(٢).

# فضل شهداء أُحُد

روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله رفيها، قال: قال رسول الله عليه : «أنا شهيد على هؤلاء»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٣٤٣).

<sup>(</sup>Y) انظر: زاد المعاد (٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٥٠٢٥).

<sup>(</sup>٥) نَكُل عن الأمر: إذا امتنع. انظر: النهاية (١٠٢/٥).

قال: فأنزل الله عَلَى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمَوَتًا بَلَ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَ

قال الحافظ ابن كثير: أما أرواح الشهداء فهي في حواصل طير خُضر، فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين، فإنها تطير بأنفُسِها، فنسأل الله الكريمَ المَنَّان أن يُثبِّتنا على الإيمان (٢).

# عدد شهداء غزوة أُحُد



بلغ عدد شهداء غزوة أُحُد سبعون شهيدًا، وعامَّتُهم من الأنصار؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن قتادة، قال: حدَّثنا أنس بن مالك رَفِي أنه قُتِلَ منهم (٣) يوم أُحُد سبعون (٤).

قال الحافظ في «الفتح»: ظاهر كلام أنس و الجميع من الأنصار، وهو كذلك إلا القليل (٥).

وروى الإمام الترمذي في «جامعه» والإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن أُبَيِّ بن كعب رضي قال: لما كان يوم أُحُد قُتِلَ من الأنصار أربعة وستون رجلًا، ومن المهاجرين ستة (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (۲۳۸۸)، وأبو داود في سننه، رقم الحديث (۱) . (۲۵۲۰)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (۲۵۷۰) (۳۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (٢/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) يعنى: من الأنصار؛ لأن أنسًا ظلي المناطقة من الأنصار.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٧٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري (١٢٦/٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٣٣٩٥)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢١٢٢٩).



#### عدد قتلى المشركين

قال ابن إسحاق: فجميع مَن قَتَل الله تبارك وتعالى يوم أُحُد من المشركين: اثنان وعشرون رجلًا (١).

#### ثناء الرسول ﷺ على ربه ﷺ



<sup>(</sup>١) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٥٤٩٢)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (١٨٨٩) (٤٣٥٤).

#### عودة الرسول ﷺ إلى المدينة



ثم انصرف رسول الله ﷺ راجعًا إلى المدينة، ودخلها مساء يوم السبت الخامس عشر من شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة.

وأنزل الله ﷺ آيات كثيرة من سورة آل عمران لأحداث هذه الغزوة العظيمة، من قوله تعالى: ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَالْعَلْمُ شَيِعُ عَلِيمٌ ﴿ وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَالْعَلْمُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَّا لِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا

#### غزوة حمراء الأسد



قال ابن إسحاق: فلمّا كان الغدُ من يوم الأحد لسِتَّ عشرة ليلة من شوال، أَذَّن مؤذِّن رسول الله ﷺ في الناس بطلب العدُوِّ، وأن لا يخرُجنَّ معنا إلا مَن حضر أُحُدًا، فلم يخرج مع رسول الله ﷺ إلا مَن شَهِد أُحُدًا، سوى جابر(۱) فيهم، فقد خَلَّفه أبوه على أخواتِه، واستُشهِدَ أبوه يوم أُحُد في فاستأذن رسول الله ﷺ في الخروج إلى حمراء الأسد، فأذِنَ له (۲).

وروى الإمام مسلم في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله على قال: لم أشهد بدرًا ولا أُحُدًا، منعني أبي، فلما قُتِلَ عبد الله (٣) يوم أُحُد، لم أتخلف عن رسول الله ﷺ في غزوةٍ قطُّ (٤).

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٣٦٣/١): وحيث أُطلِق جابر في هذه الكتب فهو جابر بن عبد الله، وإذا أراد ابن سَمُرَة، قَيَّده.

<sup>(</sup>٢) انظر: سيرة ابن هشام (٣/١١٢).

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٨١٣).



#### سبب هذه الغزوة

بلغ رسولَ الله على أن أبا سفيان يريد الرجوع إلى المدينة ليستأصل مَن بقي من المسلمين، فأمر رسول الله على أصحابه بملاحقة الكفار؛ فقد روى الإمام النسائي في «السنن الكبرى» بسند صحيح عن ابن عباس على، قال: لما انصرف المشركون عن أُحُدِ وبلغوا الرَّوْحاء (۱)، قالوا: لا محمَّدٌ قتْلُتموه، ولا الكواعِب (۲) أردفتُم، وبئس ما صنعتُم! ارجعوا، فبلغ ذلك رسولَ الله على فندب الناس، فانتدبوا حتى بلغوا حمراءَ الأسَدِ (۳).

#### وصول الرسول ﷺ إلى حمراء الأسد



نهض رسول الله ﷺ وهو مجروح في وجهه، ومشجوج في جبهته، ورَباعِيَته، ومعه أصحابه الذين شهدوا غزوة أُحُد، وهم مُثقَلون بالجراح، حتى بلغ حمراء الأسد.

روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن عائشة رضي قالت في قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ السَّمُوا مِنْهُمْ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ ﴿ اللَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ ١٧٢] (٤).

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في جامع الأصول (٩/ ٣٧٩): **الرَّوحاءُ**: موضع بينه وبين المدينة ستة وثلاثين ميلًا.

<sup>(</sup>۲) الكواعب: جمع كاعب، وهي الفتاة إذا نَهَد ثديُها. انظر: النهاية (٤/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرى، رقم الحديث (١١٠١٧)، وصَحَّح إسناده السيوطي في الدر المنثور (٢/ ١٧٨)، والشوكاني في فتح القدير (١٥١/١)، وأورده الحافظ في الفتح (٩/ ٩٦) وقال: أخرجه النسائي وابن مردويه، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن المحفوظ إرساله عن عكرمة، ليس فيه ابن عباس، ومن الطريق المرسّلة أخرجه ابن أبي حاتم وغيره.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢/ ١٦٥): هذا كان يوم حمراء الأسد.

- TEV

قالت لعُروة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير، وأبو بكر، لما أصاب رسولَ الله على ما أصاب يوم أُحُد، وانصرف المشركون، خاف أن يرجعوا، قال: «مَن يذهَبُ في أثرهم؟»، فانتدب منهم سبعون (١) رجلًا، قال: كان فيهم أبو بكر، والزبير (٢).

مضى رسول الله على إلى حمراء الأسد، حتى عسكر بها، وأقام فيها ثلاث ليال، فلما علم بذلك المشركون خافوا وانصرفوا إلى مكة، وفي يوم الأربعاء عاد رسول الله على إلى المدينة، وقد استردَّ المسلمون الكثير من هيبتهم، بعدما كادت تتزعزع بسبب غزوة أُحُد.

#### نزول الآيات في حمراء الأسد

وأنزل الله سبحانه في هذه الغزوة قَولَه تعالى: ﴿ الَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن اللهِ عَلَمُ اللهُ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرِّحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوَا أَجْرُ عَظِيمُ اللهُ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَنِعْمَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوّهُ وَاتَّبَعُوا رِضُونَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمَّهُمْ سُوّهُ وَاتَّبَعُوا رِضُونَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ اللهِ الله عمران: ١٧٢ ـ ١٧٤].

قال الإمام القرطبي: أخبرهم تعالى أن الأجر العظيم قد تَحصَّل لهم بهذه القَفْلة (٣).

<sup>(</sup>۱) قال الشامي في سبل الهُدى والرشاد (٤/ ٣١٤): ولا تخالف بين قول عائشة رضي الله وما ذكر أصحاب المغازي؛ لأنه يمكن أن يكون السبعون سبقوا غيرهم، ثم تلاحق الباقون.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٧٧)، وأخرجه مختصَرًا الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٤١٨).

<sup>(</sup>٣) القَفْلة: المَرَّة من القُفول: أي: إنَّ أجرَ المجاهد في انصرافه إلى أهله بعد غزوه كأُجْرِه في إقباله إلى الجهاد؛ لأن في قُفُوله راحة للنفس، واستعدادًا بالقوة للعود، وحفظًا لأهله برجوعه إليهم. انظر: النهاية (٨٢/٤).

وانظر: كلام القرطبي في تفسيره (٥/ ٤٢١).







### السنة الرابعة للهجرة



# أهمُّ السَّرايا والبُعُوث بين أُحُد والخندق



### سَريَّة أبي سلمة إلى بني أسد



<sup>(</sup>١) كاشفه بالعداوة: بادأه بها. انظر: لسان العرب (١٠٢/١٢).

<sup>(</sup>٢) أضمرتُ الشيء: أخفيتُه. انظر: لسان العرب (٨٥/٨).

خرج أبو سلمة فرائه، فأغار على سَرْح (١) لهم، وأخذوا رعاءً لهم مماليك ثلاثة، وأفلت سائرُهم، فجاؤوا جمْعَهم فحَذِروهم فتفرقوا في كل ناحية، وعاد أبو سلمة فرائه ومن معه إلى المدينة سالمين غانمين، لم يلقَوْا كيدًا (٢).

### وفاة أبي سلمة رضيانه

فلما دخل أبو سلمة والله المدينة انتفض جرحُه الذي أُصيب به يوم أُحُد، فمات والله وذلك لثلاث بقيت من جُمادى الآخرة من السنة الرابعة للهجرة.

روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة والله على أبي سلمة، وقد شَقَّ بصَرُه"، فأغمضه، ثم قال: "إن رسول الله وقد تُبِضَ تَبِعَه البصر، فَضَجَّ (على أناسٌ من أهله"، فقال رسول الله: "لا الرُّوحَ إذا قُبِضَ تَبِعَه البصر، فَضَجَّ (على أناسٌ من أهله"، فقال رسول الله: "لا تدعُوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يُؤمِّنون على ما تقولون"، ثم قال: "اللَّهُمَّ اغفِرْ لأبي سلمة وارفع درجته في المهديِّين، واخلُفْه في عَقِبِه في الغابرين (٥)، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسَحْ له في قبره، ونَوِّرْ له فيه الله فيه قبره، ونَوِّرْ

<sup>(</sup>١) السَّرْح: الماشية. انظر: النهاية (٣٢٨/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفاصيل هذه السرية في: الطبقات الكبرى (٢/ ٢٧٤) لابن سعد، البداية والنهاية (٤/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٩٨/٦): شَقَّ بَصَرُه، بفتح الشين؛ أي: ارتفع.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي داود في سننه: فَصَيَّحَ.

الضجيج: الصياح عند المكروه والمشقة والجَزَع. انظر: النهاية (٣/ ٦٩).

<sup>(</sup>٥) الغابرين: الباقين، ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف، آية (٨٣): ﴿إِلَّا أَمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَنْهِينَ ﷺ. انظر: النهاية (٣/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٩٢٠) (٧)، وأبو داود في سننه، رقم الحديث (٣١١٨).



# سَرِيَّة عبد الله بن أُنَيس ﴿ اللهِ عَلِيَّ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيقِي عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي



وفي الخامس من محرم من السنة الرابعة للهجرة بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن أنيس ﴿ الله عَلَيْهُ لَقُتُل خالد بن سفيان الهُذَلي ؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» وابن حبان في «صحيحه» بسند حسن عن عبد الله بن أنيس على الله على ال سفيان بن نُبيح الهُذلي يجمع لي الناس؛ ليغزوني، وهو بعُرَنَة (١)، فأتِه فاقتُلْه»، قلت: يا رسول الله، انعَتْه (٢) لي حتى أعرفَه، قال رسول الله ﷺ: «إذا رأيتَه وجَدْتَ له إقشَعْريرة»(٣)، قال: فخرجتُ متوشعًا بسيفي حتى وقعتُ عليه، وهو بعُرَنة مع ظُعُن (٤) يرتاد (٥) لهن منزلًا، وحين كان وقت العصر، فلما رأيته وجدتُ ما وصف لي رسول الله على من الإقشَعْريرة، فأقبَلْتُ نحوه، وخشيتُ أن يكون بيني وبينه محاولة (٦) تشغلني عن الصلاة، فصليتُ وأنا أمشى نحوه أُومئُ برأسى الركوع والسجود، فلما انتهيت إليه، قال: مَن الرجل؟ قلتُ: رجل من العرب سَمِعَ بك وبجَمْعِك لهذا الرجل (٧)، فجاءك لهذا، قال: أجَلْ أنا في ذلك، قال: فمشيتُ معه شيئًا، حتى إذا أمكنني حملتُ عليه السيف حتى قتَلْتُه، ثم خرجتُ وتركت ظعائنَه

<sup>(</sup>١) عُرَنة، بضم العين: موضع عند المَوقِفِ بعَرَفات. انظر: النهاية (٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) النَّعتُ: وَصْف الشيء. انظر: النهاية (٦٨/٥).

<sup>(</sup>٣) قال السندي في شرحه للمسند (١٩٣/٩): المشهور قُشْعَريرة؛ بلا ألف، وهي قيام الشَّعر على الجِلْد.

وفي لسان العرب (١١/ ١٧٤): القُشْعَريرة: الرِّعْدة.

<sup>(</sup>٤) الظّعُن: النساء، واحدتها: ظعينة. انظر: النهاية (٣/١٤٣).

<sup>(</sup>٥) يرتاد: يطلب. انظر: لسان العرب (٥/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٦) المحاولة: طلب الشيء بحيلة. انظر: النهاية (١/٤٤٤).

<sup>(</sup>٧) يعنى: الرسول ﷺ.

مُكِبَّات (۱) عليه، فلما قدمتُ على رسول الله على فرآني، قال: «أفلح الوَجه»، قلت: قتلتُه يا رسول الله، قال رسول الله على: «صدقت»، قال: ثم قام معي رسول الله على فدخل بي بيته، فأعطاني عصًا، فقال رسول الله على: «أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس»، قال: فخرجتُ بها على الناس، فقالوا: ما هذه العصا؟ قلت: أعطانيها رسول الله على، وأمرني أن أمسِكَها، قالوا: أوَلا ترجع إلى رسول الله عن ذلك؟ قال: فرجعتُ إلى رسول الله على، فقلتُ: يا رسول الله على الناس المتخصرون (۳) يومئذٍ»، قال: فقرَنها عبد الله بسيفه، يوم القيامة؛ إن أقلَّ الناس المتخصرون (۳) يومئذٍ»، قال: فقرَنها عبد الله بسيفه، فلم تَزَلْ معه حتى إذا مات أمرَ بها فَضُمَّت معه في كفنه، ثم دُفِنَا جميعًا (٤).

# سَرِيَّة الرَّجيع<sup>(ه)</sup>

كانت هذه السريَّة في صَفَر من السنة الرابعة للهجرة (٢).

<sup>(</sup>١) قال السندي في شرحه للمسند (٩/ ١٩٤): مُكِبَّات: أي: ساقطات باكيات.

<sup>(</sup>۲) الآية: العلامة. انظر: النهاية (۱/ ۸۸). ومنه قوله ﷺ: «آية الإيمان حبُّ الأنصار، وآية النفاق بُغْض الأنصار»، رواه البخاري، رقم الحديث (۱۷)، ومسلم، رقم الحديث (۷٤).

<sup>(</sup>٣) قال السندي في شرحه للمسند (٩/ ١٩٤): المتخَصِّر: مَن يُمسِك العصا بيده، وقد يتكئُ عليها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٦٠٤٧)، وابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٢١٦٠)، وأورده الحديث (٢١٦٠)، وأخرجه مختصَرًا أبو داود في سننه، رقم الحديث (٢١٦٠)، وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢/٦٥) وجوَّد إسناده، والحافظ في الفتح (١١٠/٣) (٨/ ١٣٣) وحَسَّن إسناده.

<sup>(</sup>٥) **الرجيع**: هو ماء لقبيلة هُذَيل. انظر: النهاية (١٨٦/٢). وقال الحافظ في الفتح (٨/ ١٣١): **الرَّجيع**: موضع من بلاد هُذيل كانت الوَقْعة بقرب منه؛ فسُمِّيَت به.

<sup>(</sup>٦) جزم بذلك الواقدي في مغازيه (١/ ٣٥٤) وتبعه على ذلك تلميذه ابن سعد في طبقاته =



روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة عليه، قال: بعث (١) رسولُ الله عليه عشرة (٢) عينًا (٣)، وأمَّر عليهم عاصِم بن ثابت (٤) الأنصاري جَدَّ عاصم بن عمر بن الخطّاب، حتى إذا كانوا بالهَدَّة بين عُسفان ومكة ذُكِروا لحيِّ من هُذيل يُقال لهم: بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من مائة رجل رام، فاقتصُّوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه، فقالوا: تَمرُ يثرِب، فاتبعوا آثارهم، فلما أحسَّ بهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى موضع، فأحاط بهم القوم، فقالوا لهم: انزِلوا فأعطوا بأيديكم، ولكم العَهدُ والميثاق أن لا بقتُلَ منكم أحدًا، فقال عاصم بن ثابت عليه أيها القوم، أمَّا أنا فلا أنزل فقتلوا في ذمة كافر، ثم قال: اللَّهُمَّ أخبِرْ عنا نبيَّك عَلِيْ، فرَمَوهم بالنَّبْلِ فقتلوا في ذمة كافر، ثم قال: اللَّهُمَّ أخبِرْ عنا نبيَّك عَلِيْ، فرَمَوهم بالنَّبْلِ فقتلوا في ذمة كافر، ثم قال: اللَّهُمَّ أخبِرْ عنا نبيَّك عَلِيْ، فرَمَوهم بالنَّبْلِ فقتلوا

<sup>= (</sup>٢/٧٧/)، وعليه الأكثر، وجعلها ابن إسحاق في السيرة (٣/ ١٨٧) بعد غزوة أُحُد مباشرة، ولم يُحدِّد الشهر الذي وقعت فيه، فقال: ذِكْرُ يوم الرجيع في سنة ثلاث.

<sup>(</sup>١) اختُلِف في سبب بَعْث هذه السَّرِية على النحو التالي:

١ ـ روى الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٨٩) عن أبي هريرة رهيه، قال:
 بعث رسول الله ﷺ عشرة عينًا.

<sup>\*</sup> وروى الواقدي في مغازيه (١/ ٣٥٤) عن أبي الأسود، قال: بعث رسول الله على أصحاب الرجيع عيونًا إلى مكة؛ ليُخبروه خبر قريش، فسلكوا طريق النجدية حتى كانوا بالرجيع، فاعترضت لهم بنو لحيان.

٢ ـ وقال ابن إسحاق في السيرة (١٨٨/٣): قَدِمَ على رسول الله ﷺ بعد أُحُد رهط من عَضل والقارة، فقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلامًا، فابعث معنا نفرًا من أصحابك يُفقّهوننا في الدين، ويُقرِئُوننا القرآن، ويُعلِّموننا شرائع الإسلام؛ فبعث رسول الله ﷺ معهم نفرًا ستة من أصحابه.

 <sup>(</sup>۲) في رواية ابن إسحاق في السيرة (۳/ ۱۸۸): ستة.
 قال السُّهيلي في الروض الأُنُف (۳/ ۳۱۱): وفي الجامع الصحيح للبخاري أنهم كانوا عشرة، وهو أصح.

<sup>(</sup>٣) **العين**: الجاسوس. انظر: النهاية (٣/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن إسحاق في السيرة (٣/ ١٨٨): مرثد بن أبي مرثد الغنوي ﷺ. قال الحافظ في الفتح (٨/ ١٣٣): وما في الصحيح أصح.

عاصمًا (١)، ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق؛ منهم: خُبيب، وزيد بن الدَّثِنَة (٢) ورجل آخر (٣)، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قِسيِّهم فربطوهم بها، فقال الرجل الثالث(٤): هذا أول الغدر، وَاللهِ لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء أُسوة \_ يريد القتلى \_ فَجَرَّروه وعالجوه (٥) فأبى أن يصحبهم (٦)، فانطُلِقَ بخُبيب وزيد بن الدَّثِنَة حتى باعوهما بعد وقعة بدر، فابتاع(٧) بنو الحارث بن عامر بن نوفل خُبيبًا \_ وكان خُبيبٌ هو قَتَل الحارث بن عامر يوم بدر \_ فلبث خُبيبٌ عندهم أسيرًا حتى أجمعوا قتله، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحِدُّ بها، فأعارته، فدرج بُنيُّ لها وهي غافلة حتى أتاه، فوجدته مُجلِسَه على فخذه والموسى بيده، قالت: ففزعتُ فزعةً عرفها خُبيبٌ، فقال: أتخشين أن أقتله؟! ما كنتُ لأفعل ذلك، قالت: والله ما رأيتُ أسبرًا قط خيرًا من خُبيب، والله لقد وجدته يومًا يأكل قِطفًا من عنب في يده وإنَّه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمرة، وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خُبيبًا! فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحِلِّ، قال لهم خُبيب: دعوني أُصلِّي ركعتين، فتركوه فركع ركعتين، فقال: والله لولا أن تحسبوا أنَّ ما بي جزعٌ

<sup>(</sup>۱) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٤٠٨٦): فقاتلوهم حتى قَتَلوا عاصمًا في سبعة نفر بالنَّبل، وبقى خُبيب وزيد ورجل آخر.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في جامع الأصول (١/ ٤١٠)، قسم التراجم: زيد بن الدَّثِنة الأنصاري ﷺ، شهد بدرًا وأُحُدًا، وأُسِرَ يوم الرجيع، والدَّثنة، بفتح الدال المهملة، وكسر الثاء.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن طارق البلوي ﷺ كما في رواية ابن إسحاق في السيرة (٣/ ١٩٠). قال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب (٣/ ٦١): عبد الله بن طارق البلوي ﷺ، حليف لبنى ظفر من الأنصار، شهد بدرًا وأُحدًا.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن طارق ﷺ.

<sup>(</sup>٥) المعالجة: مدافعته ومحاولته ليسير معهم. انظر: لسان العرب (٩/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٦) زاد البخاري في رواية أخرى، رقم الحديث (٤٠٨٦): فقتلوه.

<sup>(</sup>٧) ابتاع الشيء: اشتراه. انظر: لسان العرب (١/٥٥٧).



لزدتُ، ثم قال: اللَّهُمَّ أحصهم عددًا، واقتُلهم بَدَدًا، ولا تُبْقِ منهم أحدًا، ثم أنشأ يقول:

فلستُ أُبالي حين أُقتَلُ مُسلمًا على أيِّ جنبِ كان للَّه مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشَا يُبارِكُ على أوصالِ شِلْوٍ مُمَزَّع

ثم قام إليه أبو سِرْوَعَة (١) عُقبة بن الحارث فقتله (٢)، وكان خُبيب هو سَنَّ لكل مسلم قُتِلَ صبرًا الصلاةَ.

وبعث ناسٌ من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حُدِّثوا أنه قُتِلَ أن يُؤتَوا بشيء منه يُعرَف، وكان قَتَل رجلًا عظيمًا من عظمائهم (٣)، فبعث الله لعاصم مِثْلَ الظُّلَّة (٤) من الدَّبْرِ (٥)، فحمَتْه من رسُلِهم، فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئًا (٢).

زاد ابن إسحاق: فلما حالت بينه وبينهم الدَّبْرُ، قالوا: دَعُوه حتى يُمسِيَ فتذهب عنه، فنأخذه، فبعث الله الوادي(٧)، فاحتَمَلَ عاصمًا، فذهب به (٨).

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير في جامع الأصول (٢/ ٢٠٤)، قسم التراجم: سِرْوَعَة: بكسر السين المهملة، وسكون الراء، وفتح الواو والعين المهملة.

<sup>(</sup>٢) روى ابن إسحاق في السيرة (٣/ ١٩٢) بسند صحيح عن عقبة بن الحارث، قال: ما أنا وَاللهِ قَتلْتُ خُبِيبًا؛ لأنّي كنت أصغر من ذلك، ولكِنَّ أبا ميسرة، أخا بني عبد الدار، أخذ الحربة فجعلها في يدى، ثم أخذ بيدى وبالحربة، ثم طعن بها حتى قتله.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٨/ ١٣٨): لعل العظيم المذكور عُقبة بن أبي مُعَيط؛ فإن عاصمًا قتله صَبْرًا بأمر النبي على بعد أن انصرفوا من بدر.

<sup>(</sup>٤) الظُّلَّة، بضم الظاء: هي السحابة. انظر: النهاية (٣/١٤٦).

<sup>(</sup>٥) **الدَّبْر**، بفتح الدال، وسكون الباء: هي الزنانير. وقيل: النحل. انظر: النهاية (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٨٩) (٤٠٨٦).

<sup>(</sup>٧) يعنى بعث سيلًا.

<sup>(</sup>۸) انظر: سیرة ابن هشام (۳/ ۱۹۰).













وقعت هذه الفاجعة في صَفَر من السنة الرابعة للهجرة (٣).

اختُلِف في سبب بَعْث رسول الله عَلَيْكَ هذه السَرِيَّة، على النحو التالي:

#### ١ ـ طلب العون من رسول الله ﷺ على عدو:

روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أنس بن مالك والله على عدوً، وعلا وعلا الله على عدوً، وعلا وذكوانَ وعُصيَّة وبني لحيان (٤)، استمدُّوا رسولَ الله على عدوً، فأمدهم بسبعين (٥) من الأنصار كُنَّا نُسمِّيهم القُرَّاءَ في زمانهم، كانوا يحتَطِبون بالنهار، ويُصلُّون بالليل (٢).

<sup>(</sup>١) بئر مَعُونة، بفتح الميم، وضم العين: في أرض بني سُليم بين مكة والمدينة. انظر: النهاية (٢٩٣/٤).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (١٨٤/١٥): القُرَّاء، بضم القاف، وتشديد الراء، مهموز، جمع قارئ، والمراد بهم: العُلَماء بالقُرآن والسُّنَّة.

وقال الإمام البخاري في صحيحه (٥٦/١٠): باب القُرَّاء من أصحاب النبي ﷺ.

قال الحافظ في الفتح (١٠/٥٠): أي: الذين اشتَهروا بحفظ القرآن والتصدي لتعليمه، وهذا اللفظ كان في عرف السلف أيضًا لمن تفقّه في القرآن.

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٢٠٤)، الطبقات الكبرى، لابن سعد (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) قال ابن سيد الناس في عيون الأثر (٧٢/٢): كذا وقع في هذه الرواية، وهو يُوهِمُ أن بني لحيان ممن أصاب القُراء يوم بئر معونة، وليس كذلك، وإنما أصاب هؤلاء رِعْل وذكوان وعُصَيَّة ومَن صحبهم من سُليم، وأما بنو لحيان فهم الذين أصابوا بَعْثَ الرجيع، وإنما أتى الخبر إلى رسول الله على عنهم كلهم في وقت واحد، فدعا على الذين أصابوا أصحابه في الموضعين دعاءً واحدًا.

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن إسحاق في السيرة (٣/ ٢٠٤): أربعين. قال الإمام السهيلي في الروض الأُنُف (٣/ ٣٧٩): والصحيح أنهم كانوا سبعين، كذا وقع

في صحيح البخاري ومسلم. (٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٩٠).



# ٢ ـ طلب تعليم القرآن والسُّنَّة:

روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك رهيه قال: جاء ناس إلى النبي رهيه فقالوا: أن ابعَثْ معنا رجالًا يُعلِّمونا القرآن والسُّنَّة، فبعث إليهم سبعين رجلًا من الأنصار، يُقال لهم: القُرَّاء(١).

وقال ابن إسحاق: قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر مُلاعِبُ الأسنَّة، على رسول الله على المدينة، فعرض عليه رسول الله على الإسلام، ودعاه إليه، فلم يُسلِمْ ولمَ يَبعُد من الإسلام، وقال: يا محمد، لو بعَثْتَ رجالًا من أصحابك إلى أهل نجد، فدعوهم إلى أمرك، رجوتُ أن يستجيبوا لك، فقال رسول الله على: "إني أخشى عليهم أهلَ نجد»، فقال أبو براء: أنا لهم جارٌ، فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك، فبعث رسول الله على المنذر بن عمرو في أربعين رجلًا من أصحابه، من خيار المسلمين (٢).

# وصول الصحابة ر الى بئر معونة

وفي لفظ آخر في «صحيح البخاري»، قال أنس رهي الله المعالية: فانطلقوا حتى

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٦٧٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٨٨).

- X YOV

بلغوا بئر معونة، غدروا بهم وقتلوهم(١).

#### \* لم ينجُ من هذه المقتلة إلا رجلان، وهما:

١ ـ قال أنس بن مالك ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَبَلَ (٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٠٦٤).

<sup>(</sup>۲) انطوَوا عليهم: التفَّ بعضهم حول بعض. انظر: المعجم الوسيط (۲/ ٥٧٢). وفي رواية أخرى في المسند، رقم الحديث (١٤٠٧٤): ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٢٤٠٢).

<sup>(</sup>٤) أي: ديار بني عامر، وهم قوم مُلاعِب الأسِنَّة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٦٧٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٨٠١).

سَمَّى ابن إسحاق في السيرة (٣/ ٢٠٥) الرجل الأعرج، فقال: قُتِلُوا من عند آخرهم إلا كعب بن زيد أخا بني دينار بن النجار؛ فإنَّهم تركوه وبه رَمَق، فارتُثَّ من بين القتلى، فعاش حتى قُتِلَ يوم الخندق شهيدًا، يرحمه الله.

الرَّمَق: يعني: بقية الروح وآخر التنفُّس. انظر: النهاية (٢/ ٢٤٠).



٢ ـ والرجل الثاني: هو عمرو بن أُمَية الضَّمْريُّ وَ اللَّهِ، وكان قد أُسِرَ،
 فأُطلِقَ، كما سيأتي.

## فضل عامر بن فُهيرة راليه



كان من بين قتلى فاجعة بئر معونة عامِرُ بن فُهَيرة مولى أبي بكر الصّدِّيق في الإمام البخاري في الصحيحة عن عروة بن الزبير، قال: لما قُتِلَ الذين ببئر معونة وأُسِرَ عمرو بن أمية الضمري في الله قال له عامر بن الطُّفيل (۱): من هذا؟ فأشار إلى قتيل، فقال له عمرو بن أمية: هذا عامِرُ بن فُهَيرة، فقال: لقد رأيته بعد ما قُتِلَ رُفِعَ إلى السماء، حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض، ثم وُضِعَ (۱)!

### حُزْن النبي على شهداء بئر معونة



بلغ رسولَ الله خبرُ فاجعة بئر معونة، وأصحاب سَرِيَّة الرجيع في يوم واحد، فحَزِن عليهم حزنًا شديدًا، وأخذ يدعو على مَن غدر بأصحابه شهرًا كاملًا في كل صلاة؛ فقد روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أنس بن مالك على قال: قال رسول الله على لأصحابه: "إنَّ إخوانكم قد قُتِلُوا، وإنهم

<sup>=</sup> **الرثيث**: الجريح. انظر: النهاية (٢/ ١٧٩).

<sup>(</sup>۱) قلت: هذا الرجل، قبحه الله، رأس من رؤوس بني سُليم الذين غدروا بالقُراء في فقد روى الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٩١) عن أنس في، قال: إن النبي عن خاله، أخ لأم سُليم، في سبعين راكبًا، وكان رئيسُ المشركين عامر بن الطُّفيل.

قال السندي في شرحه للمسند (٢٠/ ٤٢١) قوله: عامر بن الطفيل، هو العامري، مات كافرًا، وليس هو عامر بن الطفيل الأسلمي الصحابي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٩٣).

# قالوا: اللَّهُمَّ بلِّغ عَنَّا نبيَّنا أنَّا قد لقيناك، فرَضِينا عنك، ورضَيِت عَنا! اللهُ.

وروى الشيخان في "صحيحيهما" والإمام أحمد في "مسنده" ـ واللفظ لأحمد ـ عن أنس رهم قال: ما رأيتُ رسول الله وَجَد (٢) على شيءٍ قطُّ ما وَجَد على أصحاب بئر معونة؛ أصحاب سَرِيَّة المُنذر بن عمرو، في قُنُوت صلاة الغَداة (٣)، يدعو على الذين أصابوهم، في قُنُوت صلاة الغَداة (٣)، يدعو على رغْل، وذكوانَ، وعُصيَّة، ولَحْيانَ، وهم من بني سُلَيم (٤).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس والله عنه الله والعصر الله والعصر والعشاء والصبح، في دُبُر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حَمِده من الركعة الأخيرة، يدعو عليهم؛ على حي من بني سُليم، على رِعْل وذكوان وعُصيَّة، ويُؤمِّن مَن خلفه، وكان أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام، فقتلوهم (٥).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أنس رها قال: أنزل الله كال في الذين قُتلوا ببئر معونة قرآنًا قرأناه حتى نُسِخ بَعدُ: ﴿أَنْ بَلِّغُوا قومنا أَنْ قد لَقِينا رَبَّنا فَرَضِيَ عَنَّا ورَضِينا عنه﴾(٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٦٧٧).

<sup>(</sup>٢) وَجَدَ: حَزن. انظر: لسان العرب (١٥/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) هي: صلاة الفجر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٣٠٠) (١٣٩٤)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٣٠٧) (٢٠٢). والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٧٤٦)، وأبو داود في سننه، رقم الحديث (١٤٤٣)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٩١٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٨١٤) (٤٠٩٥)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٦٧٧) (٢٩٧).



# عودةُ عمرو بن أُمَيَّة الضَّمَري ﴿ اللهِ المدينة ۗ اللهِ المدينة ۗ اللهُ اللهِ المدينة ۗ اللهُ ا

أُسِرَ عمرو بن أُمَيَّة الضَّمْري وَ اللهُ علم الله علموا أنه من مُضَر أطلقوه السبب غريب.

قال ابن إسحاق: وأخذوا عمرو بن أُمَيَّة أسيرًا، فلما أخبرهم أنه من مُضَر، أطلقه عامر بن الطُّفيل، وجَزَّ ناصيتَه (١)، وأعتقه عن رقبةٍ زعم أنها كانت على أمِّه! (٢).

## قتل العامِريَّينِ

رجع عمرو بن أُمَية الضَّمْري ﴿ إِلَى المدينة، حتى إذا كان بالقَرْقَرَة، أقبل رجلان من بني عامر (٣)، حتى نزلا معه في ظلِّ هو فيه، وكان مع العامريَّينِ عَقدٌ من رسول الله ﷺ وجوارٌ، لم يَعلم به عمرو بن أُمَيَّة ﴿ إِنَّهُ الله وقد سألهما حين نزلا: ممن أنتما؟ قالا: من بني عامر، فأمهلهما، حتى إذا ناما قتلهما، وهو يرى أنه قد أصاب بهما ثأرَه من بني عامر، فلما قدم عمرو بن أمية ﴿ على رسول الله ﷺ أخبره خبر أصحابه، وأخبره خبر قتله الرجلين من بني عامر، فقال رسول الله ﷺ أخبره قتلت قتيلين، لأَدِيَتُهما (٤).

فكان قَتْلُ عمرو بن أمية الضمري ﴿ لَيُنْهُ هذين الرجلين وجَمعُ النبيِّ ﷺ ويَتَهما: سببًا لغزوة بني النَّضير، كما ذكر ابن إسحاق.

<sup>(</sup>١) الناصية: منبت الشعر في مُقدَّم الرأس. انظر: لسان العرب (١٦٩/١٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: سیرة ابن هشام (۳/۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) وهي قبيلة الذين غدروا بالصحابة القُرَّاء ﷺ.

<sup>(</sup>٤) انظر: سيرة ابن هشام (٢٠٦/٣).



# غزوة بني النَّضير



كانت في ربيع الأوَّلِ من السنة الرابعة للهجرة(١).

اختُلِف في سبب هذه الغزوة على النحو التالي:

## \* السبب الأول: جمع دِيَة القتيلين:

قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله ولى بني النّضير يستعينُهم في دينة ذينك القتيلينِ من بني عامر، اللذين قتل عمرو بن أمية الضمري الله المحوار الذي كان رسول الله ولا عقد لهما، كما حدّثني يزيد بن رُومان، وكان بين بني النضير وبين بني عامر عقد وحلف، فلما أتاهم رسول الله وكان بين بني النضير وبين بني عامر عقد وحلف، فلما أتاهم رسول الله ويستعينهم في دية ذينك القتيلين، قالوا: نعم يا أبا القاسم، نُعينُك على ما أحببتَ ممّا استعنتَ بنا عليه، ثم خلا بعضهم ببعض، فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه \_ ورسول الله إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد \_ فمَن رَجُلٌ يعلو على هذا البيت، فَيُلقي عليه صخرة، فيُريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن حِحَاشِ بن كعب، أحدهم، فقال: أنّا لذلك، فصعد ليُلقي عليه صخرة كما قال، ورسول الله في في نفر من أصحابه؛ فيهم: أبو بكر، وعمر وعلي، رضوان الله عليهم، فأتى رسولَ الله في الخبرُ من السماء بكر، وعمر وعلي، رضوان الله عليهم، فأتى رسولَ الله المنابئ النبي والماء المادنة، فلما استلبث النبي النه المدنة، فلما استلبث النبي النه المناد النه المدنة، فلما استلبث النبي الله المدنة، فلما استلبث النبي المهاء الماء المدنة، فلما استلبث النبي المهاء المدنة النه المدنة النه المدنة المنا المدنة النبي المدنة المناء الله المدنة الله المدنة النبي المدنة النبي المدنة النبي المدنة النبي المدنة النبي النبي المدنة النبي المدنة المدنة النبي النبي النبي النبي المدنة النبي المدنة النبي المدنة المدنة المدنة المدنة النبي المدنة النبي المدنة المدنة المدنة المدنة المدنة المدنة المدنة المدنة النبي المدنة ال

 <sup>(</sup>۱) هذا تاريخها عند ابن إسحاق (۳/ ۲۱۰)، وابن سعد في طبقاته (۲/ ۲۷۸)، وهو قول عامة أهل المغازي.

وقال الإمام البخاري في صحيحه: قال الزُّهري عن عروة بن الزبير: كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أُحُد.

وتعقَّبه الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٢٩١) بقوله: هذا وَهْم منه أو غلط عليه؛ بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أُحُد، والتي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينُقاع، وقُريطة بعد الخندق، وخيبر بعد الحُديبية.



أصحابُه، قاموا في طلبه، فلَقُوا رجلًا مقبلًا من المدينة، فسألوه عنه، فقال: رأيته داخلًا المدينة، فأقبل أصحاب رسول الله على حتى انتهوا إليه على فأخبرهم الخبر بما كانت اليهود أرادت من الغَدْر به، وأمر رسول الله على بالتهيؤ لحربهم، والسير إليهم (١).

#### \* السبب الثاني: الغدر برسول الله على وقتله:

روى أبو داود في «سننه»، وعبد الرزاق الصنعاني في «مصنفه» بسند صحيح \_ واللفظ لعبد الرزاق \_ عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، قال: إن كفار قريش كتبوا إلى عبد الله بن أُبَى ابن سلول، ومَن معه يعبد الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله على يومئذٍ بالمدينة قبل وقعة بدر، يقولون: إنكم آويتم صاحبنا، وإنكم أكثرُ أهل المدينة عددًا، وإنَّا نُقسِم بالله لَتَقتُلُنَّه أو لتُخرِجُنَّهُ أو لنستعينُ عليكم العرب، ثم لنسيرنَّ إليكم بأجمعنا، حتى نقتُلَ مقاتِلَتَكم، ونستبيحَ نساءَكم، فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومَن معه من عبدة الأوثان، تراسلوا فاجتمعوا، وأجمعوا لقتال النبي ﷺ وأصحابه، فلما بلغ ما كانت لِتكيدَكم بأكثَرَ مما تريدون أن تكيدوا به أنفُسَكم! فأنتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم؟»، فلما سمعوا ذلك من النبي على تفرَّقوا، فبلغ ذلك كفَّارَ قريش، وكانت وقعةُ بدر، فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهلُ الحَلْقَةِ(٢) والحُصُون، وإنكم لتُقاتِلُنَّ صاحبنا أو لنفعلَنَّ كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خَدَم نسائِكم شيءٌ، فلما بلغ

<sup>(</sup>۱) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٢١٠)، وذكره بنحوه ابن سعد في طبقاته (٢/ ٢٧٨) بدون إسناد، وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة (١٠/ القسم الثاني، ٤٦٩) وقال: فاتفاق هؤلاء الرواة على إرسال الحديث وسَوْقُه بغير إسناد، لدليلٌ واضح على أنه لا يُعرَف إسناده عندهم، وإلا لساقوه.

<sup>(</sup>٢) الحَلْقة، بسكون اللام: السلاح عامًّا. انظر: النهاية (١٠/١).

كتابُهم اليهودَ أجمعت بنو النضير على الغدر، فأرسلت إلى النبي على: اخرُجْ إلينا في ثلاثين رجُلًا من أصحابك، ولنَخرُج في ثلاثين حَبْرًا(١)، حتى نلتقيَ بمكان كذا \_ نَصَف بيننا وبينكم \_ (٢) فيسمعوا منك، فإن صَدَّقوك وآمنوا بك آمَنَّا كلنا، فخرج رسول الله ﷺ في ثلاثين من أصحابه، وخرج إليه ثلاثون حَبْرًا من يهود، حتى إذا برزوا في بَرازِ (٣) من الأرض، قال بعض اليهود لبعض: كيف تَخلُصون (٤) إليه، ومعه ثلاثون رجلًا من أصحابه، كلهم يُحب أن يموت دونه، فأرسَلوا إليه: كيف تفهم ونفهم، ونحن ستون رجلًا؟ اخرُج في ثلاثة من أصحابك، ويخرج إليك ثلاثة من علمائنا، فلْيَسمعوا منك، فإن آمنوا بك آمنًا كلنا وصدَّقناك، فخرج النبي ﷺ في ثلاثة من أصحابه، واشتملوا<sup>(ه)</sup> على الخناجر، وأرادوا الفَتْكَ<sup>(٦)</sup> برسول الله ﷺ؛ فأرسلت امرأةٌ ناصحة من بني النضير إلى بني أخيها، وهو رجل مسلم من الأنصار؛ فأخبرته خبر ما أراد بنو النضير من الغدر برسول الله ﷺ، فأقبل أخوها سريعًا، حتى أدرك النبى ﷺ، فسارَّه بخبرهم قبل أن يصل النبي ﷺ إليهم، فرجع النبى على الله على الغد غدا عليهم رسول الله على بالكتائب؟ فحاصرهم(٧).

<sup>(</sup>۱) **الأحبار**: هم العلماء: جمع حَبْر، بالفتح والكسر. انظر: النهاية (۱/۳۱۷).

 <sup>(</sup>۲) في رواية أبي داود: بمكان المَنْصَف.
 المَنْصَف: أي: الموضع الوسَط بين الموضعين. انظر: النهاية (٥٧/٥).

<sup>(</sup>٣) البَراز، بفتح الباء: المكان الفضاء من الأرض، البعيد الواسع. انظر: لسان العرب (١/٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) خَلَصَ: وصل. انظر: لسان العرب (١٧٣/٤).

<sup>(</sup>٥) **الاشتمال**: افتعال من الشَّملة، وهو كساء يُتغطى به ويُتلفَّف فيه. انظر: النهاية (٢/٤٤٨). والمقصود: أنهم أخفَوا الخناجر تحت الشَّملة.

<sup>(</sup>٦) الفَتْك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غَارٌّ غافل، فيشد عليه فيقتُله. انظر: النهاية (٣٦٧/٣).

<sup>(</sup>۷) أخرجه أبو داود في سننه، رقم الحديث (٣٠٠٤)، وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، رقم الحديث (٩٧٣٣)، وأورده الحافظ في الفتح (٨/٧٠) وصَحَّح إسناده.



\* قال الحافظ في «الفتح»: فهذا أقوى مما ذكر ابن إسحاق من أن سبب غزوة بني النضير طلبه ﷺ أن يُعينوه في دِيَة الرجلين، لكن وافق ابنَ إسحاق جُلُّ أهل المغازي، والله أعلم(١).

#### حصار بني النضير واستسلامهم

سار رسول الله على أصحابه إلى بني النضير، واستخلف على المدينة: ابن أم مكتوم وليه الله على المدينة ابن أم مكتوم وليه الله على الما رآه يهود بني النضير تحصنوا في حصونهم، فحاصرهم رسول الله على ستّ ليال (٢)، وأمر بحرق وبقطع نخيلهم؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عمر الله على قال: حَرَّق رسول الله على نخل بني النضير وقَطَعَ، وهي البُويرةُ (٣)، فنزلت: (مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَو تَرَكَنْتُوهَا فَإِذْنِ ٱللّهِ وَلِيُحْزِى ٱلْفَسِقِينَ (١٤) [الحشر: ٥] (١٤).

اشتدَّ الحصار على يهود بني النضير، وأيقنوا أن حصونهم لن تمنعهم

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح الباري (۸/ ۷۰).

<sup>(</sup>٢) هذا ما ذكره ابن هشام في السيرة (٣/ ٢١١)، وقال الواقدي في مغازيه (١/ ٣٧٤)، وابن سعد في طبقاته (٢/ ٢٧٨): خمسة عشر يومًا.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٢/٤٥): **البُويرة،** بضم الباء الموحدة، وهي موضعي النضير.

<sup>(</sup>٤) والخبر أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٣١)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٣١) (٢٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٣٥٨٨).

من الله، وقذف الله ﴿ الرَّعبَ (١) في قلوبهم، فعند ذلك صالحوا رسول الله ﷺ على الجلاء (٢)، وعلى أن لهم ما أَقَلَت (٣) الإبِلُ من الأموال والأمتعة إلا السلاح.

روى الحاكم في «المستدرك» بسند حسن عن عائشة والت: كانت غزوة بني النضير ـ وهم طائفة من اليهود ـ على رأس ستة أشهر من وقعة بدر (٤)، وكان منزلهم ونخلهم بناحية المدينة، فحاصرهم رسول الله والأموال الإلى الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلّت الإبلُ من الأمتعة والأموال إلا الحلقة ـ يعنى: السلاح ـ (٥).

<sup>(</sup>۱) قال الإمام القرطبي في تفسيره (۲۰/ ٣٣٦): وفي الصحيح: أن النبي على قال: «نُصِرْتُ بالرعب بين يَدَيَّ مسيرةَ شهر، فكيف لا يُنصَرُ به مسيرةَ ميل من المدينة إلى مَحلَّة بني النضير؟!» وهذه خصيصة لمحمد على دون غيره.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام القرطبي في تفسيره (٢٠/ ٣٣٩): **الجَلاءُ**: مفارقة الوطن... والفرق بين الجلاء والإخراج، وإن كان معناهما واحدًا، من وجهين:

أحدهما: أن الجلاء ما كان مع الأهل والولد، والإخراج: قد يكون مع بقاء الأهل والولد. الثاني: أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة، والإخراج يكون لواحد ولجماعة.

<sup>(</sup>٣) أَقَلَ الشيء واستقله: إذا رفعه وحمله. انظر: النهاية (٩١/٤).

<sup>(</sup>٤) تقدم أن هذا أيضًا قول عروة بن الزبير، فيما علقه عنه الإمام البخاري في صحيحه، ويظهر أن عروة أخذ ذلك من خالته عائشة الله والذي أجمع عليه أهل المغازي أنها وقعت في ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٣٨٣٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٢٨)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٦٦).



# أولُّ فَيءٍ (١) في الإسلام



وقبض رسول الله عَيَّا ما تركه يهودُ بني النضير من الأموال والسلاح، فكانت له خاصَّة، وخَصَّ جزءًا من هذا الفيء في هذه الغزوة للمهاجرين خاصَّة؛ لفَقْرهم، وجعل باقيها له عَيَّا .

قال الإمام ابن القيم: وكانت (٢) بنو النضير خالصة لرسول الله عليه لنوائبه ومصالح المسلمين، ولم يُخَمِّسُها؛ لأن الله على أفاءها عليه ولم يُوجِفِ (٣) المسلمون عليها بِخَيلٍ ولا رِكابٍ (٤).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن عمر رضي الله على الموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله على ممّا لم يُوجفِ المسلمون عليه بِخَيلٍ ولا رِكابِ، فكانت لرسول الله على خاصة (٥).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك رضي قال: كان الرجل يجعل للنبي ﷺ النَّخلات، حتى افتتح قريظة والنضير، فكان بعد ذلك يردُّ عليهم (٢٠).

وروى أبو داود في «سننه» بسند صحيح عن رجل من أصحاب

<sup>(</sup>١) الفَيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. انظر: النهاية (٣/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>۲) يعنى: أموال.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن قُرقُول في مطالع الأنوار (٦/ ١٧٩): لم يُوجف: أي: لم يُؤخَذ بغَلَبة جيش،
 وأصله من الإيجاف في السير، وهو الإسراع.

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد المعاد (٣/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٩٠٤)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٧٥٧) (٤٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٣٠)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٧١) (٧١).

النبي على النبي على النبي النفير لرسول الله على خاصّة ، أعطاه الله إياه وخَصّه بها ، فقال: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا وَخَصّه بها ، فقال: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابِ ﴾ [الحشر: ٦] ، يقول: بغير قتال ، فأعطى النبي على أكثرها للمهاجرين ، وقسمها بينهم ، وقسم منها لرجلين من الأنصار (١) كانا ذَوَيْ حاجةٍ ، لم يقسِم لأحد من الأنصار غيرهما ، وبقي منها صدقة رسول الله على التي في أيدي بني فاطمة الله على الله عل

# نزول سورة الحشر<sup>(۳)</sup>

قال ابن إسحاق: ونزل في بني النضير سورةُ الحشر بأسرها (٤).

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن سعيد بن جُبير، قال: قلت لابن عباس في النضير (٥).

وفي لفظ آخر في «صحيح البخاري»، قال سعيد بن جُبير: قلت لابن عباس عباس عباس عباس المعرد الحشر.

قال الحافظ في «الفتح»: كأنه كره تسميتها بالحشر؛ لئلا يُظَنَّ أن المراد يوم القيامة، وإنما المراد به هنا إخراج بني النضير (٧).

<sup>(</sup>۱) سماهما ابن إسحاق في السيرة (۲۱۳/۳): سهل بن حُنيف، وأبو دُجانة سِمَاك بن خَرَشَة عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه، رقم الحديث (٣٠٠٤).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام القرطبي في تفسيره (٣٠/٣٣٠): مدنية في قول الجميع، وهي أربع وعشرون آية.

<sup>(</sup>٤) انظر: سيرة ابن هشام (٣/٢١٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٨٨٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٨٨٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: فتح الباري (٩/ ٦١٨).



## غزوة بدر الآخرة<sup>(١)</sup>



وقعت غزوة بدر الأخرى في شعبان من السنة الرابعة للهجرة (٢).

واعد أبو سفيان عند انصرافه من غزوة أُحُد رسولَ الله على القتال في العام القابل من أُحُد في بدر، فلما كان في شعبان من العام القابل مسنة أربع للهجرة من خرج رسول الله لموعده على في ألف وخمسمائة، حتى انتهى إلى بدر، فأقام بها ثمانية أيام ينتظر المشركين، وخرج أبو سفيان من مكة ومعه ألفان، فلما انتهى إلى مَرِّ الظهران، قال لمن معه: إنَّ العامَ عامُ جَدْب (٣)، وقد رأيتُ أن أرجع بكم، فانصَرفوا راجعين وأخلفوا الموعد، ثم رجع رسول الله على المدينة النبوية، وقد سمع الناسُ بمسيره (٤).



<sup>(</sup>۱) وتُسمى بدرًا الصغرى؛ لعدم وقوع قتال فيها، وتُسمَّى أيضًا بدر المَوعِد؛ لمواعدة أبي سفيان يوم أُحُد على اللقاء في بدر من العام القابل، وتُسمى بدرًا الثالثة.

<sup>(</sup>٢) هذا تاريخها عند ابن إسحاق (٣/ ٢٣١)، وعند ابن سعد في طبقاته (٢/ ٢٧٩): أنها كانت في ذي القعدة من نفس السنة.

قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٤/ ٤٧١): والصحيح قول ابن إسحاق؛ أن ذلك في شعبان من هذه السنة الرابعة، ووافق قول موسى بن عُقبة أنها في شعبان، لكن قال: في سنة ثلاث، وهذا وَهُمٌ؛ فإن هذه تواعدوا إليها من أُحُد، وكانت أُحُد في شوال سنة ثلاث.

<sup>(</sup>٣) الجَدْب: القحْط. انظر: النهاية (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: سيرة ابن هشام (٢٣١)، والطبقات الكبرى لابن سعد (٢/ ٢٧٩).







#### السنة الخامسة للهجرة



## غزوة الخندق<sup>(١)</sup> أو الأحزاب<sup>(٢)</sup>



وقعت في شوال من السنة الخامسة للهجرة (٣).

#### سبب هذه الغزوة



كان سبب هذه الغزوة: أن نفرًا من أشراف يهود بني النضير الذين أجلاهم رسول الله ﷺ من المدينة واستقروا في خيبر؛ منهم: سلّام بن أبي الحُقيق النّضري، وحُيَى بن أخطب، وكِنانة بن أبى الحُقيق النضري،

- (۱) قال الحافظ في الفتح (۱/۸٤۸): فأما تسميتها الخندق؛ فلأجل الخندق الذي حُفِر حول المدينة بأمر النبي على وكان الذي أشار بذلك سلمان في فيما ذكر أصحاب المغازي. وقال الإمام السهيلي في الروض الأُنُف (٤١٦/٣): وحَفْرُ الخندق لم يكن من عادة العرب، ولكنه من مكايد الفُرس وحروبها.
- (٢) قال الحافظ في الفتح (١٤٨/٨): وأما تسميتها الأحزاب؛ فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين، وهم قريش وغَطَفان واليهود ومَن تبعهم.
- (٣) هذا قول ابن إسحاق في السيرة (٣/ ٢٣٦)، وتبعه على ذلك الجمهور. قال الحافظ ابن كثير في الفصول، ص (١٥٤): كانت في سنة خمس في شوالها، على الصحيح من قولَيْ أهل المغازي.
- وقال في البداية والنهاية (٤٧٦/٤): والصحيح قول الجمهور؛ أن الخندق في شوال سنة خمس من الهجرة. والله أعلم.
- وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٣١٥): فصْلٌ في غزوة الخندق، وكانت في سنة خمس من الهجرة في شوال، على أصح القولينِ.



وسَلَّام بن مِشْكَم، وكنانة بن الربيع، خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش، وألَّبُوهم (۱) على حرب رسول الله على ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة، فأجابوهم إلى ذلك، ثم خرجوا إلى غَطَفان، فاستجابوا لهم أيضًا، وخرجت قريش في أحابيشها (۲) ومَن تابعها، ووافتهم بنو سليم بمَرِّ الظهران، وخرجت بنو أسد، وفزارة، وأشجع، وبنو مُرَّة (۳).

#### عدد جيش الأحزاب وخروجهم

تجمَّع عشرة آلاف من الأحزاب، وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب، وتوجَّهوا نحو المدينة النبوية على غير ميعاد كانوا قد تعاهدوا عليه (٤).

## مشاورة النبي ﷺ أصحابَه وحَفِّرُ الخندق

فلما سمع رسول الله على بمسيرهم إلى المدينة، استشار أصحابه را الله على فأشار سلمان الفارسي را الله على الخندق أول مشاهده والله على وسول الله على بحفر الخندق؛ ليَحُول بين الأحزاب وبين المدينة النبوية؛ فأمر به رسول الله على نفسه فيه (٥).

قال الحافظ ابن كثير: وكانت في حَفْرِه آياتٌ مُفَصَّلة يطول شرحها، وأعلامُ نُبوَّة قد تواتر خبَرُها (٦).

<sup>(</sup>١) التأليب: التحريض. انظر: لسان العرب (١٧٧/١).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في جامع الأصول (٣٠٦/٨): **الأحابيش**: الجماعات المجتمعة من قبائل شتى متفرقة.

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٢٣٧)، دلائل النبوة للبيهقي (٣/ ٣٩٨) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٢٣٨). (٥) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: الفصول في سيرة الرسول، ص (١٥٦).



وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أنس رضي الله على المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة (١) باردة، فلم يكن لهم عبيدٌ يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم مِن النَّصَب (٢) والجوع، قال:

# «اللَّهُمَّ إِن العيشَ عيشُ الآخِرَهُ فاغفِرُ للأنصار والمُهاجِرَهُ»

فقالوا مجيبين له:

نحن الذين بايعوا محمَّدًا على الجِهاد ما بقينا أبدًا(٣)

> «اللَّهُمَّ لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدَّقنا ولا صلَّينا فأنزِلَنْ سكينةً علينا وثَبِّتِ الأقدامَ إن لاقَيْنا إن الألي (٢) قد بَغوا علينا

<sup>(</sup>١) الغَداة: ما بين الفجر وطلوع الشمس. انظر: المعجم الوسيط (٦٤٦/٢).

<sup>(</sup>٢) النَّصَب: التَّعَب. انظر: النهاية (٥٣/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٩٩)، ومسلم في صحيحه مختصرًا، رقم الحديث (١٨٠٥) (١٣٠).

<sup>(</sup>٤) وَرَيت الشيء وواريتُه: أخفيته. انظر: لسان العرب (١٥/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٥) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٢٨٣٧)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٨٠٣): بياضُ بطنِه.

<sup>(</sup>٦) قال ابن قُرقول في مطالع الأنوار (١/ ٢٦١): الألى، بقصر الهمزة، ومعناه: الذين.



## 

قال الإمام القرطبي: عمل المسلمون في الخندق مجتهدين، ونكص المنافقون، وجعلوا يتسلَّلون لِواذًا(٢)، فنزلت فيهم آياتٌ من القرآن، ذكرها ابن إسحاق(٣) وغيره، وكان مَن فرغ من المسلمين من حصَّته عاد إلى غيره، حتى كَمَلَ الخندق، وكانت فيه آيات بيِّنات وعلامات للنبُوَّات(٤).

#### شدة الجوع والبرد الذي أصابهم



واصل الصحابة عن حَفْرَ الخندق، وكانوا يُقاسون وهم يَحفِرون الخندق، شِدَّةَ الجوع، والجَهْد الشديد؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن جابر بن عبد الله عن الله على الله على على بطنه حجرًا؛ من الخندق أصابهم جَهْدٌ شديد، حتى ربط النبي على بطنه حجرًا؛ من الجوع (٥).

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله على قال: إنّا يوم الخندق نحفِر فعَرضَت كُدْيةٌ (٦) شديدة، فجاؤوا النبيّ عَلَيْهُ، فقالوا: هذه كُدْية عرضت في الخندق، فقال: «أنا نازل»، ثم قام وبطنُه معصوب بحجر (٧)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤١٠٦)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٨٠٣).

<sup>(</sup>٢) لِوادًا: أي: مُستخفِين ومُستَتِرين. انظر: النهاية (٢٣٧/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٢٧٠) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي (١٧/ ٧٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤٢٢٠).

<sup>(</sup>٦) كُدْية، بضم الكاف، وسكون الدال: قطعة غليظة صُلبة لا تعمل فيها الفأس. انظر: النهاية (٦) ١٣٦/٤).

<sup>(</sup>٧) قال الإمام ابن القيم في عدة الصابرين، ص (٣٧٩): وهل ذلك إلا من أعظَم شواهد =



ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذَواقًا، فأخذ النبي ﷺ المِعْوَلَ<sup>(۱)</sup>، فضرب في الكُدْية، فعاد كَثيبًا (۲) أَهْيَلَ (۳) أو أَهْيَمَ (٤).

وروى الإمام ابن جرير الطبري في «تفسيره» بسند صحيح عن عبد الله بن عمر على، قال: أرسلني خالي عثمان بن مظعون (٥) ليلة الخندق في برد شديد وريح، إلى المدينة، فقال: ائتنا بطعام ولحاف، قال: فاستأذنتُ رسول الله على ، فأذِنَ لي (٦).

#### الانتهاء من حفر الخندق



انتهى الصحابة رضي من حفر الخندق قبل وصول الأحزاب.

- = صِدْقِه؟ فإنه لو كان كما يقول أعداؤه وأعداء ربه: إنه مَلِك طالب مُلكِ ودنيا، لكان عَيشُه عَيشَ الملوك، وسيرتُه سيرتَهم، ولقد توفاه الله وإنَّ دِرعَه مرهونةٌ عند يهودي على طعام أخذه لأهله! وقد فتح الله عليه بلاد العرب وجُبِيت إليه الأموال، ومات ولم يترك درهمًا واحدًا ولا دينارًا ولا شاة ولا بعيرًا ولا عبدًا ولا أمة.
  - (١) المِعْوَل: الفأس. انظر: لسان العرب (٩/ ٤٨٢).
    - (٢) الكَثيبُ: الرمل. انظر: النهاية (١٣٢/٤).
  - (٣) أَهْيَل: أي: رملًا سائلًا. انظر: النهاية (٢٤٩/٥).
  - (٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤١٠١).
- (٥) كذا وقع في هذا الخبر عثمان بن مظعون، ولا شك أنه وَهُمٌ؛ لأن عثمان بن مظعون رهي مات بعد غزوة بدر الكبرى مباشرة، وذلك في السنة الثانية للهجرة، ودُفِنَ بالبقيع، وهو أول مَن دُفِنَ بالبقيع من المهاجرين، فكيف يشهد الخندق؟!
- قال ابن سيد الناس في عيون الأثر (٨٦/٢): كذا وقع في هذا الخبر: عثمان بن مظعون، وعثمان بن مظعون، وعثمان بن مظعون تُوفي قبل هذا، وإخوة عثمان: قُدامة، والسائب، وعبد الله، تأخروا، وقُدامة مذكور فيمن شهد الخندق، وهم أخوال عبد الله بن عمر الله الله عن عمر المنافقة المنا
- (٦) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٢٦٣/١٠)، وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (٦/ ٣٨٥)، والحافظ في الفتح (٨/ ١٦١) وصحح الحافظ إسناده في الفتح، ولم يُنبه أحد منهم على هذا الإشكال.



قال الإمام ابن القيم: وكان حَفْرُ الخندق أمام سَلْعٍ، وجَبَلُ سَلْعٍ خلف ظهور المسلمين، والخندق بينهم وبين الكفار (١).

وخرج رسول الله على في ثلاثة آلاف من المسلمين، فضرب هناك عسكره، فتحصَّن بالجبل مِن خَلْفِه، وبالخندق أمامه، وأمر رسول الله على بالنساء والذراري، فجُعِلوا في آطام المدينة (٢)، وكان شعار المسلمين يومئذ: حم لا يُنصَرون؛ فقد روى الإمام الترمذي، وأبو داود بسند صحيح ـ واللفظ لأبي داود ـ عن المهلَّب بن أبي صُفرة، قال: أخبرني مَن سمع النبي على الله الله المين شعاركم (٥): حم لا يُنصَرون (٢).

وقال ابن إسحاق: كان شعار أصحاب رسول الله ﷺ يوم الخندق وبني قريظة: حم لا يُنصرون (٧٠).

(١) انظر: زاد المعاد (٣/٣١٧).

<sup>(</sup>٢) **آطام المدينة**: يعني: أبنيتها المرتفعة كالحصون. انظر: النهاية (١/٥٥). والخبر في سيرة ابن هشام (٣/٣٤).

<sup>(</sup>٣) زاد النسائي في السنن الكبرى، رقم الحديث (٨٨١٠) (١٠٣٧٨): ليلة الخندق.

<sup>(</sup>٤) في رواية الترمذي: إنْ بَيَّتَكم العدوُّ. بَيَّتَكم: أي: أصابوكم ليلًا، وتبييت العدو: هو أن يُقصَد في الليل من غير أن يَعلَم، فَيُؤَخَذ بِغَتَّ. انظر: النهاية (١٦٧/١).

<sup>(</sup>٥) قال السندي في شرحه للمسند (٩/ ٤٣٤): أي: علامتكم التي تتميزون أنتم فيما بينكم بها من عدوكم.

<sup>(</sup>٦) قال السندي في شرحه للمسند (٩/٤٣٤): قوله ﷺ: «حم لا يُنصرون»: فإنه مع كونه علامة، دعاءٌ عليهم أيضًا.

والحديث أخرجه الترمذي في جامعه، رقم الحديث (١٧٧٧)، وأبو داود في سننه، رقم الحديث (١٢٧٧)، وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (٧/ ١٢٧) وقال: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٧) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٢٤٩).



#### قدوم الأحزاب ودهشتهم من الخندق



وصل الأحزاب إلى أطراف المدينة النبوية، وإذا بهم يتفاجؤون بالخندق، فنزلت قريش بمجمع الأسيال من رُومة، بين الجُرُف وزُغابة، وأقبلت غَطَفان حتى نزلوا بذنب نَقْمَى إلى جانب أُحُد، ﴿وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِثُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ﴿ الْأَحزابِ: ٢٢].

قال الحافظ ابن كثير: أي: هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب؛ ولهذا قال: ﴿وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ فَي ١٠٠٠.

#### نقض بني قريظة العهد



وكانت حصون بني قريظة \_ وهم طائفة من اليهود \_ شرقيَّ المدينة، ولهم عهد من رسول الله ﷺ وذمة، وهم قريب من أربعمائة مقاتل، وقيل: سبعمائة، فذهب إليهم عدو الله حُيَيُّ بن أخطَبَ النَّضْري.

وصل حُيي بن أخطب إلى ديار بني قريظة، وطرق على كعب بن أسد سيد بني قريظة ـ الباب، فلم يأذن له وأبى أن يُقابله، فناداه حُيَيُّ: ويحك يا كعب، افتح لي، فقال: ويحك يا حُيَيُّ، إنك امرؤ مشؤوم، وإني قد عاهدتُ محمدًا، فلستُ بناقض ما بيني وبينه، ولم أرَ منه إلا وفاءً وصِدقًا، فما زال حُييٌّ يُكلمه حتى فتح له كعب بابه، فقال حُيي: جئتك بعز الدهر وببحر طامِ (٢): جئتك بقريش على قادتها وسادتها، حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن كثير (٦/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) طَمَا البحر: ارتفع بأمواجه. انظر: النهاية (٣/ ١٢٦).



رُومة، وغَطَفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذَنَب نَقْمى إلى أُحُد، قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمدًا ومَن معه.

فقال له كعب: جئتني \_ والله \_ بذُكِّ الدهر، وبجَهام (١) قد هراق ماءَه، فهو يُرْعِد ويُبرِق، ليس فيه شيء، ويحك يا حُيي! فدعني وما أنا عليه؛ فإني لم أرَ من محمد إلا صدقًا ووفاءً.

فلم يزل حُيي بكعب يَفْتِلَهُ في الذِّروة والغاربِ<sup>(۲)</sup>، حتى سمح له على أن أعطاه عهدًا من الله وميثاقًا: لئن رجَعَت قريش وغَطَفان، ولم يُصيبوا محمدًا، أن أدخل معك في حِصنك حتى يُصيبني ما أصابك، فنقض كعبُ بن أسد عهده، وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله ﷺ (۳)!

# بَغَثُ النبي ﷺ الزبير را الله الني قُريطة



لم يكن رسول الله على عافلًا عن تحركات بني قريظة، فبعث الزُّبَير بن العَوَّام على المناكد من خبر بني قريظة؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن عبد الله بن الزبير على، قال: كنتُ يوم الأحزاب (٤) جُعِلْتُ (٥) أنا وعمر بن أبي سلمة (٢) في النساء، فنظرتُ فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف (٧) إلى بني

<sup>(</sup>١) الجَهَام، بفتح الجيم: السحاب الذي أفرغ ماءه. انظر: النهاية (١/ ٣١١).

<sup>(</sup>٢) الغارب: مُقدَّم السِّنان، وهو الرمح، والذِّروة: أعلاه، أراد أنه ما زال يُخادعه ويتلطف حتى أجابه. انظر: النهاية (٣/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٢٤٤). (٤) في رواية الإمام مسلم: الخندق.

<sup>(</sup>٥) كان عُمْرُ عبد الله بن الزبير رضي الخندق خمس سنين؛ لأنه وُلِدَ في السنة الأولى للهجرة.

<sup>(</sup>٧) اختلف إلى المكان: تردد. انظر: المعجم الوسيط (١/ ٢٥١).

قريظة مرتين أو ثلاثًا، فلما رجعتُ قلت: يا أبتِ رأيتك تختلف، قال: أَوَهل رأيتني يا بُني؟ قلت: نعم، قال: كان رسول الله عَلَيْ قال: «مَن يأتِ بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟» فانطلقت، فلما رجعتُ جمع لي رسول الله عَلَيْ أبويه، فقال: «فداك أبي وأمي!»(١).

وفي لفظ آخر في «الصحيحين» عن جابر بن عبد الله رضي قال: قال رسول الله علي الله على ا

فقال الزبير ظليه: أنا، ثم قال رسول الله عليه: «مَن يأتينا بخبر القوم؟» فقال الزبير ظليه: أنا، ثم قال رسول الله عليه: «مَن يأتينا بخبر القوم؟» فقال الزبير ظليه: أنا، ثم قال رسول الله عليه: «إنّ لكلّ نبيّ حواريّاً (٣)، وإن حواريّ الزُبير الله بكي الزُبير الله بكي الزُبير الله بكي الزُبير الله بكل نبي حواريّا (١٠)، وإن حواريّ الزُبير (١٠).

قال الحافظ في «الفتح»: فقصة الزبير رهي كانت لكشف خبر بني قريظة: هل نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين، ووافقوا قريشًا على محاربة المسلمين (٥).

# بَغْثُ السَّغْدَينِ ﴿ لَهُ لِللَّهُ عَلَيْهُ السَّعْدَ السَّعْدَ السَّعْدَ السَّعْدَ السَّعْدَ السَّعْدَ السَّع

ثم بعث رسول الله ﷺ سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، ومعهما

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (۳۷۲۰)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (۱۲).

<sup>(</sup>٢) في رواية الإمام مسلم: الخندق.

<sup>(</sup>٣) الحواريُّ: أي: خاصَّتي من أصحابي، وناصري. انظر: النهاية (١/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٨٤٧) (٢٨٤٧)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٤١٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري (٨/١٦٦).



عبد الله بن رواحة، وخَوَّات بن جُبير رها الله على بني قريظة اليتأكَّدوا من خبر النتامهم بالعهد مع رسول الله على أم أنهم نقضوا العهد، وقال رسول الله على لهم: «انطلقوا حتى تنظروا: أحقٌ ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان حَقًّا فألجنوا لي لَحْنًا (١) أعرفه، ولا تَفُتُوا (٢) في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس».

فخرجوا حتى أتوهم، فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم، وجاهروهم بالسَّبِّ والعدوان، ونالوا من رسول الله على، وقالوا: لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد، فانصرفوا عنهم، ثم أقبلوا إلى رسول الله على، وقالوا: عَضَل والقارة (٣)، فقال رسول الله على: «الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين!» (١٤).

#### اشتداد الخوف وظهور النفاق



وعلى الرغم من إخفاء حقيقة نقض بني قريظة العهد فإنَّ الخبر انتشر بين الناس، فعَظُم الخَطْبُ، وضاق الحال، واشتد الخوف، وخِيفَ على الذراريِّ والنساء، فلم يكن يحول بين المسلمين وبين بني قريظة شيء يمنعهم من الإغارة عليهم، والأحزاب بجيشهم العرمرم أمامهم، وصار حالهم كما قال تعالى: ﴿ وَلِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُرُ (٥) وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكاجِرَ وَتَطْبُونَ بِٱللَّهِ ٱلطُّنُونَا قال تعالى:

<sup>(</sup>۱) بمعنى: أشِيرا إليَّ ولا تُفصِحا، وعَرِّضا بما رأيتُما، أمَرَهما بذلك؛ لأنهما ربما أخبرا عن العدو ببأسِ وقوة، فأحَبَّ ألا يقِفَ عليه المسلمون. انظر: النهاية (۲۰۸/٤).

<sup>(</sup>٢) يُقال: كَلَّمه بشيء ففتَّ في ساعده: أي: أضعفه وأوهنه. انظر: لسان العرب (١٠/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) أي: كغَدْرِ عَضَل والقارة بأصحابِ الرجيع.

<sup>(</sup>٤) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) قال الإمام القرطبي في تفسيره (٩١/١٧): أي: شخصت، فلم تلتفت إلا إلى عدوِّها دَهَشًا مِن فَرْط الهَوْل.

# ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿ الْأَحزاب: ١٠، ١١].

ونَجَم (٢) النفاق، وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في نفوسهم؛ قسال الله تعالى الله تعالى في نفوسهم؛ قال الله تعالى في فوايْد يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّرَضُ (٣) مَّا وَعَدَنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُولًا إِلَّا عُرُولًا إِلَّا عُرُولًا الله عَلَمُ وَالله عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قال الحافظ ابن كثير: أما المنافق فنجَمَ نفاقُه، والذي في قلبه شُبهةٌ أو حسيكةٌ (١٠)، ضَعُف حاله، فتنفس بما يجده من الوسواس في نفسه؛ لضعف إيمانه، وشدة ما هو فيه من ضيق الحال (٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٣٣٣٤)، وابن إسحاق في السيرة (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) نَجَم: ظَهَر. انظر: النهاية (٥/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام القرطبي في تفسيره (٩٦/١٧): أي: شَكُّ ونفاقٌ.

<sup>(</sup>٤) قال الإمام القرطبي في تفسيره (٩٦/١٧): أي: باطلًا من القول.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٣٨٩/٦): أي: هاهنا، يعنون عند النبي على في مقام المرابطة.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٦/ ٣٨٩): أي: إلى بيوتكم ومنازلكم.

<sup>(</sup>٧) قال الإمام القرطبي في تفسيره (٩٧/١٧): أي: سائبة ضائعة ليست بحصينة، وهي مما يلي العدوّ.

<sup>(</sup>٨) حسيكة: أي: عداوة وحقد. انظر: النهاية (١/ ٣٧١).

<sup>(</sup>۹) انظر: تفسير ابن كثير (۸/ ٣٨٨، ٣٨٩).



## سعي النبي ﷺ إلى مصالحة غَطَفان

فلما اشتدًّ البلاء على المسلمين، وطال عليهم هذا الحال، بعث رسول الله على إلى عُيينة بن حِصن، وإلى الحارث بن عوف المُرِّي ـ وهما قائدا غَطَفان ـ وصالحهما على ثُلُث ثمار المدينة على أن يَرْجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه، فقبِلا وجرت المُراوضة (۱) على ذلك، فاستشار رسول الله على السَّعدين؛ سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة (۲) في ذلك، فقالا: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسَمْعًا وطاعة، وإن كان شيئًا تصنعُه لنا، فلا حاجة لنا به، فلقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يَطمعُون أن يأكلوا منها ثمرةً إلا قِرَى (٣) أو بَيعًا، أفحينَ أكرَمَنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزَّنا بك وبه، نُعطيهم أموالنا؟! وَاللهِ أفحينَ أكرَمَنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزَّنا بك وبه، نُعطيهم أموالنا؟!

قال الحافظ ابن كثير: وصَوَّب رسولُ الله ﷺ رأيهما عِلَيْهُ، ولم يفعل من ذلك شيئًا (٥).

لا نُعطيهم إلا السيف حتى يحكُمَ الله بيننا وبينهم! فقال رسول الله على:

# إصابة سعد بن معاذ رها



استمرَّت المناوشات بين المسلمين والكفار، فرمى حِبَّان بن العَرِقة

«فأنت وذاك، ولم يتم الأمر» (٤).

<sup>(</sup>١) **المراوضة**: هو أن تُواصِفَ الرجل بالسلعة ليست عندك. انظر: النهاية (٢/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) السبب في استشارة رسول الله ﷺ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ﷺ؛ لأنهما سيدا الأنصار، الأوس والخزرج، وهم أصحاب المزارع والعقار في المدينة النبوية.

<sup>(</sup>٣) قَرَى الضيفَ: أضافَه. انظر: لسان العرب (١٤٩/١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: الفصول في سيرة الرسول، ص (١٥٩).

بسهم، فأصاب سعد بن معاذ رضي بأكْحَلِهِ (١).

روى الإمام أحمد في «مسنده» وابن حبان في «صحيحه» بسند حسن عن عائشة والله قالت: خرجتُ يومَ الخندق أقفو آثار الناس، فسمعتُ وئيد الأرض (٢) ورائي ـ يعني: حِسَّ الأرض ـ فالتفتُّ، فإذا أنا بسعد بن معاذ هُماذ فَله، ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس، يحمل مِجَنَّة (٣)، قالت: فجلستُ على الأرض، فمر سعد وعليه درع من حديد، قد خرَجَت منها أطرافه، فأنا أتخوَّف على أطراف سعد، وكان من أعظم الناس وأطولِهم... قالت ورمى سعدًا رجلٌ من المشركين ـ يُقال له: ابن العَرِقة ـ بسهم قال له: خذها وأنا ابن العَرِقة، فأصاب أَكْحَلَهُ، فقطعه (٤).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» والترمذي في «جامعه» بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي قال: رُمِيَ يوم الأحزاب سعد بن معاذ رضي فقطعوا أَكْحَلَه، فحسمه (٥) رسول الله على بالنار؛ فانتفخت يده، فتركه، فنزفه الدم، فحسمه أخرى فانتفخت يده، فلما رأى ذلك، قال رضي اللهم لا تُخرِج نفسي حتى تُقِرَ عيني من بني قُريظة، فاستمسك عِرقُه، فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ (٢).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٨/ ١٧٤): **الأَكْحَل**، بفتح الهمزة والمهملة، بينهما كاف ساكنة: هو عِرق في وسَط الذراع.

<sup>(</sup>٢) **الوَثيد**: صوت شِدَّة الوطء على الأرض، يُسمع كالدويِّ مِن بُعدٍ. انظر: النهاية (٥/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) المِجَنُّ: التُّرس. انظر: النهاية (٢٥٦/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٥٠٩٧)، وابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٧٠٢٨).

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٦٤/١٤): حَسَمَهُ: أي: كواه؛ ليقطع دمه، وأصل الحَسْم: القَطْع.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤٧٧٣)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (١٦٧٣)، وأخرجه مختصَرًا جدًّا: الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٢٠٨).



ثم أمر رسول الله على أن يُحمَل سعد بن معاذ ولله الله المسجد ليُطبّب فيه، وليعودَه من قريب؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن عائشة والت: أصيب سعد يوم الخندق؛ رماه رجل من قريش ـ يُقال له: حِبّان بن العَرِقة ـ رماه في الأَكْحَلِ، فضرب النبي والله خيمة في المسجد؛ ليعوده من قريب (۱).

#### استمرار المناوشات وفوات الصلاة



لما طال المُقام على المشركين، اتَّعَدوا(٢) أن يَعْدُوا(٣) من الغد، فباتوا يُعَبِّئون(٤) أصحابهم، وفرَّقوا كتائبهم في كل وجه من الخندق، ووجَّهوا إلى قُبَّة النبي عَيِّ كتيبة غليظة، فيها خالد بن الوليد، فتصدى لهم الصحابة وقاتلوهم يومهم ذلك إلى هَوِيِّ(٥) من الليل، ما يقدرون أن يزولوا عن موضعهم، ولا صلى رسول الله عَيِّ ولا أصحابه صلاة العصر، وفي بعض الروايات صلاة الظهر والعصر والمغرب في وقتها، ثم انصرف المشركون إلى منازلهم وعسكرهم، ولم يكن بعد ذلك اليوم قتال حتى انصرف المشركون، كنهم لم يكونوا يَدَعون الطلائع(٢) بالليل، يطمعون في الغارة(٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤١٢٢)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٦٩) (٦٥).

<sup>(</sup>٢) اتّعدوا: أي: تواعدوا. انظر: لسان العرب (١٥/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) الغُدوة: هو سير أول النهار. انظر: النهاية (٣/ ٣١١).

<sup>(</sup>٤) عبأتُ الجيشَ: أي: رتَّبتُهم في مواضعهم وهيَّأتُهم للحرب. انظر: لسان العرب (٦/٩).

<sup>(</sup>٥) **الهَوِيُّ من الليل**: الحين الطويل من الزمان، وقيل: هو مختص بالليل. انظر: النهاية (٥/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٦) **الطلائع**: هم القوم الذين يُبعَثون؛ ليطَّلِعوا على العدوِّ، كالجواسيس. انظر: لسان العرب (٨/ ١٨٥).

<sup>(</sup>۷) **الإغارة**: النَّهْب. انظر: لسان العرب (۱۱/۱۲۲).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن جابر بن عبد الله والله على قال: إن عمر بن الخطّاب والله جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يَسُبُ كفار قريش، قال: يا رسول الله ما كدتُ أُصلي العصر حتى كادت الشمس تغرُب! فقال رسول الله والله والله ما صليتُها»، فقمنا إلى بُطحان (١)، فتوضًا للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب (٢).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي سعيد الخدري وللهيئة، قال: حُبِسْنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهَوِيِّ من الليل حتى كُفينا، وذلك قول الله تعالى: ﴿وَكَفَى اللهُ

<sup>=</sup> والخبر في الطبقات الكبرى، لابن سعد (٢/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٢/٢٧): بُطْحانُ، بضم أوله، وسكون ثانيه: وادٍ بالمدينة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٥٩٦)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٦٣١).

<sup>(</sup>٣) في رواية الإمام البخاري: يوم الخندق.

<sup>(</sup>٤) قلت: كون صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم. قال الإمام الترمذي في جامعه (٢٢٩/١): هو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم.

وقال الحافظ في الفتح (٩/٥٥): كونها العصر هو المعتمد، وبه قال ابن مسعود، وأبو هريرة، وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة، وقول أحمد، والذي صار إليه معظم الشافعية؛ لصحة الحديث فيه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٩٣١) (٤١١١) (٤٥٣٣)، ومسلم في صحيحه (٢٠٥) (٢٠٥).



اَلْمُؤْمِنِينَ اَلْقِتَالَ وَكَاكَ اللهُ قَوِيبًا عَزِيزًا ﴿ الْأَحْزَابِ: ٢٥]، قال: فدعا رسول الله على بلالًا، فأقام صلاة الظهر، فصلاها، وأحسن صلاتها، كما كان يُصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر، فصلاها، وأحسن صلاتها، كما كان يُصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب، فصلاها كذلك، قال: وذلكم قبل أن يُنزِلَ الله في صلاة الخوف: ﴿ وَرَجَالًا أَوْ رُكَّانًا ﴾ [البقرة: ٢٣٩](١).

قال الإمام النووي: واعلم أنه وقع في هذا الحديث هنا وفي البخاري أن الصلاة الفائتة كانت صلاة العصر، وظاهره أنه لم يَفُتْ غيرها، وفي المُوطَّأ أنها الظهر والعصر، وفي غيره أنه أخَّر أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حتى ذهب هَوِيٌّ من الليل. وطريق الجمع بين هذه الروايات: أن وقعة الخندق بقيت أيامًا، فكان هذا في بعض الأيام، وهذا في بعضها(٢).

#### هزيمة الأحزاب

ثم إن الله ﷺ نصر رسوله ﷺ وعباده المؤمنين بالدعاء والريح والملائكة، فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمُ اللَّهِينَ ءَامَنُوا اَذَكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيَكُمْ إِذْ جَآءَتَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا (٣) وَكَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ اللّهِ وَالرّابِ : ٩].

<sup>(</sup>١) الخبر أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١١٤٦٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١١١٥)، ومال الحافظ في الفتح (٢٦٧/٢) إلى ما
 ذهب إليه الإمام النووي.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام القرطبي في تفسيره (٧٠/١٧): يعني: غزوة الخندق والأحزاب وبني قريظة، وكانت حالًا شديدة مُعْقَبة بنعمة ورخاء وغِبطة، وتضمَّنت أحكامًا كثيرة، وآيات باهرات عزيزة.

قال الحافظ ابن كثير: ثم أرسل الله ﴿ الله على الأحزاب ريحًا شديدة الهبوب قوية، حتى لم تَبْقَ لهم خيمةٌ ولا شيء، ولا تُوقَد لهم نارٌ، ولم يَقِرَّ لهم قرار حتى ارتحلوا خائبين خاسرين. وقوله تعالى: ﴿ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوَّهَا ﴾ الأحزاب: ٩]: هم الملائكة، زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرُّعبَ والخوف؛ فكان رئيس كل قبيلة يقول: يا بَنِي فلانٍ، إلَيَّ، فيجتمعون إليه، فيقول: النَّجاءَ! لما ألقى الله تعالى في قلوبهم من الرعب (١).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن عائشة رضيًا، قالت: وبعث الله على الريح على المشركين، فكفى الله على المؤمنين القتال، وكان الله قويًّا عزيزًا (٢).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عباس رها ، قال: قال رسول الله ﷺ: «نُصِرتُ بالصَّبَا<sup>(٣)</sup>، وأُهلِكَت عادٌ بالدَّبُور» (٤٠٠.

قال الحافظ في «الفتح»: عُرِف بهذا وجه إيراد المصنِّف (٥) هذا الحديث هنا (٦)، وأن الله نصر نبيَّه ﷺ في غزوة الخندق بالريح، قال تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا ﴾ (٧).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن عبد الله بن أبي أوفى رفي الله الله عن عبد الله بن أبي أوفى رفي الها، قال:

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن كثير (٦/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٥٠٩٧)، وأورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٥٠٨/٤) وجوَّد إسناده.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١٧٥): **الصَّبَا**، هي بفتح الصاد: الريح الشَّرقيَّة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٢٠٥)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٩٠٠).

<sup>(</sup>٥) أي: الإمام البخاري. (٦) في باب غزوة الخندق من صحيحه.

<sup>(</sup>٧) انظر: فتح الباري (٨/ ١٦٠).



دعا رسول الله ﷺ يوم الأحزاب على المشركين، فقال: «اللَّهُمَّ مُنزِلَ الكتاب، سريع الحساب، اهزِمِ الأحزاب، اللَّهُمَّ اهزِمْهم وزلزِلْهم»(١).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» بسند ضعيف ـ وله شواهد يتقوى بها ـ عن أبي سعيد الخدري رهيه قال: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله على الله من شيء نقوله؛ فقد بلغت القلوبُ الحناجر؟ (٢)، فقال رسول الله على : «نعم، الله من شيء نقوله؛ وقور أمن روْعاتِنا»، قال: فضرب الله على وجوه أعدائه بالريح، فهزمهم الله على بالريح، فهزمهم الله على بالريح.

### بَغَثُ حذيفة بن اليمان را للأحزاب

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (۲۹۳۳) (٤١١٥)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (۱۷٤۲) (۲۱).

 <sup>(</sup>٢) قال السندي في شرحه للمسند (٦/ ٣٣٤): أي: كادت تخرُجُ من البدن، وتنشَقُ من شدة الخوف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٠٩٩٦)، وحسنه الألباني في تحقيقه لفقه السيرة للغزالي، ص (٣٠٤)، والسلسلة الصحيحة، رقم الحديث (٢٠١٨).

<sup>(</sup>٤) القُرُّ، بضم القاف: البرد. انظر: النهاية (٤/ ٣٤).



أجِدْ بُدًّا إذ دعاني باسمي أن أقوم، فقال: «اذهب، فأتني بخبر القوم، ولا تَدْعَرْهم (۱) عليًّ»، فلما ولَّيتُ من عنده جعلتُ كأنما أمشي في حمَّام (۲) حتى أتيتُهم، فرأيتُ أبا سفيان يَصْلِي (۳) ظَهْره بالنار، فوضعتُ سَهمًا في كَبِد القوس (۱)، فأردتُ أن أرميَه، فتذكرتُ قول رسول الله ﷺ: «ولا تَذْعَرهم عليًّ»، ولو رميتُه لأصبته، فرجعتُ وأنا أمشي في مِثلِ حَمَّام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرَغْتُ، قُرِرْتُ، فألبسني رسول الله ﷺ من فضل عباءة فأخبرته عليه يُصلِّي فيها، فلم أزل نائمًا حتى أصبحتُ، فلما أصبحتُ قال: القم يا نَومانُ!» (٥).

#### رجوع النبي ﷺ وأصحابه إلى منازلهم



رجع رسول الله على وأصحابه الكرام إلى منازلهم، وذلك بعد ذهاب الأحزاب إلى ديارهم، وصدق الله تعالى إذ يقول: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ اَلَنِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَاكَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللْ

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۲۳/۱۲): تَذْعَرْهم، هو بفتح التاء، معناه: لا تُفزِعهم عليَّ ولا تُحَرِّكُهم عليَّ، والمراد: لا تحرِّكهم عليك؛ فإنهم إن أخذوك كان ذلك ضررًا عليَّ؛ لأنك رسولي وصاحبي.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٢/ ١٢٣): يعني: أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس، ولا من تلك الريح الشديدة شيئًا؛ بل عافاه الله منه ببركة إجابته للنبي على وذهابه فيما وجّهه له، ودعائه على له، واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من البرد حتى عاد إلى النبي على، فلما رجع ووصل، عاد إليه البرد الذي يجده الناس! وهذه من معجزات رسول الله على، ولفظة الحمّام عربية، وهو مذكّر مشتق من الحميم، وهو: الماء الحار.

 <sup>(</sup>٣) يَصْلى، بفتح الياء، يعنى: يُدفِئُه. انظر: النهاية (٣/٤٧).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير في جامع الأصول (٨/ ٢٧١): كَبد القوس: وَسَطُها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٨٨).



قال الحافظ ابن كثير: ولولا أن جعل الله رسوله والمحدث للعالمين، لكانت هذه الريح عليهم أشدًّ من الريح العقيم على عادٍ، ولكِنْ قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبُهُم وَأَنتَ فِيهِم اللهُوَى، وهم أخلاط من هواءً فَرَّق شَمْلَهم، كما كان سبب اجتماعهم من الهووى، وهم أخلاط من قبائل شتى، أحزاب وآراء؛ فناسب أن يرسِل عليهم الهواء الذي فرَّق جماعتهم، وردَّهم خائبين خاسرين بغيظهم وحَنَقِهم (١)، لم ينالوا خيرًا لا في اللنيا مما كان في أنفسهم من الظَّفر والمغنم، ولا في الآخرة بما تحملوه من الأثام في مبارزة الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - بالعداوة، وهَمِّهم بقتله، واستئصال جيشه، ومَن هَمَّ بشيء وصَدَّق هَمَّه بفعله، فهو في الحقيقة كفاعله (٢).

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن سليمان بن صُرَد عليه قال: سمعت النبي عليه يقول حين أُجلِيَ (٣) الأحزاب عنه: «الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم»(٤).

<sup>(</sup>١) الحَنَق: الغيظ. انظر: النهاية (١/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (٦/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٨/١٦٤): أُجْلِيَ، بضم الهمزة، وسكون الجيم، وكسر اللام: أي: رجَعوا عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤١١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري (٨/ ١٦٤).





# غزوة بني قُريظة (١)

وقعت في يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة(7).

ذكرنا في غزوة الخندق نَقْضَ بني قريظة العهد مع رسول الله على وتآمرهم مع الأحزاب على حرب المسلمين؛ فجاء جبريل الله إلى رسول الله على وأمره بقتال يهود بني قريظة.

قال الحافظ ابن كثير: فصلٌ في غزوة بني قريظة، وما أحلَّ الله تعالى بهم من البأس الشديد، مع ما أعد الله لهم في الآخرة من العذاب الأليم؛ وذلك لكفرهم ونقضهم العهود التي كانت بينهم وبين رسول الله ﷺ، وممالأتهم الأحزاب عليه، فما أجدى (٣) ذلك عنهم شيئًا، وباؤوا بغضبٍ من الله ورسوله، والصفقةِ الخاسرة في الدنيا والآخرة (٤).

<sup>(</sup>١) قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (١٥٣/٣): وأما قُريظة فكانت أشد اليهود عداوةً لرسول الله ﷺ وأغلظهم كفرًا؛ ولذلك جرى عليهم ما لم يَجْر على إخوانهم.

<sup>(</sup>٢) هذا ما ذكره ابن سعد في طبقاته (٢/ ٢٨٧)، وذكر ابن إسحاق في السيرة (٣/ ٢٥٧) أنها وقعت في السنة الخامسة للهجرة، ولم يزد على ذلك.

<sup>(</sup>٣) فما أجدى: أي: فما أغنى. انظر: لسان العرب (٢/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: البداية والنهاية (٤٩٩/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤١١٧)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٥) (٢٦٩) (٥٥).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن عائشة بينا، قالت: إن رسول الله ينه لما فرغ من الأحزاب، دخل المغتسل ليغتسل، فجاء جبريل بني، فقال: أوقَدْ وضعتم السلاح؟! ما وضعنا أسلحتنا بعد، انهَدُ (١) إلى بني قريظة، قالت عائشة بينا: كأني أنظر إلى جبريل بني من خَللِ (٢) الباب، قد عصب رأسه من الغُبار (٣).

وروى الحاكم في «المستدرك» بسند حسن عن عائشة والله على البيت، قالت: إن رسول الله والله عليه كان عندها، فَسَلَّم علينا رجل ونحن في البيت، فقام رسول الله والله في الله والله وا

## خروج النبي ﷺ إلى بني قريظة



خرج رسول الله ﷺ في ثلاثة آلاف من أصحابه متوجّها إلى بني قريظة، ودفع اللواء إلى علي بن أبي طالب رهيه وبعث بلالًا وهيه يُنادي في الناس: أنَّ رسول الله ﷺ يأمركم ألا تُصَلُّوا العصر إلا في بني قريظة؛ فقد روى الحاكم في «المستدرك» بسند حسن عن عائشة والله العصر حتى تأتوا رسول الله ﷺ لأصحابه: «عزمتُ عليكم أن لا تُصلُّوا صلاة العصر حتى تأتوا بني قُريظة» (٥).

<sup>(</sup>۱) نهد: نهض. انظر: النهاية (۱۱۸/٥).

<sup>(</sup>٢) الخَلَل: الفرجة بين الشيئين، والخَلَّة: الثقبة الصغيرة. انظر: لسان العرب (١٩٩/٤).

 <sup>(</sup>٣) عَصَب رأسه من الغبار: أي: رَكِبَهُ وعَلِق به. انظر: النهاية (٣/ ٢٢١).
 والخبر أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٤٩٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٣٧٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٣٧٩).

وفي رواية الحاكم في «مستدركه» بسند حسن قالت عائشة ولي الشمس قبل أن يأتوهم، فقالت طائفة من المسلمين: إن النبي لله يُرِدُ أن تَدَعوا الصلاة، فصَلَّوا، وقالت طائفة: إنا لفي عزيمة النبي لله الله وما علينا من إثم، فصَلَّت طائفة إيمانًا واحتسابًا، وتركت طائفة إيمانًا واحتسابًا ولم يَعِبِ النبي لله واحدًا من الفريقين (٣).

قال الإمام ابن حزم: وعَلِمَ الله تعالى أننا لو كنا هناك ما صلَّينا العصر في ذلك اليوم إلَّا في بني قريظة، ولو بعد أيام (٤).

وقال الحافظ ابن كثير: بَيَّنًا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمر، وإن كان الآخرون معذورين أيضًا، والحُجة هاهنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد من الطائفة الملعونة (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٩٤٦) (٤١١٩).

<sup>(</sup>٢) يعني: تركوا صلاة العصر في وقتها، ولم يصلوها إلا في بني قريظة، وذلك بعدما غربت الشمس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: جوامع السيرة للإمام ابن حزم، ص (١١٥). قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٥٠٢/٤) معلِّقًا على قول ابن حزم: وهذا القول منه ماش على قاعدته الأصلية في الأخذ بالظاهر.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير ابن كثير (٣٩٩/٢).

#### حصار بنى قريظة

وبعث الله على جبريل على إلى بني قريظة ليُزلزِلَهم ويُلقيَ في قلوبهم الرعب؛ فقد روى الحاكم في «المستدرك» بسند حسن عن عائشة على الرعب؛ فقد روى الحاكم في «المستدرك» بسند حسن عن عائشة على قالت: خرج النبي على مر بمجالس بينه وبين قريظة، فقال: هل مر بكم من أحد؟ قالوا: مرَّ علينا دِحْية الكلبي على بغلةٍ شهباء، تحته قطيفة ديباج، فقال النبي على: «ليس ذلك بدحية، ولكنه جبريل على أُرسِلَ إلى بني قريظة؛ النبي على قلوبهم الرعب»(۱).

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أنس ﴿ الله الظُّهُ الله الغُبار ساطعًا (٢) في زُقاق (٣) بني غَنْم (٤) مَوكِبَ جبريل حين سار رسولُ الله إلى بني قريظة (٥).

وصل رسول الله على بحفظ الله ورعايته إلى ديار بني قريظة، فلما رأوه تحصنوا بحصونهم، فناداهم رسول الله على، فقال: «يا إخوة القررَدة والخنازيرِ» (٢)، ثم فرض عليهم الحصار، واستمر الحصار خمسًا وعشرين ليلة حتى اشتد عليهم الحال، وقذف الله الرعب في قلوبهم؛ فأذعنوا ونزلوا على حُكم سعد بن معاذ را الله الماءه (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٣٧٩).

<sup>(</sup>۲) ساطعًا: مرتفعًا. أنظر: النهاية (۲/ ۳۲۹).

<sup>(</sup>٣) الزُّقاق، بضم الزاي: الطريق. انظر: النهاية (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٢١٤) (٤١١٨).

<sup>(</sup>٦) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٣٧٩) إسناده حسن.

<sup>(</sup>٧) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٥٠٩٧)، وابن حبان =

وفي رواية ابن إسحاق: فنزلوا على حكم رسول الله على الأوس، فقالوا: يا رسول الله إنهم موالينا دون الخزرج، وقد فعَلْتَ في موالي إخواننا بالأمس ما قد عَلِمْتَ (١)، فقال رسول الله على: «ألا ترضون يا معشر الأوسِ أن يحكُمَ فيهم رجل منكم؟» قالوا: بلى، فقال رسول الله على: «فذاك سعد بن معاذ»(٢).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» وابن حبان في «صحيحه» بسند حسن عن عائشة والت: فلما اشتد حَصْرُهُم واشتد البلاء، قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله واستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر، فأشار إليهم أنه الذبح، فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ، فقال رسول الله وانزلوا على حكم سعد بن معاذ، فقال رسول الله وانزلوا على حكم سعد بن معاذ» (").

## قدوم سعد بن معاذ رضيه وحكمه في بني قريظة

وبعث رسول الله ﷺ إلى سعد بن معاذ ﷺ، فأُتِيَ به على حمار عليه الكافُ (٤) من ليف، قد حُمِلَ عليه، وحَفَّ (٥) به قومه، فقالوا: يا أبا عَمرٍو، حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية، ومَن قد علمتَ، فلا يَرجِعُ إليهم قولًا، ولا

<sup>=</sup> في صحيحه، رقم الحديث (٧٠٢٨)، وأورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٤/ ٥٠٨) وجوَّد إسناده.

<sup>(</sup>١) يعنون: يهود بني قَيْنُقاع حلفاء الخزرج، لما ترك رسول الله ﷺ الحكم فيهم بيد عبد الله بن أُبَي ابن سلول، وذلك في غزوة بني قَيْنُقاع، وقد تقدم ذلك.

<sup>(</sup>٢) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٥٠٩٧)، وابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٢٠٢٨)، وجوَّد إسناده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٢٠٢٨).

<sup>(</sup>٤) الإكاف: الحبل. انظر: النهاية (١٦٧/٤).

<sup>(</sup>٥) حَفَّ القوم بالشيء: أحدقوا به واستداروا حوله. انظر: لسان العرب (٣/ ٢٤٤).

وفي رواية الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن جابر في الله المسلمون، فحكم أن تُقتَلَ رجالُهم، وتُستحيا نساؤهم وذراريُّهم؛ ليستعين بهم المسلمون، فقال رسول الله ﷺ: «أصبت حكم الله فيهم»(٤).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٣٩٨/٦): فقام إليه المسلمون، فأنزلوه؛ إعظامًا وإكرامًا واحترامًا له في محل ولايته؛ ليكون أنفذ لحكمه فيهم.

وقال الإمام النووي في الأذكار، ص (٤٣٧): وأما إكرام الداخل بالقيام: فالذي نختاره أنه مستحبُّ لمن كان فيه فضيلة ظاهرة؛ من علم أو صلاح أو شرف، أو ولاية مصحوبة بصيانة، أو له ولادة أو رحم مع سنِّ، ونحو ذلك، ويكون هذا القيام للبر والإكرام والاحترام لا للرياء والإعظام، وعلى هذا الذي اخترناه استمرَّ عَمَل السلف والخلف.

<sup>(</sup>۲) في رواية أبي داود، رقم الحديث (٥٢١٦) بسند صحيح، قال للأنصار: قوموا إلى سيّدكم.

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٥٠٩٧)، وابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٧٠٢٨)، وأورده الحافظ في الفتح (٣١٩/١٢) وحسَّن إسناده.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤٧٧٣)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (١٦٧٣)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٢٦٠٢).

وصدق الله سبحانه إذ يقول: ﴿وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظُلَهَرُوهُم (١) مِّنَ ٱهْلِ الْكِتَنبِ (٢) مِن صَيَاصِيهِمْ (قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيكَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوها وَكَان اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَيَعِرَا إِنْ اللَّهُ عَلَى حُلِ شَيْءٍ وَلِيكِرا اللَّهُ عَلَى حَالِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### تنفيذ الحكم في بني قريظة

أمر رسول الله ﷺ بتنفيذ حكم سعد بن معاذ رظي في يهود بني قريظة، بأن يُقتَل كل مَن أنبت (٤) منهم، ومَن لم يكن أنبت تُرك، فضرب أعناقهم في خنادق حُفِرت في سوق المدينة، وكانوا أربعمائة (٥) رجل.

روى الإمام أحمد في «مسنده» والترمذي وأبو داود بسند صحيح عن عطية القُرَظي، قال: عُرِضْنا على النبي ﷺ يوم قريظة، فكان مَن أنبت قُتِلَ، ومَن لم يُنبِت، فَخُلِّي سبيلي (٢).

وفي رواية ابن حبان في «صحيحه» بسند صحيح قال عطية القرظي: كنتُ أول مَن حكم فيهم سعد، فجيء بي وأنا أرى أنه سيقتلني، فكشفوا عن

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٣٩٨/٦): أي: عاوَنوا الأحزاب وساعَدوهم على حرب رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٦/ ٣٩٨): يعني: بني قريظة من اليهود.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٦/ ٣٩٨): صياصيهم؛ يعني: حُصُونَهم.

<sup>(</sup>٤) أنبت: أراد نبات شَعر العانة، فجعله رسول الله ﷺ علامة البلوغ. انظر: النهاية (٥/٤).

<sup>(</sup>٥) هذه رواية الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤٧٧٣)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (١٦٧٣) وإسناده صحيح.

وقال ابن إسحاق في السيرة (٣/ ٢٦٥): وهم سِتُّمائة أو سبعمائة، والمُكثر لهم يقول: كانوا بين الثمانمائة والتسعمائة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٨٧٧٦)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (١٨٧٧٦). وأبو داود في سننه، رقم الحديث (٤٤٠٤).



عانتي، فوجدوني لم أُنبِت، فجعلوني في السَّبْي (١).

قال الإمام الترمذي في «جامعه»: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ أنهم يرون الإنبات بُلُوغًا إن لم يُعرَفِ احتلامه ولا سِنُّه، وهو قول أحمد، وإسحاق (٢).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عمر رها، قال: إن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله على فأجلى بني النضير، وأقرَّ قُريظة ومَنَّ عليهم، حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم، وقسم نساءهم وأولادهم بين المسلمين (٣).

## لم يُقتَلُ من نساء بني قريظة إلا امرأة



ولم يُقتَلُ من نساء يهود بني قريظة سوى امرأة واحدة؛ فقد روى الإمام أحمد، وأبو داود، والحاكم \_ واللفظ للحاكم \_ بسند حسن عن عائشة والله ألماء قتل رسولُ الله على امرأةً من بني قريظة إلا امرأةً واحدة، وَاللهِ إنّها لعندي تضحك ظهرًا لبطن، وإن رسول الله على ليقتُلُ رجالهم بالسيوف (٤)، إذ يقول (٥) هاتف باسمها: أين فلانة؟ فقالت: أنا والله. قلتُ: وَيلَكِ ما لكِ؟! فقالت: أُقتَلُ والله، فقلت: ولِمَ؟ قالت: لحَدَثٍ أحدثته (٢)، فانطُلِقَ بها فقالت: أُقتَلُ والله، فقلت: ولِمَ؟ قالت: لحَدَثٍ أحدثته (٢)، فانطُلِقَ بها

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٤٧٨٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع الإمام الترمذي (٣/٤١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٢٨)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣).

<sup>(</sup>٤) في رواية الإمام أحمد: بالسوق.

 <sup>(</sup>٥) في رواية الإمام أحمد وأبي داود: هتف.
 هتف: يعنى: نادى. انظر: النهاية (٢١١/٥).



فَضُرِبَت عَنُقُها، فما أنسى عَجَبًا منها طِيبةَ نفسها وكثرة ضحكها، وقد عَرَفَت أنها تُقتَل! (١).

## وفاة السّيد الكبير سعد بن معاذ رضيه

روى الإمام أحمد في «مسنده» والترمذي في «جامعه» بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رفي الله عن قال: فلما فُرِغ من قتلهم (٢)، انفتق (٣) عِرْقُه، فمات (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٦٣٦٤)، وأبو داود في سننه، رقم الحديث (٢٦٧١). والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٣٨١).

<sup>(</sup>٢) يعني: يهود بني قريظة.

<sup>(</sup>٣) أصل الفتق: الشَّقُ والفتح. انظر: النهاية (٣/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤٧٧٣)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (١٦٧٣).

<sup>(</sup>٥) وذلك بعدما حكم في يهود بني قريظة.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (١٧٦/٨): والذي يظهر لي أن ظن سعد كان مصيبًا، وأن دعاءه في هذه القصة كان مجابًا، وذلك أنه لم يقع بين المسلمين وبين قريش من بعد وقعة الخندق حربٌ يكون ابتداء القصد فيها من المشركين؛ فإنه على تجهز إلى العمرة فصدُّوه عن دخول مكة، وكاد الحرب أن يقع بينهم فلم يقع، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي كُنَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمُ وَلَيْدِيكُمْ عَنَهُمْ عَنكُمُ وَلَيْدِيكُمْ عَنَهُمْ عَنكُمُ وَلَيْدِيكُمْ عَنَهُمْ عَنكُمْ وَاللهِ عَنْهُمْ عَنكُمْ وَاللهِ عَنْهُمْ عَنكُمْ وَاعتمر =



وبينهم، فإن كان بقي مِن حرب قريش شيء فأبقني له، حتى أُجاهِدَهم فيك، وإن كنتَ وضَعْتَ الحرب فافْجُرْها (١)، واجعل موتي فيها، فانفجرت مِن لَبَّتِه (٢)، فلم يَرُعْهم (٣)، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم! فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قِبَلِكم؟! فإذا سعد يَغذو (٤) جُرحُه دمًا، فمات منها رضي الله (٥).

ثم حُمِل سعد ﴿ مِن جَهازه وحملته الملائكة مع الناس، فكانت جنازته خفيفة بسبب حمل الملائكة؛ فقد روى الإمام الترمذي، والحاكم بسند صحيح عن أنس هُ مَن عنازته! وما ذاك إلا لحُكمه سعد بن معاذ هُ منافقون: ما أَخَفَّ جنازته! وما ذاك إلا لحُكمه في بني قريظة، فبلغ ذلك النبي هُ فقال: «لا، ولكن الملائكة كانت تحمِلُه» (٢).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» \_ واللفظ للبخاري \_ عن جابر بن

حسول الله ﷺ من قابِل، واستمر ذلك إلى أن نقضوا العهد، فتوجه إليهم غازيًا فَفُتحت مكة، فعلى هذا فالمراد بقوله: أظنُّ أنك وضعتَ الحرب: أي: أن يقصِدونا محاربين.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (١٧٦/٨): أي: الجراحة.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٨٢/١٢): لَبَّته، بفتح اللام وبعدها باء مشددة، وهي: النحر.

وقال الحافظ في الفتح (٨/ ١٧٦): وكأن موضع الجرح ورم حتى اتصل الورم إلى صدره فانفجر من ثُمَّ.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٢/ ٨٢): أي: لم يفجَأُهم.

<sup>(</sup>٤) يَغذُو: يسيل. انظر: النهاية (٣/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤١٢٢)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٥). (٧٦٩) (٧٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٤١٨١)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٩٩٠).

- \* [Y99] \$>

### نزول سورة الأحزاب

قال ابن إسحاق: وأنزل الله تعالى في أَمْرِ الخندق، وأَمْرِ بني قريظة من القرآن: سورة الأحزاب، يذكر فيها ما نزل من البلاء، ونعمَته عليهم، وكفايتَه إياهم حين فَرَّج ذلك عنهم، بعد مقالة مَن قال من أهل النفاق (٧).

<sup>(</sup>١) زاد الإمام مسلم في صحيحه: وجنازة سعد بن معاذ رضي بين أيديهم.

<sup>(</sup>٢) في رواية الإمام مسلم: عرش الرحمٰن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٨٠٣)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣١٦) (١٢٣) (١٢٣).

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك الإمام البخاري، رقم الحديث (٤٠٨٣)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٣٩٣).

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٥٧٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: سير أعلام النبلاء (١/٢٩٧).

<sup>(</sup>٧) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٢٧٠).



## زواج النبي ﷺ من زينب بنت جحش ﷺ



تزوَّج رسول الله ﷺ زينب بنت جحش ﷺ، وفي صبيحة عُرسِها نزل الحجاب، وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة (١٠).

كانت الحكمة من زواج النبي ﷺ بزينب بنت جحش ﷺ: إبطال عادة التبنِّي المنتشرة في ذلك الزمان، كما قال تعالى: ﴿لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوَج أَدْعِيَآبِهِم إِذَا قَضَوًا مِنْهُنَّ وَطَرَأٌ وَكَاكَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ اللَّاحِزَابِ: ٣٧].

قال الحافظ ابن كثير: أي: إنما أبحنا لك تزويجها وفعَلْنا ذلك؛ لئلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلَّقات الأدعياء (٢)؛ وذلك أن رسول الله ﷺ كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة ﷺ، فكان يُقال له: زيد بن محمد (٣)، فلما قطع الله هذه النسبة بقوله تعالى: ﴿مَّا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ

<sup>(</sup>۱) قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (۳/ ۳۱۰): ذكر أرباب التواريخ أن تزويجه ﷺ بزينب ﷺ كان في ذي القعدة سنة خمس.

وقال الحافظ في الفتح (٣٩٩/٩): ولا خلاف أن آية الحجاب نزلت حين دخوله على بزينب بنت جحش الله فثبت أن الحجاب كان قبل قصة الإفك، وقد كنت أمليت في أوائل كتاب الوضوء أن قصة الإفك وقعت قبل نزول الحجاب، وهو سهو، والصواب بعد نزول الحجاب فليُصلح هناك.

<sup>(</sup>٢) أي: الأبناء بالتبنِّي.

<sup>(</sup>٣) روى البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٧٨٢)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣) (٥) عن ابن عمر رقم الخديث قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، حتى نزل في القرآن: ﴿ أَدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَلُ عِندَ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب: ٥].

وروى الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٥٠٨٨) عن عائشة والت: تبنى النبي ورد من النبي الله وكان مَن تبنى رجلًا في الجاهلية دعاه الناس إليه، وورث من ميراثه، حتى أنزل الله: ﴿ اَدْعُوهُمْ لِآبَالِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِندَ اللَّهِ ﴾ فَرُدُّوا إلى آبائهم، فمن لم يُعلَمْ له أب كان مولًى وأخًا في الدّين.

مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَتِكُمُ وَمَا جَعَلَ أَرْعِياءَكُمْ أَلَّكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ ﴿ الْمَوْهُمْ اللَّهُ الْمَوْهُمُ اللَّهُ الْمَوْهُمُ أَلَاهُ الْحَوْمُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

## خِطبة زينب بنت جحش را

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٢/٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (١٠/ ٣٠١).



يشكو، فَهمَّ بطلاقها، فاستأمر النبيَّ ﷺ، فقال النبي ﷺ: ﴿أَمْسِكُ عَلَيْكُ كَلَيْكُ وَأَتِّقَ ٱللَّهَ ﴾ [الأحزاب: ٣٧](١).

قال الحافظ في «الفتح»: والحاصل أن الذي كان يُخفيه النبي ﷺ هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته، والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنه! وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغَ في الإبطال منه، وهو تزَوَّج امرأة الذي يُدعى ابنًا، ووقع ذلك من إمام المسلمين؛ ليكون أدعى لقبوله (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٧٨٧) (٧٤٢٠)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (٣٤٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (٩/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ١٩٤): أي: فاخطُّبها لي من نَفْسِها.

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ١٩٤): معناه: أنه هابها واستجَلَّها؛ من أجل إرادة النبي ﷺ تزوُّجَها، فعاملها معاملة من تزوجها ﷺ في الإعظام والإجلال والمهابة!

<sup>(</sup>٥) **النكوص**: الرجوع إلى الوراء. انظر: النهاية (٥/ ١٠١).

<sup>(</sup>٦) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ١٩٥): أي: موضع صلاتها من بيتها.

<sup>(</sup>٧) بقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا فَضَىٰ زَيِّدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجَنَكُهَا ﴾ [الأحزاب: ٣٧]. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: أي: لما فرغ منها، زيد، وفارقها، زوجناكها، وكان الذي وَلَّى تزويجها منه هو الله ﷺ ، بمعنى: أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا وليٍّ =



بغير إذن<sup>(١)</sup>.

وروى الإمام البخاري في "صحيحه" والترمذي في "جامعه" ـ واللفظ للترمذي ـ عن أنس بن مالك رضيه قال: لما نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش رضي الله وَضَى زَيَدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُها [الأحزاب: ٣٧] قال: فكانت تفخر على أزواج النبي على مقول: زوجَكُنَّ أهلكن (٢)، وزوَّجني الله من فوق سبع سماوات (٣)!

# وليمة (١) زواج النبي ﷺ بزينب ﴿

وأولَمَ رسول الله ﷺ حين بنى (٥) بزينب بنت جحش ﷺ؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أنس ﷺ، قال: أولَمَ رسول الله ﷺ حين بنى بزينب ابنة جحش ﷺ، فأشبع الناس خُبزًا ولحمًا (٢٠).

وروى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس و الله على قال: ما أولَم رسول الله على امرأة من نسائه أكثر أو أفضَلَ مما أولم على زينب (٧).

<sup>=</sup> ولا مهر ولا عقدٍ ولا شهودٍ من البشر!

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٤٢٨) (٨٩)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٣٠٢٥).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (١٥/ ٣٧١): وهذا الإطلاق محمول على البعض، وإلا فالمُحَقَّق أن التي زوجَّها أبوها منهن: عائشة وحفصة فقط، وفي سودة وزينب بنت خزيمة وجويرية: احتمال، وأما أم سلمة وأم حبيبة وصفية وميمونة، فلم يزوِّجْ واحدةً منهنَّ أبوها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٧٤٢٠)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (٣٤٩٢).

<sup>(</sup>٤) **الوليمة**: الطعام الذي يُصنَع عند العُرْس. انظر: النهاية (١٩٦/٥).

<sup>(</sup>٥) البناء: الدخول بالزوجة. انظر: النهاية (١٥٦/١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٧٩٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٤٢٨) (٩١).



قال الإمام النووي: يحتمل أن سبب ذلك الشكر لنعمة الله في أن الله تعالى زوجه إياها بالوحي، لا بولي وشهود، بخلاف غيرها، ومذهبنا الصحيح المشهور عند أصحابنا صحة نكاحه على بلا ولي ولا شهود؛ لعدم الحاجة إلى ذلك في حقه على وهذا الخلاف في غير زينب، وأما زينب فمنصوص عليها، والله أعلم (١).

#### نزول الحجاب



<sup>(</sup>١) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٩٦/٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٧٩٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٤٢٨) (٩٤).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك رهيه، قال: أصبح رسول الله على عروسًا (۱) بزينب بنت جحش رهيه وكان تزوَّجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله على وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله على فمشى ومشيتُ معه، حتى بلغ حجرة عائشة رهيه ثم ظن أنهم خرجوا، فرجع ورجعتُ معه، فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع ورجعتُ الثانية، حتى بلغ باب حجرة عائشة رهيه، فرجع ورجعتُ معه، فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه سِترًا، وأُنزِل الحِجابُ(٢).

قال أنس ﷺ: أنا أحدث الناس عهدًا بهذه الآيات، وحُجِبْن نساءُ النبى ﷺ<sup>(٣)</sup>.

\* وقال الإمام ابن القيم: فهؤلاء نساء النبي عَلَيْ هن أمهات المؤمنين في التحريم والحرمة فقط لا في المَحرميَّة؛ فليس لأحد أن يخلو بهن ولا ينظر إليهن؛ بل قد أمرهن الله بالاحتجاب عمن حَرُم عليه نكاحُهن من غير أقاربهن، ومَن بينَهن وبينه رَضاع، فقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّنُلُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّنُلُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّنُلُوهُنَّ مَنَعًا فَسَّنُلُوهُنَّ مَنَعًا فَسَّنُلُوهُنَّ مَنَعًا فَسَّنُلُوهُنَّ مَنَعًا فَسَّنُلُوهُنَّ مَنَعًا فَسَّنُلُوهُنَّ مَنَعًا فَسَّنُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ الله والله وال

وقال الحافظ ابن كثير: فناسب نزولُ الحجاب في هذا العرس؛ صيانةً لها ولأخواتها من أمهات المؤمنين، وذلك وَفْق الرأي العُمَري<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُقال للرجل: عروس، كما يُقال للمرأة، وهو اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر: انظر: النهاية (٣/ ١٨٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٥٤٦٦)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢) (٩٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٤٢٨) (٩٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد المعاد (٦/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٥) يعني: رأي عمر بن الخطاب ﷺ، وانظر: كلام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٤/ ٥٣٣).







## السنة السادسة للهجرة



#### مرحلة جديدة للدعوة



نستطيع أن نُسمِّي مرحلة ما بعد غزوة الخندق: مرحلة التمكين والفتح، وعَبَّر عن ذلك رسول الله على بعبارة دقيقة، فقال: «الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم» (۱)؛ فإنه لما فرغ رسول الله على من أمر الأحزاب ويهود بني قريظة، وهدأ وضع المدينة النبوية، أخذ يُوجِّه الحملات التأديبية لكل مَن غدر بالمسلمين في حوادث سابقة؛ ليُعزِّز قوة الدولة الإسلامية، ويفرض هيبتها في الجزيرة العربية.



# سَرِيَّة عبد الله بن عتيك رَفِّ لقتل سَلَّام بن أبي الحُقَيق

قال ابن إسحاق: ولما انقضى شأن الخندق، وأَمْرُ بني قريظة، وكان سَلَام بن أبي الحُقيق، وهو أبو رافع، فيمن حَزَّب الأحزاب على رسول الله ﷺ، وكانت الأوس قبل أُحُد قد قتلت كعب بن الأشرف، في عداوته لرسول الله ﷺ وتحريضه عليه، استأذنَت الخزرجُ رسولَ الله ﷺ في قتل سَلَّام بن أبي الحُقيق، وهو بخيبر، فأذِنَ لهم (٢).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج هذا الحديث قريبًا.

<sup>(</sup>۲) انظر: سیرة ابن هشام (۳/ ۳۰۰).



#### قصة قتله



روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن البراء بن عازب رسي قال: بعث رسول الله الله إلى أبي رافع اليهودي رجالًا من الأنصار (۱)، فأمَّر عليهم عبد الله بن عتيك رسي وكان أبو رافع يُؤذي رسول الله الله ويُعين عليه، وكان في حِصن له بأرض الحجاز، فلما دَنَوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسَرْحِهم (۲)، فقال عبد الله لأصحابه: اجلِسوا مكانكم؛ فإني منطلق ومُتلطِّف للبوَّاب؛ لعلي أن أدخل، فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تَقَنَّع (۳) بثوبه

(۱) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٠٢٢): بعث رسول الله ﷺ رهطًا من الأنصار إلى أبي رافع؛ ليقتلوه.

وفي رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٤٠٤٠): بعث رسول الله ﷺ إلى أبي رافع: عبد الله بن عتيك، وعبد الله بن عُتبة في ناس معهم.

قال الحافظ في الفتح (٨٤/٨): سُمِّيَ منهم في هذا الباب عبد الله بن عتيك، وعبد الله بن عتبة، وعند ابن إسحاق في السيرة (٣/ ٣٠١): عبد الله بن عتيك، ومسعود بن سنان، وعبد الله بن أُنيس، وأبو قتادة الحارث بن رِبْعي، وخزاعي بن أسود، فإن كان عبد الله بن عتبة محفوظًا فقد كانوا ستة.

\* قلتُ: وَهِمَ ابن الأثير في جامع الأصول (٢/ ٥٨١)، قسم التراجم: في اسم عبد الله بن عتبة ظله، فقال: عبد الله بن عِنبة، هو أبو عِنبة عبد الله بن عنبة الخولاني، له ذكر في قتل أبي رافع بن أبي الحُقيق.

عِنَبة: بكسر العين المهملة، وفتح النون.

والعجيب أنه ذكره في كتاب الغزوات من جامع الأصول (٨/ ٢٣٠) باسمه الصحيح: عبد الله بن عُتبة.

قال الحافظ في الفتح (٨٤/٨): وزعم ابن الأثير في جامع الأصول: أنه ابن عِنَبة، بكسر العين وفتح النون، وهو غلط منه؛ فإنه خولاني لا أنصاري، ومتأخر الإسلام، وهذه القصة متقدمة، والرواية: بضم العين وسكون المثناة، لا بالنون. والله أعلم.

- (٢) السَّرْحُ: الماشية. انظر: النهاية (٢/ ٣٢٢).
  - (٣) تقنُّع: تغطى. انظر: النهاية (٤/ ١٠٠).

كأنه يقضي حاجة، وقد دخل الناس، فهتف (۱) به البوّاب: يا عبد الله، إن كنتَ تريد أن تدخل فادخل، فإني أُريد أن أُغلِقَ الباب، فدخلتُ فكمَنْتُ (۲) فلما دخل الناس أُغلق الباب، ثم عَلَّق الأغاليق (٣) على وَدِّ (٤) قال: فقمتُ على الأقاليد (٥) فأخذتها ففتحتُ الباب (٢) وكان أبو رافع يُسمَر عنده، وكان في عَلاليَّ له، فلما ذهب عنه أهلُ سَمَرِه صَعِدتُ إليه، فجعلت كلما فتحتُ بابًا أغلقتُ عليَّ من داخل، قلتُ: إنِ القومُ نَذِروا (٧) بي لم يخلُصوا إليَّ حتى أَقتُلُه، فانتهيتُ إليه، فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت؟ فقلت: أبا رافع: قال: مَن هذا؟ فأهوَيتُ (٨) نحو الصوت فأضربُه ضربة بالسيف، وأنا دَهِشٌ (٩) فما أغنيتُ شيئًا (١٠)، وصاح، فخرجتُ من البيت فأمكثُ غيرَ بعيد، ثم دخلتُ إليه، فقلت (١١): ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأُمِّك الوَيلُ! إنَّ رجلًا في البيت ضربني قَبِّلُ بالسيف. قال: فأصربُه ضربةً أثخَنْتُه (١٢)، ولم أقتُلُه، ثم وضعتُ ضَبيبَ (١٣) السيف في بطنه فأضربُه ضربةً أثخَنْتُه (١٢)، ولم أقتُلُه، ثم وضعتُ ضَبيبَ (١٣) السيف في بطنه فأضربُه ضربةً أثخَنْتُه (١٢)، ولم أقتُلُه، ثم وضعتُ ضَبيبَ (١٣) السيف في بطنه

<sup>(</sup>۱) هتف: نادى. انظر: النهاية (۲۱۱/٥).

<sup>(</sup>٢) كمن: استتر واستخفى. انظر: النهاية (٤/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في جامع الأصول (٨/ ٢٣٢): الأقاليق والأغاليق: المفاتيح.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير في جامع الأصول (٨/ ٢٣٢): الوَدُّ: الوَتِدُ في لغة تميم.

<sup>(</sup>٥) **الأقاليد**: جمع إقليد، وهو المِفتاح. انظر: النهاية (٤/ ٨٧).

<sup>(</sup>٦) في رواية أخرى في صحيح البخاري: ففتحتُ باب الحصن.

<sup>(</sup>V) نذروا، بكسر الذال؛ أي: علموا وأحسُّوا بمكانه. انظر: النهاية (٣٣/٥).

<sup>(</sup>A) في رواية أخرى في صحيح البخاري: فتعمَّدتُ.

قال الحافظ في الفتح (٨/ ٨٥): أي: قَصَدْتُ.

<sup>(</sup>٩) دَهِش، بكسر الهاء: ذَهَلَ. انظر: لسان العرب (٤٢٧/٤).

<sup>(</sup>١٠) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٨٥): أي: لم أقتله.

<sup>(</sup>١١) زاد البخاري في رواية أخرى: وغيَّرت صوتي.

<sup>(</sup>١٢) الإثخان في الشيء: المبالغة فيه. انظر: النهاية (٢٠٣/١).

<sup>(</sup>١٣) قال ابن الأثير في جامع الأصول (٨/ ٢٣٣): ظُبُة السيف: طَرَفه، وصبيب السيف قد =

حتى أخذ في ظهره، فعرفتُ أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابًا بابًا حتى انتهيتُ إلى درجة له، فوضعتُ رجلي وأنا أُرَى (١) أني قد انتهيتُ إلى الأرض، فوقعتُ في ليلة مقمرة، فانكسَرَت ساقي فعصَبْتُها بعمامة، ثم انطلقتُ حتى جلستُ على الباب، فقلتُ: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتَلْتُه، فلما صاح الديك قام الناعي على السور، فقال: أَنْعَى أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فانطلقتُ إلى أصحابي، فقلت: النَّجاءَ، فقد قَتَل الله أبا رافع، فانتهيتُ إلى النبي عَنِي فحدَّثتُه، فقال لي: «ابسُطْ رجلك»، فبسطتُ رجلي فمسحها، فكأنَّها لم أشتَكِها قطُّ(٢)!

## سَرِيَّة زيد بن حارثة رَالِيُهُ إلى العِيص (٥)

بعث رسول الله ﷺ زيد بن حارثة ﴿ الله عَلَيْهُ في سبعين ومائة راكب، وذلك

<sup>=</sup> اختلفوا فيه؛ فقيل: هو بالصاد المهملة، وهو طَرَفه، وقيل: بالظاء المعجمة، ولا أدري له معنّى، والصحيح: أنه بالصاد المهملة كما قلنا. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٨٦/٨): أُرى، بضم الهمزة، أي: أظُنُّ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٠٢٢) (٤٠٤٠) (٤٠٤٠).

<sup>(</sup>٣) **المنهر**: خَرقٌ في الحصن نافذ يدخل فيه الماء. انظر: النهاية (٣١٢/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: سيرة ابن هشام (٣٠١/٣، ٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) العيص، بكسر العين: موضع قرب المدينة على ساحل البحر. انظر: النهاية (٣/ ٢٩٧).



في جمادى الأولى من السنة السادسة (۱) للهجرة، والهدف اعتراض عير لقريش أقبلت من الشام يقودها أبو العاصِ بن الربيع ولله ورج زينب بنت النبي الله وكان ما زال مشركًا \_ فأدركوها فأخذوها وما فيها، وأسروا ناسًا ممن كان في العير؛ منهم: أبو العاصِ بن الربيع (۲) وقدموا بهم إلى المدينة (۳).

فأرسل أبو العاص بن الربيع الله إلى زينب بنت رسول الله الله المدينة ـ وكانت هاجرت إلى المدينة ـ فاستجار بها، فأجارته؛ فقد روى الحاكم والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» بسند حسن عن أم سلمة المات: إن زينب بنت رسول الله الله الماليها أبو العاص بن الربيع: أن نحني لي أمانًا من أبيك، فخرَجَتْ فأطلَعَتْ رأسها من باب حُجرتها، والنبي والصبح يُصلي بالناس، فقالت: أيها الناس، إني زينب بنت رسول الله الله المناس، إنه لا عِلْمَ لي بهذا حتى سمعتموه، ألا وإنه يُجِير على المسلمين أدناهم (أن).

وطلب رسول الله ﷺ من أصحاب السَرِيَّة رد الأموال التي غنموها من قافلة أبي العاص بن الربيع را الله على من غير أن يُكرِهَهم، فردوا عليه كل ما

<sup>(</sup>۱) هذا ما ذكره ابن سعد في طبقاته (۲۹۳/۲)، وذكر ابن إسحاق في السيرة (۲۲۹/۲) أن رسول الله ﷺ بعث هذه السرية قُبيل فتح مكة، لكنه لم يحدد لها تاريخًا، فقال: حتى إذا كان قُبيل الفتح خرج أبو العاص تاجرًا.... وساق خبر هذه السَّرية.

<sup>(</sup>٢) هذا ما ذكره ابن سعد في طبقاته (٢٩٣/٢)، وذكر ابن إسحاق في السيرة (٢٦٩/٢): أن العاص بن الربيع أعجزهم هربًا، ولم يُؤسَر.

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٢/ ٢٦٩)، الطبقات الكبرى، لابن سعد (٢٩٣/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٧٠١٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم الحديث (١٢٤٤)، وذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد (١٢٩/٥) فقال: وثبت عن رسول الله على أنه أجار أبا العاص بن الربيع لمّا أجارته ابنته زينب على.



أخذوه من القافلة، حتى إن الرجل ليأتي بالدَّلوِ ويأتي بالشَّنَّة (١) والإداوة (٢)، حتى ردُّوا عليه ماله كله، ما يُفقَد منه شيء (٤)!

## عودة أبي العاص رضي الله مكة وإسلامه

ثم رجع أبو العاص بن الربيع ولله إلى مكة، فأدَّى إلى كل ذي مال من قريش ماله، ومن كان أبضع له، ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا، فجزاك الله خيرًا، فقد وجدناك وفيًا كريمًا، فقال الله في أنه أنهد أنْ لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وَاللهِ ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوُّفُ أن تظنوا أني إنما أردتُ أن آكُلُ أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمتُ. ثم خرج والله على رسول الله على الله على رسول الله على الله على رسول الله على الله على الله على رسول الله على رسول الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله على ال

قال الإمام الذهبي: أسلم قبل الحُديبية بخمسة أشهر (٦).

## هل رد النبي ﷺ زينب لأبي العاص بعقد جديد؟

ورَدَّ رسولُ الله ﷺ زينب ﷺ لأبي العاص بن الربيع ﷺ على النكاح الأول، ولم يُحدِث شهادةً ولا صَداقًا؛ لأن آية تحريم المسلمات على الكفار لم تكن نزلت إذ ذاك.

روى الإمام الترمذي وأبو داود وابن ماجه بسند حسن عن ابن

<sup>(</sup>١) الشُّنَّة: القِربة. انظر: النهاية (٢/٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) الإداوة، بكسر الهمزة: إناء صغير من جلد يُتخذ للماء. انظر: النهاية (١/٣٦).

<sup>(</sup>٣) العِقال: هو الحبل الذي يُربَط به البعير. انظر: النهاية (٣/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: سيرة ابن هشام (٢/ ٢٦٩). (٥) انظر: سيرة ابن هشام (٢/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: سير أعلام النبلاء (١/ ٣٣١).



قال الإمام السندي: فإن قيل: حديثه أنه ﷺ ردها عليه بعد ست سنين، والعِدَّة لا تبقى إلى هذه المدة غالبًا، قلنا: لم يُؤثِّر إسلامها وبقاؤه على الكفر في قطع النكاح الأول، إلا بعد نزول الآية في الممتحنة، وذلك بعد صُلح الحُديبية، فتوقُّف نكاحها على انقضاء العدة من حين النزول، وكان إسلام أبي العاص بعد الحُديبية بزمان يسير (٣)، بحيث يمكن أن تكون عدتها لم تنقضِ في الغالب، فيشبه أن يكون الرد بالنكاح الأول؛ لأجل ذلك (٤).

وقال الإمام ابن القيم: ولا يُعرَف اعتبار العِدَّة في شيء من الأحاديث، ولا كان النبي على يسأل المرأة: هل انقضت عدتها أم لا، ولا ريب أن الإسلام كان بمجَرَّده فُرقةً، لم تكن فُرقة رجعية بل بائنة، فلا أثر للعدة في بقاء النكاح، وإنما أثرها في منع نكاحها للغير، فلو كان الإسلام قد نَجَّز الفُرقة بينهما، لم يكن أحقَّ بها في العدة، ولكن الذي دل عليه حكمه على

<sup>(</sup>١) في رواية ابن ماجه: بعد سنتين.

قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٥٣٠): وأشار بذلك؛ يعني: الإمام الترمذي، إلى أنَّ رَدَّها إليه بعد ست سنين، أو بعد سنتين، أو ثلاث: مشكل؛ لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة، ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها، وممَّن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر، وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر قال بجوازه، ورده بالإجماع المذكور، وتعقب بثبوت الخلاف فيه قديمًا، وهو منقول عن علي وعن إبراهيم النخعي، أخرجه ابن أبي شيبة عنهما بطرق قوية، وبه أفتى حماد شيخ أبي حنيفة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في جامعه، رقم الحديث (١١٧٥)، وأبو داود في سننه، رقم الحديث (٢٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) اختُلِفَ في وقت إسلام أبي العاص ﷺ؛ فقيل: قبل الحُديبية، وقيل: بعدها بيسير.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح السندي، للمسند (٢٧٦/٢).

--

أن النكاح موقوف، فإنْ أسلم قبل انقضاء عِدَّتِها فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكِح مَن شاءت، وإن أحبَّت انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح، ولا نعلم أحدًا جَدَّد للإسلام نكاحه البتة؛ بل كان الواقع أحد أمرين: إما افتراقهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤها عليه وإن تأخر إسلامها أو إسلامه أو إسلامه.

#### \* تنبيه هام:

ذهب موسى بن عقبة (٢) إلى أن قصة أبي العاص بن الربيع وأسره وقعت بعد هدنة الحُديبيَة، وأن الذين تعرَّضوا لقافلته هم: أبو بَصير وأبو جَندل وأصحابهما زمن هدنة الحُديبيَة، ولم يكن ذلك بأمر رسول الله على الله النهم كانوا منحازين عنه بسِيفِ البحرِ (٣)، وكان لا يمر بهم مِن عِير لقريش إلا أخذوها، وهذا قول الزُّهري (٤)، خلافًا لما ذهب اليه الواقدي (٥)، وابن سعد في «طبقاته» (٢)، وغيرهما من أصحاب المغازي؛ من أن سَرِيَّة زيد بن حارثة والله التي اعترضت قافلته، وصوَّب ذلك الإمام ابن القيم.

قال الإمام ابن القيم: وقول موسى بن عقبة أصوب، وأبو العاص إنما أسلم زمن الهدنة، وقريش إنما انبسطت عيرها إلى الشام في زمن الهدنة، وسياق الزُّهري للقصة بَيِّن ظاهر أنها كانت في زمن الهدنة (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المعاد (٥/ ١٨٨، ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) كما في دلائل النبوة، للبيهقي (٤/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) سِيفُ البحر: ساحِلُه. انظر: النهاية (٢/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) أورد ذلك عنه البيهقي في دلائل النبوة (٤/ ١٧٢، ١٧٥).

<sup>(</sup>٥) أورد ذلك عنه البيهقي في دلائل النبوة (٤/ ٨٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد (٢٩٣/١).

<sup>(</sup>٧) انظر: زاد المعاد (٣/ ٣٣٤).



## سَرِيَّة الخَبَط<sup>(١)</sup>



روى الشيخان في «صحيحيهما» \_ واللفظ لمسلم \_ عن جابر بن عبد الله والله عبد الله عبد ا

قال: نَمَصُّها كما يَمَصُّ الصبي، ثم نشرب عليها من الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعِصِينا الخَبَط(٥)، ثم نبُلُّه بالماء فنأكله، وانطلقنا على ساحل البحر، فَرُفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب

قال الحافظ في الفتح (٨/٨٠): وهذا لا يُغاير ظاهره ما في الصحيح؛ لأنه يمكن الجمع بين كونهم يتلقون عيرًا لقريش ويقصدون حيًّا من جُهينة، ويقوي هذا الجمع ما عند مسلم من طريق عبيد الله بن مقسم عن جابر شهه، قال: بعث النبي عله بعثًا إلى أرض جُهينة، فذكر هذه القصة، لكن تَلقِّي عير قريش ما يُتصور أن يكون في الوقت الذي ذكره ابن سعد في رجب سنة ثمان؛ لأنهم كانوا حينئذ في الهدنة؛ بل مقتضى ما في الصحيح أن تكون هذه السَّرية في سنة ست أو قبلها قبل هدنة الحُديبيَة، نعم يُحتمل أن يكون تلقيهم للعير ليس لمحاربتهم؛ بل لحفظهم من جُهينة؛ ولهذا لم يقع شيء من طرق الخبر أنهم قاتلوا أحدًا؛ بل فيه أنهم قاموا نصف شهر أو أكثر في مكان واحد. والله أعلم.

- (٤) **الجراب**، بكسر الجيم، وعاء من جلد، لا يُوضع فيه إلا يابس. انظر: لسان العرب (٢٢٨/٢).
  - (٥) في رواية أخرى في الصحيحين: فأصابنا جوع شديد، حتى أكلنا الخَبَط.

 <sup>(</sup>١) الخَبَط: ما سقط من ورق الشجر بالخَبْط والنَّفْض. انظر: النهاية (٨/٢).

<sup>(</sup>٢) في رواية أخرى في الصحيحين: نرصد.

والرصد: المراقبة . انظر: لسان العرب (٢٢٣/٥).

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن سعد في طبقاته (٢/٣١٥): أن النبي ﷺ بعثهم إلى حي من جُهينة بالقَبَلية مما يلي ساحل البحر.

القَبَلية، بفتح القاف والباء، هي ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام. انظر: النهاية (٩/٤).

الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تُدعى العنبر<sup>(۱)</sup>، فقال أبو عبيدة: ميتة! ثم قال: لا؛ بل نحن رُسُل رسول الله ﷺ، وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا، قال: فأقمنا عليه شهرًا<sup>(۲)</sup>، ونحن ثلاثمائة حتى سَمِنًا! ولقد رأيتنا نغترف من وَقب عينه بالقلال<sup>(۱)</sup> الدُّهْنَ، ونقتطع منه الفِدَر<sup>(۵)</sup> كالثور \_ أو كقدر الثور \_، فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلًا، فأقعدهم في وَقْب عينه، وأخذ ضِلَعًا مَن أضلاعه فأقامها، ثم رَحَل<sup>(۲)</sup> أعظم بعير معنا، فمر من تحتها<sup>(۷)</sup>،

وفي رواية أخرى في الصحيحين: ثمان عشرة ليلة.

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٣/ ٧٥): طريق الجمع بين الروايات: أن من روى شهرًا هو الأصل ومعه زيادة علم، ومَن روى دونه لم ينفِ الزيادة، ولو نفاها قُدِّم المثبت، وقد قدمنا مرات أن المشهور الصحيح عند الأصوليين أن مفهوم العدد لا حكم له؛ فلا يلزم منه نفى الزيادة لو لم يُعارضه إثبات الزيادة، كيف وقد عارضه؟ فوجب قبول الزيادة.

- (٣) قال الحافظ في الفتح (٨/٤١١): **الوَقْب**، بفتح الواو وسكون القاف: حفرة العين في عظم الوجه.
- (٤) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٧٤/١٣): القِلال، بكسر القاف: جمع قُلة، بضمها، هي: الجَرَّة الكبيرة.
- (٥) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٤١١): **الفِدَر**، بكسر الفاء وفتح الدال، جمع فِدْرة، بفتح ثم سكون، وهي: القطعة من اللحم.
- (٦) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٣/ ٧٥): رَحَل: بفتح الحاء؛ أي: جعل عليه رَحْلًا، والرحل للبعير: كالسرج للفرس. انظر: النهاية (٢/ ١٩٢).
- (٧) في رواية أخرى في الصحيحين: فأخذ أبو عبيدة ضِلَعًا من أضلاعه فنصبه، ثم نظر إلى =

<sup>(</sup>١) العنبر: هي سمكة بحرية كبيرة. انظر: النهاية (٣/ ٢٧٦).

وفي رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٥٤٩٣): فألقى البحر حوتًا ميتًا لم يُر مثله.

وفي رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٤٣٦٠): فإذا حوت مثل الظَّرِب. الظراب: الجبال الصغيرة، واحدتها: ظَرِبٌ بوزن كتِف، وقد يُجمع في القلة على أظْرُب. انظر: النهاية (٣/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) في رواية أخرى في الصحيحين: نصف شهر.



وتزوَّدْنا من لحمه وشائقَ<sup>(۱)</sup>، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله ﷺ، فذكرنا ذلك له، فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتُطعمونا؟»

قال: فأرسلنا إلى رسول الله ﷺ منه، فأكله (٢).

#### فوائد من سَريَّة الخَبَطِ



قال الحافظ في «الفتح»: فيُستفاد منه: إباحة مَيتة البحر، سواء مات بنفسه، أو مات بالاصطياد، وهو قول الجمهور<sup>(٦)</sup>.

<sup>=</sup> أطول رجل في الجيش، وأطول جمل، فحمله عليه، فمرَّ تحته! زاد الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، رقم الحديث (١٤٢٨٦): فلم يُصِبها شيء.

<sup>(</sup>۱) **الوشائق**: جمع وشيقة، وهو أن يُؤخذ اللحم فيُغلى قليلًا ولا يُنضج، ويُحمل في الأسفار. انظر: النهاية (٥/١٦٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٣٦٠) (٤٣٦١)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٩٣٥) (١٧).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (١١/ ٤٣): هذا الرجل هو قيس بن سعد بن عبادة رضيه، وكان اشترى الجُزُر من أعرابي جهني: كل جَزور بِوَسْق من تمر يُوفيه إياه بالمدينة. الوَسْق: بفتح الواو وسكون السين: ستون صاعًا. انظر: النهاية (١٦١/٥).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٤٣/١١): **الجزائر**: جمع جزور، وفيه نظر؛ فإن جزائر جمع جزيرة، والجَزور إنما يُجمع على جُزُر بضمتين، فلعله جمع الجمع.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٩٤٥)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٩٣٥) (١٩٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: فتح الباري (١١/ ٤٣).



وقال الإمام ابن القيم: وفيها<sup>(۱)</sup> دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي على وإقراره على ذلك، لكن هذا كان في حال الحاجة إلى الاجتهاد، وعدم تمكُّنهم من مراجعة النص، وقد اجتهد أبو بكر وعمر بين يدي رسول الله على في عِدَّة من الوقائع، وأقرهما على ذلك، لكن في قضايا جُزْئيَّة معيَّنة لا في أحكام عامة وشرائع كلية؛ فإن هذا لم يقع من أحد من الصحابة في حضوره على البتة (۱).

## وَهُم أهل المغازي في تاريخ هذه السَّرية

ذهب عامة أهل المغازي إلى أن سرية الخَبَط وقعت في رجب من السنة الثامنة للهجرة، وهذا فيه نظر.

قال الحافظ ابن كثير: ومقتضى أكثر هذه السياقات أن هذه السرية كانت قبل صلح الحُديبيَة (٣٠).

وقال الإمام ابن القيم: وهذا السياق يدل على أن هذه الغزوة كانت قبل الهُدنة، وقبل عُمرة الحُديبية؛ فإنه من حين صالح أهل مكة بالحُديبية لم يكن يرصد لهم عِيرًا؛ بل كان زمن أمن وهُدنة إلى حين الفتح، ويبعد أن تكون سَرية الخَبَط على هذا الوجه مرتين؛ مرةً قبل الصلح، ومرة بعده. والله أعلم (٤).

وقال أيضًا: فصل في فقه هذه القصة؛ ففيها: جواز القتال في الشهر الحرام، إن كان ذِكْرُ التاريخ فيها برجب محفوظًا، والظاهر \_ والله أعلم \_ أنه وَهُم غير محفوظ؛ إذ لم يُحفظ عن النبي على أنه غزا في الشهر الحرام ولا أغار فيه، ولا بعث فيه سَرية (٥).

<sup>(</sup>١) يعنى: سَريَّةَ الخَبَطِ. (٢) انظر: زاد المعاد (٣/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: البداية والنهاية (٤/ ٦٧٠). (٤) انظر: زاد المعاد (٣/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: زاد المعاد (٣/٤٧٣).



وقال الحافظ في «الفتح»: تَلقِّي عِير قريش ما يُتصوَّر أن يكون في الوقت الذي ذكره ابن سعد في رجب سنة ثمانٍ؛ لأنهم كانوا حينئذٍ في الهدنة؛ بل مقتضى ما في الصحيح أن تكون هذه السَّرية في سنة ستِّ، أو قبلها قبل هُدنة الحُديبية (۱).

#### \* تنبيه مهم:

قلت: وقع في "صحيح مسلم" غزوة للنبي على شبيهة أحداثها بأحداث سرية الخَبَط، وهو أيضًا عن جابر بن عبد الله الأنصاري على، الذي روى قصة سرية الخَبَط مع أبي عبيدة بن الجراح على، فقال جابر هله الشه عمرو الجُهني، رسول الله على غزوة بطن بُواط(٢) وهو يطلب المجدي بن عمرو الجُهني، وكان الناضح(٣) يَعقُبُه منا الخمسة والستة والسبعة... إلى أن قال: وكان قوت(٤) كل رجل منا في كل يوم تمرة، فكان يَمَصُّها ثم يَصُرُّها(٥) في ثوبه، وكنا نختبط(٢) بقِسِيِّنا(٧) ونأكل، حتى قَرِحت أشداقنا(٨)... إلى أن قال: وشكا نختبط(٢)

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (٨/٨).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٠٨/١٨): بُواط \_ بضم الباء الموحدة وفتحها، والواو مخففة، والطاء مهملة \_.

وقال الحافظ في الفتح (٨/٤): بواط: هو جبل من جبال جهينة بقرب ينبع.

<sup>(</sup>٣) النواضح: هي الإبل التي يُستقى عليها، واحدها: ناضح. انظر: النهاية (٥٩/٥).

<sup>(</sup>٤) القوت: قدر ما يُمسك الرَّمَق من المطعم. انظر: النهاية (١٠٤/٤).

<sup>(</sup>٥) يَصُرُّها: يجمعها ويشدها. انظر: لسان العرب (٧/٣٢٣).

<sup>(</sup>٦) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١١١/١٨): معنى **نختبط**: نضرب الشجر؛ ليتحاتَّ ورقه فنأكله.

<sup>(</sup>٧) القِسِيُّ: جمع قوس. انظر: لسان العرب (١١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٨) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١١١/١٨): أي: تجرَّحت من خشونة الورق وحرارته.

والأشداق: جوانب الفم. انظر: النهاية (٢/٢٠٤).

الناس إلى رسول الله عَلَيْ الجوع، فقال رسول الله عَلَيْ: «عسى الله أن يُطعمكم»، فأتينا سِيفَ البحر، فزَخَر() البحر زخرة، فألقى دابة، فأورينا() على شِقّها النار، فاطّبَحْنا واشتوينا وأكلنا حتى شبعنا، فدخلتُ أنا وفلان وفلان وفلان \_ حتى عد خمسة \_ في حِجاج() عينها، ما يرانا أحد! حتى خرجنا، فأخذنا ضِلَعًا من أضلاعه فَقَوَّسناه، ثم دعونا بأعظم رجل في الركب، وأعظم جمَل في الركب، وأعظم كِفْل () في الركب، فدخل تحته ما يُطأطئ () رأسه ()!

ذكر الحافظ ابن كثير أحداث سرية الخَبَط مع أبي عبيدة بن الجراح وللهنه، ثم قال: وفي بعض روايات مسلم أنهم كانوا مع النبي على حين وجدوا هذه السمكة، فقال بعضهم: هي واقعة أخرى، وقال بعضهم: بل هي قضية واحدة، ولكن كانوا أولًا مع النبي على ثم بعثهم سَريةً مع أبي عبيدة وللهنه، والله أعلم (١).

وقال الحافظ في «الفتح»: وظاهر سياق هذه القصة (٩) يقتضي مغايرة القصة المذكورة في الباب (١٠)، وهي من رواية جابر أيضًا، حتى قال

<sup>(</sup>١) زخر: ارتفعت أمواجه. انظر: النهاية (٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١١٨/١١): أورينا: أوقدنا.

<sup>(</sup>٣) **الحِجاج**، بكسر الحاء وفتحها: العظم المستدير حول العين. انظر: النهاية (١/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١١١/١٨): الكِفْل، بكسر الكاف وإسكان الفاء، قال الجمهور: الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه؛ لئلا يسقط، فيحفظ الكِفل الراكب.

<sup>(</sup>٥) طاطأ: خفض. انظر: لسان العرب (١١٣/٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل، وقصة أبى اليَسَر، رقم الحديث (٣٠١٩) (٣٠١٤).

<sup>(</sup>٧) أي: السمكة الكبيرة، وهو الحوت. (٨) انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٩) يعني: قصة الغزوة التي خرج فيها رسول الله ﷺ، وهي شبيهة بأحداث سرية الخَبَط مع أبى عبيدة بن الجراح ﷺ.

<sup>(</sup>١٠) هي: سَرية الخَبَط.



عبد الحق في الجمع بين «الصحيحين»: هذه واقعة أخرى غير تلك؛ فإن هذه كانت بحضرة النبي ﷺ، وما ذكره ليس بنص في ذلك؛ لاحتمال أن تكون الفاء في قول جابر ضطين: فأتينا سِيفَ البحر، هي الفصيحة، وهي مُعقبة لمحذوف تقديره: فأرسلَنا النبيُّ ﷺ مع أبي عبيدة، فأتينا سِيفَ البحر؛ فتتحد القصتان، وهذا هو الراجع عندي، والأصل عدم التعدد، ومما يُنبَّه عليه هنا أيضًا أن الواقدي زعم أن قصة بعث أبي عبيدة كانت في رجب سنة ثمانٍ، وهو عندي خطأ؛ لأن في نفس الخبر الصحيح أنهم خرجوا يترصدون عِير قريش، وقريش في سنة ثمان كانوا مع النبي ﷺ في هُدنة، وقد نبهتُ على ذلك في المغازي، وجوزتُ أن يكون ذلك قبل الهُدنة في سنة ستِّ أو قبلها، ثم ظهر لي الآن تقوية ذلك بقول جابر ﴿ اللهُ عَلَيْهُ في رواية مسلم هذه: إنهم خرجوا في غزوة بُواط، وغزوة بواط كانت في السنة الثانية من الهجرة قبل وقعة بدر، وكان النبي ﷺ خرج في مائتين من أصحابه يعترض عِيرًا لقريش فيها أُمَية بن خلف، فبلغ بُواطًا، فلم يلق أحدًا فرجع، فكأنه أفرد أبا عبيدة فيمن معه يرصدون العير المذكورة، ويؤيد تقدُّمَ أمرها ما ذُكر فيها من القلة والجَهد، والواقع أنهم في سنة ثمانٍ كان حالهم اتسع بفتح خيبر وغيرها، والجَهد المذكور في القصة يناسب ابتداء الأمر؛ فيرجَح ما ذكرته، والله أعلم (١).



<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (١١/ ٤٥، ٤٦).







## غزوة المُّرَيْسِيع<sup>(۱)</sup> أو بني المُّصَطَلِق<sup>(۲)</sup>



وقعت غزوة المُرَيسيع أو بني المُصطَلِق في شعبان، ووقع الخلاف في السنة التي وقعت فيها هذه الغزوة، على النحو التالي:

القول الأول: وقعت في السنة الخامسة للهجرة (٣).

- \* قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٣١٠/٣): ذكر أرباب التواريخ أن تزويجه ﷺ بزينب ﷺ كان في ذي القعدة سنة خمس، وعلى هذا فلا يصح قول موسى بن عقبة، يعني في قوله: وقعت غزوة المُريسيع أو بني المصطلق في شعبان سنة خمس.
- \* وذهب الحافظ في الفتح (١٩٦/٨) إلى أن فرض الحجاب كان في ذي القعدة سنة أربع للهجرة، وعند ذلك فلا إشكال، فقال: والحجاب كان في ذي القعدة سنة أربع عند جماعة، فيكون المُريسيع بعد ذلك، فيرجح أنها سنة خمس.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٨/١٩٥): المُريسيع، بضم الميم، وفتح الراء: هو ماءٌ لبني خُزاعة.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٨/ ١٩٥): المُصْطَلِق، بضم الميم، وسكون المهملة، وفتح الطاء، وكسر اللام، هو لقب، واسمه جُذَيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة؛ بطن من بني خزاعة.

<sup>(</sup>٣) أبرز مَن ذهب إلى ذلك:

<sup>\*</sup> الإمام موسى بن عقبة، كما في دلائل النبوة للبيهقي (٤/٤٥).

<sup>\*</sup> محمد بن عمر الواقدي في مغازيه، وكما في دلائل النبوة للبيهقي (٤/ ٤٥).

<sup>\*</sup> ابن سعد في طبقاته (٢/ ٢٨١).

<sup>\*</sup> الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٦١)، والسيرة النبوية (١/ ٤٦٨).

<sup>\*</sup> الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١٩٦/٨).

<sup>\*</sup> الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٢٩٩).

<sup>\*</sup> قلت: ويُعكِّر على أصحاب هذا القول: أن الحجاب فُرِضَ في ذي القعدة سنة خمس للهجرة في قول الأكثر، ولا خلاف أن آية الحجاب نزلت حين دخول النبي ﷺ بزينب بنت جحش ﷺ، وثبت في قصة الإفك.

## القول الثاني: وقعت في السنة السادسة للهجرة (١).

(١) أبرز مَن ذهب إلى ذلك:

- \* إمام أهل المغازي محمد بن إسحاق في السيرة (٣/٣١٧). \* الحافظ ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير، ص (٢٠٠).
  - \* الإمام ابن حزم في جوامع السيرة، ص (١٢١).
    - \* الإمام ابن الأثير في أُسد الغابة (٥/٤٤٧).
  - \* الحافظ ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول، ص (١٧٨).

قلت: ويعكِّر على أصحاب هذا القول ذكر سعد بن معاذ رضي وأنه تنازع مع سعد بن عبادة رضي المحاب الإفك، كما في الصحيحين، فجَعَل أصحاب هذا القول ذِكْرَ سعد بن معاذ ﴿ اللهِ مُعْمًا ؛ لأنه لم يختلف أحد أن سعد بن معاذ ﴿ اللهُ مات إثر غزوة بني قُرَيظة، وكان عقب الخندق سنة خمس من الهجرة، وقد ذكر ابن إسحاق في السيرة (٣١٨/٣) أن الذي تنازع مع سعد بن عبادة عليه الله هو أُسَيد بن حضير عليه ، وبذلك يزول الإشكال.

\* قال الإمام ابن حزم في جوامع السيرة، ص (١٢٣): وقد روينا من طرق صحاح: أن سعد بن معاذ رضي كانت له في شيء من ذلك مراجعة مع سعد بن عبادة رضي ، وهذا عندنا وهم؛ لأن سعد بن معاذ رضي مات إثر فتح قريظة بلا شك. . . وذكر ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وغيره: أن المقاول لسعد بن عبادة ﷺ إنما كان أسيد بن حضير ﷺ، وهذا هو الصحيح، والوهم لم يَعْرَ منه من بني آدم إلا مَن عصم الله تعالى.

\* وعلَّق الحافظ ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول، ص (١٨٦) على كلام ابن حزم، بقوله: وهو كما قال إن شاء الله.

\* وذهب الحافظ ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير، ص (٢٠٢) إلى ما ذهب إليه الإمام ابن حزم.

#### \* تنبيه مهم:

\* قال ابن سيد الناس في عيون الأثر (١٤٦/٢): وقع في هذا الحديث، يعني: حديث الإفك الذي وقع في غزوة المُريسيع: فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضيه، فقال: يا رسول الله، أنا أعذِرُك منه، ووقع عند ابن إسحاق في هذا الخبر بدل سعد بن معاذ أسيد بن حضير عليه، فمن الناس مَن يرى أن ذِكْر سعد في هذا الخبر وَهُم؛ لأن سعدًا مات عند انقضاء أمر بنى قريظة، ويرى أن الصواب ما ذكره ابن إسحاق من ذكر أسيد بن حُضير ﷺ، ولو اتفق أهل المغازي على أن وقعة الخندق وبني قريظة متقدمة على غزوة بنى المُصطّلق لكان الوَهم لازمًا لمن رآه كذلك، ولكن هم مختلفون في ترتيب هذه المغازي، كما سبق في هذه وغيرها، ورأيتُ عند الحاكم أبي عبد الله أن سبب هذا الخلاف إنما هو لاختلاف في التاريخ: هل هو لمَقْدَم النبي ﷺ في ربيع الأول، كما هو عند قوم، أو للعام الذي قدم فيه كما هو عند آخرين، وذلك لا يتم؛ لأمرين:



#### سبب هذه الغزوة



بلغ رسولَ الله ﷺ أنَّ الحارث بن أبي ضرار سيدَ بني المُصطَلِق جمع قومه ومَن قدر عليه من العرب لحرب رسول الله ﷺ، فبعث رسول الله ﷺ بُريدة بن الحُصيب ﷺ؛ لِيَعلَم علم ذلك، فأتاهم ولقي الحارث بن ضرار وكلَّمه، فرجع إلى رسول الله ﷺ وأخبره الخبر(١).

#### خروج النبى ﷺ إليهم



ندب رسول الله على الناس، فأسرعوا في الخروج، وخرج معه عدد كثير من المنافقين لم يخرجوا في غزوة قط مثلها، واستعمل على المدينة زيد بن حارثة هيه، وخرج رسول الله على من المدينة يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان، فلما بلغ الحارث بن أبي ضرار ومَن معه مسير رسول الله على إليهم، خافوا خوفًا شديدًا، وتفرَّق عنهم مَن كان معهم من العرب(٢).

#### هل وقع قتال في هذه الغزوة؟



وصل رسولُ الله ﷺ إلى المُرَيسِيع، واختُلِف هل دعاهم النبي ﷺ إلى الإسلام قبل أن يُباغتهم أم لا؟

<sup>= \*</sup> أحدهما: أن تلك المدة التي وقع الاختلاف فيها إنما هي نحو ثلاثة أشهر، وهي من أول العام إلى ربيع الأول، وزمن الخلاف أوسع من ذلك؛ فهذه الغزوة عند ابن عقبة في سنة أربع، وعند غيره في شعبان سنة ست.

<sup>\*</sup> الثاني: أنها مختلفة الترتيب عندهم في تقديم بعضها على بعض؛ فهذه عند ابن سعد وجماعة قبل الخندق، وعند ابن إسحاق وآخرين بعدها، وذلك غير الأول، وأما ابن سعد فإنه يُؤرِّخ هذه الوقائع بالأشهر لا بالسنين.

<sup>(</sup>۱) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۲/ ۲۸۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: سيرة ابن هشام (٣/٣١٧)، الطبقات الكبرى لابن سعد (٢/ ٢٨١).



والذي يظهر أنه لم يَدْعُهم؛ لأن الدعوة قد بلغتهم؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» \_ واللفظ لمسلم \_ عن ابن عون، قال: كتبتُ إلى نافع أسأله عن الدعاء(١) قبل القتال(٢)؟

قال: فكتب إليَّ: إنما كان ذلك أول الإسلام، قد أغار رسول الله ﷺ على بني المُصطَلِق وهُم غَارُّون (٣)، وأنعامهم تُسقى على الماء، فقتل مقاتِلتَهم وسبى سَبْيَهم، وأصاب يومئذٍ جُوَيْرية (٤) ابنة الحارث، حدَّثني هذا الحديث عبدُ الله بن عمر راها، وكان في ذاك الجيش (٥).

قال الإمام النووي: وفي هذا الحديث جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة، من غير إنذار (٢٦).

وقال الحافظ في «الفتح»: هي مسألة خلافية (٧) فذهب طائفة، منهم عمر بن عبد العزيز، إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل القتال، وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان في بدء الأمر قبل انتشار دعوة الإسلام، فإن وُجِدَ مَن لم تبلغه الدعوة لم يُقاتَل حتى يُدعى. نصَّ عليه الشافعي، وقال مالك: مَن قَرُبت داره قُوتل بغير دعوة الاشتهار الإسلام، ومَن بَعُدت داره فالدعوة من قَرُبت داره قُوتل بغير دعوة الاشتهار الإسلام، ومَن بَعُدت داره فالدعوة

<sup>(</sup>١) في رواية الإمام أحمد: الدعوة.

قال السندي في شرحه للمسند (١٤/٧١): أي: إلى الإسلام.

<sup>(</sup>٢) قال السندي في شرحه للمسند (٤/ ٧١): أي: واجبة قبل القتال، بحيث إنه لا يجوز لهم أن يُقاتلوا قبلها.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٣٣/١٢): **غارُون،** بالْغَين المعجمة، وتشديد الراء؛ أي: غافِلون.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٤/٨/٥): جُويرية، مصغَّرًا، بنت الحارث بن أبي ضِرار، بكسر المعجمة وتخفيف الراء، وكان أبوها سيد قومه، وقد أسلم بعد ذلك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٥٤١)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٥٤١). والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٤٨٥٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٢/ ٣٣).

<sup>(</sup>٧) يعني: اشتراط الدعاء قبل القتال.

أقطع للشك<sup>(١)</sup>.

وذهب الواقدي وابن سعد وابن إسحاق إلى أن رسول الله على دعاهم إلى الإسلام، ووقع القتال بين الطرفين؛ فقال الواقدي: انتهى رسول الله على الى المُريسيع، وهو الماء، فنزل وضرب على قُبَّةً له من أَدَم (٢)، ومعه من نسائه: عائشة، وأم سلمة على وقد اجتمعوا على الماء، وأعدُّوا وتهيؤوا للقتال، وصفَّ رسول الله على أصحابه، ثم أمر رسول الله على عمر بن الخطّاب على فنادى في الناس: قولوا لا إله إلا الله، تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم، فأبوا، فكان أوَّل مَن رمى رجلٌ منهم بسهم، فرمى المسلمون ساعة بالنَّبُل، ثم إن رسول الله على أمر أصحابه أن يحملوا، فحملوا حملة رجل واحد، فما أفلت منهم إنسان، وقُتِل عشرة منهم، وأُسِرَ سائرهم، وسبى رسول الله على الرجال والنساء والذرية والنَّعَم (٣) والشَّاء (٤).

قال الإمام ابن القيم: هكذا قال عبد المؤمن بن خَلَف في سيرته وغيره، وهو وَهْم؛ فإنه لم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم على الماء، فسبى ذراريَّهم وأموالهم، كما في «الصحيح»(٥).

وجمع بينهما الحافظ في «الفتح»، فقال: يحتمل أن يكون حين الإيقاع بهم ثبتوا قليلًا، فلما كثر فيهم القتل انهزموا، بأن يكون لما دهمهم وهم على الماء ثبتوا وتصافُوا، ووقع القتال بين الطائفتين، ثم بعد ذلك وقعت الغَلَبة عليهم (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (٢٠٩/٦).

<sup>(</sup>٢) الأَدَم: الجلد. انظر: لسان العرب (٩٦/١).

<sup>(</sup>٣) النَّعَم: الإبل والغنم. انظر: لسان العرب (١٤/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (٤/ ٤٧، ٤٨)، الطبقات الكبرى، لابن سعد (٢/ ٢٨١)، سيرة ابن هشام (٣/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: زاد المعاد (٣/ ٣٠٠). (٦) انظر: فتح الباري (١٩٦/٨).



قلت: والعجب من ابن سعد كيف رَجَّح رواية أهل المغازي المُرسَلة على رواية البخاري ومسلم؟! فقال بعد أن ذكر رواية أهل المغازي التي ذكرتُها قبل قليل: وكان ابن عمر على يُحدِّث أن النبي على أغار عليهم وهم غارُّون، ونَعَمهم تُسقى على الماء، فقتل مقاتِلَتَهم وسَبى ذارريَّهم، والأول أثبتُ (۱).

وتعقبه الحافظ في «الفتح» بقوله: والحكم بكون الذي في السِّير أثبتَ مما في الصحيح مردود، ولا سيما مع إمكان الجمع. والله أعلم (٢).

# 

<sup>(</sup>١) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٢/ ٢٨١).

<sup>(</sup>۲) انظر: فتح الباري (۸/۱۹۷).

<sup>(</sup>٣) الكتابة: أن يُكاتب الرجل عبده على مال يُؤديه إليه منجَّمًا؛ يعني: مفَرَّقًا، فإذا أداه صار حُرًّا. انظر: النهاية (١٢٩/٤).

 <sup>(</sup>٤) في رواية الحاكم: مَلِيحة.
 قال الزرقاني في شرحه للمواهب (٤/٥/٤): مُلَاحة: ذات بهجة وحُسن منظر.



السهم لثابت بن قيس بن شَمَّاس، فكاتبتُه على نفسي، فجئتُك أستعينك على كتابتي، فقال رسول الله على: «فهل لك في خير من ذلك؟» قالت: وما هو يا رسول الله على: «أقضي كتابتكِ وأتزوّجُكِ»، قالت: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله على: «قد فعلتُ»، قالت: وخرج الخبر إلى الناس أنَّ رسول الله على تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهارُ رسول الله على مأرسَلوا ما بأيديهم (۱)، قالت: فلقد أُعتِقَ بتزويجه إيّاها مئةُ أهل بيت من بني المُصطَلِق! فما أعلم امرأة كانت أعظَمَ بركةً على قومها منها (۲).

#### سعى المنافقين لإثارة الفتنة

قدَّمْنا أنه خرج مع رسول الله عَلَيْ في هذه الغزوة عدد كبير من المنافقين، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ولم يكن خروجهم مع رسول الله عليه في هذه الغزوة إلا لإثارة الفتن بين المسلمين، ووقعت أحداث عظيمة بسببهم؛ منها:

#### ١ \_ إثارة نعرات الجاهلية:

روى الشيخان في «صحيحيهما» عن جابر بن عبد الله على الله على على الله على على مع النبي على في غزاة (٢) ، فكسَع (٤) رجل من المهاجرين (٥) رجلًا من

<sup>(</sup>١) زاد أبو داود في سننه: من السَّبْي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٦٢٦٥)، وأبو داود في سننه، رقم الحديث (٣٩٣١)، وأخرجه مختصرًا الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٣٩٣١).

<sup>(</sup>٣) في رواية أحمد والترمذي: غزوة بني المصطلق.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٦٤٤/٩): الكَسْعُ: ضرب الدُّبُر باليد أو بالرِّجل.

<sup>(</sup>٥) سماه ابن إسحاق في السيرة (٣١٨/٣): هو: جَهْجاه بن سعيد، وكان أجيرًا لعمر بن الخطاب على يقود له فرسَه.



الأنصار (۱) ، فقال الأنصاري: يا لَلأنصارِ ، وقال المهاجريُّ: يا لَلمهاجرينَ ، فسمع ذلك رسول الله ﷺ ، فقال: «ما بالُ دعوى الجاهلية؟!» (۲) ، قالوا: يا رسول الله ، كَسَع رجل من المهاجرين رجلًا من الأنصار ، فقال رسول الله ﷺ: «عُوها؛ فإنها منتنة (۳) .

زاد الإمام مسلم في «صحيحه» في رواية أخرى: «لِيَنصُرِ الرجل أخاه ظالمًا أو مظلومًا؛ إن كان ظالمًا فلينْهَه، فإنّه له نصرٌ، وإن كان مظلومًا فلْيَنصُرْه» (٤).

#### \* موقف ابن سلول من ذلك:

فلما بلغ عبد الله بن أبي ابن سلول ذلك غَضِب، وقال قولًا منكرًا؟ فقد روى ابن إسحاق في «السيرة» عن شيوخه، قالوا: فغضب عبد الله بن أبي ابن سلول، وعنده رهط من قومه فيهم: زيد بن أرقم رهيهم علام حَدَث، فقال: أوقد فعلوها، قد نافرونا في وكاثرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: سَمِّن كلبك يأكلك، أما والله لئن رجعنا

<sup>(</sup>١) سماه ابن إسحاق في السيرة (٣/٣١٪): هو سنان بن وَبْرة الجهني.

<sup>(</sup>۲) قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين (۳/ ۱۳۱): هذا، وهما اسمان شريفان، سماهم الله بهما في كتابه، فنهاهم عن ذلك، وأرشدهم إلى أن يتداعَوا بالمسلمين والمؤمنين عباد الله، وهي الدعوى الجامعة، بخلاف الدعوى المفَرِّقة؛ كالفلانيَّة والفلانيَّة والفلانيَّة فالله المستعان.

<sup>(</sup>٣) النَّتْن: الرائحة الكريهة، ومعنى الحديث: أن الدعوة بدعوى الجاهلية مذمومة في الشرع مجتنبة مكروهة، كما يُجتنب الشيء النَّين. انظر: لسان العرب (٢١/١٤)، النهاية (١٢/٥). والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٩٠٥)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٥٨٤)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٥٨٢)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٣٦٠٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٥٨٤) (٦٢).

<sup>(</sup>٥) نافره: غلبه. انظر: النهاية (٥/ ٨٠).



إلى المدينة ليُخرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذَلَّ، ثم أقبل على مَن حضره من قومه، فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموه بلادكم، وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم، لتحوَّلوا إلى غير داركم (١).

وروى الإمام البخاري ومسلم والترمذي \_ واللفظ للترمذي \_ عن جابر بن عبد الله والنفظ الترمذي ومسلم والترمذي \_ واللفظ الترمذي وقال: أوقَد عبد الله والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجَنَّ الأعزُّ منها الأذَلَّ، فقال عمر والله عبد الله والله، دعني أضربْ عُنُقَ هذا المنافق (٣)، فقال رسول الله والله والله والله والله الله والله وال

## زيد بن أرقم رضي يُخبر بالخبر

فلمَّا سمع زيد بن أرقم رضي ذلك من هذا المنافق، ذهب وأخبر عمَّه (٦٦)

<sup>(</sup>۱) انظر: سیرة ابن هشام (۱/۳۱۸، ۳۱۹).

<sup>(</sup>٢) في رواية البخاري: فعلوها؟ قال الحافظ في الفتح (٩/ ٦٤٥): هو استفهام بحذف الأداة: أي: أَفَعَلوها؟ أي: الأثرة؛ أي: شَركْناهم فيما نحن فيه، فأرادوا الاستبداد به علينا.

<sup>(</sup>٣) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٥١٨): الخبيث.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٩٠٥)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٥٨٤). (٣٦٠٢) (٦٣)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (٣٦٠٢).

<sup>(</sup>٦) في رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم الحديث (٥٨٨٥) بسند حسن، قال زيد ﷺ فذكر ذلك له.

قال الحافظ في الفتح (٩/ ٦٣٩): وليس سعد بن عبادة رضي عمه حقيقة، وإنما هو سيد =



بذلك؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن زيد بن أرقم على من قال: كنتُ في غزوة (١)، فسمعتُ عبد الله بن أبي، يقول: لا تُنفقوا على مَن عندَ رسول الله حتى ينفضُّوا مِن حوله، ولو رجعنا من عنده ليُخرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذَلَّ، فذكرتُ ذلك لعمي أو لعُمَرَ (٢)، فذكره للنبي على فدعاني فحدَّثتُه، فأرسل رسول الله على إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذَّبني رسول الله على الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذَّبني رسول الله على الله الله على الله الله على الله عبد الله الله على الله عل

وفي لفظ آخر في «الصحيحين»، قال زيد ﴿ لَلْمُ اللهِ عَبِد الله بن أُبِيِّ فَسَأَلُه، فَاجتهد يمينَه ما فعل، وقال: كَذَبَ زَيدٌ رسولَ الله ﷺ (٤٠).

وفي رواية الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» بسند حسن، قال

<sup>=</sup> قومه الخزرج، وعم زيد بن أرقم الحقيقي ثابت بن قيس، له صحبة، وعمه زوج أمه عبد الله بن رواحة رضي خزرجي أيضًا.

<sup>(</sup>١) في رواية الإمام الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٣٦٠١): غزوة تبوك.

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٨/ ١٢٧): قوله: غزوة تبوك، فيه نظر؛ بل ليس بجيد؛ فإن عبد الله بن أبي ابن سلول لم يكن ممن خرج في غزوة تبوك؛ بل رجع بطائفة من الجيش، وإنما المشهور عند أصحاب المغازي والسِّير أن ذلك كان في غزوة المُريسيع، وهي غزوة بني المُصطَلِق.

وقال الحافظ في الفتح (٩/ ٦٣٨): والذي عليه أهل المغازي أنها غزوة بني المصطلق. وفي صحيح البخاري، رقم الحديث (٤٩٠٥) من حديث جابر رهم الماجرين وكنائت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كَثُروا بعدُ.

قال الحافظ في الفتح (٦٤٥/٩): هذا مما يؤيد تقدُّم القَصة، ويُوضح وَهُم مَن قال: إنها كانت بتبوك؛ لأن المهاجرين حينئذ كانوا كثيرًا جدًّا، وقد انضافت إليهم مُسلِمةُ الفتحِ في غزوة تبوك؛ فكانوا حينئذ أكثر من الأنصار. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٩/ ٦٣٩): كذا بالشك، وفي سائر الروايات الآتية: لعَمِّي؛ بلا شكِّ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٩٠٠)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (٣٥٩٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٩٠٣)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٤٩٠٣).



زيد رسول الله الخبر نبيه الغلام، لزيد بن أرقم، فجاء سعد فأخذ بيدي، رسول الله الخبر نبيه الغلام، لزيد بن أرقم، فجاء سعد فأخذ بيدي، فانطلق بي، فقال: هذا حدَّثني، فانتهرني عبد الله بي أبي، فأجهَشْتُ (۱) إلى رسول الله عليه، فبكيتُ، فقلتُ: والذي أنزل عليك النبُوَّة، لقد قال (۲).

قال زيد على الله على الله على الله على على على على على على على على أردتَ إلى أن كذَّبك رسول الله على ومَقَتَك (٣)؟.

## تصديق الوحي لزيد بن أرقم رياليه

قال زيد بن أرقم ﴿ الله عَلَيْهُ: فبينما أنا أسير مع رسول الله عَلَيْهِ قد خفَقْتُ (٤) برأسي من الهَمِّ، إذ أتاني رسولُ الله عَلَيْهِ فعَرَكَ (٥) أُذني وضَحِك في وجهي، فما كان يَسُرُّني أنَّ لي بها الخُلْدَ في الدنيا! ثم إن أبا بكر لحقني، فقال: ما قال لك رسولُ الله عَلَيْهُ؟

قلت: ما قال لي شيئًا، إلا أنه عرك أُذني، وضَحِك في وجهي، فقال: أبشِرْ، ثم لحقني عمر فيهم، فقلتُ له مثلَ قولي لأبي بكر، فلما أصبحنا، قرأ رسول الله عليه سورة المنافقين (٦).

<sup>(</sup>۱) **الجَهْش**: أن يفزع الإنسان إلى الإنسان ويلجأ إليه، وهو مع ذلك يريد البكاء، كما يفزع الصبى إلى أمه وأبيه. انظر: النهاية (۱/ ۳۱۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم الحديث (٥٨٨٥).

 <sup>(</sup>٣) المقت: أشد البغض. انظر: النهاية (٢٩٥/٤).
 والخبر أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٩٠٠) (٤٩٠٤).

<sup>(</sup>٤) يُقال: خفق فلانًا خفقة: إذا نام نومة خفيفة. انظر: لسان العرب (١٥٧/٤).

<sup>(</sup>٥) عَرَك: دَلَك. انظر: لسان العرب (١٦٨/٩).

<sup>(</sup>٦) أخرج ذلك الإمام الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٣٦٠٠) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.



وروى الإمام البخاري والإمام أحمد ـ واللفظ لأحمد ـ عن زيد بن أرقم وَ الإمام البخاري والإمام أحمد ـ واللفظ لأحمد ـ عن زيد بن أرقم وَ الله على الله على الله على الله على الله وصَدَّقَك، قال: فنزلت هذه الآية: ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتَى يَنفَشُوا ﴾، حتى بلغ: ﴿لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ الْأَعَزُ مِنْهَا الْأَذَلُ ﴾ [المنافقون: ٧، ٨](١).

قال الحافظ في «الفتح»: أي: أظهر صِدقَه فيما أعلَمَ به، والمعنى: أوفى صِدْقَه (٣).

#### قصة الإفك

قال الإمام القرطبي: وسبب نزول هذه الآيات ما رواه الأئمة من حديث الإفك الطويل في قصة عائشة رضوان الله عليها، وهو خبر صحيح

<sup>(</sup>۱) الخبر أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٩٠٢) (٤٩٠٤)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٩٢٨٥) (١٩٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٩٠٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري (٩/ ٦٤٧).



مشهور، أغنى اشتهاره عن ذِكْره<sup>(۱)</sup>.

وقال الحافظ ابن كثير: هذه العشر الآيات (٢) كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين والله عين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البَحْت والفِرية، التي غار الله تعالى لها ولنبيشه صلوات الله وسلامه عليه، فأنزل الله والله والله الله الله والله والله

## قدوم الغُرَنِيِّين

قَدِمَ على رسول الله عَلَيْ في المدينة رهط من عُكُل (٤) وعُرَينة (٥)، وذلك في شوال من السنة السادسة للهجرة (٢)، فأظهروا الإسلام، وبايعوا رسول الله عَلَيْ، فاجتَوَوُا المدينة (٧)، وسقمت أجسامهم، فعَظُمت بطونهم،

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (١٥/ ١٦١). (٢) من سورة النور، الآيات (١١ ـ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (١٩/٦).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (١/٤٤٩): عُكُل، بضم العين، وإسكان الكاف: قبيلة من تَيم الرِّبابِ.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (١/٤٤٩): عُرَيْنة، بضم العين، مُصَغَّرًا: حيٌّ من قبيلة بَجيلة.

<sup>(</sup>٦) هذا تاريخ قدومهم عند ابن سعد في طبقاته (٢٩٦/٢)، وذكر ابن إسحاق أن قدومهم كان بعد غزوة ذي قَرَد، وكانت عنده في جمادي الآخرة سنة ست من الهجرة.

<sup>(</sup>٧) أي: أصابهم الجوى، وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها. انظر: النهاية (٣٠٧/١).



وانتهشت<sup>(۱)</sup> أعضاؤهم<sup>(۲)</sup>.

قال الحافظ في «الفتح»: والظاهر أنهم قَدِموا سِقامًا، فلما صحُّوا من السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوَخمِها، فأما السقم الذي كان بهم فهو الهزال الشديد والجَهد من الجوع، فعند أبي عَوانة من رواية غيلان عن أنس عَلَيْهُ: كان بهم هزال شديد، وعنده من رواية ابن سعد عنه: مُصْفَرَة ألوانهم (٣).

روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن أنس هيئه، قال: إن ناسًا من عُكْلٍ وعُرَينة قدموا المدينة على النبي عيد، وتكلموا بالإسلام (١٠)، فقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف (٥)، واستوخموا (١٦) المدينة، فأمر لهم رسول الله عيد بذود (٧) وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحَرَّة (٨) كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي (٩) النبي عيد واستاقوا الذود، فبلغ النبي عيد أبعث الطّلَبَ في

<sup>(</sup>۱) انتهشت: هَزلت. انظر: النهاية (١٢٠/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤٠٨٦) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري (١/٤٥٠).

<sup>(</sup>٤) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٦٨٩٩)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٦٧١) (١٠): فبايعوه على الإسلام.

وفي رواية أخرى في صحيح مسلم: رقم الحديث (١٦٧١) (١٣): فأسلموا وبايعوه.

<sup>(</sup>٥) قال الإمام ابن الأثير في جامع الأصول (٣/ ٤٩٠): أراد: أننا أهل ماشية وبادية، ولسنا من أهل المدن والحَضَر، وإنما عيشُنا من اللَّبَن.

<sup>(</sup>٦) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٢٩/١١): أي: لم توافقهم، وكرهوها لسقم أصابهم، وهو مشتقٌ من الجوى، وهو داء في الجوف.

 <sup>(</sup>٧) قال الحافظ في الفتح (٦٦/٤): الذّودُ: بفتح المعجمة وسكون الواو.
 وقال ابن الأثير في جامع الأصول (٣/ ٤٩١): الذّودُ من الإبل: من الثلاثة إلى العشرة.

<sup>(</sup>٨) قال الحافظ في الفتح (٤٥٣/١): الحَرَّة: هي أرض ذات حجارة سُود معروفة بالمدينة.

<sup>(</sup>٩) اسم راعي النبي ﷺ المقتول: يَسار، كما في رواية ابن إسحاق في السيرة (٢٩٧/٤).



آثارِهم (۱)، فأمر بهم فسَمَروا (۲) أعيننَهم وقَطَعوا أيديهم، وتُرِكوا في ناحية الحَرَّةِ، حتى ماتوا على حالِهم (۳).

وفي لفظ آخر في «الصحيحين» عن أنس ﴿ الله عَلَيْهُ ، قال: فخرجوا فشَرِبوا

= قال الحافظ في الفتح (١/ ٤٥٢): ولم تختلف روايات البخاري في أن المقتول راعي النبي على وفي ذكره بالإفراد، وكذا لمسلم، لكن عنده من رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس: ثم مالوا على الرُّعاة فقتلوهم، بصيغة الجمع، ونحوه لابن حبان من رواية يحيى بن سعيد عن أنس، فيحتمل أن إبل الصدقة كان لها رعاة، فقُتِلَ بعضهم مع راعي اللقاح، فاقتصر بعض الرواة على راعي النبي على، وذكر بعضهم معه غيره، ويحتمل أن يكون بعض الرواة ذكره بالمعنى، فتجوز في الإتيان بصيغة الجمع، وهذا أرجح؛ لأن أصحاب المغازي لم يذكر أحد منهم أنهم قتلوا غير يسار، والله أعلم.

(۱) في رواية أخرى في صحيح مسلم، رقم الحديث (١٦٧١) (١٣) قال أنس ﷺ: وعنده، يعني: الرسول ﷺ، شباب من الأنصار قريب من عشرين، فأرسلهم، وبعث معهم قائفًا يقتصُّ أثرهم.

قلت: وأمَّر عليه كُرْز بن جابر الفهري رهيه، كذا ذكره ابن إسحاق في السيرة (٤/ ٢٩٧) والأكثرون.

قال الحافظ في الفتح (٤٥٢/١): كُرْز: هو بضم الكاف وسكون الراء بعدها زاي. وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١١/١٣٠): القائف: هو الذي يتتبَّع الآثار وغيرها.

(٢) قال الحافظ في الفتح (١/ ٤٥٣): فسَمَروا: بتخفيف الميم.

وفي رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٢٣٣): وسُمِّرَت.

قال الحافظ في الفتح (١/٤٥٢): سُمِّرت: بتشديد الميم، ولم تختلف روايات البخاري في أنه بالراء.

وفي صحيح مسلم، رقم الحديث (١٦٧١) (٩): وسَمَلَ أُعيُنَهم.

قال ابن الأثير في جامع الأصول (٣/ ٤٩١): سَمَر العين: هو أن تُحمى لها مسامير الحديد وتُكحل ليذهب بصرُها، وسُمِلَت عينُه: إذا فُقِئَت بحديدةٍ مُحْماة.

وفي لفظ آخر في صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٠١٨)، قال أنس رهيه: ثم أمر بمسامير فأُحمِيَت فكَحَلَهم بها.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤١٩٢).



من أبوالها وألبانها، فصحُّوا، فقتلوا الراعيَ وأطْرَدوا(١) الإبِلَ(٢)، فبلغ ذلك رسولَ الله ﷺ، فبعث في آثارهم، فأُدرِكوا، فجيء بهم، فأمر بهم فقُطِعَت أيديهم وأرجلهم، وسَمَرَ أعينهم، ثم نُبِذُوا(٣) في الشمس حتى ماتوا(٤).

وروى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس رها الله عنه الله الله الله الله عنه أولئك؛ لأنهم سَمَلُوا أعين الرِّعاءِ (٥).

قال أبو قِلابة: فهؤلاء سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله (٦).

وقال الحافظ ابن كثير: فكان ما فُعِلَ بهم قِصاصًا، والله أعلم (٧).

وروى أبو داود في «سننه» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» بسند صحيح عن أنس رهي الله عنه الله الله الله الله الله عنه أنس والمؤلفة وكالم الله والمائدة: ٣٣] (٨).

قال الإمام القرطبي: اختلف الناس في سبب نزول هذه الآية؛ فالذي عليه الجمهور أنها نزلت في العُرَنيِّين (٩).

<sup>(</sup>١) واطرردوا: أي: ساقوا.

<sup>(</sup>٢) في رواية الإمام البخاري: النَّعَم. والنَّعَم، والنَّعَم، بفتح النون المشددة والعين: هي الإبل. انظر: لسان العرب (٢١٢/١٤).

<sup>(</sup>٣) نُبِذُوا: طُرِحوا. انظر: لسان العرب (١٧/١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٦٨٩٩)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٠) (١٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٦٧١) (١٤).

<sup>(</sup>٦) أخرج ذلك عنه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٣٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير ابن كثير (٣/ ٩٧).

<sup>(</sup>A) الخبر أخرجه أبو داود في سننه، رقم الحديث (٣٦٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم الحديث (١٨١٠).

<sup>(</sup>٩) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ٤٣١).



وقال الحافظ ابن كثير: والصحيح أن هذه الآية عامة في المُشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصِّفات(١).

#### من فوائد قصة العُرَنيِّين



قال الإمام ابن القيم: وفيها من الفقه:

- ١ \_ جواز شرب أبوال الإبل.
- ٢ ـ طهارة بول مأكول اللحم.
- " الجمع للمحارب إذا أخذ المال وقَتَل بين قطع يده ورجله، وقَتْلِه، وأن يُفعَل بالجاني كما فَعَل؛ فإنهم لما سَمَلوا عين الراعي سَمَلَ أعينهم، وقد ظهر بهذا أن القصة مُحكَمة ليست منسوخة، وإن كانت قبل أن تنزل الحدود؛ فالحدود نزلت بتقريرها لا بإبطالها، والله أعلم (٢).







## غزوة الحُدَيبيَة (١)



وقعت غزوة الحُديبيَة في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، بالإجماع.

(۱) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (۱٤٤/۳): الحُديبيّة: بضم الحاء، وفتح الدال، وتخفيف الياء، كذا قاله الشافعي رالله وأهل اللغة، وبعض أهل الحديث، وقال أكثر المحدِّثين بتشديد الياء، وهما وجهان مشهوران.

وقال ابن الأثير في النهاية (١/٣٣٧): الحُديبيّة: هي بئر، ثم عُرِفَ المكان كله بذلك.

- \* قلت: واختُلِفَ في تسمية هذه الحادثة، على النحو التالي:
- \* فَبَوَّب لها الإمام البخاري في صحيحه، وعنون لها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٤/ ٥٥٢)، والفصول في سيرة الرسول، ص (١٨٦): بغزوة الحديبية.
  - \* وعنون لها ابن إسحاق في السيرة (٣/ ٣٣٦) بأمر الحديبية.
- \* وعنون لها الإمام ابن جرير الطبري في تاريخه (١١٥/٢)، والإمام ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٣٣٨) بقصة الحديبية.
- \* وعنون لها الحافظ ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير، ص (٢٠٤)، والإمام البيهقي في دلائل النبوة (٤٠/٤) بعُمرة الحديبية.
- \* قال الشيخ حافظ الحكمي في كتابه مرويات غزوة الحُديبية، ص (١٤، ١٥): بعد دراسة وتأمل لتلك العناوين رأيتُ أن العنوان المناسب لهذه الحادثة هو: غزوة الحديبية؛ وذلك للأمور التالية:

أولًا: أنه موافق لاصطلاح أهل السِّير والمحدِّثين.

قال الزرقاني في شرح المواهب (٢/٠/٢): جرت عادة المحَدِّثين وأهل السِّير واصطلاحاتهم غالبًا أن يُسمُّوا كل عسكر حضره النبي ﷺ بنفسه الكريمة غزوة، وما لم يحضره بل أرسل بعضًا من أصحابه إلى العدو، سَرِيةً أو بعثًا.

ثانيًا: ما يحمله لفظ: غزوة من إيماءات عميقة تُعطي الحادثة اعتبارًا خاصًا في شعور المسلم، ولا توجد في لفظ: قصة وأمر ذلك؛ لأن لفظ غزوة أصبح ملازمًا لشخص =



روى الإمام البيهقي في «دلائل النبوة» عن نافع مولى عبد الله بن عمر على عبد الله بن عمر على قال: كانت الحُديبية سنة ست بعد مَقْدَم النبي على السلام المدينة، في ذي القَعدة (١).

قال الإمام البيهقي: هذا هو الصحيح، وإليه ذهب الزُّهري وقتادة، وموسى بن عقبة، ومحمد بن إسحاق بن يسار، وغيرهم (٢).

وقال الحافظ ابن كثير: غزوة الحُديبية كانت في ذي القعدة سنة سِتِّ للا خلاف<sup>(٣)</sup>.

#### سبب هذه الغزوة



كان رسول الله ﷺ قد أُرِيَ في المنام (١٠) أنه دخل مكة هو وأصحابه آمنين محلِّقين رؤوسَهم ومُقصِّرين، فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة، ففرح الصحابة بذلك، ودعاهم للخروج إلى مكَّة للعمرة، وذكر الله سبحانه هذه

<sup>=</sup> رسول الله على الله على الله على الله الله على المتعاقبة؛ لترى تحركات رسول الله على وأصحابه الأبرار يُزلزلون الطغاة وأتباعهم.

ثالثًا: شمول هذا العنوان لجميع تحركات الرسول ﷺ في هذه الحادثة، ابتداء من إحرامه بالعمرة ومرورًا بالبيعة والصُّلح إلى رجوعه للمدينة.

رابعًا: ورود عدة أحاديث تُصرح بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمُّونها غزوة.

<sup>(</sup>١) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (٤/ ٩١). (٢) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (٤/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) انظر: البداية والنهاية (٤/٥٥٢).

<sup>(</sup>٤) رُؤيا الأنبياء وحيٌ؛ فقد روى الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٣٦٥٥) بسند حسن عن ابن عباس ، قال: رُؤيا الأنبياء وحي.

وقال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين (١/ ٨٣): ورؤيا الأنبياء على وحي؛ فإنها معصومة من الشيطان، وهذا باتفاق الأمة؛ ولهذا أقدم الخليل على ذبح إسماعيل بالرؤيا.

الرؤيا في كتابه الكريم، فقال تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءَيَا بِالْحَقِّ لَا تَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَعَافُونَ لَا تَعَافُونَ لَا تَعَافُونَ لَا تَعَافُونَ فَكُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ اللَّهِ \* [الفتح: ٢٧].

قال الحافظ ابن كثير: قوله تعالى: ﴿ لاَ تَعَانُونَ ﴿ الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَنه الخوف حال استقرارهم المعنى، فأثبت لهم الأمن حال الدخول، ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد، لا يخافون من أحد، وهذا كان في عُمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع؛ فإن النبي على لما رجع من الحُديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة، فأقام بها ذا الحجة والمحرم.. فلما كان في ذي القعدة في سنة سبع خرج إلى مكة معتمرًا هو وأهل الحُديبية، فأحرم من ذي الحُليفة، وساق معه الهَدْيَ (۱).

#### عدد الذين خرجوا مع النبي ﷺ



خرج رسول الله على من المدينة يوم الاثنين هلال ذي القعدة سنة ستّ للهجرة، ومعه زوجته أم سلمة اللهجرة، وخرج معه من المهاجرين والأنصار ألف وأربعمائة، في قول الأكثر؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن جابر بن عبد الله الله الله قال: كنا يوم الحُديبية ألفًا وأربعمائة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٧/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٨٤٠)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢) أحرجه البخاري).

<sup>\*</sup> وفي رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٥٧٦) (٤١٥٢)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٨٥٦) (٧٢) (٧٣) عن جابر رها الله الفا وخمسمائة.

<sup>\*</sup> وفي رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٤١٥٥)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٨٥٧) عن عبد الله بن أبي أوفى رفيه الله الله الشجرة ألفًا وثلاثمائة.





#### إحرام النبي على من الميقات



 <sup>\*</sup> قال الإمام البيهقي في دلائل النبوة (٢٤٠/٤): الأكثر من حفًاظ الرواة، قالوا: كانوا ألفًا وأربعمائة.

<sup>\*</sup> وقال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١٤٥): وأكثر الروايات أن أهل الحُديبية كانوا ألفًا وأربعمائة رضى الله تعالى عنهم.

<sup>\*</sup> وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٣٣٩): والقلب إلى هذا أميل، يعني: ألفًا وأربعمائة، وهو قول البراء بن عازب، ومَعقِل بن يسار، وسلمة بن الأكوع، في أصح الروايتين عنه.

<sup>\*</sup> قلتُ: وقع وَهُم في مسند الإمام أحمد، رقم الحديث (١٨٩١٠)، والسيرة النبوية لابن إسحاق (٣٣٧/٣) بسند حسن عن المِسْوَر بن مَخْرَمة، ومروان بن الحكم، قالا: وكان الناس سبعمائة رجل.

<sup>\*</sup> قال الإمام ابن حزم في جوامع السيرة، ص (١٢٣): وهذا وَهُم شديدٌ البتةَ، والصحيح بلا شك بين الألف والثلاثمائة إلى الألف وخمسمائة.

<sup>\*</sup> وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٧/ ٣٣١): كذا قال ابن إسحاق، وهو معدود من أوهامه؛ فإن المحفوظ في الصحيحين أنهم كانوا بضع عشرة مائة.

<sup>(</sup>۱) **القُرُب**، بضم القاف: جمع قِراب، بكسر القاف: هو غِمْد السيف. انظر: لسان العرب (۸۲/۱۱).

<sup>(</sup>٢) الهَدْي: هو ما يُهدى إلى البيت الحرام من النَّعَم لتُنحَر. انظر: النهاية (٥/٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) **البَدَنة**: تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وسُمِّيَت بدنة؛ لعِظَمِها وسِمَنِها. انظر: النهاية (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٤) البُرَّة: حلقة تُجعَل في لحم الأنف، وربما كانت من شَعْر. انظر: النهاية (١٢٢/١).



إلى ميقات ذي الحُليفة (١) قَلَّد هَدْيَه (٢)، ثم أشعَرَه (٣)، وأحرم بالعُمرة.

روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن المِسْوَر بن مَخْرَمة ومروان، قالا: خرج النبي ﷺ زمن الحُديبيّة في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحُليفة قَلَّد النبيُّ ﷺ الهَدْيَ وأشعره، وأحرم بالعُمرة (٤).

وبعث رسولُ الله ﷺ بين يديه بُسْرَ<sup>(۷)</sup> بن سفيان الخُزاعي عينًا<sup>(۸)</sup> له إلى قريش؛ ليأتيَه بخبرهم<sup>(۹)</sup>.

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (۲۰۳/۳): ذو الحُلَيفة: ميقات أهل المدينة، زادها الله شرفًا، بضم الحاء المهملة، وفتح اللام، وإسكان الياء، وهي على نحو ستة أميال من المدينة.

<sup>(</sup>٢) تقليد الهَدي: أن يُجعَلَ في عنقها شِعار يُعلَمُ به أنها هَدْيٌ. انظر: لسان العرب (١١/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٨/ ١٨٥): **الإشعار في الهَدي**: هو أن يجرحها في صفحة سنامها اليُمنى بحربة أو سكين أو حديدة، أو نحوها، ثم يَسلُت الدَّمَ عنها، ويجعل ذلك لها علامةً تُعرف بها أنها هَدْيٌ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٦٩٤) (١٦٩٥).

<sup>(</sup>٥) في رواية أخرى في المسند، رقم الحديث (٢٤٦٦): أنفه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٣٦٢)، وأبو داود في سننه، رقم الحديث (١٧٣٩)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (١٧٣٣).

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ في الفتح (٥/ ٦٨٠): بُسْر: بضم الباء، وسكون السين، على الصحيح.

<sup>(</sup>A) **العين:** الجاسوس. انظر: النهاية (٣/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٩) أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤١٧٨) (٤١٧٩)، ولم يقع في صحيح البخاري تسمية الجاسوس، وسَمَّاه ابن إسحاق في السيرة (٣/ ٣٣٧).





#### جموع قريش تتصدى للمسلمين



سار رسول الله على حتى إذا بلغ غَدير الأشطاط أتاه عينُه الخزاعي، فقال: إن قريشًا جمعوا لك جموعًا، وقد جمعوا لك الأحابيش (١١)، وهم مقاتلوك وصادُّوك عن البيت ومانِعوك (٢).

وفي رواية الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن المِسْوَر بن مَخْرَمة ومروان بن الحكم، قالا: حتى إذا كان بعُسفان (٣) لقيه بُسر بن سفيان الكعبي وله الله الله فقال: يا رسول الله الله هذه قريش قد سَمِعَت بمسيرك، فخرجت معها العُوذُ المطافيلُ (٤) قد لبسوا جلود النمور، يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم عَنوة (٥) أبدًا، وهذا خالد بن الوليد في خيلِهم قد قدَّموها إلى كُراع الغميم (٢)، فقال رسول الله عليه: «يا ويحَ قريش! لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خَلُوا بيني وبين سائر الناس، فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم

<sup>(</sup>۱) **الأحابيش**: هم أحياء انضموا إلى بعض، فَسُمُّوا بذلك، والتحبش: التجمع. انظر: النهاية (۱/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤١٧٨) (٤١٧٩)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٨٩٢٨).

<sup>(</sup>٣) عُسْفان: قرية جامعة بين مكة والمدينة. انظر: النهاية (٣/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٥/ ٦٨٦): **العُوذ**، بضم العين، وسكون الواو: جمع عائذ، وهي الناقة ذات اللبن، والمطافيل: الأمهات اللاتي معها أطفالها، يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل؛ ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعوه.

<sup>(</sup>٥) عَنوة: أي: قَهْرًا. انظر: النهاية (٣/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٦) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٤٦٠): كُرَاع: هو بضم الكاف، والغَمِيم: بفتح الغين، وكسر الميم، وهو واد بين مكة والمدينة، بينه وبين مكة نحو مرحلتين.



قُوَّة، فماذا تظن قريش؟! والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يُظهِرَه الله له، أو تنفَرِدَ هذه السَّالفةُ (١٠).

#### مشاورة النبى ﷺ أصحابه

ثم قال رسول الله ﷺ لأصحابه: «أشِيروا - أيُّها الناس - عليَّ، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراريِّ هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت، فإن يأتونا كان الله ﷺ قد قطع عينًا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين؟»(٢).

وفي رواية أخرى للإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح، قال رسول الله ﷺ: «أشيروا عليّ، أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنُصيبَهم، فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين، وإن يجيئون تكن عُنُقًا قطعها الله، أو تَرَون أن نَوْمَ (٣) البيت، فمن صَدَّنا عنه قاتلناه؟»(٤).

قال الحافظ في «الفتح»: والمراد أنه ﷺ استشار أصحابه: هل يخالف الذين نصروا قريشًا إلى مواضعهم، فيسبي أهلهم، فإن جاؤوا إلى نصرهم اشتغلوا بهم، وانفرد هو وأصحابه بقريش، وذلك المراد بقوله: تكن عنقًا

<sup>(</sup>۱) **السَّالفة**: صفحة العنق، وكنَّى بانفرادها عن الموت؛ لأنها لا تنفرد عما يليها إلا بالموت. انظر: النهاية (۲/ ۳۵۱).

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٨٩١٠).

 <sup>(</sup>۲) محروبين: أي: مسلوبين منهوبين. انظر: النهاية (۱/۳٤٥).
 وأخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤١٧٨)
 (٤١٧٩).

<sup>(</sup>٣) نَوُّم: نقصد. انظر: النهاية (١/ ٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٨٩٢٨).

قطعها الله<sup>(۱)</sup>.

فقال أبو بكر الصِّدِّيق ضِ اللهِ: يا رسول الله خرجتَ عامدًا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجُّه له، فمن صَدَّنا عنه قاتَلْناه (٢).

وفى رواية الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح، قال أبو بكر الصِّدِّيق ضَ اللهِ: يا نبيَّ الله، إنما جئنا معتمرين، ولم نجئ نقاتل أحدًا، ولكن مَن حال بيننا وبين البيت قاتلناه<sup>(٣)</sup>.

وقال المقداد بن عمرو رضي الله أما والله لا نكون كالملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبيّشهم: ﴿ فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُوك (المائدة: ٢٤]، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا معكم مقاتلون (٤).

فقال رسول الله ﷺ: «امضوا على اسم الله» (٥٠).

#### نزول الرسول على بالحديبية

ثم أمر رسول الله على الناس، فسلكوا ذات اليمين بين ظَهْرَي الحَمض

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (٥/ ٦٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤١٧٨) (٤١٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٨٩٢٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٤/ ٥٢١)، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة (٧، القسم الثاني/١٠٢١، ١٠٢١) وقال: وهذا إسناد مرسَل صحيح، وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٣/ ٧٩): وهذا إن كان محفوظًا يوم الحُديبية، فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذٍ كما قاله يوم بدر.

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤١٧٨) (٤١٧٩).

على طريق تُخرجه على ثَنِيَّة (١) المُرارِ (٢)، والحُديبية من أسفل مكة، فسلك بالجيش تلك الطريق، فلما رأت خيل قريش قَترة (٣) الجيش قد خالفوا عن طريقهم، نكصوا راجعين إلى قريش، فخرج رسول الله على حتى إذا سلك ثَنِيَّة المُرار؛ فإنه المُرار؛ قال رسول الله على المُرار؛ فإنه يُحَطُّ عنه ما حُطَّ عن بني إسرائيل» (٥).

قال جابر ﷺ: فكان أوَّلَ مَن صَعِدها خيلُنا؛ خيلُ بني الخزرج، ثم تتامَّ الناس (٦).

فلما كان رسول الله ﷺ بالثنية؛ ثنية المُرار التي يُهبَط عليهم منها، بركت ناقته ﷺ، فقال الناس: حَل حَل الله عليهم منها،

<sup>(</sup>١) الثَّنيَّة: هو الطريق العالي في الجبل. انظر: النهاية (١/٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) **المُرار**، بكسر الميم وبضمها، موضع بين مكة والمدينة من طريق الحديبية. انظر: النهاية (٢/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) القَترة، بفتح القاف: الغُبار. انظر: النهاية (١١/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٨٩١٠) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير في النهاية (١/ ٢٢٠): وإنما حثهم على صعودها؛ لأنها عَقَبة شاقة وصلوا إليها ليلًا، فرغَّبهم في صعودها، والذي حُطَّ عن بني إسرائيل هو ذنوبهم؛ قال تعالى: ﴿وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَنْفِرْ لَكُمْ خَطَيْكَكُمُ ۗ [البقرة: ٥٨].

<sup>(</sup>٦) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٨٨٠).

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ في الفتح (٥/ ٦٨٢): حَلْ حَلْ، بفتح الحاء، وسكون اللام: كلمة تقال للناقة إذا تَركت السير.

<sup>(</sup>A) قال الحافظ في الفتح (٥/ ٦٨٢): فألحَّت، بتشديد الحاء؛ أي: تمادت على عدم القيام، وهو من الإلحاح.

<sup>(</sup>٩) خلاً: إذا برك فلم يقُم. انظر: لسان العرب (١٦٤/٤).

القصواء، فقال رسول الله على: «ما خَلَاتِ القَصواء، وما ذاك لها بخُلُقِ (١)، ولكِنْ حبسها حابِسُ الفيل» (٢)، ثم قال رسول الله على: «والذي نفسي بيده، لا يسألونني خُطَّةً (٣) يُعظِّمون فيها حرمات الله (٤) إلا أعطيتهم إيَّاها» (٥).

وفي لفظ آخر في «المسند» بسند حسن، قال رسول الله ﷺ: «وَاللهِ لا تدعوني قريش اليوم إلى خُطَّة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها»(٦).

ثم زجر رسولُ الله ﷺ ناقته، فوثبت (۱۰) فعدل (۸) عنهم حتى نزل بأقصى الحُديبية على ثَمَد (۹) قليل يتبرَّضُه (۱۰) الناس تبرُّضًا، فلم يُلَبُّنْه الناسُ حتى نزَحوه (۱۱)، وشُكي إلى رسول الله ﷺ العطش، فانتزع سهمًا من كنانتِه (۱۲)، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فما زال يجيش (۱۳) لهم بالرِّيِّ حتى

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٦٨٣/٥): أي: بِعَادةٍ.

<sup>(</sup>٢) زاد الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٨٩١٠) بسند حسن: عن مكَّة.

<sup>(</sup>٣) الخُطَّة: الحال والأمر. انظر: النهاية (٢/٢٤).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٥/ ٦٨٤): أي: مِن تَرْكِ القِتالِ في الحرم، وفي رواية أخرى قال رسول الله ﷺ: «يسألوني فيها صلة رحم»، وهي من جملة حُرُمات الله.

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٧٣١) (٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٨٩١٠).

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ في الفتح (٥/ ٦٨٤): وثبت: قامت.

<sup>(</sup>A) عدل عن الطريق: مال عنه. انظر: لسان العرب (٨٦/٩).

<sup>(</sup>٩) الثَّمَد، بالتحريك: الماءُ القليل. انظر: النهاية (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>١٠) يتبرَّضه الناس: أي: يأخذونه قليلًا قليلًا. انظر: النهاية (١١٩/١).

<sup>(</sup>١١) **النَّزَح،** بالتحريك: البئر التي أُخِذَ ماؤها، والمراد: أنهم لم يُبقوا من الماء شيئًا. انظر: النهاية (٥/ ٣٤).

<sup>(</sup>١٢) الكِنانة: جَعبة السِّهام تُتخَذ من جلود. انظر: لسان العرب (١٧٣/١٢).

<sup>(</sup>١٣) يَجيش، بفتح الياء وكسر الجيم؛ أي: يفور. انظر: النهاية (١/٣١٢).



صَدَروا<sup>(۱)</sup> عنه<sup>(۲)</sup>!

وفي رواية الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن المِسْوَر بن مَخْرَمة ومروان بن الحكم، قالا: قالوا: يا رسول الله، ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس، فأخرجَ رسول الله عليه سهمًا من كِنانته، فأعطاه رجلًا من أصحابه، فنزل في قليب من تلك القُلُب، فغرزه فيه، فجاش (٣) الماء بالرِّواءِ حتى ضرب الناس عنه بعَطَنِ (٤).

## وساطة بُدَيل بن ورقاء ضِيْطِهُ



فلما اطمأن رسول الله على في منزله بالحُديبية أتاه بُديل بن ورقاء الخزاعي في وكان ما زال مشركًا \_ في نفر من قومه من خُزاعة، فقال لرسول الله على: إني تركتُ كعبَ بن لُؤي وعامر بن لُؤي نزلوا أعداد مياه الحُديبية، ومعهم العُوذ المَطافيل، وهم مقاتلوك وصادُّوك عن البيت، فقال رسول الله على: "إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكنا جئنا معتمرين، وإن قريشًا قد نهَكَتُهم (٥) الحرب وأضرَّت بهم، فإن شاؤوا مادَدْتُهم مدةً ويُخُلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جَمُّوا(٢)، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنَّهم على أمري هذا حتى تنفَرِدَ سالفتي، وليُنفِذَنَ اللهُ أَمْرَه»، فقال بُديل فيهذا سأبلِّغهم ما تقول.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٥/ ٦٨٥): أي: رَجعوا رواءً بعد ورودهم.

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٧٣١) (٢٧٣٢)،

<sup>(</sup>٣) **جاش**: أي: فارَ ماؤه وارتفَع. انظر: النهاية (٢/٣١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٨٩١٠).

<sup>(</sup>٥) نهكتهم: أي: جَهَدَتْهم وأضعَفَتْهم. انظر: لسان العرب (٣٠٩/١٤).

<sup>(</sup>٦) جَمُّوا، بفتح الجيم وتشديد الميم: أي: استراحوا وكثُروا. انظر: النهاية (٢٩٠/١).

وفي رواية الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن المِسْوَر بن مَخْرَمة ومروان بن الحكم، قالا: فرجعوا إلى قريش (٢)، فقالوا: يا معشر قريش، إنكم تعجَلون على محمد، وإن محمدًا لم يأتِ لقتال، إنما جاء زائرًا لهذا البيت، معظِّمًا لحقه.

فاتَّهموهم (٣)، وقالوا: وإن كان إنما جاء لذلك، فلا والله لا يدخلُها أبدًا علينا عَنوة (٤)، ولا تتحدَّثُ بذلك العرب (٥).

## بَعْثُ عثمان بن عفان عليه لقريش



<sup>(</sup>١) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٧٣١) (٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٢) يعني: بُدَيل بن ورقاء را ومَن معه من خُزاعة.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٥/٦٨٧): أي: اتهموا بُديلًا والذين معه؛ لأنهم كانوا يعرفون مَيلَ خُزاعة إلى النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) عَنوة: أي: قهرًا. انظر: النهاية (٣/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٨٩١٠).

مكة، فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريشًا على نفسي، وليس بها من بني عَدِيِّ بن كعب أحدٌ يمنعني، وقد عَرَفَت قريش عداوتي إيَّاها وغِلْظَتي عليها، ولكني أدلُّك على رجلٍ أعزَّ بها مني؛ عُثمانَ بنِ عَفَّان، فدعاه رسول الله عَنِي وقد عَرفَت لحرب، وأنه إنما جاء زائرًا لهذا البيت فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب، وأنه إنما جاء زائرًا لهذا البيت معظمًا لحرمته، فخرج عثمان على حتى أتى مكة، فلَقِيَه أبانُ بن سعيد بن العاص (۱۱)، فنزل عن دابَّتِه، وحمله فردفه وأجاره، حتى يُبلِّغ رسالة النبي على فانطلق عثمان على حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش، فبلَّغهم عن فانطلق عثمان على ما أرسله به، فقالوا لعثمان: إن شئتَ أن تطوف بالبيت فطُفْ، فقال عثمان عندها، فبلَغ رسولَ الله على والمسلمين أنَّ عثمان قد قُتِلَ (۱۲).

#### بيعة الرّضوان

فأمر رسولُ الله على الصحابة الله المبيعة، وعُرِفَت هذه البيعة ببيعة الرضوان؛ لأن الله سبحانه رضي عن أصحابها، وكان رسول الله على جالِسًا تحت شجرة؛ فقد روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن مَعقِل بن يَسار وَالله عَلَيْهُ، قال: لقد رأيتُنا يوم الشجرة، والنبي على يُبايع الناس، وأنا رافِعٌ غصنًا من أغصانها عن رأسه، ونحن أربع عشرة مائة (٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٨٩١٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم الحديث (٥٧٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٨٥٨) (٧٦).

- (TO)

يوم الحُديبية ألفًا وأربعمائة، فبايعناه، وعُمَرُ وَ اللهُ آخذ بيده (١) تحت الشجرة (٢).

وبايع رسولُ الله ﷺ نفسَه نيابة عن عثمان ﷺ؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عمر ﷺ، قال: وأمَّا تغَيُّبُه (٣) عن بيعة الرِّضوان، فلو كان أحدُّ أعزَّ ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانَه، فبعث رسول الله ﷺ عثمان، وكانت بيعة الرِّضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله ﷺ بيده اليُمنى: «هذه يدُ عُثمان»، فضرب بها على يده، فقال: «هذه لعُثمان».

قال الحافظ ابن كثير: فكان ذلك أجَلَّ من شهودِه ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ تلك البيعةَ (٦).

وأنزل الله سبحانه في ذلك: ﴿لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ عَتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨].

<sup>(</sup>١) يعني: يد النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٨٥٦) (٦٧).

<sup>(</sup>٣) يعنى: عثمان بن عفان ظليه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٦٩٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٤٠٣٥) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٦) انظر: الفصول في سيرة الرسول، ص (١٩١).



#### فضل أهل بيعة الرضوان

أعظم ما ورد في فضل أهل بيعة الرضوان قولُه تعالى: ﴿لَفَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨].

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن جابر بن عبد الله رهيها، قال: قال لنا رسول الله عليه يوم الحُديبية: «أنتم خير أهل الأرض»، وكنا ألفًا وأربعمائة (١٠).

قال الحافظ في «الفتح»: هذا صريح في فضل أصحاب الشجرة؛ فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة بمكة والمدينة، وبغيرهما (٢).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» والترمذي وأبو داود عن جابر بن عبد الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل النَّارَ أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة» (٣).

## أُسْرُ عددٍ من المشركين(٤)

لما عَلِمَت قريش بالبيعة بعَثَت سَرِيَّة ليلًا إلى معسكر المسلمين، فوقعوا

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤١٥٤)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٥٤) (٧١).

- (٢) انظر: فتح الباري (٨/ ٢١١).
- (٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤٧٧٨)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (٤٦٥٣). وأبو داود في سننه، رقم الحديث (٤٦٥٣).
  - (٤) اختلف في عددهم على النحو التالي:
  - \* في صحيح مسلم، رقم الحديث (١٨٠٧) من حديث سلمة رهيم، قال سَبْعُون مِنَ المُشْرِكِينَ.
- \* وفي صحيح مسلم، رقم الحديث (١٨٠٨)، من حديث أنس ﴿ مَانُون رَجُلًا .
- \* وفي مسند الإمام أحمد، رقم الحديث (١٦٨٠٠) من حديث عبد الله بن مغفل ﷺ، قال: ثلاثون شَابًا.
- \* وفي سيرة ابن هشام (٣٤٣/٣) من حديث ابن عباس ، قال أربعون رجلًا أو خمسون رجلًا.

كلُّهم في الأسر؛ فقد روى الإمام مسلم في "صحيحه" والإمام أحمد في «مسنده» ـ واللفظ لأحمد ـ عن أنس بن مالك وَ قَلَيْهُ قال: لما كان يومُ الحُديبية هبط على رسول الله على وأصحابه ثمانون رجلًا من أهل مكة في السلاح، من قِبَلِ جبل التنعيم (١)، فدعا عليهم، فأُخِذوا، ونزلت هذه الآية: ﴿وَهُوَ اللَّذِي كُفَّ أَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنَّ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِم وَكُنُ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا الله الفتح: ٢٤] (١).

<sup>(</sup>۱) زاد الإمام مسلم في صحيحه: يريدون غِرَّة النبي ﷺ وأصحابه. الغِرَّة، بكسر الغين: الغفلة. انظر: النهاية (۳/ ۳۱۸).

وزاد أبو داود في سننه والإمام أحمد في رواية أخرى، بعد قوله: التنعيم: عند صلاة الفج.

<sup>(</sup>۲) الخبر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (۱۸۰۸)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (۲۲۸۷). وأبو داود في سننه، رقم الحديث (۲۲۸۷).

<sup>(</sup>٣) ذهب الحافظ ابن كثير في تفسيره (١/٥٢٧) إلى أن سبب ترك رسول الله ﷺ القتال في غزوة الحديبية هو الشهر الحرام، فقال في قوله تعالى: ﴿النَّهُرُ الْمُرَامُ بِالشَّهْرِ الْمُرَامُ وَالْمُرُمُكُ وَالْمُرُمُكُ فَمَن اَعْتَدُىٰ عَلَيْكُمْ فَعَندُواْ عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴿ [البقرة: ١٩٤].

قال: ولهذا لما بلغ النبي على وهو مخيم بالحُديبية أن عثمان قد قُتل وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين بايع أصحابه، وكانوا ألفًا وأربعمائة تحت الشجرة على قتال المشركين، فلما بلغه أن عثمان لم يُقتل كف عن ذلك، وجنح إلى المُسالمة والمُصالحة، فكان ما كان، وكذلك لما فرغ من قتال هوزان يوم حُنين وتحصن فَلْهم بالطائف، عدل إليها، فحاصرها، ودخل ذو القعدة وهو محاصرها بالمنجنيق، واستمر عليها إلى كمال أربعين يومًا، كما ثبت في الصحيحين عن أنس، فلما كَثُر القتل في أصحابه انصرف عنها =



وأنــزل الله ﷺ وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ اللّٰهِ ۗ [الفتح: ٢٤](١).

## متى وقع أسْرُهم؟



قلتُ: يظهر أن هذه الحادثة وقعت بعدما تم الصلح أو قُبيلَه بقليل؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن سَلمة بنِ الأكوع ﴿ الْمَهُ، قال: ثم إن المشركين راسَلونا الصلح، حتى مشى بعضنا في بعض، واصطلحنا، وكنتُ تبيعًا (٢) لطلحة بن عُبيد الله، أسقي فرسه، وأحُسُّهُ (٣)، وأخدُمه، وآكُلُ من طعامه، وتركتُ أهلي ومالي، مهاجِرًا إلى الله ورسوله ﷺ فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة، واختلط بعضنا ببعض، أتيت شجرة فكسَحْتُ (٥) شوكها، فاضطجعت في أصلها، فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة، فجعلوا يقعون في رسول الله ﷺ؛ فأبغَضْتُهم، فتحوَّلتُ إلى شجرة أخرى، وعلَّقوا سلاحهم، واضطجعوا، فبينا هم كذلك إذ نادى منادٍ من أسفل الوادي: يا

<sup>=</sup> ولم تُفتح، ثم كرَّ راجعًا إلى مكة واعتمر من الجعرانة، حيث قسم غنائم حنين، وكانت عُمرته هذه في ذي القعذة أيضًا عام ثمان، صلوات الله وسلامه عليه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٦٨٠٠)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٣٧٥٨)، وأورده الحافظ في الفتح (٧٠٤/٥) وصَحَّح إسناده.

<sup>(</sup>٢) تبيعًا: أي: خادمًا. انظر: النهاية (١٧٦/١).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٤٨/١٢): أي: أحكُّ ظَهرَه بالمِحَسَّة؛ لأُزيل عنه الغبار ونحوه.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الإصابة (٣/١٢٧): سلمة بن عمرو بن الأكوع رها، أولُ مَشاهِدِه الحديبية، كان من الشُّجعان.

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٤٨/١٢): أي: كنستُ ما تحتها من الشَّوك.

قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: هذا امتنان من الله على عباده المؤمنين حين كفَّ أيدي المشركين عنهم، فلم يصِلْ إليهم منهم سوء، وكفَّ أيدي المؤمنين من المشركين، فلم يُقاتلوهم عند المسجد الحرام؛ بل صان كلَّا من الفريقين، وأوجد بينهم صلحًا فيه خِيرة للمؤمنين، وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة (٩).

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٤٨/١٢): زُنَيم: هو بضم الزاي وفتح النون.

<sup>(</sup>٢) اخترط السيف: سَلَّه من غِمْدِه. انظر: لسان العرب (٢٥/٤).

<sup>(</sup>٣) ضِغثًا: أي: حُزمة. انظر: النهاية (٣/ ٨٣).

<sup>(</sup>٤) **العَبَلَات**، بالتحريك: اسم أمية الصغرى من قريش، والنسب إليهم: عَبْلِيٍّ. انظر: النهاية (٣/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٤٨/١٢): مِكرِز: هو بميم مكسورة، ثم كاف، ثم راء مكسورة.

<sup>(</sup>٦) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٤٨/١٢): مُجَفَّف، هو بفتح الجيم، وفتح الفاء الأولى المشددة؛ أي: عليه تِجفاف، بكسر التاء، وهو ثوب كالجُلِّ يلبسه الفرس ليقيه من السلاح، وجمعه تجافيف.

<sup>(</sup>٧) وِثِناه: أي: أوَّلُه وآخِرُه. انظر: النهاية (١/٢١٩).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٨٠٧).

<sup>(</sup>٩) انظر: تفسير ابن كثير (٧/ ٣٤٢).

#### صُّلح الحُديبيَة



فلما أطلق رسول الله على هؤلاء السبعين بعثت قريش سُهيل بن عمرو، ومعه حُويطب بن عبد العُزَّى، ومِكرَز بن حفص؛ ليُصالح رسول الله على أمور أن يرجع عنهم عامهم هذا، وأن يعتمر من العام المقبل، واتفقوا على أمور أخرى؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن المِسْوَر بن مَحْرَمة ومروان بن الحكم، قالا: إن قريشًا بعثوا سهيل بن عمرو؛ أحدَ بني عامر بن لؤي، فقالوا: ائتِ محمدًا فصالِحْه، ولا يكون في صُلحه إلا أن يرجِعَ عنا عامم عمرو، فلما رأه النبي على قال: «قد أراد القومُ الصلح حين بعثوا هذا عمرو، فلما رآه النبي على رسول الله على تكلما، وأطالا الكلام، وتراجعا الرجل»(۱)، فلما انتهى إلى رسول الله على تكلما، وأطالا الكلام، وتراجعا حتى جرى بينهما الصلح (۱).

## \* اتفق الطرفان على أمور؛ من أهمها:

ا ما روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن المِسْوَر بن مَخْرَمة ومروان بن الحكم، قالا: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سُهَيل بن عمرو: ترجِعُ عنا عامنا هذا، فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك، فتدخلها بأصحابك، وأقمت فيهم ثلاثًا، معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القُرُب (٣).

وفي رواية الإمام البخاري في «صحيحه»، قال رسول الله ﷺ: «على أَن تُخَلُّوا بيننا وبين البيت فنطوف به»، فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب

<sup>(</sup>۱) في رواية الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (۲۷۳۱) (۲۷۳۲) قال رسول الله ﷺ لما رأى سُهيل بن عمرو: «قد سَهُل لكم من أمرِكم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٨٩١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام في مسنده، رقم الحديث (١٨٩١٠).



أنا أُخِذْنا ضُغْطةً (١)، ولكن ذلك من العام المقبل (٢).

٢ ـ روى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود في «سننه» بسند حسن عن الممسور بن مَخْرَمة ومروان بن الحكم، قالا: إنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين (٣) يأمَنُ فيهن الناس، ويكفُّ بعضهم عن بعض (٤).

٣ ـ روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن المِسْوَر بن مَخْرَمة ومروان بن الحكم، قالا: وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه مَن أحبَّ أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومَن أحبَّ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، فتواثبت خُزاعة، فقالوا: نحن في عقد رسول الله عليه وعهده، وتواثبت بنو بكر، فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدِهم (٥).

٤ ـ روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن المِسْوَر بن مَخْرَمة ومروان بن الحكم، قالا: قال سهيل بن عمرو: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل ـ وإن كان على دينك ـ إلا ردَدْتَه علينا(٢).

وفي رواية الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس رضيه، قال: فاشترطوا على النبي على أن مَن جاء منكم لم نرده عليكم، ومَن جاءكم منا ردَدْتُموه علينا، فقالوا: يا رسول الله، أنكتُبُ هذا؟ قال رسول الله على: «نعم، إنه من ذهب مناً إليهم فأبعَدَه الله، ومَن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجًا ومخرجًا»(٧).

<sup>(</sup>١) ضُغطة: أي: قهرًا. انظر: النهاية (٣/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٧٣١) (٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٦٩٣/٥): هذا القدر الذي ذكره ابن إسحاق، في السيرة (٣/ ٣٤٦)، أنه مدة الصلح، هو المعتَمَد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٨٩١٠)، وأبو داود في سننه، رقم الحديث (٢٧٦٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٨٩١٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٧٣١) (٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٨٤).



## أَمْرُ النبي ﷺ أصحابه بالتحلُّل

فلما فرغ رسول الله على من صُلح الحُديبية قال لأصحابه: «قوموا فانحَروا ثم احلِقوا»، فما قام منهم رجل! حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة على فذكر لها ما لَقِيَ من الناس، فقالت على أنه أتحبُّ ذلك؟ اخرُج، ثم لا تُكلِّم أحدًا منهم كلمةً حتى تنحرَ بُدْنَك (٥)، وتدعو حالِقَك فيَحلِقك، فخرج رسول الله على فلم يُكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك؛ نحر بُدْنَه ودعا حالقه (٢)، فحلقه، فلمًا رأوا ذلك

<sup>(</sup>١) يعني: في العام القادم، وذلك في عُمرة القَضيَّة.

<sup>(</sup>٢) **الجُلْبان،** بضم الجيم، وسكون اللام: شِبْهُ الجراب من الأَدَم، يُوضع فيه السيف مغمودًا، ويَطرَح فيه الراكب سوطه وأداته. انظر: النهاية (٢٧٣/١).

<sup>(</sup>٣) في رواية الإمام البخاري: ما جُلبان السلاح؟قال: القِراب بما فيه.

والقراب، بكسر الراء: هو غِمد السيف. انظر: لسان العرب (٨٦/١١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٦٩٨) (٢٦٩٩)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٩٢٨) (٩٢).

<sup>(</sup>٥) البُدْن: جمع بَدَنة، وهي تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وسُمِّيَت بدنة لعِظَمِها وسِمَنِها. انظر: النهاية (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (٣٦٨/١): الصحيح أن خِراش بن أُمَية كان الحالِقَ لرسول الله ﷺ بالحُديبة.

قاموا فنحروا، وجعل بعضُهم يحلق بعضًا، حتى كاد يَقتُل بعضًا غَمَّا!(١١).

قال الحافظ ابن كثير: فلم يفعلوا؛ انتظارًا للنَّسْخ، حتى خرج فحلق رأسه، ففعل الناس(٢).

ثم نحر الصحابة على هَدْيَهم (٤)؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله عليه قال: نحَرْنا مع رسول الله عليه عام الحديبية:

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٧٣١) (٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٣٣١١)، وأخرجه عن ابن عمر وأبي هريرة الله البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٧٢٨) (١٧٢٨)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٣٠١) (٣١٠) (١٣٠١)، وليس عندهما أن ذلك كان يوم الحُديبيّة.

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٤٣/٩): كل هذا، يعني الدعاء للمحلِّقين ثلاثًا، والمقصِّرين مرة واحدة، كان في حَجَّة الوداع: هذا هو الصحيح المشهور، وحكى القاضي عِياض عن بعضهم أن هذا كان يومَ الحديبية.

وقال الحافظ في الفتح (٤/٣٨٩): بل هو المتعين؛ لتظاهر الروايات بذلك في الموضعين، إلا أن السبب في الموضعين مختلف؛ فالذي في الحُديبية كان بسبب توقَّف من توقف من الصحابة عن الإحلال؛ لِمَا دخل عليهم من الحزن؛ لكونهم مُنِعوا من الوصول إلى البيت، وأما السبب في تكرير الدعاء للمحلِّقين في حجة الوداع: أن عادة العرب أنها كانت تُحب توفير الشعر والتزين به، وكان الحلق فيهم قليلًا، وربما كانوا يرونه من الشهرة ومن زي الأعاجم؛ فلذلك كَرِهوا الحَلْقَ واقتصروا على التقصير.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢/ ٩٥): ولم يُنقل عن أحد منهم أنه ذبح في تَحلله ذلك شاة، وإنما ذبحوا الإبل والبقر.



البَدَنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة(١).

وروى ابنَ حبان في «صحيحه» بسند صحيح عن جابر في قال: نحرنا يوم الحُديبية سبعين بَدَنة، البَدَنةُ عن سبعة، فقال رسول الله علي النَّقَرُ في الهَدْي»(٢).

قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم؛ يرون الجَزورَ عن سبعة، والبقرة عن سبعة، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد (٣).

#### نزول آية الفِدية

نزلت آية الفِديةِ في كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ (٤) وَ اللّهُ وهي قوله تعالى: ﴿ وَاَتِمُوا الْمُجَرَةَ لَلْهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن كعب بن عُجْرَة رَفِي الله عَلَيْهُ، قال: وقف علي رسول الله عَلَيْهُ بالحُديبية، ورأسي يتهافت (٥) قَملًا، فقال: «يؤذيك هوامُّك؟» (٦) قلتُ: نعم، فقال: «فاحلِقْ رأسك»، أو قال: «احلِقْ»، قال: في نزلت هذه الآية:

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٣١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع الإمام الترمذي (٢/ ٤١١).

<sup>(</sup>٤) قال الإمام ابن الأثير في جامع الأصول (٢/ ٨١٢)، قسم التراجم: عُجْرَة: بضم العين المهملة، وسكون الجيم.

وقال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٢/١٤٢، ١٤٣): كعب بن عُجْرَة ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ الرُّضُوانُ وغيرَها.

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٩٩/٨): يتهافت: يتساقط ويتناثر.

 <sup>(</sup>٦) قال ابن الأثير في جامع الأصول (٣/ ٣٩١): الهَوامُّ: جمع هامَّة، وهي الدبيب؛ كالقَملِ
 ونحوه مما يكون في الشَّعر والبَدَن.



﴿ فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن زَأْسِهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦] إلى آخرها، فقال النبي ﷺ: «صُمْ ثلاثة أيام، أو تَصَدَّق بِفَرَقِ (١) بين سِتَّة، أو انسُكْ (٢) بما تَيسَّر (٣).

قال الحافظ ابن كثير: مذهب الأئمة الأربعة، وعامة العلماء: أنه مُخيَّر في هذا المقام؛ إن شاء صام، وإن شاء تصدق بِفَرَقٍ، وهو ثلاثة آصُع، لكل مسكين نصف صاع، وهو مُدَّان، وإن شاء ذبح شاة وتَصَدَّق بها على الفقراء، أيَّ ذلك فَعَل أجزَأه (٢).

## الإحصار (٧) في عمرة الحُديبية



ولم يتمكن رسول الله على وأصحابه الكرام من أداء العمرة؛ بسبب منع قريش لهم، وهذا ما يُعرف بالإحصار في العمرة؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن البراء بن عازب على الله على النبي على عند البيت،

<sup>(</sup>۱) **الفَرَق**، بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلًا، وهي اثنا عشر مُدًّا، أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز. انظر: النهاية (۳۹۱/۳).

<sup>(</sup>٢) نَسَك يَنْسُك نَسْكًا: إذا ذبح. انظر: النهاية (٥/٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٨١٥)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣) (٨٠١) (٨٣).

<sup>(</sup>٤) الجَهْد، بفتح الجيم: المشقة. انظر: النهاية (٣٠٨/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٥١٧)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٨٥) (٨٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>٧) الإحصار: المنع والحبس. انظر: النهاية (١/ ٣٨٠).



صالحه أهل مكة على أن يدخلها(١)، فيُقيم بها ثلاثًا(٢).

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس رفي قال: قد أُحْصِرَ رسول الله عَلَيْه، فحلق رأسه، وجامع نساءَه، ونَحَر هَدْيَه، حتى اعتمر عامًا قاللً<sup>(٣)</sup>.

ونزل في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَنِتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَهِ فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدَيِّ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُم حَتَى بَبُلُغَ الْمُدْئُ نَحِلَةً فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِن رَأْسِهِ الْمُدَيِّ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُم حَتَى بَبُلُغَ الْمُدْئُ فَهَن تَمَنَعَ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْمُجَ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدَيَّ فَفِدْيَةُ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْمُجَ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدَيَّ فَفِدْيَةً مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعُ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْمُجِةِ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدَيِّ فَمَن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ فَنَ اللهَ يَكُن أَهْلُهُ مَن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ مَا لَهُ وَلِي لِمَن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ مَا لِي اللهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَالِكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَعْلُوا أَنّ اللّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قال الإمام السُهيلي، وهو يتحدث عن عمرة القضاء التي وقعت بعد عمرة الخديبية بسنة، قال: وسُمِّيت عمرة القضاء؛ لأن النبي عَلَيُ قاضى قريشًا عليها(ئ)، لا أنه قضى العمرة التي صُدَّ عن البيت فيها؛ فإنَّها لم تَكُ فسدت بصَدِّهم عن البيت؛ بل كانت عمرة تامة متقبَّلة، فهي معدودة في عُمَرِ النبي عَلَيْ، وهي أربع: عمرة الحُديبية، وعمرة القضاء، وعمرة الجِعْرَانة، والعمرة التي قرنها مع حَجِّه في حجة الوداع(٥).

#### حُزِّن المسلمين من هذا الصلح

قال المِسْوَر بن مَخْرَمة ومروان بن الحكم: وقد كان أصحاب رسول الله ﷺ خرجوا وهم لا يشكُّون في الفتح؛ لرُؤيا رآها رسول الله ﷺ فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع، وما تحمَّل رسول الله ﷺ على نفسه،

<sup>(</sup>١) يعنى: يدخل مكة في العام القادم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٨٣) (٩٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٨٠٩).

<sup>(</sup>٤) في الحديبية. (٥) انظر: الروض الأُنُف (٤/١١٤).



دخل الناسَ من ذلك أمرٌ عظيم حتى كادوا أن يَهلِكوا<sup>(١)</sup>.

وفي رواية أخرى في «صحيح البخاري»، قال عمر رضي أوليس كنت تُحدِّثنا أنَّا سنأتي البيت فنطوف به؟ فقال رسول الله ﷺ: «بلى، فأخبَرْتُك أنَّا نأتيه العام؟» قال: قلت: لا، فقال رسول الله ﷺ: «فإنَّك آتيه ومُطَّوِّفُ به»(٤).

قال عمر ﷺ: ما زلتُ أصوم وأتصدَّق وأصلِّي وأُعتِق؛ من الذي صنعتُ؛ مخافة كلامي الذي تكلمتُ به يومئذ حتى رجوتُ أن يكون خيرًا (٥٠).

قال الإمام النووي: قال العلماء: لم يكن سؤال عمر عليه وكلامه

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٨٩١٠) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) **اللَّائِيَّة**، بفتح الدال، وكسر النون، وتشديد الياء؛ أي: الخصلة المذمومة. انظر: النهاية (٢/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣١٨٢)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣١٨٥) (٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٧٣١) (٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٨٩١٠) وإسناده حسن.



المذكور شكًا؛ بل طلبًا لكشف ما خفي عليه وحثًا على إذلال الكفار وظهور الإسلام، كما عُرِف من خُلُقِه رَقِيَّتُه وقُوَّتِه في نُصرة الدين وإذلال المُبطلين(١).

# و عودة النبي ﷺ إلى المدينة ونزول سورة الفتح(٢)

عاد رسول الله على المدينة، بعد أن أقام بالحُديبية عشرين يومًا، وفي طريق عودته نزل عليه الوحي بسورة الفتح كاملة؛ فقد روى الحاكم في «مستدركه» بسند حسن عن المِسْوَر بن مَخْرَمة ومروان بن الحكم، قالا: أُنزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحُديبية، من أولها إلى آخرها (٣).

فلما نزلت سورة الفتح بعث رسول الله ﷺ إلى عمر بن الخَطَّاب ضَالله،

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۱۲/۱۲).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام القرطبي في تفسيره (١٩/ ٢٩٤): سورة الفتح مَدَنية بإجماع، وهي تسع وعشرون آية، ونزلت ليلًا بين مكة والمدينة في شأن الحُدَيبيّة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٣٧٥٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٨٦).

للمسلمين (٢).

زاد مسلم: فطابت نفسُه ورجع<sup>(۱)</sup>.

#### صلح الحُديبية أعظم الفتوح

مراب مراب المافظ ابن كثير: فكانت هذه الهُدنة من أكبر الفتوحات

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أنس رها الله ما البخاري في قوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَمَا مُبِينًا ﴿ إِلَى اللهُ اللهُو

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن البراء بن عازب في قال: تَعدُّون أنتم الفتحَ فَتحَ مكَّة، وقد كان فتحُ مكة فتحًا، ونحن نعدُّ الفتحَ بيعةَ الرِّضوان يوم الحُديبية (٤).

وقال الإمام النووي: قال العلماء: والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر من ثمراته الباهرة وفوائده المتظاهرة التي كانت عاقبتُها فتحَ مكة، وإسلام أهلها كلها، ودخول الناس في دين الله أفواجًا، وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين، ولا تتظاهر عندهم أمور النبي على

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (۳۱۸۲)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (۱۷۸۵) (۹٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفصول في سيرة الرسول، ص (١٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤١٧٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤١٥٠).



كما هي، ولا يحلُّون بمن يُعلمهم بها مفصَّلة، فلما حصل صلح الحُديبية اختلطوا بالمسلمين، وجاؤوا إلى المدينة، وذهب المسلمون إلى مكة وحلُّوا بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم ممن يستنصحونه، وسمعوا منهم أحوال النبي على مفصَّلة بجزئياتها، ومعجزاته الظاهرة، وأعلام نبوته المتظاهرة، وحُسْن سيرته وجميل طريقته، وعاينوا بأنفسهم كثيرًا من ذلك، فمالت نفوسهم إلى الإيمان حتى بادر خَلقٌ منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة؛ فأسلموا بين صلح الحُديبية وفتح مكة، وازداد الآخرون ميلًا إلى الإسلام، فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم، لمَّا كان قد تمهَّد لهم من الميل، وكانت العرب من غير قريش في البوادي ينتظرون بإسلامهم إسلامَ قريش، فلما أسلمت قريش أسلمت العرب في البوادي البوادي.



<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۱۲/۱۲).







### السنة السابعة للهجرة





### مكاتبة النبي على الملوك والأمراء



في مُحَرَّم من السنة السابعة(١) للهجرة أرسل رسول الله على الله الله الله على الله الله الله الله الله

- (١) اختُلف في الوقت الذي بعث فيه رسول الله ﷺ كُتُبَه إلى الملوك والأمراء:
- \* قال ابن سعد في طبقاته (١/ ١٢٥): قالوا: إن رسول الله ﷺ لما رجع من الحُديبية في ذي الحجة سنة ستِّ، أرسل الرُّسُل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، وكتب إليهم كُتبًا.
- \* ولم يُحدد ابن إسحاق في السيرة (٢٦٢/٤) تاريخ إرسال الكتب، واستدرك عليه ابن هشام (٢٦٢/٤) وجعلها بعد عمرته ﷺ التي صُدَّ عنها يوم الحُديبية.
- \* وذهب الإمام البيهقي في دلائل النبوة (٤/ ٣٧٦) إلى أن إرسال الكتب كان بعد غزوة مؤتة، وذلك في السنة الثامنة للهجرة.
- \* وجعل الإمام البخاري في صحيحه (٨/ ٤٦٩) إرسال الكتب إلى كسرى وقيصر بعد غزوة تبوك، والتي وقعت في رجب من السنة التاسعة للهجرة.
- \* قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٤/ ٦٥٥): ولا خلاف بينهم أن بدء ذلك كان قبل فتح مكة وبعد الحُديبية.
- \* وقال الحافظ في الفتح (٨/ ٤٧٣): في إيراد هذا الحديث، هو حديث ابن عباس الله وفيه بَعْث عبد الله بن حُذافة السهمي بكتاب النبي الله إلى كسرى، آخر هذا الباب إشارة إلى أرسال الكتب إلى الملوك كان في سنة غزوة تبوك، ولكن لا يدفع ذلك قول مَن قال: إنه كاتَبَ الملوك في سنة الهُدنة كقيصر، والجمع بين القولين أنَّه كاتَبَ قيصر مرتين، وهذه الثانية قد وقع التصريح بها في مسند أحمد، رقم الحديث (١٥٦٥٥)، وكاتَبَ النجاشي الذي أسلم وصلى عليه لما مات، ثم كاتب النجاشي الذي وَلِيَ بعده وكان كافرًا، وقد روى مسلم من حديث أنس في الله على النبي الله إلى كل جبار، يدعوهم إلى الله، وسمَّى منهم كسرى وقيصر والنجاشي، قال: وليس بالنجاشي الذي أسلم.



ملوك العرب والعَجَم، وكتب إليهم كُتبًا يدعوهم فيها إلى الإسلام؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك رهي قال: إن نبي الله عليه كتب (۱) إلى كسرى، وإلى قيصر، وإلى النَّجاشي (۲)، وإلى كل جبَّار، يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشى الذي صلى عليه النبي عليه النبي عليه النبي الله تعالى، وليس بالنجاشى الذي صلى عليه النبي الله تعالى،

## اتخاذ النبي ﷺ الخاتَمَ لكُتُبهُ



فلما أراد رسول الله على أن يكتب إلى الملوك والأمراء، قيل له: إنهم لا يَقبَلون كتابًا إلا وعليه خاتَم، فاتخذ رسول الله على خاتمًا من فضة؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك على، قال: إن نبي الله على

(١) زاد الإمام الترمذي في جامعه: قبل موته.

(٢) في رواية الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٢٣٥٥): أُكيدِر دُومة بدل النجاشي. قال الحافظ في الفتح (٥/٢٥٥): أُكيدِر دومة: هو أُكيدِر تصغير أكْدَر، ودُومة، بضم الدال وسكون الواو: بلد بين الحجاز والشام، وهي دُومة الجَنْدَل؛ مدينة بقرب تبوك بها نخل وزرع وحصن، على عشر مراحل من المدينة، وثمانٍ من دمشق، وكان أُكيدِر مَلِكَها.

قلت: ذهب الإمام ابن حزم في جوامع السيرة، ص (٢٤)، والإمام ابن القيم في زاد المعاد (١/ ١١١)، والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٣/ ٩٠): إلى أن رسول الله على لم يبعث إلى النجاشي أصحمة الذي آمن به، وآوى مهاجري الحبشة، وصلى عليه صلاة الغائب؛ لأنه مسلم.

وذهب الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (١١٥/١)، والحافظ في الفتح (٨/ ٤٧٣) إلى أن رسول الله على بعث إليهما جميعًا: النجاشي أصحمة الله الله المناسبة الأخر الذي حكم بعد أصحمة.

قلت: والأظهر أنه بعث إليهما جميعًا، كما سيأتي في الحديث عن رسالة النبي ﷺ للنجاشي أصحمة.

(٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٧٤)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٩١٣). والترمذي في جامعه، رقم الحديث (٢٩١٣).



أراد أن يكتب إلى رهط أو أُناس من الأعاجم (١)، فقيل له: إنهم لا يَقبَلون (٢) كتابًا إلا عليه خاتَم؛ فاتَّخَذ النبي عَلَيُ خاتمًا من فضة، نَقْشُه: محمد رسول الله (٣).

وفي لفظ آخر في «صحيح البخاري» عن أنس رضي الله عن الله: وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر؛ محمد: سطر، ورسول: سطر، والله: سطر<sup>(٤)</sup>.

# كتاب النبي ﷺ إلى النَّجاشي أَضْحَمة (٥) ﴿ النَّابِ



بعث رسول الله ﷺ عمرو بن أمية الضَّمْري ض الله النجاشي

- (١) في رواية أخرى في صحيح مسلم، رقم الحديث (٢٠٩٢) (٥٨): إلى كسرى وقيصر والنجاشي.
  - (٢) في رواية أخرى في الصحيحين: يقرؤون.
- (٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٥٨٧١) (٥٨٧٥)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٠٩٢) (٥٦) (٥٥).
- (٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣١٠٦) (٥٨٧٨)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (١٨٤٢).
- \* قال الحافظ في الفتح (٥١٦/١١): ظاهره أنه كان على هذا الترتيب، لكن لم تكن كتابته على السياق العادي؛ فإن ضرورة الاحتياج إلى أن يختم به يقتضي أن تكون الأحرف المنقوشة مقلوبة؛ ليخرج الختم مستويًا، وأما قول بعض الشيوخ: إن كتابته كانت من أسفل إلى فوق؛ يعني: أن الجلالة في أعلى الأسطر الثلاثة، ومحمد في أسفلها، فلم أرّ التصريح بذلك في شيء من الأحاديث.
- \* وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٦/ ٣٧٥): وكان فَصُّهُ منه، يعني: ليس فيه فَص ينفَصِلُ عنه، ومَن روى أنه كان فيه صورة شخص، فقد أبعد وأخطأ؛ بل كان فِضَّة كله وفَصُّه منه، ونَقْشُه: محمد رسول الله، ثلاثة أسطر؛ محمد: سطر، رسول: سطر، الله: سطر، وكان منقوشًا وكتابته مقلوبة؛ ليُطبَع على الاستقامة كما جرت العادة بهذا، وقد قيل: إن كتابته كانت مستقيمة، وتُطبَع كذلك، وفي صحة هذا نظر، ولستُ أعرف لذلك إسنادًا صحيحًا ولا ضعيفًا.
- (٥) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ٢٠): أَصْحَمة: هو بفتح الهمزة، وإسكان =



أَصْحَمة ﴿ الله عَلَيْهُ مَن خلال الروايات: أنه بعثه أكثر من مرة وفي أزمان مختلفة، وتضمَّنت رسائله ﷺ إلى النجاشي أصحمة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ إلى النجاشي أصحمة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

#### ١ - دعوته إلى الإسلام:

قال الحافظ ابن كثير: أرسل رسول الله ﷺ عمرَو بن أُمَيَّة الضَّمْري ﷺ إلى النجاشي بكتابه؛ فأسلم ﷺ (١).

- ٢ الوصية بمهاجري الحبشة.
- ٣ ـ تزويجه أمَّ حبيبة رملة بنت أبي سفيان ﴿ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قال ابن سعد في «طبقاته»: بعث رسول الله على عمرو بن أمية الضَّمْري إلى النجاشي، وكتب إليه كتابين، يدعوه في أحدهما إلى الإسلام، ويتلو عليه القرآن، وفي الكتاب الآخر يأمره أن يزَوِّجَه أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت قد هاجرت إلى الحبشة (٢).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن حبيب بن أبي أوس، قال: حدثني عمرو بن العاص مِن فيه، قال: لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق، جمعتُ رجالًا من قريش كانوا يرون مكاني، ويسمعون مني، فقلت لهم: تعلمون، والله إني لأرى أمر محمد يعلو الأمور علوًّا كبيرًا، وإني قد

الصاد وفتح الحاء المهملتين، وهذا الذي وقع في رواية مسلم، رقم الحديث (٩٥٢) (٦٤)، هو الصواب المعروف فيه، وهكذا هو في كتب الحديث والمغازي وغيرها، ووقع في مسند ابن أبي شيبة في هذا الحديث تسميته: صَحْمة، بفتح الصاد وإسكان الحاء، وقال: هكذا قال لنا يزيد، وإنما هو صَمْحة؛ يعني: بتقديم الميم على الحاء، وهذان شاذًان، والصواب: أَصْحَمة، بالألف.

قال العلماء: والنَّجاشي: لقَبٌ لكل مَن ملك الحبشة، وأما أَصْحَمة، فهو اسم عَلَم لهذا الملك الصالح الذي كان في زمن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) انظر: الفصول في سيرة الرسول، ص (٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (١/١٢٥).



رأيت رأيًا، فما ترون فيه؟ قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيتُ أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي؛ فإنًا أن نكون تحت يديه أحبُّ إلينا من أن نكون تحت يَدَيْ محمد، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عَرَفوا، فلن يأتينا منهم إلا خير، فقالوا: إن هذا الرأي، قال: فقلت لهم: فاجمعوا له ما نُهدي له، وكان أحبَّ ما يُهدى إليه من أرضنا الأُدُمُ (١)، فجمعنا له أُدُمًا كثيرًا، فخرجنا حتى قدمنا عليه، فوالله إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضَّمْري، وكان رسول الله ﷺ قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه (٢).

وروى البيهقي في «دلائل النبوة» عن محمد بن إسحاق، قال: بعث رسول الله على عمرو بن أمية الضّمْري ولله الله النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه، وكتب معه كتابًا: «بسم الله الرحمٰن الرحيم. من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة، سلامٌ عليك؛ فإني أحمد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم رُوحُ الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيّبة الحصينة، فحملت بعيسى، فخَلقَه من رُوحه ونَفَخَه، كما خلق آدم بيده ونفخه، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتّبِعني وتُؤمن بي وبالذي جاءني؛ فإني رسول الله، وقد بعثتُ إليكم ابن عمي جعفرًا ومعه نفر من المسلمين، فإذا جاؤوك فأقّرِهم (٣) ودَعِ التجبّرُ (٤)؛ فإني أدعوك وجنودك إلى الله، وقد بَلّغتُ جاؤوك فأقّرِهم (٣)

<sup>(</sup>١) الأَدُمُ: جمع أديم، وهو الجلد. انظر: لسان العرب (٩٦/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٧٧٧).

<sup>(</sup>٣) قَرى الضيف: أضافه. انظر: لسان العرب (١٤٩/١١).

<sup>(</sup>٤) قلت: يظهر من صيغة رسالة النبي على هذه: أن رسول الله على بعثها بعد وصول مهاجري الحبشة الهجرة الثانية إلى الحبشة، وذلك قبل الهجرة إلى المدينة النبوية، وهو ما ذهب إليه البيهقي في دلائل النبوة، وأورد ذلك بعد أحداث الهجرة الثانية إلى الحبشة، ورجحه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٣/ ٩٠).



# 

وروى أبو داود في «سننه» والحاكم في «مستدركه» بسند صحيح عن أم حبيبة في أنها كانت تحت عُبَيد الله بن جَحش، فمات بأرض الحبشة، فزوَّجها النجاشي النبيَّ عَلَيْهُ، وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله عَلَيْهُ مع شُرَحْبيل بن حَسَنة (٣).

قال الحافظ في «التلخيص الحبير»: اشتَهَرَ في السِّير: أنه ﷺ بعث عمرَو بن أمية الظَّمْري رَفِّهُ إلى النجاشي رَفِّهُ، فزوَّجه أم حبيبة، وهو محتمل أن يكون هو الوكيل في القبول أو النجاشي، وظاهِرُ ما في أبي داود والنسائي: أن النجاشي عقد عليها عن النبي روي النكاح خالدُ بن سعيد بن العاص، كما في «المغازي»، وقيل: عثمان بن عفان (٤)، وهو وَهُم (٥).

وقال الإمام ابن القيم: وتزويج أم حبيبة، واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب، القُرَشية الأموية، وقيل اسمها: هند<sup>(٢)</sup>، تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجِرةً، وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينار، وسِيقَت إليه من هنالك، وماتت في أيام أخيها معاوية، هذا المعروف المتواتر عند أهل السيّر

<sup>(</sup>١) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (٢/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن إسحاق في السيرة (٣٠٢/٤): زوَّجه إياها خالد بن سعيد بن العاص، وهما بأرض الحبشة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه، رقم الحديث (٢١٠٧)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٣٧٧٦).

<sup>(</sup>٤) هي رواية الحاكم في مستدركه، رقم الحديث (٦٩٢٣)، من قول الإمام الزهري، وإسناده جيد إليه.

<sup>(</sup>٥) انظر: التلخيص الحبير (١٨٨٩/٤).

<sup>(</sup>٦) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٨١٥): الصحيح المشهور: رملة، وبه قال الأكثرون.



والتواريخ، وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة، ولحفصة بالمدينة، ولصفيَّة بعد خيبر (١).

وقال في «تهذيب سنن أبي داود»: وتزويج النجاشي لها حقيقةٌ؛ فإنه كان مسلمًا، وهو أمير البلد وسلطانه، وقد تأوله بعض المتكلِّفين على أنه ساق المهر من عنده؛ فأضيف التزويج إليه، وتأوله بعضهم على أنه كان هو الخاطب، والذي وَلِيَ العقد عثمان بن عفان، وقيل: عمرو بن أمية الضَّمْري، والصحيح أن عمرو بن أمية كان وكيل رسول الله ﷺ في ذلك، بعث به إلى النجاشي يزوِّجُه إياها، وقيل: الذي وَلِيَ العقد عليها خالد بن سعيد بن العاص؛ ابن عم أبيها<sup>(٢)</sup>.

#### كتاب النجاشي أصحمة رياله وهداياه

كتب النجاشي أصحمة ضطُّنه إلى النبي عَلَيْتُهُ بإجابته وتصديقه وإسلامه، وأهدى إلى رسول الله عَلَيْتُهُ؛ فقد روى الإمام الترمذي وأبو داود بسند حسن عن ابن بُريدة بن الحُصَيب صلى عن أبيه، قال: إن النجاشي أهدى إلى النبي ﷺ خُفَّين أسودَين ساذَجين (٣)، فلبسهما، ثم توضأ ومسح عليهما (١٠).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود في «سننه» بسند حسن عن عائشة على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي المداها

<sup>(</sup>۲) انظر: تهذیب سنن أبی داود (۱/ ٤٣٠). (۱) انظر: زاد المعاد (۳/۹۹).

<sup>(</sup>٣) السَّاذَج: الخالص غير المنقوش. انظر: المعجم الوسيط (١/٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٣٠٣٠)، وأبو داود في سننه، رقم الحديث (١٥٥)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وحَسَّنه الإمام البغوي في شرح السُّنَّة (Y1/1Y).

 <sup>(</sup>٥) الحَلْئ: اسم لكل ما يُتزيَّن به من مَصاغ الذهب والفضة، والجمع حُلِئٌ بالضم والكسر. انظر: النهاية (١/ ٤١٨).



له، فيها خاتم من ذهب، فيه فَصُّ (١) حبشى، فأخذه النبي ﷺ بعُود ببعض أصابعه، مُعرِضًا عنه، ثم دعا أُمامة بنت أبي العاص، ابنة ابنته (٢)، فقال: تَحلَّى بهذا يا بُنَيَّة (٣).

## وفاة النجاشي أضحَمة ضطيه

تُوفي النجاشي أصحمة ضياً في رجب من السنة التاسعة للهجرة، ونعاه (٢) رسول الله ﷺ إلى أصحابه يوم وفاته، وصلى عليه صلاة الغائب؟ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي هريرة ظريبه، قال: نعى لنا رسولُ الله ﷺ النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، فقال: «استَغفِروا لأخيكم» (٥).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي هريرة ضي الله قال: إن رسول الله ﷺ نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى (٦)، وكبّضر أربع تكبيرات (٧).

<sup>(</sup>١) فَصُّ الخاتم: المُركَّب فيه. انظر: لسان العرب (١٠/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) زينب ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٤٨٨٠)، وأبو داود في سننه، رقم الحديث (٤٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) نعى الميِّت: إذا أذاع موتَه، وأخبر به. انظر: النهاية (٧٣/٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٣٢٧)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (109) (75).

<sup>(</sup>٦) في رواية ابن ماجه في سننه، رقم الحديث (١٥٣٤): البقيع. قال الحافظ في الفتح (٥٤٣/٣): المراد بالبقيع: بَقيع بُطحان، أو يكون المراد بالمُصَلَّى موضعًا مُعَدًّا للجنائز ببقيع الغرقد غير مُصَلِّي العيدين، والأول أظهر.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٢٤٥)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (109) (77).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن جابر بن عبد الله رضي قال: قال النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي النبي

قال الإمام الذهبي: النجاشي، واسمه أَصْحَمة ملك الحبشة، معدود في الصحابة في وكان ممن حَسُن إسلامه ولم يُهاجِر، ولا له رُؤية، فهو تابعي من وجه، صاحِبٌ من وجه، وقد تُوفي في حياة النبي على فصلى عليه بالناس صلاة الغائب، ولم يثبت أنه صلى على على غائب سواه، وسبب ذلك أنه مات بين قوم نصارى، ولم يكن عنده مَن يُصلِّي عليه؛ لأن الصحابة الذين كانوا مهاجرين عنده خرجوا من عنده مهاجرين إلى المدينة عام خير (٢).

## كتاب النبي ﷺ إلى النجاشي الآخر

وروى الحاكم في «مستدركه» والبيهقي في «دلائل النبوة» عن ابن إسحاق، قال: هذا كتاب من النبي محمد عليه إلى النجاشي: «بسم الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (۳۸۷۷)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (۱۹۸۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: سير أعلام النبلاء (١/٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٧٤).



الرحمٰن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله، فإني رسوله؛ فأسلِمْ تسلَمْ، ﴿يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوًا إِلَى صَلِمةِ سَوَلَمْ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلًا نَصَّبُكَ إِلَّا الله وَلَا نُشْرِكَ بِوء شَيْتًا وَلَا يَتَخذَ بَعْضَا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَوْا فَقُولُوا آشهكُوا بِأَنَّا مُسْلِمُون اللهِ وَال عمران: عليك إثم النصارى من قومك»(١).

وقال الحافظ ابن كثير: الظاهر أن هذا الكتاب إنما هو إلى النجاشي الذي كان بعد المسلم صاحب جعفر وأصحابه، وذلك حين كتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله ولله تأيل الفتح، كما كتب إلى هِرَقل عظيم الروم، وقيصر الشام، وإلى كسرى ملك الفرس، وإلى صاحب مصر، وإلى النجاشي، وكلها فيها هذه الآية، وهي من سورة آل عمران، وهي مدنية بلا خلاف، فهذا الكتاب إلى الثاني لا إلى الأول، وقوله فيه: إلى النجاشي الأصحم، لعل الأصحم مُقحَم من الراوي بحسب ما فَهِمَ. والله أعلم (٢).

# كتاب النبي ﷺ إلى كِسرى (٣)

وبعث رسولُ الله ﷺ عبدَ الله بن حُذافة السهمي رضي الله بكتابه إلى كِسرى ملك الفرس؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس رضياً،

<sup>(</sup>١) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (٢/ ٣٠٨)، ومستدرك الحاكم، رقم الحديث (٤٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: البداية والنهاية (٣/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١٤٠): كسرى بن هرمز الكافر، عظيم الفُرس في العراق وحواليها، وهو بكسر الكاف وفتحها، قال ابن الجواليقي: الكسر أفصح، وهو فارسي مُعَرَّب، قال: وجمعه أكاسرة، وكُسور وأكاسر، والنسبة إليه كَسْرَوي، بفتح الكاف.



قال: إن رسول الله على بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حُذافة السهمي وَ الله عليه أن يدفعه إلى عظيم البحرين (١١)، فدفعه عظيم البحرين إلى كِسرى، فلما قرأه مَزَّقه (٢)، فحَسِبْتُ (٣) أن ابن المُسَيِّب قال: فدعا عليهم رسول الله على أن يُمَزَّقوا كلَّ مُمَزَّقٍ (٤).

قال الإمام السندي: أراد بتمزيقهم تفَرُّقَهم، وزوال مُلْكِهم، وقَطْعَ دابِرِهم، وقد وقع ذلك؛ فما بَقِيَ فيهم المُلك(٥).

وروى الإمام ابن جرير الطبري في «تاريخه» عن يزيد بن حبيب، قال: بَعَث (٢) عبد الله بنَ حُذافة السَّهمي إلى كِسرى بن هرمز ملك فارس، وكتَب معه: «بسم الله الرحمٰن الرحيم. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على مَن اتبع الهُدى، وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء الله؛ فإني أنا رسول الله إلى الناس كافَّةً؛ لأُنذِرَ مَن كان حيًّا ويَحِقَّ القولُ على الكافرين؛ فأسلِمْ تَسلَمْ، فإن أبيتَ فإن إثم المجوس عليك».

فلما قرأه مَزَّقَهُ، وقال: يكتب إليَّ هذا، وهو عبدي!(٧).

ومات كِسرى هذا في حياة النبي ﷺ، وأخبر رسول كسرى بذلك؛ فقد روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» بسند مرسل رجاله ثقات، عن عبد الله بن شدَّاد،

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (١/ ٢١٠): هو المُنذِرُ بن ساوَى بالمهملة وفتح الواو الممالة.

<sup>(</sup>٢) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٢٩٣٩): حَرَّقه.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (١/ ٢١٠): القائل: هو ابن شهاب راوي الحديث.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٢٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح السندي، للمسند (٢/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٦) يعنى: رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>V) أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه (۱۳۳/۲)، وحسنه الألباني في تعليقه على فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي، ص (٣٥٨).



قال: كتب كسرى إلى باذان (۱): إني نُبِّئتُ أن رجلًا يقول شيئًا لا أدري ما هو، فأرسِلْ إليه فليقعد في بيته، ولا يكن من الناس في شيء، وإلَّا فليواعدني موعدًا ألقاه به، قال: فأرسل باذان إلى رسول الله على رجلين حالقي لحاهما، مُرسِلَي شواربِهما، فقال رسول الله على هذا؟ (٢). فقالا: يأمرنا به الذين يزعمون أنه ربُّهم، فقال رسول الله على: «لَكِنَّا نُخالف سُنَّتكم؛ نَجُزُّ هذا الذين يزعمون أنه ربُّهم، قال: فتركهما بضعًا وعشرين يومًا، ثم قال: «اذهبا إلى هذا "، ونُرسِل هذا» (١)، فأخبِراه أنَّ رَبِّي قَتَل الذي يزعُمُ أنَّه رَبُّه» قال: فكتب متى؟ قال رسول الله على إلى باذان فأخبَراه الخبر»، قال: فكتب إلى كِسرى، فوجدوا اليوم هو الذي قُتِلَ فيه كسرى! (٧)

## كتاب النبي ﷺ إلى قيصر (^)

بعث رسول الله ﷺ دِحْية (٩) بن خليفة الكلبي ﴿ الله عَلَيْهُ بِكتابه إلى قيصر ملك الروم، فدفعه إلى عظيم بُصرى (١٠)، فدفعه إلى هرقل؛ فقد روى الإمام

<sup>(</sup>۱) باذان: هو عامِلُ كِسرى على اليمن.

<sup>(</sup>٢) أي: على حلق اللحية وإرسال الشوارب.

<sup>(</sup>٣) يعني: الشارب. (٤) يعني: اللحية.

<sup>(</sup>۵) هو: باذان. (۲) یعني: کسری.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، رقم الحديث (٣٧٧٨١)، وأورد طرقه الألباني في تحقيقه لفقه السيرة، ص (٣٥٩)، للشيخ محمد الغزالي، وحسنه.

<sup>(</sup>٨) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١٣٦): قيصر: عظيم الروم في الشام، وقيصر: لقب لكل مَن ملك الروم، وكان اسم قيصر الذي كان بالشام، وكتب له النبي على بكتابه: هِرَقْل، بكسر الهاء وفتح الراء، هذا هو المشهور.

<sup>(</sup>٩) قال ابن الأثير في جامع الأصول (١/٣٦٥)، قسم التراجم: دِحْيَة، بكسر الدال، وسكون الحاء المهملة، وبالياء تحتها نقطتان، كذا يرويه أكثر أصحاب الحديث وأهل اللغة.

<sup>(</sup>١٠) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٦٣): بُصرى، بضم الباء: مدينة =



وروى الشيخان في "صحيحيهما" عن ابن عباس ها، قال: حدثني أبو سفيان من فيه إلى فِيَّ (٢)، قال: انطلقتُ في المدة (٣) التي كانت بيني وبين رسول الله ها، قال: فبينما أنا بالشام إذ جيء بكتاب من النبي ها إلى هرقل، وكان دِحْية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بُصرى، فدفعه عظيم بُصرى إلى هِرَقْل، فقال هِرَقْل: هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا: نعم، قال: فدُعيتُ في نفر من قريش، فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، فقال: أيُّكم أقرب نسبًا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا. فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بتَرْجُمانه (٤)، فقال: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم ألذي يزعم أنه نبي، فإن كَذَبني فكذّبوه. قال أبو سفيان: وأيمُ الله لولا أن يؤيروا (٥) عليَّ الكَذِبَ لكذَبْتُ.

<sup>=</sup> حوران، فُتحت صُلحًا في شهر ربيع الأول لخمس بقين منه، سنة ثلاث عشرة، وهي أول مدينة فُتحت بالشام.

وقال في شرحه لصحيح مسلم (٨٨/١٢): والمراد بعظيم بُصرى أميرُها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٩٤٠).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٩/ ٨٠): إنما لم يقل إلى أذني، يُشير إلى أنه كان متمكنًا من الإصغاء إليه بحيث يُجيبه إذا احتاج إلى الجواب؛ فلذلك جعل التحديث معلقًا بفمه، وهو في الحقيقة إنما يتعلق بأذنه.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (١/٤٩): يعني: مدة الصلح بالحُديبية.

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٨٨/١٢): قوله: ترجمانه: هو بضم التاء وفتحها، والفتح أفصح، وهو المعَبِّر عن لغة بلغة أخرى.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٨١/٩): يُؤثّر، بفتح المثلثة، أي: يُنقَل.

ثم قال لترجمانه: سَلْه كيف حَسَبُه (١) فيكم؟ قال: قلتُ: هو فينا ذو حَسَب، قال: فهل كان من آبائه مَلِك؟ قال: قلت: لا، قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا، قال: أيتَّبِعُه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم، قال: يزيدون أو يَنقُصون؟ قلت: لا؛ بل يزيدون، قال: هل يرتدُّ أحد منهم عن دينه بعد أن يدخُلَ فيه سَخْطةً (٢) له؟ قلت: لا، قال: فهل قاتلتُموه؟ قلت: نعم، قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سِجالًا؛ يُصيب منا ونُصيب منه، قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في هذه المدة، لا ندري ما هو صانع فيها، قال: والله ما أمكنني من كلمة أُدخِلُ فيها شيئًا غير هذه، قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت: لا.

ثم قال لترجمانه: قل له: إني سألتُك عن حَسَبِه فيكم فزعَمْتَ أنّه فيكم ذو حَسَبٍ، وكذلك الرسُلُ تُبعَث في أحساب قومها، وسألتُك هل كان في آبائه مَلِك، فزعمت: أنْ لا، فقلتُ: لو كان من آبائه مَلِك، قلتُ: رجل يطلب مُلك آبائه، وسألتك عن أتباعه: أضعفاؤهم أم أشرافهم، فقلتَ: بل ضعفاؤهم، وهم أتباعُ الرسل. وسألتُك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت أنْ لا، فعرفتُ أنه لم يكن لِيَدَعَ الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله، وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سَخطة له، فزعمت أنْ لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة يدخل فيه سَخطة له، فزعمت أنْ لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة الإيمان حتى يَتِمَّ، وسألتك هل قاتلتموه، فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يَتِمَّ، وسألتك هل قاتلتموه، فزعمت أنكم قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبينه سجالًا ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تُبتلى ثم تكون لهم العاقبة، وسألتك هل يغدر، فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل

<sup>(</sup>١) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٧): نَسَبُه.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٨٩/١٢): سَخْطة، هو بفتح السين، والسَّخَط: كراهية الشيء وعدم الرضا به.



لا تغدر، وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله، فزعمت أنْ لا، فقلتُ: لو كان قال هذا القول أحد قبله، قلتُ: رجل ائتمَّ بقول قيل قبله.

ثم قال: بم يأمركم؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة، والصِّلة والعفاف، قال: إن يكُ ما تقول فيه حقًّا فإنه نَبيٌّ، وقد كنتُ أعلم أنه خارج، ولم أكُ أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلُصُ إليه لأحببتُ (١) لقاءَه، ولو كنتُ عنده لغسلتُ عن قدَمَيه، وليبلغن مُلكُه ما تحت قدميٌّ، قال: ثم دعا بكتاب رسول الله على فقرأه، فإذا فيه:

بسم الله الرحمٰن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على مَن اتبع الهدى، أما بعد؛ فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلِمْ تَسلَمْ، وأسلِمْ يُؤتِك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثمَ الأريسِيِّين (٢)، ﴿يَاأَهْلَ اللَّهِ يَعْالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مَنْ عَلَى وَلا يَتَخذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَولَوا فَقُولُوا اللهَ كُوا بِأَنَا مُسْلِمُون اللهِ وَاللهُ عَمران: ٢٤]».

فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثُر اللغط، وأُمِرَ بنا فأُخرِجْنا، قال: فقلتُ لأصِحابي حين خرجنا: لقد أُمِرَ<sup>(٣)</sup> أَمْرُ ابن أبي

(١) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٧): لتجشَّمتُ.

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٩١/١٢): وهو أصح، يعني قوله: لتجشّمتُ، في المعنى، ومعناه: لتكلفتُ الوصول إليه، وارتكبت المشقة في ذلك، ولكن أخاف أن أُقتطع دونه، ولا عذر له في هذا؛ لأنه عرف صدق النبي ﷺ، وإنما شَحَّ في المُلك ورغب في الرياسة، فآثرها على الإسلام.

<sup>(</sup>۲) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٩٣/١٢): أي: الفلاحون والزراعون، ومعناه: أن عليك إثم رعاياك الذين يتَّبعونك وينقادون بانقيادك، ونَبَّه بهؤلاء على جميع الرعايا؛ لأنهم الأغلب، ولأنهم أسرع انقيادًا.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٩٤/١٢): أُمِرَ، بفتح الهمزة وكسر الميم؛ أي: عَظُم.



كبشة! إنَّه لَيَخافُه مَلِكُ بني الأصفر! فما زلتُ موقنًا بأمر رسول الله ﷺ أنه سيظهر حتى أدخل اللهُ علِيَّ الإسلامُ (١٠).

قلت: فآثر هِرَقلُ المُلْكَ على الإسلام، والدنيا على الآخرة؛ فقد روى ابن حبان في «صحيحه» بسند صحيح عن أنس بن مالك رهم، قال: فقال (٢) لِرَسولِ رَسولِ الله عَلَيْهِ: قد ترى أني خائف على مملكتي... وكتب قيصر إلى رسول الله عَلَيْهِ: إني مسلم، وبعث إليه بدنانير، فقال رسول الله عَلَيْهِ حين قرأ الكتاب: «كَذَب عدُوُ الله، ليس بمسلم، وهو على النصرانيّة»، وقسَم الدنانيرَ (٣).

وقال الحافظ في «الفتح»: ومما يقوِّي أن هرقل آثر ملكه على الإيمان، واستمر على الضلال: أنه حارب المسلمين في غزوة مُؤتة سنة ثمانٍ بعد هذه القصة بدون (٤) السَّنتين (٥).

## كتاب النبي ﷺ إلى المُقَوَقِس(٦)



قال الحافظ ابن كثير: بعث رسولُ الله ﷺ حاطِبَ بن أبي بلتعة عظيمه

<sup>=</sup> وقال ابن الأثير في النهاية (١/ ٦٧): أي: كَثُر وارتفع شأنه؛ يعني: النبي ﷺ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (۷) (٤٥٥٣)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (۱۷۷۳).

<sup>(</sup>٢) يعني: هرقل عظيم الروم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٤٥٠٤).

<sup>(</sup>٤) بدون: أي: بأقل. (٥) انظر: فتح الباري (١/٥٥).

<sup>(</sup>٦) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٢٤٠/٢): المُقَوْقِس صاحب الإسكندرية الكافر، الذي أهدى للنبي على مارية وأختها سيرين، والبغلة.

وقال ابن الأثير في أُسد الغابة (١٨٧/٤): ذكره ابن منده وأبو نعيم، ولا مدخل له في الصحابة؛ فإنه لم يُسلِم، ولم يزل نصرانيًا، ومنه فتح المسلمون مصر في خلافة عُمَر رَهِهُ.



إلى المُقَوقِس ملك الإسكندرية ومصر، فقارب ولم يُذكر له إسلام، وبعث الهدايا إليه على والتُحف (١).

وروى الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» بسند حسن عن عبد الرحمٰن بن عبد القاري، قال: إن رسول الله على بعث حاطب بن أبي بلتعة فله إلى المقوقس صاحب الإسكندرية؛ يعني: بكتابه معه إليه، فَقَبَّلَ كتابه وأكرم حاطبًا، وأحسن نُزُلَه، ثم سَرَّحَهُ إلى رسول الله على وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة (٢) شهباء بسَرْجِها، وجاريتين (٣)، إحداهما أمُّ إبراهيم (١٤)، وأما الأخرى، فوهبها لجَهْم بن قيس العَبْدري، وهي أم زكريا بن جهم الذي كان خليفة عمرو بن العاص فله على مصر (٥).

وروى الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» بسند حسن عن بُريدة، قال: أهدى أمير القِبط لرسول الله ﷺ جاريتين أختين قِبطيَّتين، وبغلة، فأما البغلة فكان رسول الله ﷺ يركبها، وأما إحدى الجاريتين، فتسَرَّاها (٢) فولدت له إبراهيم، وأما الأخرى فأعطاها حسَّان بن ثابت الأنصاري هَاهُهُ (٧).

وروى الإمام الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» بسند ضعيف عن ابن

<sup>(</sup>١) انظر: الفصول في سيرة الرسول، ص (٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد(١/ ١٣٠): كان له ﷺ من البغال دُلْدُل، وكانت شَهباء أهداها له المُقَوْقِس.

قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (١/ ١٣٧): دُلْدُل: بضم الدالين المهملتين.

<sup>(</sup>٣) في رواية البيهقي في دلائل النبوة (٣٩٦/٤): ثلاث جوارٍ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم الحديث (٤٣٤٩).

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (١٥٨/١٠): السُّرِّيَّة، بضم السين، وكسر الراء الثقيلة، سُميت بذلك لأنها مشتقَّة من التسَرُّر، وأصلُه من السِّرِّ، وهو من أسماء الجماع.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم الحديث (٤٣٥٠).



عباس رضي الله على الله على المُقوقِس صاحب مصر إلى رسول الله على قَدَحًا من زجاج، وكان يشرب فيه (١٠).

## تبشير النبي ﷺ بفتح فارس والزُّوم ومِصرَ

قال الحافظ ابن كثير: وفي هذا بشارة عظيمة بأن مُلك الروم لا يعود أبدًا إلى أرض الشام<sup>(٣)</sup>.

وقال الإمام النووي: قال الشافعي وسائر العلماء: معناه لا يكون كسرى بالعراق، ولا قيصر بالشام، كما كان في زمنه على فأعلَمنا بانقطاع ملكه ملكهما في هذين الإقليمين، فكان كما قال على فأما كسرى فانقطع ملكه وزال بالكلية من جميع الأرض، وتمزَّق مُلكه كلَّ مُمَزَّق، واضمحلَّ بدعوة رسول الله على وأما قيصر فانهزم من الشام ودخل أقاصي بلاده، فافتتح المسلمون بلادهما، واستقرت للمسلمين ولله الحمد، وأنفق المسلمون كنوزهما في سبيل الله كما أخبر رسول الله على وهذه معجزات ظاهرة (٤).

وروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن جابر بن سَمُرة فيه، قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم الحديث (٤٣٤٣)، وأورده الحافظ في الفتح (٢٠٦/١) وعزاه لمسند الإمام أحمد، وقال: في إسناده مقال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٦١٨)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٩١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: البداية والنهاية (١٦٥/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٨/ ٣٤).



سمعت رسول الله على يقول: «لَتفتَحَنَّ عصابة من المسلمين \_ أو من المؤمنين \_ كنز آل كسرى الذي في الأبيض»(١).

وفي لفظ آخر في «صحيح مسلم» عن جابر بن سَمُرة على قال: قال رسول الله على: «عُصَيبة (٢) من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض؛ بيت كسرى، أو آل كسرى» (٣).

وروى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبي ذر رضي الأمام مسلم في «صحيحه» عن أبي ذر رضي الأمام مسلم في الرسول الله علي الله القيراطُ (٤)، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها؛ فإن لهم ذمةً ورَحِمًا، أو قال: ذِمَّةً وصِهرًا» (٥).

قال الإمام النووي: أما الذمة فهي الحُرمة والحق، وهي هنا بمعنى الذِّمام، وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم، وأما الصِّهر فلكون مارية أم إبراهيم منهم (٢).

وروى الحاكم في «المستدرك» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» بسند صحيح عن كعب بن مالك رهيه الله عليه: «إذا افتتحتم (٧) مصر، فاستوصوا بالقِبط خيرًا؛ فإن لهم ذِمَّةً ورَحِمًا» (٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٩١٩) (٧٨).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٢/ ١٧٢): العُصَيبة: تصغير عُصْبة، وهي الجماعة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٨٢٢).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير في النهاية (٤/٣٧): القيراط: جزء من أجزاء الدينار، وأراد بالأرض المستفتّحة مصر، وخصها بالذكر وإن كان القيراط مذكورًا في غيرها؛ لأنه كان يَغلب على أهلها أن يقولوا: أعطيت فلانًا قراريط، إذا أسمعه ما يكرَهُه، واذهب لا أعطيك قراريطك: أي: سَبَّك وإسماعك المكروه، ولا يُوجد ذلك في كلام غيرهم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٥٤٣) (٢٢٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٦/٧٩).

<sup>(</sup>٧) في رواية الطحاوي: إن دخلتم.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٠٧٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، =





<sup>=</sup> رقم الحديث (٢٣٦٤)، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم الحديث (١٣٧٤) وصحَّحه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، رقم الحديث (١٨٢٥٩)، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم الحديث (٣١١٣) وصحَّحه.





# غزوة ذي قَرَد<sup>(۱)</sup> أو الغابة<sup>(۲)</sup>

قال الإمام البيهقي: والذي لا شك فيه أنها كانت بعد الحُديبية، وحديث سلمة بن الأكوع رضي ينطق بذلك (٥).

<sup>(</sup>١) ذي قَرَد، بفتح القاف والراء: ماء على ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر. انظر: النهاية (٢/٣٣).

وقال الإمام السهيلي في الروض الأُنف (٣/٤): والقَرَد في اللغة: الصوف الرديء.

<sup>(</sup>٢) قال ابن سيد الناس في عيون الأثر (٢/ ١٢٥): غزوة ذي قَرَد، ويُقال لها: غزوة الغابة. وقال ابن سعد في طبقاته (٢/ ٢٨٩): ثم غزوة رسول الله ﷺ الغابة، وهي على بريد من المدينة طريق الشام.

قلت: وأُضيفت إليها الغزوة؛ لأن لِقاح النبي ﷺ التي أُغير عليها كانت بها.

قال الحافظ في الفتح (٨/ ٢٣٤): اللِّقاح، بكسر اللام وتخفيف القاف، ثم مهملة: ذوات الدَّرِّ من الإبل، واحدها: لِقْحة، بالكسر والفتح أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) وذهب عامة أهل المغازي إلى أنها وقعت قبل الحُديبيَة، وهو قول: ابن إسحاق في السيرة
 (٣) (٣٠٨/٣)، وابن سعد في طبقاته (٢/ ٢٨٩) وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٨٠٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: دلائل النبوة (٣/ ٣٦٨).



وقال الإمام ابن القيم: وقد وَهِمَ فيها جماعة من أهل المغازي والسِّير، فذكروا أنها قبل الحُديبيَة (١).

#### سبب هذه الغزوة



روى الشيخان في "صحيحيهما" - واللفظ لمسلم - عن سلمة بن الأكوع رضيه قال: خرجتُ قبل أن يُؤذّن بالأولى (٢)، وكانت لِقاحُ رسول الله على ترعى بذي قَرَد، قال: فلقيني غلام لعبد الرحمٰن بن عوف رضيه، فقال: أُخِذَت لِقاح رسول الله على الله من أخذها؟ قال: غَطَفان، قال: فصرختُ ثلاث صَرَخات: يا صباحاه! فأسمعتُ ما بين لابَتَي (٣) المدينة (١٤)، ثم اندفعتُ على

<sup>= \*</sup> قلت: ذهب إلى ما ذهب إليه الإمام البيهقي:

<sup>\*</sup> الإمام البخاري في صحيحه (٨/ ٢٣٣).

<sup>\*</sup> الحافظ في الفتح (٨/ ٢٣٤).

<sup>\*</sup> الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٤/ ٥٤١)، وفي الفصول في سيرة الرسول، ص (١٧٨).

<sup>\*</sup> والإمام ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المعاد (٣/ ٣٢٨).

 <sup>(</sup>۲) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٢٣٤): يعني: صلاة الصبح، ويدل عليه في رواية الإمام مسلم أنه تبعهم من الغلس إلى غروب الشمس.

الغَلُس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انظر: النهاية (٣/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ١١٥): قال أهل اللغة وغريب الحديث: اللَّابِتان: الحَرَّتان، واحدتها: لابَةٌ، وهي الأرض المُلبَسة حجارة سوداء، وللمدينة لابتان شرقية وغربية، وهي بينهما.

<sup>(</sup>٤) في رواية أخرى في صحيح مسلم، قال رها: ثم قمتُ على أَكَمَةٍ، فاستقبلتُ المدينة، فناديتُ ثلاثًا: يا صباحاه.

الأكمة: التل الصغير. انظر: لسان العرب (١٧٣/١).

وجهي حتى أدركتُهم بذي قَرَد(١).

## مطاردة سلَمة رضيه عطفان



<sup>=</sup> قال الحافظ في الفتح (٨/ ٢٣٥): فيه إشعار بأنه كان واسع الصوت جدًّا، ويحتمل أن يكون ذلك من خوارق العادات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤١٩٤)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٨٠٦).

<sup>(</sup>٢) الظَّهْر: الإبل التي يُحمل عليها وتُركب. انظر: النهاية (٣/١٥١).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٤٩/١٢): أَنَلَيه، بهمزة مضمومة، ثم نون مفتوحة، ثم دال مكسورة مشددة، ومعناه: أن يُورِد الماشيةَ الماء، فتُسقى قليلًا، ثم تُرسَل في المرعى، ثم تَرِد الماء فتَرِد قليلًا ثم تُردَّ إلى المرعى.

وفي رواية الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٦٥٣٩): أُبَدِّيه.

قال الإمام السندي في شرحه للمسند (٩/ ٣٩٧): بالموحدة وتشديد الدال؛ أي: أُخرِجه إلى البادية.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٨٠٧).

<sup>(</sup>٥) أعقر بهم: أي: أقتُل مركوبَهم. انظر: النهاية (٣/٢٤٦).

**(41)** 

أصل شجرة، ثم رميتُ، فلا يُقبِل عليَّ فارس إلا عقرتُ به، فجعلت أرميهم، وأنا أقول:

أنا ابن الأكروع واليومُ يومُ الرُّضّع(١)

فَالْحَقُ برجل منهم، فأرميه وهو على راحلته، فيقعُ سَهمي في الرَّجُلِ، حتى انتظَمَتْ (٢) كَتِفَه (٣)، فقلتُ: خُذْها:

أنا ابن الأكسوع والسيومُ يسومُ السرُّضَّع

فإذا كنتُ في الشجر أحرقتُهم بالنّبل، فإذا تضايقتِ الثنايا<sup>(٤)</sup> علوتُ الجبل، فرَدَّيتُهم بالحجارة، فما زال ذاك شأني وشأنهم، أَتبَعُهم فأرتجِزُ، حتى ما خلق الله شيئًا من ظهر رسول الله على إلا خَلَّفتُه وراء ظهري، فاستنقذته من أيديهم، ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحًا، وأكثر من ثلاثين بُردة يستخفُّون منها، ولا يُلقون من ذلك شيئًا إلا جعلتُ عليه حجارةً (٥)، وجمعتُ على طريق رسول الله على حتى إذا امتدَّ الضَّحى، أتاهم عُينة بن بدر الفَزاري مَدَدًا لهم، وهم في ثَنِية ضَيِّقة، ثم علوت الجبل، فأنا فوقهم، فقال عُينة: ما هذا الذي أرى؟! قالوا: لقينا من هذا الجبل، فأنا فوقهم، فقال عُينة: ما هذا الذي أرى؟! قالوا: لقينا من هذا

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٢٣٥): الرُّضَع، بضم الراء، وتشديد المعجمة: جمع راضع، وهو اللئيم، فمعناه: اليومُ يومُ هَلاك اللِّنام.

<sup>(</sup>٢) قال السندي في شرحه للمسند (٩/٣٩٧): أي: السَّهم.

<sup>(</sup>٣) قال السندي في شرحه للمسند (٩/ ٣٩٧): كَتِفَه: بالنَّصْب، يُقال: طعنه فانتظمه: أي: اختَلَّه.

<sup>(</sup>٤) الثنايا: جمع ثَنية، وهي الطريق العالي في الجبل. انظر: النهاية (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) في رواية الإمام مسلم: آرامًا من الحجارة. الآرام: الأعلام. انظر: النهاية (١/٤٤).

<sup>(</sup>٦) في رواية الإمام مسلم: يعرفها رسول الله ﷺ وأصحابه.

البَرْحُ (۱)، ما فارَقَنا بسَحَرِ (۲) حتى الآن، وأخذ كل شيء في أيدينا، وجعله وراء ظهره! فقال عيينة: لولا أن هذا يرى أن وراءه طَلَبًا لقد ترككم، لِيَقُمْ إليه نفر منكم، فقام إليه نفر منهم أربعة، فَصَعِدوا في الجبل، فلما أسمعتهم الصوت، قلت: أنا ابن الأكوع، والذي الصوت، قلت: أنا ابن الأكوع، والذي كَرَّم وجهَ محمد ﷺ لا يَطلُبُني منكم رجل فيُدرِكني، ولا أطلُبُه فيفوتني (٣).

#### خروج الرسول ﷺ في طلب القوم

لما بلغ رسولَ الله على صياحُ سَلَمة بن الأكوع ظله، صرخ بالمدينة: «الفَزَعَ الفَزَعَ»، فترامت الخيول إلى رسول الله على وكان أوَّلَ مَن انتهى إلى النبي على من الفُرسان المقدادُ بنُ عمرو ظله، ثم كان أوَّلَ فارس وقف على رسول الله على بعد المقداد من الأنصار: عَبَّادُ بن بشر ظله، وسعد بن زيد، وأسيد بن ظهير، وعكَّاشة بن مِحصَن، ومُحرِز بن نَصْلة، وأبو قتادة والحارث بن ربعي، وأبو عياش عبيد بن زيد بن الصامت المحمين، فلما الحارث بن رسول الله على أمَّر عليهم سعد بن زيد ظله، ثم قال: اخرج في طلب القوم، حتى ألحقك في الناس (٤).

قال سلمة ﴿ إِلَى فوارس والله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

<sup>(</sup>١) البَرْح، بفتح الباء، وسكون الراء؛ أي: الشِّدَّة. انظر: النهاية (١١٣/١).

<sup>(</sup>٢) في رواية الإمام مسلم: ما فارَقَنا منذ غَلَس.

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٨٠٧)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٦٥٣٩)، واللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٤) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٣٠٩).

المقداد بن عمرو وهم، قال: فولى المشركون مدبرين، فنزلتُ من الجبل، فأخذتُ بعِنانِ (۱) فرس الأخرم، وقلت له: يا أخرَمُ، ائذُنِ القوم \_ يعني: احذرهم \_ فإني لا آمن أن يقطعوك، فاتَّئِدْ حتى يَلْحَقَ رسول الله على وأصحابه، فقال: يا سَلَمة، إن كنتَ تُؤمن بالله واليوم الآخر، وتعلم أن الجنة حق، والنار حق؛ فلا تَحُلْ بيني وبين الشهادة، قال: فخليتُ عِنان فرسه، فيلحق بعبد الرحمٰن بن عُينة، ويعطف عليه عبد الرحمٰن فقتله، فتحول طعنتين، فعقر الأخرمُ بعبد الرحمٰن، وطعنه عبد الرحمٰن فقتله، فتحول عبد الرحمٰن على فرس الأخرم، فلحق أبو قتادة على بعبد الرحمٰن فاختلفا طعنتين، فَعُقِرَ بأبي قتادة، وقتله أبو قتادة، وتحوَّل أبو قتادة على فرس الأخرم، ثم إني خرجتُ أعدو (۱) في أثرِ القوم، حتى ما أرى من غُبار صحابة النبي شيئًا، ويعرضون قبل غيبوبة الشمس إلى شِعْبِ فيه ماء يُقال له: ذو قَرَد، فأرادوا أن يشربوا منه (٤)، فأبصروني أعدو وراءهم، فَعَطَفوا (٥) عنه، واشتدُّوا في الثنية \_ ثنية ذي نثر \_ وغربت الشمس، فألحق رجلًا، فأرميه، فقلت: خُذها:

أنـــا ابـــن الأكــوع والـيوم يـوم الرُّضّع

فقال: يا ثُكْلَ أُمِّ<sup>(٦)</sup>، أكوعُ بُكْرَةَ<sup>(٧)</sup>! قلت: نعم، أيْ عَدُوَّ نفسِه، وكان الذي رميته بُكْرةَ<sup>(٨)</sup>، فأتبعته سهمًا آخر، فعَلِقَ به سهمان، ويُخَلِّفون فرسين،

<sup>(</sup>١) العِنان: سير اللجام. انظر: النهاية (٣/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) في رواية الإمام مسلم: فالتقى هو وعبد الرحمن.

<sup>(</sup>٣) زاد الإمام مسلم في صحيحه: على رِجْلي.

<sup>(</sup>٤) زاد الإمام مسلم في صحيحه: وهم عطاش.

<sup>(</sup>٥) عطف: انصرف. انظر: لسان العرب (٢٦٨/٩).

<sup>(</sup>٦) ثُكِلَتْك أمك: أي: فقَدَتْك. انظر: النهاية (٢١٢/١).

<sup>(</sup>٧) أكوعُ بُكرةً: أي: أنت الأكوع الذي كان قد تَبِعَنا بكرةَ هذا النهارِ. انظر: النهاية (٤/ ١٨٢).

<sup>(</sup>A) في رواية الإمام مسلم: أكوَعُك بُكْرة.

فجئتُ بهما أسوقهما إلى رسول الله على، وهو على الماء الذي حَلَيتهم عنه (۱)؛ ذو قَرَد، فإذا نبي الله على في خمسمائة، وإذا بلالٌ قد نَحَرَ جَزُورًا مما خَلَّفتُ، فهو يشوي لرسول الله على من كَبِدها وسَنامِها، فأتيت رسول الله على، فقلت: يا رسول الله، خَلِّني فأنتخب (۲) من أصحابك مائة، فآخذ (۳) على الكُفَّار بالعَشْوة (٤)، فلا يبقى منهم مُخبِرٌ إلا قتلتُه، فقال رسول الله على: «أكنت فاعلًا ذلك يا سلمة؟» قلت: نعم، والذي أكرمك، فضحك رسول الله على حتى رأيت نواجِذَه (٥) في ضوء النار، ثم قال رسول الله على: «إنهم يُقْرَون (٦) الآن بأرض غَطَفان» (٧)، فجاء رجل من غَطَفان، فقال: مَرُّوا على فلان الغَطَفاني فنحر لهم جزورًا، قال: فلما أخذوا

<sup>(</sup>۱) قال الإمام السندي في شرحه للمسند (۳۹۸/۹): حَلَّيتهم عنه: هو بحاء مهملة ولام مشددة غير مهموز، أي: طردتهم عنه.

<sup>(</sup>٢) أنتخب: أختار. انظر: النهاية (٢٦/٥).

<sup>(</sup>٣) في رواية الإمام مسلم: فأتبع.

<sup>(</sup>٤) قال السندي في شرحه للمسند (٣٩٨/٩): بالعَشْوة، بفتح فسكون: هو ما بين أول الليل إلى رُبُعه، يُقال: أخذتُ عليهم بالعَشوة؛ أي: بالسواد من الليل.

<sup>(</sup>٥) **النواجذ من الأسنان**: الضواحك، وهي التي تبدو عند الضحك، والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان. انظر: النهاية (١٧/٥).

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٢٣٧): يُقْرَون، بضم الياء، وسكون القاف، وفتح الراء، وسكون الواو: مِنَ القِرى، وهي الضّيافة.

وفي رواية ابن إسحاق في السيرة (٣/ ٣١٢): يَغْبُقُون.

قال الحافظ في الفتح (٢٣٧/٨): **الغَبوق**: هو شرب اللبن أول الليل، والمراد: أنهم فاتوا وأنهم وصلوا إلى بلاد قومهم ونزلوا عليهم، فهم الآن يذبحون لهم ويُطعِمونهم.

<sup>(</sup>٧) في رواية أخرى في الصحيحين، قال رسول الله ﷺ: «يا ابن الأكوع، ملَكْتَ فأسجِعْ». قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٤٦/١٢): فأسجح: هو بهمزة قطع، ثم سين مهملة ساكنة، ثم جيم مكسورة، ثم حاء مهملة، ومعناه: فأحسِنْ وارفُق، والسجاحة: السهولة؛ أي: لا تأخذ بالشدة؛ بل ارفُق، فقد حَصَلت النّكاية في العدو. ولله الحمد.



<sup>(</sup>١) كشط: رفع وقلع وكشف. انظر: النهاية (٤/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٥٢/١٥) طَفَر: أي: وَثَب وقَفَز.

<sup>(</sup>٣) ربطتُ: أي: تأخرتُ عنه. انظر: النهاية (٢/ ١٧١).

<sup>(</sup>٤) قال السندي في شرحه للمسند (٩/ ٣٩٩): **الشَّرَف**: هو ما ارتفع مِن الأرض؛ أي: قدْرًا من الأرض.

<sup>(</sup>٥) صَكّه: ضربه. انظر: النهاية (٣/٤٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٨٠٧)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٦٥٣٩)، واللفظ لأحمد، وأخرجه مختصرًا الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٠٤١).





# غزوة خيبر(۱)

قال الحافظ في «التلخيص الحبير»: وأما غزوة خيبر في السابعة، فهو المشهور الذي عليه الجمهور من أهل المغازي<sup>(٤)</sup>.

قلت: وجزم بذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٣٧٦)، والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٤/ ٥٧٠)، وفي الفصول في سيرة الرسول، ص (١٩٥)، بينما ذهب الإمام ابن حزم في جوامع السيرة، ص (١٢٦) إلى أنها وقعت في بقية من المحرم، وذلك قرب آخر السنة السادسة من الهجرة.

قال الحافظ ابن كثير في الفصول، ص (١٩٥): وأما ابن حزم، فعنه أنها في سنة ست بلا شك، وذلك بناء على اصطلاحه، وهو أنه يرى أن أول السنين الهجرية شهر ربيع الأول الذي قدم فيه رسول الله ﷺ إلى المدينة مهاجرًا، ولكن لم يتابَع عليه، إذ الجمهور على أن أول التاريخ من مُحَرَّم تلك السنة.

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (۳/ ١٨٤): خيبر: البلدة المعروفة على نحو أربع مراحل من المدينة إلى جهة الشام، ذات نخل ومزارع، فتحها رسول الله في أوائل سنة سبع مِن الهجرة.

<sup>(</sup>٢) يعني: بعد قدومهم من غزوة ذي قَرَد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٨٠٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: التلخيص الحبير (٦/ ٢٨٦٦).



### سبب هذه الغزوة



كانت خيبر مركزًا للدسائس والتآمر ضد المسلمين ـ ولا يسكنها إلا يهود ـ؛ فهم الذين جمعوا الأحزاب للقضاء على المسلمين في غزوة الخندق، وحرَّضوا يهود بني قُريظة على نقض العهد مع رسول الله عَلَيْ في غزوة الخندق، وحاولوا اغتيال النبي عَلَيْ، وقاموا بدعم قريش بالمال والسلاح في معاركهم ضد المسلمين؛ فكان من المهم القضاء على هذه الشوكة الخبيثة التي هي أحد أسباب فقد الأمن والأمان والهدوء حول المدينة النبوية، والمنطقة بأسرها.

## الوعد الرباني بفتح خيبر



وعد الله سبحانه رسوله ﷺ والمسلمين بفتح خيبر في كتابه الكريم، وأعطى غنائمها لأهل الحُديبيَة خاصة، فقال ﷺ: ﴿وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً وَأَعَلَى اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً وَأَعَلَمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً وَأَعْدُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمَّ هَذِهِ ﴾ [الفتح: ٢٠].

قال مجاهد: قوله تعالى: ﴿فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِهِ : عَجَّل لَكُمْ هَذِهِهِ : عَجَّل لكم خيبَرَ (١).

وقال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية بعد أن ساق الأقوال فيها: وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب ما قاله مجاهد، وهو أن الذي أثابهم الله من مسيرهم ذلك مع الفتح القريب: المغانم الكثيرةُ من مغانِم خيبر، وذلك أن المسلمين لم يغنموا بعد الحُديبية غنيمة، ولم يفتحوا فتحًا أقرب من بيعتهم النبي عليه بالحُديبية إليها من فتح خيبر وغنائمها(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (١١/ ٣٥١).

وقال ﷺ: ﴿ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا وَتَالَّمُ مِنَ لَيَّا عُمُنَ اللَّهُ مِن قَبَّلُ اللَّهُ الللللْمُعُلِمُ الللْمُعَالِمُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللللْمُعُولُولُ الللْم

قال الحافظ ابن كثير: يقول تعالى مخبرًا عن الأعراب الذين تخلّفوا عن النبي على في غزوة الحُديبيّة إذ ذهب النبي على وأصحابه إلى خيبر يفتتحونها: إنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم، وقد تخلّفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم، فأمر الله رسوله على ألا يأذن لهم في ذلك؛ معاقبة لهم من جنس ذنبهم؛ فإن الله تعالى وعد أهل الحُديبية بمغانِم خيبر وحدهم لا يَشرَكُهم فيها غيرُهم من الأعراب المتخلفين، فلا يقع غير ذلك شرعًا وقَدَرًا؛ ولهذا قال: ﴿يُرِيدُونَ أَن الله تَعَالَى وعد به يُبَدِّلُوا كُلَمَ اللهَ هُمَ الذي وعد به أهل الحُديبية ـ واختاره ابن جرير(۱).

# خروج النبي ﷺ إلى خيبر

خرج مع رسول الله ﷺ في هذه الغزوة كل مَن شهد معه غزوة الحُديبية، إلا مَن مات منهم، ﷺ أجمعين (٢)، واستعمل على المدينةِ سِبَاع بن

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٧/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) قال ابن إسحاق في السيرة (٣/ ٣٨٠): وقُسِّمت خيبر على أهل الحُديبيَة؛ مَن شهد خيبر، ومَن غاب عنها، ولم يَغِبْ عنها إلا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام ﷺ كَسَهم مَن حضَرها.

قلت: ثبت في الصحيحين وغيرهما ما يخالف قول ابن إسحاق، وأن جابرًا ولله شهد غزوة خيبر؛ فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٨١٣) عن جابر بن عبد الله ولله عنه أشهد بدرًا ولا أُحدًا، منعني أبي، فلما قُتِلَ عبد الله يوم أُحد، لم أتخلف عن رسول الله على غزوة قط.

<sup>=</sup> وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن، رقم الحديث (١٤٤٦٣) عن جابر بن عبد الله هيه، قال: لما كان يوم خيبر، أصاب الناسَ مجاعةٌ، فأخذوا الحُمُرَ الإنسية، فذبحوها وملؤوا منها القدور، فبلغ ذلك نبيَّ الله عليه، قال جابر هيه: فأمَرَنا رسول الله عليه فكفأنا القُدور.

وروى البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢١٩)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٩٤١) (٣٦) (٣٦) (٣٦)، واللفظ لأحمد، عن جابر عليه، قال: ذَبَحْنا يوم خيبر الخيلَ والبِغال والحَمير، فنهانا رسول الله عليه عن البغال والحمير، ولم ينْهَنا عن الخيل.

<sup>(</sup>۱) قال ابن هشام في السيرة (٣/ ٣٥٧): واستعمل على المدينة نُميلة بن عبد الله الليثي. قلت: والصحيح رواية الإمام أحمد والحاكم.

<sup>(</sup>٢) في رواية أخرى في المستدرك: استعمل.

<sup>(</sup>٣) يعني: فتح خيبر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٨٥٥٢)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٢٢٧٢) (٤٣٨٤).



### مسير النبي ﷺ إلى خيبر



# ١ ـ صلاته ﷺ على دابته:

روى الإمام مسلم والإمام أحمد عن ابن عمر رهم قال: رأيتُ رسول الله على على حمار، وهو مُتوجِّه إلى خيبر (١).

قال الإمام القرطبي: وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد صحيح أن يُصلِّيَ فريضة إلا بالأرض، إلا في الخوف الشديد خاصَّةً (٢).

# ٢ ـ حُدَاء (٣) عامر بن الأكوع وَيُطِّبُه:

روى الشيخان في «صحيحيهما» عن سلمة بن الأكوع والله قال: خرجنا مع النبي الله إلى خيبر، فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامِرُ، ألا تُسمِعُنا من هُنَيهاتِك؟ (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (۷۰۰) (۳۵)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٤٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٣٢٦/٢).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (١٧٢/١٢): الحُداء: هو بضم الحاء وتخفيف الدال المهملتين، يُمَدُّ ويُقصَر: سَوْقُ الإبل بضَربٍ مخصوص من الغناء، والحُداء في الغالب إنما يكون بالرَّجَز، وقد يكون بغيره من الشِّعر، وقد جرت عادة الإبل أنها تُسرِع السير إذا حُدِي بها.

<sup>(</sup>٤) في رواية أخرى في صحيح البخاري ومسلم: هُنيَّاتك. قال الحافظ في الفتح (٤٠٦/١٤): هُنيَّاتك: بضم أوله، وتشديد التحتانية بعد النون. وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٢//١٢): هُنيَّاتك: أي: أراجيزك.



وكان عامر رجلًا شاعرًا، فنزل يحدو(١) بالقوم(٢)، يقول:

اللَّهُمَّ لولا أنت ما اهتَدَينا ولا تصَدَّقْنا ولا صَلَّينا فاغفِرْ فِداءً لك ما أبقَينا وثبِّتِ الأقدامَ إن لاقَينا وألقِينا وألقِينَ سكينة علينا إنَّا إذا صِيحَ بنا أبينا وبالصِّياح عَوَّلوا علينا

فقال رسول الله ﷺ: «مَن هذا السائقُ؟» (٣)

قالوا: عامر بن الأكوع، فقال رسول الله ﷺ: «يرحمُه الله» (٤)، فقال رجل من القوم (٥): وجَبَت (٦) يا نبئ الله، لولا أمتَعْتَنا به (٧)!

(۱) في رواية أخرى في صحيح مسلم، رقم الحديث (۱۸۰۷) (۱۳۲): يرتجِز. الرَّجَزُ: بحر من بحور الشعر، معروف، ونوع من أنواعه، يكون كل مِصراع منه مُفردًا، وتسمى قصائده أراجيز، واحدها أُرجوزة. انظر: النهاية (۲/۱۸۲).

<sup>(</sup>٢) في رواية الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٨٥٣٨) قال سلمة هذا: جعل يرتجز بأصحاب رسول الله هذا، وفيهم النبي هذا يسوق الركاب. قال الحافظ في الفتح (٨/ ٢٤١): وهذه كانت عادتهم إذا أرادوا تنشيط الإبل في السير؛ ينزِل بعضهم فيسوقها ويحدو في تلك الحال.

<sup>(</sup>٣) في رواية الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٦٥١١): «الحادي».

<sup>(</sup>٥) هو: عمر بن الخطاب ﷺ، جاء التصريح بذلك في رواية أخرى في صحيح مسلم، رقم الحديث (١٨٠٧) (١٣٢)، فنادى عمر بن الخطاب ﷺ، وهو على جمل له: يا نبي الله، لولا متَّعتنا بعامر!

<sup>(</sup>٦) قال الإمام السندي في شرحه للمسند (٩/ ٣٨٠): أي: الشهادة؛ فقد جاء أن مَن خصَّه بمثل هذا الدعاء وجبت له الشهادة.

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (۱۹۹)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (۱۸۰۲) (۱۲۳).

### وصول المسلمين إلى خيبر وإغارتهم



وصل رسول الله ﷺ بجيشه المبارك إلى خيبر ليلًا، وكان إذا أتى قومًا بليل لم يُغِرْ عليهم حتى يُصبِح، فلما أصبح صلَّى الفجرَ بغَلَس (۱) ثم ركب هو وأصحابه، فأتى خيبر، فلما أشرف رسول الله ﷺ على خيبر دعا؛ فقد روى ابن حبان في «صحيحه» والحاكم في «المستدرك» بسند حسن عن صُهَيب ﷺ، قال: إن رسول الله ﷺ لم يكن يَرَ قريةً يريد دخولها إلا قال حين يراها: «اللَّهُمَّ ربَّ السَّمُوات السبع وما أظلَلْنَ، وربَّ الأرضِينَ السبع وما أظلَلْنَ، وربَّ الأرضِينَ السبع وما أقلَلْنَ، وربَّ الرياح وما ذَرَينَ، وربَّ الشياطين وما أضلَلْنَ، نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها» (۱).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك رهيه قال: إن النبي عليه خرج إلى خيبر فجاءها ليلًا، وكان إذا جاء قومًا ليلًا لا يُغير عليهم حتى يُصبِح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم (ألله ومكاتِلِهم (٥)، فلما رأوه قالوا: محمد والخميس (٦)، فقال النبي عليه: «الله أكبر، خَرِبَت خيبر، إنا إذا

<sup>(</sup>١) الغَلَس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انظر: النهاية (٣/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) **أقللن**: حَمَلن. انظر: لسان العرب (١١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٢٧٠٩)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (١٦٥١).

<sup>(</sup>٤) المِسْحاة: المِجْرَفة من الحديد. انظر: النهاية (٢٨٠/٤).

<sup>(</sup>٥) زاد الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٣٧٧): إلى زروعهم وأرضيهم. ومكاتلهم: جمع مِكْتَل، بكسر الميم: هو الزَّبيل الكبير. انظر: النهاية (١٣١/٤).

<sup>(</sup>٦) **الخميس**: الجيش، سُمي به؛ لأنه مقسوم بخمسة أقسام: المُقَدِّمة، والسَّاقة، والمَيمنة، والمَيسرة، والقَلْب، وقيل: لأنه تُخَمَّس فيه الغنائم. انظر: النهاية (٢/ ٧٥).



# نزلنا بساحة قوم، فساء صباح المُنذَرين! الهُنا اللهُ ال

وفي لفظ آخر في «الصحيحين»، قال أنس رها: إن النبي الله غزا خير، فصلينا عندها صلاة الغداة (٢) بغَلَس، فركِب نبي الله الله ، وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة . . . فلما دخل القرية، قال: «الله أكبر، خَرِبَت خيبر، إنّا إذا نزلنا بساحة قوم، فساء صباح المُنذَرين!» (٣).

قال الإمام السُّهيلي: قوله ﷺ حين رآهم: «الله أكبر، خَرِبَت خيبرُ»، فيه التفاؤل؛ وذلك أنه رأى المساحي والمكاتل، وهي من آلات الهدم والحفر، مع أن لفظ المِسْحاة من سَحَوْتُ الأرض: إذا قشَرْتَها؛ فدل ذلك على خراب البلدة التي أشرف عليها(٤).

### حصون خيبر



خيبر عبارة عن حصون منيعة، وتنقسم حصونها إلى قسمين:

# ١ \_ حصون النَّطاة والشَّقِّ: `

وفيها خمسة حصون، وهي: حصن ناعم، وحصن الصعب بن معاذ، وحصن قلعة الزُّبير، وحصن أبي، وحصن النِّزار.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٩٤٥) (٢٩٤٧)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٣٦٥) (١٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) هي: صلاة الفجر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٧١)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣٧١) (١٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: الروض الأنف (٤/ ٦٩).



# ٢ - حصون الكُتَيبة (١):

وفيها ثلاثة حصون، وهي: حصن القَموص، وحصن الوَطِيح (٢)، وحصن السَّلالم (٣).

## بدء القتال، وفتح حصن ناعم



فلما انتهى رسول الله على إلى خيبر، حاصرها حِصنًا حِصنًا، وأول حصن فتحه المسلمون، هو حصن ناعم؛ فإنه لما تصاف القوم خرج مرحب يطلب المبارزة، فبرز له عامر بن الأكوع والله فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» ـ واللفظ لمسلم ـ عن سلمة بن الأكوع والله مرْحَب يَخْطِر بسيفِه (٤)، ويقول:

قد عَلِمَت خيبرُ أني مَرْحَبُ شاكي السلاحِ (٥) بَطلٌ مُجَرَّبُ إذا الحروب أقبلت تَلَهَّبُ

قال: وبرز له عمِّي عامر، فقال:

قد عَلِمَت خيبرُ أني عامِرُ شاكي السِّلاحِ بطلٌ مُغامِرُ فاختلفا ضربتين، فوقع سيف مَرحَب في تُرس عامر، وذهب عامر

<sup>(</sup>١) الكُتيبة، مُصغَّرًا: اسم لبعض قُرى خيبر. انظر: النهاية (١٣٠/٤).

<sup>(</sup>٢) الوَطِيح: هو بفتح الواو، وكسر الطاء، وبالحاء المهملة. انظر: النهاية (٥/١٧٧).

<sup>(</sup>٣) السُّلالم: هي بضم السين. انظر: النهاية (٢/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) يَخطِرُ بسيفه، هو بكسر الطاء: أي: يهزُّه مُعجَبًا بنفسه متعرضًا للمبارزة، أو أنه يخطِر في مِشيته: أي: يتمايل ويمشي مِشية المعجَب، وسيفه في يده. انظر: النهاية (٢/٤٤).

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٥٣/١٢): شاكي السلاح؛ أي: تامُّ السِّلاح.



يَسفُلُ (١) له، فرجع سيفُه على نفسه، فقطع أَكْحَلَهُ (٢)، فكانت فيها نفسُه!

قال سلمة: فخرجتُ فإذا نفر من أصحاب النبي عَلَيْ يقولون: بَطَلَ عملُ عامرٍ؛ قَتَل نَفْسَه! فأتيتُ النبي عَلَيْ وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، بَطَلَ عمل عامر؟! فقال رسول الله عَلَيْ: «مَن قال ذلك؟» قال: ناس من أصحابك، فقال رسول الله عَلَيْ: «كَذَبَ (٣) مَن قال ذلك؛ بل له أجرُه مرتين» (٤).

۱ ـ گذِب عمد.

٢ ـ وكَذِب خطأ .

فكذِب العمد معروف، وكذِب الخطأ ككذِب أبي السنابل في فتواه للمتوفَّى عنها إذا وضعت حَمْلَها؛ أنها لا تجِلُّ حتى تُتِمَّ أربعة أشهر وعشرًا، فقال النبي ﷺ: «كذَب أبو السنابل»، ومنه قوله ﷺ: «كذب مَن قالها»، لمن قال: حَبِط عَمَلُ عامر؛ حيث قتل نفسه خطأً، ومنه قول عبادة بن الصامت ﷺ: كَذَب أبو محمد؛ حيث قال: الوِتر واجِب، فهذا كله من كذِب الخطأ، ومعناه: أخطأ قائلُ ذلك.

- \* حديث أبي السنابل: أخرجه الترمذي في جامعه، رقم الحديث (١٢٣١) (١٢٣٢)، وابن ماجه في سننه، رقم الحديث (٢٠٢٧)، وأورد طرقه الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم الحديث (٣٢٧٤) وصَحَّحه.
- \* وحديث عُبادة بن الصامت رقم الحديث الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٢٦٩٣)، وأبو داود في سننه، رقم الحديث (٤٢٥) وإسناده صحيح.
- (٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤١٩٦) (٦١٤٨)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٨٠٧) (١٣٢).

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۵۳/۱۲): يَسفُلُ، بفتح الياء، وضم الفاء: أي: يضربه من أسفل.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٨/ ١٧٤): **الأَكْحَل**، بفتح الهمزة والمهملة، بينهما كاف ساكنة: هو عِرق في وَسَطِ الذِّراع.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٢٤٢): أي: أخطأ.

<sup>\*</sup> وقال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين (١/٥٥٩): الكذب يُراد به أمران:

<sup>\*</sup> أحدهما: الخبر غير المطابق لمُخْبَره، وهو نوعان:

وفي لفظ آخر في «الصحيحين»، قال رسول الله ﷺ: «كَذَبَ مَن قال، إن له لأجرين وجمع بين إصبَعَيه: إنه لَجَاهِدٌ مجاهِدٌ (١)، قَلَّ عربيٌّ مشى بها مثله»(٢).

### قتال أبي بكر وعمر ريالها

أعطى رسول الله على اللواء لأبي بكر الصِّدِّيق وَ الله على مسنده والبيهقي الخَطَّاب وَلِيه ولم يُفتَح لهما؛ فقد روى الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في دلائل النبوة ـ واللفظ لأحمد ـ بسند قوي عن بُريدة بن الحُصيب وَ الله قال: حاصَرْنا خيبر، فأخذ اللواء أبو بكر وَ الله الناس والله الناس يومئذ أخذه من الغدِ عمر وَ الله الناس يومئذ أخذه من الغدِ عمر وَ الله الناس يومئذ شِدَّة وجَهد الله وأجهد الناس يومئذ

زاد البيهقي في «دلائل النبوة»: وقُتِلَ محمود بن مَسلَمة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقال ابن إسحاق: كان أوَّلَ حصونهم افتُتِحَ حِصنُ ناعم، وعنده قُتِلَ محمود بن مَسلمة ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ منه رحًى (٤) فقتلَتُه (٥).

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۲/۱۲): هكذا رواه الجمهور من المتقدمين والمتأخرين: لَجاهِدٌ، بكسر الهاء، وتنوين الدال، ومُجاهِدٌ، بضم الميم، وتنوين الدال أيضًا، وفسروا: لجاهِدٌ، بالجادِّ في علمه وعمله؛ أي: إنه لجادٌّ في طاعة الله، والمجاهد: هو المجاهد في سبيل الله، وهو الغازي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤١٩٦) (٦١٤٨)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٨٠٢) (١٨٠٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٢٩٩٣)، والبيهقي في دلائل النبوة (٢١٠/٤).

<sup>(</sup>٤) الرَّحى: هي التي يُطحَن بها. انظر: النهاية (٢/١٩٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٣٦٠).

### تم الفتح على يد أبي الحسن رالي الله



بشر رسولُ الله والله الله المستخان في "صحيحيهما" عن سهل بن علي بن أبي طالب في فقد روى الشيخان في "صحيحيهما" عن سهل بن سعد في قال: إن رسول الله في قال يوم خيبر: "لأعطين هذه الراية غدًا رجلًا يفتح الله على يديه، يُحب الله ورسوله، ويُحبه الله ورسوله»، قال: فبات الناس يَدُوكون (۱) ليلتهم: أيّهم يُعطاها، فلما أصبح الناس غدَوا على رسول الله في كلهم يرجو أن يُعطاها، فقال رسول الله في: "أين على بن أبي طالب؟" فقيل: هو يا رسول الله يَشتكي عينيه، قال: "فأرسلوا إليه" فأتي به، فبصق رسول الله في عينيه، ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع! فأعطاه الراية، فقال علي في عينيه، ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع! وسول الله في عينيه، ودعا له فبرأ حتى يكونوا مثلنا؟ فقال رسول الله في: "انفُذْ (۲) على رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال رسول الله في: "انفُذْ (۲) على رسْلِك (۳) حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبر هم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خيرٌ لك من أن يكون لك حُمْرُ النَّعَم" (٤).

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۵/۱۵): هكذا هو في معظم النسخ والروايات: يَدُوكون، بضم الدال المهملة، وبالواو؛ أي: يخوضون ويتحدثون في ذلك، وفي بعض النسخ: يَذْكُرون، بإسكان الذال المعجمة وبالراء.

<sup>(</sup>٢) انفُذ: امض. انظر: النهاية (٧٩/٥).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٨/٢٥٦): على رسلك، بكسر الراء؛ أي: على هِينتِك.

<sup>(3)</sup> قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٥/١٥): حُمْرُ النَّعَمِ هي: الإبل الحُمْر، وهي أنفَسُ أموال العرب، يضربون بها المثَل في نفاسة الشيء، وأنه ليس هناك أعظم منه، وقد سبق بيان أن تشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة الباقية خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها لو تُصُوِّرت، وفي هذا بيان فضيلة العِلم، والدعاء إلى الهُدى، وسَنِّ السُّنَ الحسنة.

والحديث أُخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٢١٠)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٤٠٦).

وفي رواية أخرى في «صحيح مسلم» عن سلمة بن الأكوع رضي ، قال: فأتيتُ عليًّا رضي في نصول الله عليه ، وهو أرمَدُ (١) ، حتى أتيتُ به رسول الله عليه ، فبسق (٢) في عينيه فبرأ ، وأعطاه الراية ، وخرج مرحبٌ ، فقال:

قد عِلَمَت خيبرُ أني مَرحَبُ شاكي السلاح بطلٌ مُجَرَّبُ إِذَا الحروبُ أقبلت تَلَهَّبُ

فقال عليٌّ رَفِّيُّكُمْ:

أنا الذي سمَّتْني أمي حَيْدَرَهْ كلَيثِ غاباتٍ كَريهِ المَنظَرَهُ أُوفِيهِ مُ بالصَّاعِ كَيلَ السَّندَرَهُ

قال: فضرب رأسَ مَرحَبِ فقتله، ثم كان الفتح على يديه (٣).

قال ابن الأثير: الصحيح الذي عليه أكثر أهل السِّير والحديث أن علي بن أبي طالب عليه قَتَل مرحبًا(٤).

# فتح حِصن الصَّعبِ بن مُعاذ

فرَّ اليهود الذين كانوا في حصن ناعم ـ بعد فتحه ـ إلى حصن الصعب بن معاذ، فحاصر رسولُ الله عَلَيْ حِصنَ الصعب بن معاذ، وقد أصاب المسلمين مجاعةٌ شديدة حتى ذبحوا حُمُرًا أهليَّة، وأوقدوا تحتها النيران، فنهاهم النبي عَلَيْ عنها؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن جابر بن عبد الله عنها، قال:

نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحُمُر الأهلية (٥٠).

<sup>(</sup>١) الرَّمَد: وجع العين وانتفاخها. انظر: لسان العرب (٣١١/٥).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في النهاية (١/٨٢١): بَسَق: لغةٌ في بزق وبصق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٨٠٧) (١٣٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: أُسْد الغابة (٤/ ٨٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٢١٩) (٥٥٢٤)، ومسلم في صحيحه، رقم =

وروى الشيخان في «صحيحيهما» \_ واللفظ لمسلم \_ عن أنس بن الحُمُر، ثم جاء آخر، فقال: يا رسول الله، أُفنِيَت الحُمُر، فأمر رسول الله ﷺ أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانِكم عن لحوم الحُمُر؛ فإنها رِجْس أو

زاد البخاري ومسلم في رواية أخرى، عن أنس ﴿ اللهُ اللهُ عَنْ القادور، وإنها لتفور باللحم(٢).

قال الإمام النووي: وأما الحُمُر الإنسية، فقد وقع في أكثر الروايات أن النبي ﷺ نهى يوم خيبر عن لحومها، وفي رواية: حَرَّم رسول الله ﷺ لحوم الحُمُر الأهلية... واختلف العلماء في المسألة؛ فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم بتحريم لحومها؛ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وقال ابن عباس: ليست بحرام، وعن مالك ثلاث روايات؛ أشهرها: أنها مكروهة كراهة تنزيه شديدة، والثانية: حرام، والثالثة: مباحة، والصواب التحريم كما قاله الجماهير؛ للأحاديث الصريحة (٢).

الحديث (١٩٤١) (٣٦).

أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤١٩٩) (٥٥٢٨)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٩٤٠) (٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤١٩٩) (٥٥٢٨)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٩٤٠) (٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٣/ ٧٧، ٧٨).

قلت: اختُلف في علة تحريم أكل الحُمُر الأهلية، على النحو التالي:

<sup>\*</sup> قال ابن عباس على: لا أدرى أنهى عنه رسول الله على؛ من أجل أنه كان حَمُولة الناس، فكره أن تذهب حَمُولتهم. رواه البخاري، رقم الحديث (٤٢٢٧)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٩٣٩).

<sup>\*</sup> قال عبد الله بن أبي أوفى ﴿ إِنها نهى عنها؛ لأنها لم تُخَمَّس. رواه البخاري، رقم =

<sup>=</sup> الحديث (٣١٥٥) (٤٤٢٠)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٩٣٧) (٢٦) (٢٧).

<sup>\*</sup> قال بعض الصحابة ﷺ: نهى عنها البتة؛ لأنها كانت تأكل العَذِرَة. رواه البخاري، رقم الحديث (٣١٥) (٢٧).

<sup>\*</sup> قال الحافظ في الفتح (٦/ ٣٨٩): والحاصل أن الصحابة رهي اختلفوا في علة النهي عن لحوم الحُمُر: هل هو لذاتها أو لعارض.

<sup>\*</sup> وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٢/ ٤١٠): ومنها: تحريم لحوم الحُمُر الإنسية؛ صح عنه عنه تعليل التحريم بأنها رجس، وهذا مقدَّم على قول مَن قال من الصحابة: إنما حرمها؛ لأنها كانت ظَهْر القوم وحَمُولتهم، فلما قيل له: أُفنِيَ الظَّهر وأُكِلَت الحُمُر، حرَّمها، وعلى قول مَن قال: إنما حرمها لأنها لم تُخَمَّس، وعلى قول مَن قال: إنما حرمها؛ لأنها كانت جَوَالَّ القرية، وكانت تأكل العَذِرة، وكل هذا؛ لأنه مِن وكل هذا في الصحيح، لكن قول رسول الله على الله على على هذا؛ لأنه مِن ظَنِّ الراوى وقوله بخلاف التعليل بكونها رجسًا.

قوله: «جَوالً»، بتشديد اللام: جمعُ جالَّة، ويُقال لها الجَلَّالة، وهي من الحيوان التي تأكل العَذِرَة. انظر: النهاية (١/ ٢٧٨، ٢٧٩).

<sup>\*</sup> وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٤/ ٥٨١): وتحريمها مذهب جمهور العلماء سلفًا وخلفًا، وهو مذهب الأئمة الأربعة.

<sup>(</sup>١) «الوَدك»: هو اسم اللحم ودُهنه الذي يُستخرج منه. انظر: النهاية (١٤٨/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٣٦٢).



### فتح حصن قلعة الزبير



تحوَّل اليهود الذين هربوا من حصن الصعب بن معاذ إلى حصن قلعة الزبير، فحاصره رسول الله على ثلاثة أيام، فجاء رجل من اليهود، يُقال له: غزال، فقال لرسول الله على: يا أبا القاسم تُؤمِّنني على أن أدلَّك على ما تستريح من أهل النَّطاة وتخرج إلى أهل الشق؛ فإن أهل الشق قد هلكوا رُعبًا منك، فأمَّنهُ رسول الله على أهله وماله، فقال اليهودي: إنك لو أقمت شهرًا ما بالوا؛ لهم دُبُولُ(۱) تحت الأرض، يَخرُجون بالليل فيشربون منها، ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك، فإن قطعها، فلما قطع عليهم أصحروا(۲) لك، فسار رسول الله على الهي الى دبولهم فقطعها، فلما قطع عليهم مشاربَهم خرجوا فقاتلوا أشدَّ القتال، وقُتِلَ من المسلمين يومئذٍ نفرٌ، وأصيب من يهود ذلك اليوم عشرة، وافتتحه رسول الله على، وكان هذا آخِرَ حصون النَّطاة (۳).

# هل يُقالُ: فلانٌ شهيد؟



روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن عمر بن الخَطَّاب عَلَيْه، قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة رسول الله ﷺ، فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل (٤)، فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>۱) دُبُول: أي: جداول ماء، واحدها دَبْلٌ، سُميت به لأنها تُدبَل: أي: تُصْلَح وتُعمَر. انظر: النهاية (۲/ ۹۶).

<sup>(</sup>٢) **أصحر القوم**: برزوا في الصحراء، وقيل: أصحر القوم: إذا برزوا إلى فضاء لا يُواريهم شيء. انظر: لسان العرب (٧/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: دلائل النبوة، للبيهقى (٤/٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٢٧٢): هذا يمكن تفسيره بكركرة.

«كلّا، إني رأيته في النار؛ في بُردة غَلّها(۱)، أو عباءة»، ثم قال رسول الله على:
«يا ابن الخطاب، اذهب فناد في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون»، قال: فخرجتُ فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون(۲).

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفيها، قال: كان على ثِقْل النبي على ثِقْل النبي على ثِقْل النبي على ثِقْل النبي على ثقال له: كَرْكَرة (٣)، فمات، فقال رسول الله على النار»، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلّها.

#### \* فوائد الحديث:

قال الإمام النووي: وفي الحديث:

(١) الغُلُول: هو الخيانة في المَغنَم، والسرقة من الغنيمة قبل القِسمة. انظر: النهاية (٣/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١١٥).

<sup>(</sup>٣) قلت: اختُلِفَ في ضبط اسم كركرة، على النحو التالي:

<sup>\*</sup> قال الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٠٧٤): قال ابن سلام: كَرْكَرة: يعنى: بفتح الكاف، وهو مضبوط كذا.

<sup>\*</sup> قال الحافظ في «الفتح» (٦/ ٣٠٥): أراد بذلك أن شيخه محمد بن سلام رواه عن ابن عينة بهذا الإسناد بفتح الكاف.

<sup>\*</sup> وقال الإمام النووي في شرحه (١١١/٢): كرْكِرة: بفتح الكاف الأولى وكسرها، وأما الثانية فمكسورة فيهما، والله أعلم.

<sup>\*</sup> وقال ابن الأثير في جامع الأصول: (٢/ ٨١٢): كركرة: بفتح الكافين وبكسرهما.

<sup>\*</sup> وقال الحافظ في الإصابة (٥/ ٤٣٩)، وفي مطالع الأنوار (٣/ ٤٠٤): حكى البخاري الخلاف في كَافِهِ: هل هي بالفتح أو الكسر، ونقل ابن قُرقُول أنه يُقال: بفتح الكافين وبكسرهما، ومقتضاه أن فيه أربع لغات.



- ١ ـ غِلَظ تحريم الغُلُول.
- ٢ ـ ومنها أنه لا فرق بين قليله وكثيره، حتى الشِّراك.
- ٣ ـ ومنها أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على مَن غَلَّ إذا قُتِلَ.

٤ ـ ومنها أنه لا يدخل الجنة أحد ممن مات على الكفر، وهذا بإجماع المسلمين<sup>(۱)</sup>.

# فتح حصن أُبَي (أحد حِصَنَي الشق)

فرغ رسول الله على من حصون النطاة، وتحول اليهود إلى حصون الشق، وفيها حصنان، هما: حصن أُبي، وحصن النزار، فتوجه رسول الله على الله حصن أُبي وحاصره، فقاتل أهله قتالًا شديدًا حتى هزمهم المسلمون، وفتحوا حصن أُبي، فوجدوا فيه أثاثًا وطعامًا، وفرَّ اليهود الذين كانوا فيه إلى حصن النزار، وهو آخر حصون النطاة والشق (٢).

### \* فتح حصن النزار:

هذا الحصن أمنع حصون النّطاة والشّقّ، وتمنّع اليهود فيه أشد الامتناع، فزحف إليهم رسول الله ﷺ وأصحابه فتراموا، حتى وصلت نبالهم إلى رسول الله ﷺ، واشتد الحصار على اليهود في حصن النزار، ثم أمر رسول الله ﷺ، واشتد المنجنيق (٣) \_ ويبدو أنهم عثروا عليها في بعض

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٢/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: دلائل النبوة، للبيهقي (٤/٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) **المنجنيق**، بفتح الميم وكسرها: آلة قديمة من آلات الحصار، كانت تُرمى بها حجارة ثقيلة على الأسوار فتهدمها. انظر: لسان العرب (٣٣/١٣)، والمعجم الوسيط (٢/٥٥٥).

الحصون التي فتحوها - فأوقعوا الخلل في جدران حصن النزار، ثم اقتحم الصحابة وأن منه، ودار بينهم وبين اليهود داخل الحصن قتال مرير، حتى انهزم اليهود هزيمة منكرة، وفر مَن فر منهم وتركوا نساءهم وذراريَّهم (۱).

وبعد فتح حصن النزار، وهو آخر حصن في الشطر الأول من خيبر، وهي ناحية النطاة والشق، تحول رسول الله على إلى الشطر الثاني من حصون خيبر، وهي حصون الكُتيبة، وفيها ثلاثة حصون، وهي: القموص، والوَطِيح، والسُّلالم.

# هل فُتحت حصون الكُتيبة صُلحًا؟

اختلف أهل السِّيرِ والمغازي في أمر حصون الكُتيبة، هل فُتحت صلحًا أم جرى فيها قتال؟

روى أبو داود في «سننه» بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عليه عنه أنس بن مالك رضيه الله عليه عنه أن رسول الله عليه غزا خيبر فأصبناها عَنوةً، فَجُمع السبي (٢).

وروى أبو داود في «سننه» بسند صحيح إلى الزهري، قال: بلغني أن رسول الله ﷺ افتتح خيبر عَنوة بعد قتال، ونزل مَن نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: دلائل النبوة، للبيهقي (٤/٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه، رقم الحديث (٣٠٠٩)، وأخرجه مطولًا البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٣٦٥) (١٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه، رقم الحديث (٣٠١٨).

وروى أبو داود في «سننه» بسند صحيح مرسل عن بُشَير بن يَسار، قال: لما أفاء الله على نبيذشه على خيبرَ قسمها على ستة وثلاثين سهمًا، جَمَعَ كل سهم مئة سهم، فعزل نصفها لنوائبه (۱) وما ينزل به: الوَطيحة والكُتيبة وما أُحِيز معهما، وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين: الشَّق والنَّطاة وما أُحيز معهما، وكان سهم رسول الله على فيما أُحيز معهما،

قال الإمام البيهقي: وهذا لأن بعض خيبر فُتِحَ عَنوة وبعضها صلحًا، فقسم ما فُتح عَنوة بين أهل الخُمُس والغانمين، وعزل ما فُتح صلحًا لنوائبه وما يحتاج إليه في مصالح المسلمين، والله أعلم (٣).

وروى الإمام مسلم في «صحيحه» وأبو داود في «سننه» ـ واللفظ لأبي داود ـ عن عبد الله بن عمر رفيها، قال: لما افتُتحت خيبر سألت يهودُ رسولَ الله على أن يعملوا على النصف مما يخرج منها(٤)، فقال

<sup>(</sup>۱) **النوائب**: جمع نائبة، وهي ما ينوب الإنسان؛ أي: ينزل به من المهمات والحوادث. انظر: النهاية (۱۰۸/۵).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في سننه، رقم الحديث (۳۰۱۳)، وقد ثبت سماع بُشير بن يسار ذلك من الصحابة، كما في رواية أخرى في سنن أبي داود، رقم الحديث (۳۰۱۰) (۳۰۱۰) (۳۱۲)، ومسند الإمام أحمد، رقم الحديث (۱۲٤۱۷)، فصح بذلك الحديث، والحمد لله.

<sup>(</sup>٣) انظر: دلائل النبوة، للبيهقي (٢٣٦/٤).

قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٣٩٢): وهذا بناءً منه على أصل الشافعي: أنه يجب قَسْم الأرض المفتتحة عَنوة كما تُقسم سائر الغنائم، فلما لم يجده قَسَم النصف من خيبر، قال: إنه فُتح صلحًا، ومَن تأمل السِّيرَ والمغازي حقَّ التأمل تبيَّن له أن خيبر إنما فُتحت عَنوة، وأن رسول الله على أرضها كلها بالسيف عَنوة، ولو فُتح شيء منها صلحًا لم يُجْلِهم رسول الله على منها.

<sup>(</sup>٤) زاد الإمام مسلم: من الثمر والزرع.

رسول الله ﷺ: «أُقرُّكم فيها على ذلك ما شئنا»(١)، فكانوا على ذلك، وكان التمر(٢) يُقسَم على السُّهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله ﷺ الخُمُس<sup>(٣)</sup>.

قال الإمام النووي: هذا يدل على أن خيبر فُتحت عَنوة (٤)؛ لأن السُّهمان كانت للغانمين، وقوله: يأخذ رسول الله ﷺ الخُمُس: أي: يدفعه إلى مستحِقِّه، وهم خمسة الأصناف المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَاَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِللَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِّينَ وَٱلْمَتَكِينِ وَٱلبَّنِ وَٱلبِّنِ وَٱلبَّنِهِ وَالْمَسَكِينِ وَٱلبَّنِ وَٱلبِّنِ وَالبَّنِيلِ وَالْمَسَكِينِ وَالبَّنِ وَالبَّنِيلِ وَالْمَسَانِ وَاحدًا من الخُمُس، ويصرِفُ الأخماس الباقية من الخُمُس إلى الأصناف الأربعة الباقين (٥).

وقال الإمام ابن القيم: الصواب الذي لا شك فيه أنها فُتحت عَنوة، والإمام مخيَّر في أرض العَنوة بين قَسْمِها ووَقْفِها، وقَسْم بعضها ووَقْف البعض، وقد فعل رسول الله عَلَيُهُ الأنواع الثلاثة: فقسَم قُريَظة والنضير، ولم يَقسِم مكة، وقسَم شَطْرَ خيبر وتَرَك شَطْرَها(٢).

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۰/۱۷۹): قال العلماء: هو عائد إلى مدة العهد، والمراد: إنما نُمكَّنُكم من المُقام في خيبر ما شئنا، ثم نخرجكم إذا شئنا؛ لأنه على الحراج الكفار من جزيرة العرب كما أمر به في آخر عمره.

<sup>(</sup>٢) في رواية الإمام مسلم: الثمر.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٥٥١) (٤)، وأبو داود في سننه، رقم الحديث (٣٠٠٨).

<sup>(</sup>٤) قلت: ممن ذهب إلى أن خيبر فُتحت عَنوة، وهو قول الأكثر:

<sup>\*</sup> ابن إسحاق في السيرة (٣/ ٣٦٠) وما بعدها.

<sup>\*</sup> ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسِّيرَ، ص (٢١٤).

<sup>\*</sup> ابن حزم في جوامع السيرة، ص (١٢٧).

<sup>\*</sup> الحافظ ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول، (ص١٩٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٠/١٨٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: زاد المعاد (٣/ ٣٩٢، ٣٩٣).

<sup>(</sup>١) الصفراء: الذهب. انظر: النهاية (٣/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) البيضاء: الفضة. انظر: النهاية (٣٤/٣).

<sup>(</sup>٣) المَسْك، بفتح الميم وسكون السين: هو الجِلد. انظر: النهاية (٢٨٣/٤).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي داود: لِسَعْيَة.

قال شهاب الدين المقدسي في شرحه لسنن أبي داود (١٣/٥٤): سَعْيَة: بفتح العين وسكون السين المهملتين، ثم مثناة تحت: ابن عمرو.

<sup>(</sup>٥) هو: كنانة بن الربيع بن أبي الحُقَيق.

<sup>(</sup>٦) قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ١٦٩): ولم يَعُمَّهم النبي ﷺ بالقتل كما عَمَّ قريظة؛ لاشتراك أولئك في نقض العهد، وأما هؤلاء فالذين عَلِموا بالمَسْك وغَيَّبوه وشرطوا له أنه إن ظهر فلا ذمة لهم ولا عهد، قتلهم بشرطهم على أنفسهم، ولم يتعدَّ ذلك إلى سائر أهل خيبر؛ فإنه معلوم قطعًا أن جميعهم لم يعلموا بِمَسْك حُيي وأنه مدفون في خَرِبة، فهذا نظير الذَّمِّي أو المعاهَد إذا نقض العهد ولم يمالئه عليه غيره؛ فإنَّ حُكمَ النقض يختصُّ به.



وقَسَمَ أموالهم؛ للنَّكثِ الذي نَكَثوا، وأراد أن يُجلِيَهم منها، فقالوا: يا محمد، دعنا نكون في هذه الأرض نُصلِحُها، ونقوم عليها، ولم يكن لرسول الله على ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، فكانوا لا يَتفرَّغون أن يقوموا، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشَّطْرَ من كل زرع ونخل وشيء، ما بدا لرسول الله على الله ع

قال ابن سيد الناس: ففي هذا<sup>(۲)</sup> أنها فُتحت صلحًا، وأن الصلح انتقض، فصارت عَنوة، ثم خَمَّسها رسول الله ﷺ وقسمها<sup>(۳)</sup>.

# عِظَم غنائم خيبر

غنم المسلمون غنائم عظيمة من خيبر؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عمر رهام الله قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر (٤).

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن عائشة رهي الأمام البخاري في «صحيحه» عن عائشة رهي الآن نشبع من التمر (٥).

قال الحافظ في الفتح: أي: لكثرة ما فيها من النخيل، وفيه إشارة إلى أنهم كانوا قبل فتحها في قلة من العيش<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه، رقم الحديث (۳۰۰٦)، وابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (۱۹۹).

<sup>(</sup>٢) الحديث الذي رواه أبو داود وابن حبان.

<sup>(</sup>٣) انظر: عيون الأثر (٢/ ١٩١).

قلت: وذهب الحافظ في الفتح (٨/٢٥٦) إلى ما ذهب إليه ابن سيد الناس، وختم قوله: فلو كانوا صولحوا على أرضهم لم يُجْلَوا منها، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٤٢٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: فتح الباري (٨/ ٢٨٠).



وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عمر رفي قال: قسم رسول الله علي يوم خيبر للفرس سهمين، وللرَّاجِل(١) سهمًا.

فَسَّرَهُ نافع، فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم (٢).

قال الإمام الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك بن أنس، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: للفارس ثلاثة أسهم؛ سهم له، وسهمان لفرسه، وللراجل سهم (٣).

# رد المهاجرين منائح<sup>(٤)</sup> الأنصار

لما أغنى الله على المسلمين بفتح خيبر، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي منحوها لهم لما قدموا عليهم المدينة؛ فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك في قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة، وليس بأيديهم - يعني: شيئًا -، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يُعطوهم ثمار أموالهم كل عام، ويَكْفوهم العمل والمَوْونة... قال أنس في : إن رسول الله على لما فرغ من قتال أهل خيبر فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم، من ثمارها (٥٠).

<sup>(</sup>١) في رواية الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٤٤٤٨): وللرَّجُل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع الإمام الترمذي (٣/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٥٦٨/٥): **المَنِيحة**، بفتح الميم، وكسر النون، بوزن عظيمة: وهي في الأصل العطِيَّة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٦٣٠)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٥٠) (١٧٧١) (٧٠).

قال الإمام النووي: هذا دليل على أنه كانت منائح ثمارٍ - أي: إباحة للثمار - لا تمليك لرقاب النخل؛ فإنها لو كانت هبة لرقبة النخل لم يرجعوا فيها؛ فإن الرجوع في الهبة بعد القبض لا يجوز، وإنما كانت إباحة كما ذكرنا، والإباحة يجوز الرجوع فيها متى شاء، ومع هذا لم يرجعوا فيها حتى السعت الحال على المهاجرين بفتح خيبر، واستغنوا عنها، فردوها على الأنصار فقَبلوها(١).

# قدوم مهاجري الحبشة ومعهم الأشعريُّون

قَدِمَ على النبي على بخيبر بعد فتحها ابنُ عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه على من الحبشة، ففرح به رسول الله على فرحًا عظيمًا؛ فقد روى الحاكم في «المستدرك» بسند ضعيف ـ وله شواهد يتقوى بها ـ عن جابر هله ، قال: لما قدم رسول الله على من خيبر قدم جعفر من الحبشة، تلقاه رسول الله على فقبّل جبهته، ثم قال: «والله ما أدري بأيهما أنا أفرح؛ بفتح خيبر، أم بقدوم جعفر؟!»(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۱۲/۸۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٢٩٥) (٥٠٠٥)، وقال الألباني في تحقيقه لفقه السيرة للغزالي، ص (٣٥٠): حديث حسن، ثم أورد طرقه، وختم قوله: وبالجملة فالحديث قوي بهذه الطرق، وقد صححه الحاكم، وأورده أيضًا الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم الحديث (٢٦٥٧) وصحّحه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٩٦٣٥).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي موسى الأشعري الله أنا وأخوان لي أنا مخرج النبي الله ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم؛ أحدهما: أبو بُردة (۱۱)، والآخر: أبو رُهم (۲۲) ـ إما قال: في بضع، وإما قال: في ثلاثة وخمسين، أو اثنين وخمسين رجلًا من قومي ـ فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، ووافَقْنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر ولله الله الله بعثم بعثمنا هاهنا، وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعًا، فوافَقْنا النبي بعلله حين افتتح خيبر، فأسهم لنا ـ أو قال: فأعطانا ـ منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئًا، إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه معهم (٤).

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في جامع الأصول (٢/٥/١)، قسم التراجم: أبو بُردة، بضم الباء، وسكون الراء، وبالدال المهملة: هو عامر بن قيس الأشعري، أخو أبي موسى الأشعري الله المهملة:

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في جامع الأصول (٣٩٧/١)، قسم التراجم: أبو رُهْم، بضم الراء، وسكون الهاء: هو مجدي بن قيس الأشعري، أخو أبي موسى الأشعري را ومَجْدِي: بفتح الميم، وسكون الجيم، وكسر الدال المهملة.

<sup>(</sup>٣) قلتُ: يخالف ذلك حديث أبي هريرة ﷺ الآتي، وهو في مسند الإمام أحمد، ومستدرك الحاكم، ولفظه: أتينا خيبر، وقد افتتح النبي ﷺ خيبر، فكلم المسلمين، فأشركونا في سهامِهم.

قال السندي في شرحه للمسند (٦٠/٦): هذا خلاف المشهور، والمشهور أنه أشرك أهل السفينة دون غيرهم، والله أعلم.

يعني بقوله: أصحاب السفينة: جعفر بن أبي طالب وهن معه؛ كالأشعريين وغيرهم. \* قال الحافظ في الفتح (٨/ ٢٧١): ويُجمَع بين هذا وبين الحصر الذي في حديث أبي موسى وهنه: أن أبا موسى وهنه أراد أنه لم يُسهم لأحد لم يشهد الوقعة من غير استرضاء أحد من الغانمين إلا لأصحاب السفينة، وأما أبو هريرة وأصحابه وأصحابه طب خواطر المسلمين. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣١٣٦)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٥٠٢).

### قدوم الدَّوْسِيِّين



وقَدِمَ على رسول الله على وهو بخيبر بعد فتحها: الدَّوسيُّون، فيهم: الطُّفيل بن عمرو الدوسي، وراوية الإسلام أبو هريرة هيه، وغيرهما.

وروى الإمام أحمد في «مسنده» والحاكم في «المستدرك» بسند صحيح عن خُثيم بن عِراك بن مالك عن أبيه، قال: إن أبا هريرة ولله قدم المدينة في رهط من قومه، والنبي الله بخيبر، وقد استخلف سِباع بن عرفطة والركعة على المدينة، قال: فانتهيتُ إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى: بـ حَهيعَسَ، وفي الثانية: وَرَبُلُ لِلمُطَفِّفِينَ، قال: فقلت لنفسي: ويلٌ لفلان! إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كال كال بالناقص، قال: فلم فلما صَلَّى زوَّدَنا شيئًا حتى أتينا خيبر، وقد افتتح النبي عَلَيْ خيبر، قال: فكلم المسلمين، فأشركونا في سهامهم (۱).

يا ليلةً من طُولها وعَنائِها (٢) على أنَّها من دارة (٣) الكُفرِ نَجَّتِ وأَبَق (٤) غلام لي في الطريق، فلما قدمتُ على النبي ﷺ فبايعته، فبينا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (۸۵۵۲)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (۲۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) قال السندي في شرحه للمسند (٩/ ٣٣٤): عَنَائِها، بفتح عين مهملة، وتخفيف نون ممدودة؛ أي: تَعَبها ومَشقَّتِها.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٥/٤٦٧): **الدَّارة** أخصُّ من الدار، وقد كثر استعمالها في أشعار العرب.

<sup>(</sup>٤) **أبق**: هرب. انظر: النهاية (١٩/١).



وتزوَّجها (٣).

أنا عنده إذ طلع الغلام، فقال لي النبي على: «يا أبا هريرة، هذا غلامك!»، فقلت: هو لوجه الله، فأعتقتُه (١٠).

# إعتاق النبي ﷺ صفية بنت حُيّي ﴿

النبي ﷺ، قال: «خُذ جاريةً من السبي غيرها»، قال: فأعتقها النبي ﷺ

وفي لفظ آخر، قال ثابت البُناني: يا أبا حمزة (٥) ما أصدَقَها؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (۲۵۳۰) (۲۵۳۱) (٤٣٩٣)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٧٨٤٥).

<sup>(</sup>٢) البناء: الدخول بالزوجة. انظر: النهاية (١٥٦/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٧١)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣٧١) (٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٥٠٨٦)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٣٦٥) (٨٥).

<sup>(</sup>٥) هي كنية أنس بن مالك ﴿ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه



قال: نفسها، أعتقها وتزوجها (١).

# 

# \* اختُلِف في هذه المسألة:

قال الإمام النووي: وقوله: أصدَقها نَفْسَها، اختُلِفَ في معناه؛ فالصحيح الذي اختاره المحققون أنه أعتقها تبرعًا بلا عوض ولا شرط، ثم تزوجها برضاها بلا صداق، وهذا من خصائصه على أنه يجوز نكاحه بلا مهر لا في الحال ولا فيما بعد، بخلاف غيره (٢).

وذهب الإمام ابن القيم إلى أن هذا الحكم ليس من خصائص النبي على فقال: فصار ذلك سُنة للأُمَّة إلى يوم القيامة؛ أن يُعتق الرجل أَمَته، ويجعل عِتْقَها صداقَها، فتصير زوجته بذلك، فإذا قال: أعتقتُ أَمَتي، وجعلتُ عِتقَها صداقَها، أو قال: جعلتُ عِتق أَمتي صَداقَها، صح العتق بالنكاح، وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي، وهذا ظاهر مذهب أحمد، وكثير من أهل الحديث، وقالت طائفة: هذا خاص بالنبي على وهو مما خصه الله به في النكاح دون الأُمَّة، وهذا قول الأئمة الثلاثة ومَن وافقهم، والصحيح: القول الأول؛ لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل، والله سبحانه لما خَصَّه بنكاح الموهوبة، قال فيها: ﴿ فَالِصَكَةَ لَكَ مِن دُونِ وَالله علم الأحزاب: ١٠]، ولم يقل هذا في المُعتَقة، ولا قاله على لئلًا يقطع تأسِّي الأُمة به في ذلك، والله سبحانه أباح له نكاح امرأة مَن تَبنَّه؛ لئلًا يكون على الأُمة به في ذلك، والله سبحانه أباح له نكاح امرأة مَن تَبنَّه؛ لئلًا يكون على الأُمة على أنه إذا نكح

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (۳۷۱)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (۱۳۲۰) (۸٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٩/ ١٨٩).



نكاحًا فلأُمته التأسي به فيه، ما لم يأتِ عن الله ورسوله على نصُّ بالاختصاص وقطع التأسي، وهذا ظاهر، ولتقرير هذه المسألة وبسط الاحتجاج فيها، وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضى الأصول والقياس موضِعٌ آخر، وإنما نَبَهنا عليها تنبيهًا(١).

### دخول النبي ﷺ بصفية ﷺ



روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أنس بن مالك رضيه، قال: قدم النبي على خيبر، فلما فَتَح الله عليه الحِصن، ذُكِرَ له جمال صَفية بنت حُيَي بن أخطب رضياً ـ وقد قُتِلَ زوجها وكانت عروسًا ـ فاصطفاها رسول الله على لنفسه فخرج بها، حتى بلغنا سَدَّ الرَّوْحاء (٢) حَلَّت (٣)، فبنى بها رسول الله على (٤).

وفي لفظ آخر في «صحيح مسلم»، قال أنس ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ وَتُهَيِّبُهُ اللهُ وَتُهَيِّبُها \_ قال: وأحسَبُه قال: \_ وتعتدُّ في بيتِها (٢٠).

قال الإمام النووي: قوله: تعتدُّ: فمعناه: تستبرئ؛ فإنها كانت مَسْبِيَّة يجب استبراؤُها، وجعَلَها في مدة الاستبراء في بيت أم سُليم، فلما انقضى الاستبراء جهَّزتها أم سُليم، وهيَّأتها؛ أي: زيَّنتها وجمَّلتها، على عادة العروس بما ليس بمنهي عنه من وَشْمِ ووصلٍ وغيرِ ذلك من المنهيِّ عنه (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المعاد (١/٣/١، ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) جاء في صحيح مسلم، رقم الحديث (٣٨٨) (١٥): **الروحاء**: موضع يبعد عن المدينة النبوية ستة وثلاثين ميلًا.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (١٧٦/٥): حَلَّت: أي: طَهُرَت من حيضِها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) يعني: صَفِيَّة بنت حُيي ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٣٦٥) (٨٧).

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٩/ ١٩٠).

وأطعم رسول الله ﷺ الناس حَيسًا في وليمة صفية ﷺ؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أنس ﷺ، قال: حتى بلَغْنا سَدَّ الصَّهباء، حَلَّت، فبنى بها رسول الله ﷺ، ثم صنع حَيْسًا(۱) في نِطْع (۲) صغير، ثم قال لي: «آذِنْ مَن حولك»، فكانت تلك وليمتَه ﷺ على صفية (۳).

وفي رواية الإمام مسلم، قال أنس رَهِي : وجعل رسول الله ﷺ وَلِيمَتَها التَّمرَ والأَقِطَ والسَّمنَ (٤).

قال الحافظ في «الفتح»: ولا مخالفة بينهما؛ لأن هذه (٥) من أجزاء الحَيس (٦).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٢/ ٣٤): الحَيْس، بفتح الحاء: خليطُ السمن والتمر والأَقِط.

<sup>(</sup>٢) النَّطع، بكسر النون: هو بِساط من جِلد. انظر: لسان العرب (١٨٦/١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٢٣٥) (٤٢١١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٣٦٥).

<sup>(</sup>٥) أي: التمر والأقط والسمن.

<sup>(</sup>٦) انظر: فتح الباري (٢٩٦/١٠).

<sup>(</sup>V) يعنى: رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>٨) أَلُّب، بفتح الهمزة، وتشديد اللام: أي: جَمَّعَ. انظر: النهاية (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (١٩٩).



#### قصة الشاة المسمومة



وفي هذه الغزوة سَمَّ اليهودُ رسول الله عَلَيْ، فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة وهيه الله على: لما فُتِحَت خيبر أُهدِيَت لرسول الله على: «اجمعوا لي مَن كان الرسول الله على: «اجمعوا لي مَن كان هاهنا من اليهود»، فَجُمِعوا له، فقال لهم رسول الله على: «إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادِقِيَّ عنه؟» فقالوا: نعم يا أبا القاسم... فقال لهم رسول الله على: «هل جعلتم في هذه الشاة سُمَّا؟» فقالوا: نعم، فقال: «ما حملكم على ذلك؟» قالوا: أردنا إن كنت كاذبًا نستريحُ منك، وإن كنت نبيًا لم يضُرَّك (١).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك رضيه، قال: إن امرأة يهودية (٢) أتت رسول الله على بشاة مسمومة (٣) ، فأكل منها (٤) ، فجيء بها إلى رسول الله على فسألها عن ذلك؟ فقالت: أردتُ لأقتُلَك، فقال رسول الله على ذلك، أو قال: علَيّ»، قالوا: ألا نقتُلُها؟ قال رسول الله على ذلك أو قال: علَيّ»، قالوا: ألا نقتُلُها؟ قال رسول الله على ذلك أعرفها في لَهَواتِ (٥) رسول الله على (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣١٦٩) (٥٧٧٧).

<sup>(</sup>٢) سماها ابن إسحاق في السيرة (٣/٣٦): زينب بنت الحارث؛ امرأة سلَّام بن مِشْكَم.

<sup>(</sup>٣) في رواية الإمام أحمد في مسنده: أن يهودية جعلت سُمًّا في لحم.

<sup>(</sup>٤) زاد الإمام أحمد في مسنده: فقال رسول الله ﷺ: «إنها جعلت فيه سُمًّا». قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٣/٣٠٤): وقد اختُلف: هل أكل النبي ﷺ منها أو لم يأكل؟ وأكثر الروايات أنه أكل منها.

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٥٠/١٤): الضهوات، بفتح اللام والهاء: جمع لَهَاة، بفتح اللام، وهي: اللحمة الحمراء المعلَّقة في أصل الحَنَك.

وقوله: ما زلتُ أعرفها: أي: العلامة، كأنه بقي للسُّم علامة وأثر من سواد أو غيره.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٦١٧)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث =



# انقطاع أُبِهَرِ (٢) النبيِّ ﷺ

وكان من أثر هذا السم: انقطاع أبهَرِ النبي عَلَيْهِ؛ فقد روى الإمام البخاري عن عائشة عَلَيْهَ، قالت: كان النبي عَلَيْهُ يقول في مرضه الذي مات فيه: «يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلتُ بخيبر، فهذا أوان وجدتُ انقطاع أبهَري من ذلك السمِّ !»(٣).

وروى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح عن أم مُبَشِّر رَفِيًا، قالت: دخلتُ على رسول الله على في وجعه الذي قُبِضَ فيه، فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، ما تتَّهِم بنفسك؟! فإني لا أتهم بابني إلا الطعام الذي أكله معك بخيبر، وكان ابنها بشر بن البراء بن معرور رفي مات قبل النبي على فقال رسول الله على: «وأنا لا أتّهم غيرها، هذا أوان انقطاع أبْهَري»(٤).

<sup>= (</sup>٢١٩٠)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٣٢٨٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٧٨٤).

<sup>(</sup>٢) الأبهر: عِرقٌ في الظهر موصول بالقلب، فإذا انقطع لم تبقَ معه حياة. انظر: النهاية (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه معلَّقًا بصيغة الجزم، رقم الحديث (٤٤٢٨)، ووصله الحاكم في مستدركه، رقم الحديث (٤٤٤١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٣٩٣٣)، وأبو داود في سننه، رقم الحديث (٤٠٣٢). والحاكم في مستدركه، رقم الحديث (٥٠٣٢).



وروى الإمام أحمد، والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رهيه، قال: لأن أحلف تِسعًا أن رسول الله ﷺ قُتِلَ قتلًا (١)، أحبُّ إليَّ من أن أحلف واحدة أنه لم يُقتَل؛ وذلك أن الله ﷺ اتخذه نبيًّا واتخذه شهيدًا (٢).

وقال الإمام ابن القيم: ولما احتجم النبي على احتجم في الكاهل (٣)، وهو أقرب المواضع التي يمكن فيها الحجامة إلى القلب، فخرجت المادة الشمية مع الدم لا خروجًا كليًّا؛ بل بقي أثرها مع ضعفه؛ لِما يريد الله سبحانه من تكميل مراتب الفضل كلها له، فلما أراد الله إكرامه بالشهادة ظهر تأثير ذلك الأثر الكامن من السَّم؛ ليقضيَ الله أمرًا كان مفعولًا، وظهر سِرُّ قوله تعالى لأعدائه من السَّم؛ ليقضيَ الله أمرًا كان مفعولًا، وظهر سِرُّ قوله تعالى لأعدائه من اليهود: ﴿أَفَكُلُما جَاءَكُم رَسُولُ بِمَا لا بَهُوَى أَنفُسُكُم السَّكُم بَرَمُ فَعَوِيدًا لَقَنُلُوك الله المنتقبل المستقبل المستقبل الذي قد وقع منهم وتحقّق، وجاء بلفظ: ﴿نَقْنُلُوك الله الله المستقبل الذي يتوقعونه وينتظرونه، والله أعلم (٤).

# هل قتل رسول الله ﷺ زينب بنت الحارث؟



قال الإمام النووي: قال القاضي عياض: اختلفت الآثار والعلماء؛

<sup>(</sup>۱) قال الإمام السندي في شرحه للمسند (۳/ ۲٤۷): ولا يُنافي ذلك قوله تعالى في سورة المائدة، آية (۲۷): ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ۲۷]؛ إذ يكفي فيه العصمة عن القتل على الوجه المعتاد فيه، وقد عُصِمَ منه ﷺ بلا ريب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٣٦١٧) (٣٨٧٣)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) الكاهل: هو مُقدَّم أعلى الظهر. انظر: النهاية (٤/١٨٥). وثبت احتجام النبي ﷺ في كاهله في سنن أبي داود، رقم الحديث (٣٨٦٠)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (٢١٧٦) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) انظر: زاد المعاد (٤/ ١٧٧، ١٧٨).



هل قتلها النبي ﷺ أم لا؟ فوقع في «صحيح مسلم»(١)، أنهم قالوا: ألا نقتُلُها؟

فقال رسول الله على: «لا»، ومثله عن أبي هريرة، وجابر، وعن جابر من رواية أبي سلمة أنه على قتلها، وفي رواية ابن عباس أنه على دفعها إلى أولياء بِشر بن البراء بن معرور على، وكان أكل منها فمات بها، فقتلوها، وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله على قتلها.

قال القاضي: وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل: أنه لم يقتلها أولًا حين اطَّلع على سمها، وقيل له: اقتُلْها، فقال: لا، فلما مات بشر بن البراء والله من ذلك سلَّمها لأوليائه فقتلوها قِصاصًا، فيصح قولهم: لم يقتلها؛ أي: في الحال، ويصح قولهم: قتلها؛ أي: بعد ذلك، والله أعلم (٢).

قال الإمام السُّهيلي: ووجه الجمع أنه عليه الصلاة والسلام صفح عنها؛ لأنه كان على لا ينتقم لنفسه، فلما مات بشر بن البراء الله من تلك الأكلة، قتلها؛ وذلك أن بشرًا لم يزل معتلًا من تلك الأكلة حتى مات منها بعد حَوْلِ<sup>(٣)</sup>.

وقال الحافظ في «الفتح»: ويحتمل أن يكون تركها؛ لكونها أسلمت، وإنما أُخَّرَ قتلها حتى مات بشر في الله الله الموته تحقق وجوب القِصاص بشرطه (٤٠).

<sup>(</sup>١) والبخاري أيضًا، وتقدم تخريج الحديث قبل قليل.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٥٠/١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الروض الأُنُف (٨٣/٤)، وذهب البيهقي في دلائل النبوة (٢٦٢/٤) إلى مثل ما ذهب إليه السُّهيلي.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري (٨/ ٢٨٢).



#### فوائد حادثة الشاة المسمومة



قال الحافظ في «الفتح»: وفي الحديث:

- ١ ـ إخباره ﷺ عن الغيب.
  - ٢ ـ وتكليم الجماد له.
- ٣ ـ وفيه معاندة اليهود لاعترافهم بصدقه ﷺ فيما وقع منهم من دسيسة السم، ومع ذلك فعاندوا واستمروا على تكذيبه.
  - ٤ وفيه قَتْل مَن قَتَلَ بالسُّم قِصاصًا.
- \_ وفيه أن الأشياء كالسموم وغيرها لا تُؤثِّر بذواتها؛ بل بإذن الله تعالى (١).

# مصالحة يهود فَدَك



قال ابن إسحاق: فلما فرغ رسول الله على من خيبر قذف الله الرعب في قلوب أهل فَدَك، حين بلغهم ما أوقع الله تعالى بأهل خيبر، فبعثوا إلى رسول الله على يُصالحونه على النصف من فَدَك، فقدمت عليه رسلهم بخيبر، أو بالطائف، أو بعد ما قَدِمَ المدينة، فقبِل ذلك منهم، فكانت فَدَك لرسول الله على خالصةً؛ لأنه لم يُوجِف عليها بخيل ولا رِكَاب (٢).

وروى أبو داود في «سننه» بسند حسن عن مالك بن أوس بن الحَدَثان، قال: كان فيما احتج به (٣) عمر رضي أنه، قال: كانت لرسول الله على ثلاث

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح الباري (۱۱/ ٤١٤). (۲) انظر: سيرة ابن هشام (۳/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) احتج به على العباس وعلي بن أبي طالب الله عندما اختصما في إدارة ما ترك رسول الله على، والقصة في ذلك مطوَّلة، أخرجها: البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٧٥٧) (٤٩).

صفایا: بنو النضیر، وخیبر، وفَدَك، فأما بنو النضیر فكانت حُبُسًا لنوائبه، وأما فَدَك فكانت حُبُسًا لأبناء السبیل، وأما خیبر فَجَزَّأها رسول الله علی ثلاثة أجزاء: جزأین بین المسلمین، وجُزءًا نفقة لأهله، فما فَضَلَ عن نفقة أهله جعله بین فقراء المهاجرین (۱).

وروى أبو داود في «سننه» بسند حسن عن المغيرة، قال: جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استُخلف، فقال: إن رسول الله على كانت له فَدَك، فكان يُنفق منها، ويعود منها على صغير بني هاشم، ويُزوج منها أيِّمَهم (٢).

# حصار وادي القرى، وقصَّة مِدْعَم (٣)



انصرف رسول الله على من خيبر إلى وادي القرى، وكان بها جماعة من اليهود، فلما نزلوا استقبلهم يهود بالرمي وهم على غير تعبئة، حتى فتحها المسلمون عَنوة، وكان مع رسول الله غلام يُقال له: مِدْعَم، غَلَّ(٤) شَملةً(٥) من المغانم، وقُتِلَ؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» والحاكم في

<sup>=</sup> قال أبو داود في سننه (٤/٥٨٤): إنما سألاه أن يكون يُصَيِّرهُ نصفين بينهما، لا أنهما جَهِلا أن النبي عَلَيْه، قال: «لا نُورَثُ، ما تركُنا صدقةٌ»؛ فإنهما كانا لا يَطلبان إلا الصواب، فقال عمر في لا أُوقع عليه اسم القَسْم، أدعُه على ما هو.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه، رقم الحديث (٢٩٦٧).

<sup>(</sup>٢) **الأيَّم**: التي لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيِّبًا، مطلقة كانت أو متوفَّى عنها. انظر: النهاية (٢/ ٨٦).

والخبر أخرجه أبو داود في سننه، رقم الحديث (٢٩٧٢).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٢٧١): مِدْعَم: بكسر الميم، وسكون المهملة، وفتح العين المهملة.

<sup>(</sup>٤) الغُلُول: هو الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. انظر: النهاية (٣/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٥) الشَّملة: كساء يُتغطى به ويُتلفَّف فيه. انظر: النهاية (٢/٤٤٨).



"المستدرك" - واللفظ للحاكم - عن أبي هريرة الله الله المداه له رسول الله عن خيبر إلى وادي القرى (١)، ومعه غلام (٢) له أهداه له رفاعة بن زيد الجُذَامي، فبينما هو يَضَعُ رَحْلَ رسول الله على مع مُغَيرِب الشمس أتاه سهم غَرْب فقتله - وهو السهم الذي لا يُدرى مَن رمى به - فقلنا له: هنيئًا له الجنة (٣)! فقال رسول الله على: «كلّا، والذي نفس محمد بيده، إن شَمْلَتَه الآن لتحترِقُ (٤) عليه في النار، غَلَها من فيء المسلمين يوم خيبر» (هناه من فيء المسلمين يوم خيبر» في أن رجل من أصحاب رسول الله على فرعًا حين سمع رسول الله على يقول ذلك، فقال: يا رسول الله، أصبتُ شِراكين (١) لنعلين رسول الله على يقول ذلك، فقال: يا رسول الله، أصبتُ شِراكين (١) لنعلين لعلين

<sup>(</sup>۱) في رواية الإمام البخاري، رقم الحديث (٤٢٣٤): افتتحنا خيبر... ثم انصرفنا مع رسول الله على إلى وادي القرى.

وفي رواية الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١١٥): خرجنا مع النبي ﷺ إلى خيبر... ثم انطلقنا إلى الوادي.

قال الحافظ: وكأن محمد بن إسحاق صاحب المغازي استشعر بوهم ثور بن زيد في هذه اللفظة فروى الحديث عنه بدونها، وأخرجه ابن حبان والحاكم وابن منده من طريقه بلفظ: انصرفنا مع رسول الله على إلى وادي القرى، ورواية أبي إسحاق الفزاري التي في هذا الباب تَسْلَم من هذا الاعتراض بأن يُحمَل قوله: افتتحنا؛ أي: المسلمون، وقد تقدم نظير ذلك، وروى البيهقي في الدلائل من وجه آخر عن أبي هريرة، قال: خرجنا مع النبي كليه من خيبر إلى وادي القرى؛ فلعل هذا أصل الحديث.

<sup>(</sup>٢) وقع في صحيح البخاري تسميته: مِدْعَمًا. (٣) في رواية الصحيحين: الشهادة.

<sup>(</sup>٤) في رواية الإمام البخاري: «لتشتعل». وفي رواية الإمام مسلم: «لتلتهب».

<sup>(</sup>٥) زاد الإمام مسلم في صحيحه: ففزع الناس.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٢٧٢): الشَّرَاكُ، بكسر المعجمة، وتخفيف الراء: سَيرُ النعل على ظهر القَدَم.



لي، فقال رسولُ الله ﷺ: «يُقَدُّ لك مثلُهما في النار»(١).

#### عودة النبي ﷺ منصورًا إلى المدينة

ثم عاد رسول الله ﷺ إلى المدينة النبوية منصورًا على يهود خيبر، وقد مَكَّنهُ الله ﷺ منها، وفي طريق عودتهم حدَثَت عدة أحداث؛ منها:

#### بيان فضل لا حول ولا قوة إلا بالله



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٣٣٤)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١١٥)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٢٢/١٧): ارْبَعوا، بهمزة وصل، وبفتح الباء الموحَّدة، معناه: ارفُقوا بأنفسكم واخفِضوا أصواتكم.

<sup>(</sup>٣) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٦٣٨٤): «سميعًا بصيرًا».



### إلا بالله (١).

قال الحافظ في «الفتح»: هذا السياق يُوهم أن ذلك وقع وهم ذاهبون إلى خيبر، وليس كذلك؛ بل إنما وقع ذلك حال رجوعهم؛ لأن أبا موسى إنما قَدِم بعد فتح خيبر مع جعفر في ، وعلى هذا ففي السياق حذف تقديره: لما توجه النبي في إلى خيبر فحاصرها ففتحها، ففرغ فرجع؛ أشرف الناس... إلخ (٢).

# فضل جبل أُحُد والمدينة النبوية

روى الشيخان في «صحيحيهما» ـ واللفظ للبخاري ـ عن أنس بن مالك على الشيخة، قال: خرجت مع رسول الله على إلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي على راجعًا وبدا<sup>(٣)</sup> له أُحُد، قال: «هذا جبل يُحبنا ونُحبه، ثم أشار بيده إلى المدينة، وقال: اللَّهُمَّ إني أُحَرِّم ما بين لابَتَيها<sup>(١)</sup> كتحريم إبراهيم مكة، اللَّهُمَّ بارك لنا في صاعنا ومُدِّنا»(٥).

قال الإمام النووي: قوله ﷺ: «هذا جبل يُحبنا ونحبه»، الصحيح المختار أن معناه: أن أُحُدًا يُحبنا حقيقة، جعل الله تعالى فيه تمييزًا يحب به، كما قال ﷺ: ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٧٤]،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٢٠٢) (٦٣٨٤)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٧٠٤) (٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (٨/٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) بدا: ظهر. انظر: النهاية (١٠٩/١).

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ١١٥): اللَّابتان: الحَرَّتان، واحدتهما لابَة، وهي الأرض الملبَسة حجارة سوداء، وللمدينة لابتان؛ شرقية وغربية، وهي بينهما.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٨٨٩)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٥).

وكما حَنَّ الجِذع اليابس(۱)، وكما سَبَّحَ الحصى(۲)، وكما فَرَّ الحَجَرُ بين بينا عَلَيْ: «إني لأعرف حجرًا بمكة كان بينا عَلَيّ المعلم علي»(٤)، وكما دعا الشجرتين المفترقتين فاجتمعتا(٥)، وكما رجَف حِرَاء، فقال: «اسكُنْ حِراء؛ فليس عليك إلا نبي أو صِدِّيق»(١)، وكما كَلَّمَهُ ذراع الشاة(٧)، وكما قال عَلَيْ: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلّا يُسَيِّحُ بِمَدِّهِ وَلَاِن لِن فَقَهُونَ تَسَيِّيحَهُمُ الإسراء: ٤٤]، والصحيح في معنى هذه الآية: أن كل شيء يُسبِّح حقيقة بحسب حاله، ولكن لا نفقهه، وهذا وما أشبهه شواهد لما اخترناه واختاره المحققون في معنى الحديث، وأن أُحدًا يُحبنا حقيقة (٨).

<sup>(</sup>۱) حنين الجذع من الأحاديث المشهورة جدًّا، وقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٥٨٣)، وأورد طرقه الإمام البيهقي في دلائل النبوة (٢/٣٥٥)، وختمها بقوله: هذه الأحاديث التي ذكرناها في أمر الحنانة كلها صحيحة، وأمر الحنانة من الأمور الظاهرة والأعلام النيرة التي أخذها الخلف عن السلف، ورواية الأحاديث فيه كالتكليف، والحمد لله على الإسلام والسنة، وبه العياذ والعصمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم الحديث (١٢٤٤) وإسناده ضعيف. قال الحافظ في الفتح (٢٩٣/٧): وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٧٨) (٣٤٠٤)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٢٧٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣٠١٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٤١٧).

<sup>(</sup>۷) إخبار ذراع الشاة بأنه مسموم، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (۳۷۳۳)، وأبو داود في سننه، رقم الحديث (۳۷۸۱) (٤٥١٠) وإسناده ضعيف،

وأخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٧٢٦٧) وفيه نكارة، وقصة الشاة المسمومة تقدم ذكرُها، وأنها ثابتة.

<sup>(</sup>٨) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٩/ ١١٩).







# غزوة ذات الرِّقاع $^{(1)}$ (أو غزوة نَجُد $^{(1)}$



- (١) اختُلِفَ في سبب تسميتها بذلك على النحو التالي:
- \* قال ابن هشام في السيرة (٣/ ٢٢٦): وإنما قيل لها غزوة ذات الرِّقاع؛ لأنهم رقعوا فيها راياتهم، ويُقال: ذات الرقاع: شجرة بذلك الموضع، يُقال لها: ذات الرقاع.
- \* وقال الواقدي في مغازيه (١/ ٣٩٥) وتبعه تلميذه ابن سعد في طبقاته (٢/ ٢٨٠): سُميت ذات الرقاع؛ لأنه جبل فيه بُقع حُمر وسواد وبياض.
- \* وروى الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤١٢٨)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٨١٦)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٨١٦) عن أبي موسى الأشعري في، قال: خرجنا مع النبي في في غزوة ونحن في ستة نفر، بيننا بعير نَعْتَقبه، فنَقِبَت أقدامُنا ونَقِبَت قدماي، وسقَطَت أظفاري، فكنا نَلُفُ على أرجلنا الخِرَق؛ فسميت غزوة ذات الرقاع.
- \* قال الإمام السُّهيلي في الروض الأُنُف (٣/ ٤٠١): وأصح هذه الأقوال كلها ما رواه البخاري، ثم ساق حديث أبي موسى الأشعري را
- \* وقال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٢٠٢/٣): الصواب ما قاله أبو موسى وللهذاب الأنه صحابي شاهَدَ الأمر، وفَسَّرَهُ تفسيرًا موافقًا للواقع واللغة، ولم يُخالفه صريح غيره، فلا يُعدَل عنه.

\* وتُسمى غزوة مُحارب خَصَفَة.

قال الإمام البخاري في صحيحه: باب غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة مُحارِب خَصَفَةَ من بنى ثعلبة من غَطَفان.



# \* اختُلِف في تاريخ هذه الغزوة على النحو التالي:

١ ـ ذهب عامة أهل المغازي إلى أنها وقعت قبل غزوة الخندق في السنة الرابعة للهجرة، وتلقاها الناس عنهم.

قال الحافظ ابن كثير: ذات الرِّقاع كانت قبل الخندق في قول جمهور علماء السير والمغازي، وممن نَصَّ على ذلك محمد بن إسحاق<sup>(۱)</sup>، وموسى بن عقبة<sup>(۲)</sup>، والواقدي<sup>(۳)</sup>، ومحمد بن سعد<sup>(3)</sup> كاتبه، وخليفة بن خياط<sup>(۵)</sup>، وغيرهم<sup>(۲)</sup>.

Y \_ وذهب الإمام البخاري في "صحيحه" ( $^{(v)}$ )، والحافظ ابن كثير  $^{(\Lambda)}$ )،

قلت: وتردد موسى بن عقبة في تاريخها، فقال، كما في زاد المعاد (٢٩٦/٣): ولا يُدرى متى كانت هذه الغزوة؛ قبل بدر أو بعدها، أو فيما بين بدر وأُحُد، أو بعد أُحُد.

وتعقبه الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٢٩٦) بقوله: ولقد أبعد جدًّا؛ إذ جَوَّز أن تكون قبل بدر، وهذا ظاهر الإحالة، ولا قبل أُحُد، ولا قبل الخندق.

- (١) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٢٢٥).
- (٢) قال الحافظ في الفتح (٨/ ١٨٠): وأما موسى بن عقبة فجزم بتقديم وقوع غزوة ذات الرقاع، لكن تردد في وقتها، فقال: لا ندري كانت قبل بدر أو بعدها، أو قبل أُحُد أو بعدها، وهذا التردد لا حاصل له.
  - (٣) انظر: مغازي الواقدي (٣٩٦/١).
  - (٤) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٢/ ٢٨٠).
  - (٥) لم أقف على ذلك في المصنفات التي اطَّلعتُ عليها لخليفة بن خياط، بعد البحث الشديد ..
    - (٦) انظر: تفسير ابن كثير (٣٩٩/٢).
    - (٧) انظر: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع.
    - (٨) انظر: الفصول في سيرة الرسول، ص (١٤٧)، والبداية والنهاية (٤/٤٦٤).

<sup>=</sup> قال الحافظ في الفتح (٨/ ١٨١): جمهور أهل المغازي على أن غزوة ذات الرِّقاع هي غزوة مُحارِب، كما جزم ابن إسحاق (٣/ ٢٢٥)، وعند الواقدي أنهما ثنتان، وتبعه القطب الحلبي في شرح السيرة. والله أعلم بالصواب.



والإمام ابن القيم (١)، الحافظ ابن حجر (٢)؛ إلى أنها وقعت بعد غزوة خيبر، وهو الصحيح.

#### سبب هذه الغزوة



بلغ رسولَ الله ﷺ أن بني محارب وبني ثعلبة من غَطَفان جمعوا له

(١) انظر: زاد المعاد (٣/ ٢٩٤).

\* قال الحافظ في الفتح (٨/ ١٨٠): الذي ينبغي الجزم به أنها بعد غزوة بني قريظة:

١ ـ لأنه تقدم أن صلاة الخوف في غزوة الخندق لم تكن شُرِعَت، وقد ثبت وقوع صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع؛ فدل على تأخرها بعد الخندق.

٢ ـ ثبت أن أبا موسى شهد غزوة ذات الرقاع، فلزم منه كونها بعد غزوة خيبر.

٣ ـ ذكر عبد الله بن عمر الله على مع النبي و صلاة الخوف بنجد، وقد تقدم أن أول مشاهده الخندق؛ فتكون ذات الرقاع بعد الخندق.

٤ ـ روى الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤١٢٥) عن جابر بن عبد الله على الله على الله على النبي على صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع.

قال الحافظ في الفتح (٨/ ١٨٢): التنصيص على أنها سابع غزوة من غزوات النبي على تأييد لما ذهب إليه البخاري من أنها بعد خيبر؛ فإنه إن كان المراد الغزوات التي خرج النبي على فيها بنفسه مطلقًا، وإن لم يُقاتل، فإن السابعة منها تقع قبل أُحُد، ولم يذهب أحد إلى أن ذات الرِّقاع قبل أُحُد إلا ما تقدم من تردد موسى بن عقبة، وفيه نظر؛ لأنهم متفقون على أن صلاة الخوف متأخرة عن غزوة الخندق، فتعين أن تكون ذات الرقاع بعد بني قريظة، فتعين أن المراد الغزوات التي وقع فيها قتال، والأولى منها: بدر، والثانية: أُحُد، والثالثة: الخندق، والرابعة: قريظة، والخامسة: المُريسيع، والسادسة: خيبر، فيلزم من هذا أن تكون ذات الرقاع بعد خيبر؛ للتنصيص على أنها السابعة.

\* قلت: وثبت شهود أبي هريرة هم غزوة ذات الرقاع، وهو لم يَقدَم على النبي على إلا بعد فتح خيبر كما تقدم؛ فقد روى الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٨٢٦٠) بإسناد صحيح عن مروان بن الحاكم أنه سأل أبا هريرة شه: هل صليت مع رسول الله على صلاة الخوف؟ فقال أبو هريرة هم: نعم، فقال: متى؟ قال شه: عامَ غزوة نجد.

(٢) انظر: فتح الباري (٨/ ١٨١).



جموعًا عظيمة؛ لقتاله(١).

# خروج النبي ﷺ لهم



خرج رسول الله على إليهم في أربعمائة رجل، وقيل: سبعمائة، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان في وقيل: استخلف أبا ذر الغفاري في محتى أتى محالهم، فلقي جمعًا عظيمًا من غَطفان، ولم يكن بينهم قتال، وصلى رسول الله على بأصحابه صلاة الخوف (٢).

وفي رواية ابن سعد في «طبقاته»: فلم يجد في محالِهم أحدًا إلا نسوة، فأخذهن وفيهن جارية وضيئة، وهربت الأعراب إلى رؤوس الجبال<sup>(٣)</sup>.

# ورجوع النبي رضي الله المدينة وأحداث جرت في الطريق عليها الله المدينة وأحداث المريق الم

ثم رجع رسول الله ﷺ بجيشه إلى المدينة النبوية، ولم يلْقَ كيدًا، وفي طريق عودتهم إلى المدينة جرت أحداث؛ منها:

#### قصة غورث بن الحارث وصلاة الخوف



روى الشيخان في «صحيحيهما» عن جابر بن عبد الله رضي قال: إنه غزا مع رسول الله رضي قبل نجد (٤) ، فلما قفل (٥) رسول الله رسول الله الله عليه قفل معه،

<sup>(</sup>۱) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٢٢٥)، الطبقات الكبرى لابن سعد (٢/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: سيرة ابن هشام (٣/٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد (٢/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) في رواية أخرى في الصحيحين، قال جابر ﷺ: كنا مع النبي ﷺ بذات الرقاع.

<sup>(</sup>٥) قفل: رجع. انظر: النهاية (٨٢/٤).

فأدركَتْهم القائلةُ في وادٍ كثير العِضاهِ (۱)، فنزل رسول الله عَلَيْه، وتفرق الناس يستظلُّون بالشجر، فنزل رسول الله عَلَيْهِ تحت شجرة وعَلَّق بها سيفَه، ونِمنا نومة، فإذا رسول الله عَلَيْهِ يدعونا، وإذا عنده أعرابي (۲)، فقال: «إن هذا اخترط (۳) عليَّ سيفي وأنا نائم، فاستيقظتُ وهو في يده صَلتًا (٤)، فقال: مَن يمنعك مني؟ فقلت: الله، ثلاثًا، ولم يُعاقبُه (٥).

زاد الشيخان في «صحيحيهما» في رواية أخرى عن جابر رهيه الله ومُلَّى بالطائفة الأخرى وأُقيمت (٦) الصلاة، فصلَّى بطائفة ركعتين ثم تأخَّروا، وصَلَّى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي ﷺ أربع، وللقوم ركعتان (٧).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (١٩٢/٨): العِضاء، بكسر المهملة، وتخفيف المعجمة: كل شجر يعظُم، له شَوكٌ.

وقال ابن الأثير في جامع الأصول (٥/ ٧٣٧): فمنه: الطَّلحُ، والسَّمُرُ.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام البخاري في صحيحه: قال مُسَدَّد عن أبي عوانة عن أبي بشر: اسم الرجل غورث بن الحارث.

<sup>(</sup>٣) اخترط السيف: سَلَّهُ من غِمْده. انظر: النهاية (٢٣/٢).

<sup>(</sup>٤) صَلْتًا: أي: مُجَرَّدًا، يُقال: أَصْلَتَ السيفُ: إذا جَرَّده من غِمْدِه. انظر: النهاية (٣/٤٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٩١٠)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٩١٠). (١٣) (١٣).

<sup>(</sup>٦) في رواية الإمام مسلم: فَنُودي.

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤١٣٦)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٧١) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٨٤٣).

<sup>(</sup>A) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٦٤): بطن نخل: الذي صلى به رسول الله على صلاة الخوف، ونَخْل، بفتح النون، وإسكان الخاء المعجمة، وهو مكان من نجد من أرض غَطَفان، هكذا قاله صاحب المطالع والجمهور.

فرأوا من المسلمين غِرَّة (۱) ، فجاء رجل منهم يُقال له: غَوْرث بن الحارث، حتى قام على رأس رسول الله على بالسيف، فقال: مَن يمنعك مني؟ فقال رسول الله على: «الله»، قال: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله على: السيف، فقال: «مَن يمنعك؟» قال: كُنْ خيرَ آخِذِ (۲) ، فقال رسول الله على: السيف، فقال: «مَن يمنعك؟» قال: كُنْ خيرَ آخِذِ (۲) ، فقال رسول الله الله الله وأني رسول الله؟» قال الأعرابي: أعاهدك أن لا أقاتلك، ولا أكون مع قوم يُقاتِلونك، قال: فخلَّى رسول الله على سبيله، فجاء إلى قومه، فقال: جئتكم من عند خير الناس، فلما حضرت الصلاة (۳) صلى الله على صلاة الخوف، وكان الناس طائفتين؛ طائفة بإزاء العدو، وطائفة تصلي مع رسول الله على مع رسول الله على فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين، فانصرفوا فكانوا مع أولئك الذين بإزاء عدوهم، وجاء أولئك فصلى بهم رسول الله على ركعتين؛ فكانت للناس ركعتين وللنبي على أربع ركعات (٤).

قال الحافظ في «الفتح»: وفي الحديث: فرط شجاعة النبي ﷺ، وقوة يقينه، وصبره على الأذى، وحلمه عن الجُهال(٥).

## عَبَّاد بن بشر رضي وسورة الكهف

روى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود في «سننه» بسند ضعيف ـ وله شواهد يتقوى بها ويرتقي إلى الحسن ـ عن جابر بن عبد الله را قال خرجنا مع رسول الله سي في غزوة ذات الرّقاع، فأصيبت امرأة من

<sup>(</sup>١) الغِرَّة: الغفلة. انظر: النهاية (٣/٣١٩).

<sup>(</sup>٢) خير آخذ: أي: خير آسِر، والأخيذ: الأسير. انظر: النهاية (١/٣٢).

<sup>(</sup>٣) في رواية الإمام أحمد: فلما كان الظهر أو العصر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤٩٢٩)، والحاكم في مستدركه، رقم الحديث (١٤٦٨). الحديث (٤٣٦٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري (٨/١٩٣).



المشركين، فلما انصرف رسول الله على قافلًا، وجاء زوجها وكان غائبًا، فحلف أن لا ينتهي حتى يُهريق دمًا في أصحاب محمد على فخرج يتبع أثر النبي على منزلًا، فقال: «مَن رجلٌ يكلؤنا(١) ليلتنا هذه؟» فنزل النبي على منزلًا، فقال: «مَن رجلٌ يكلؤنا(١) ليلتنا هذه؟» فانتَدَب رجلٌ من المهاجرين(٢)، ورجل من الأنصار(٣)، فقالا: نحن يا رسول الله، قال: «فكونوا(١) بفَم الشّعب»(٥)، قال: وكانوا نزلوا إلى شِعب من الوادي.

فلما خرج الرجلان إلى فم الشّعب، قال الأنصاري للمهاجريّ: أيُّ الليل أحبُّ إليك أن أكفيكَه؛ أوله أو آخره؟ قال: اكفني أوله، فاضطجع المهاجري، فنام، وقام الأنصاري يُصلي، وأتى الرجل، فلما رأى شخص (٢) الرجل عرف أنه رَبيئة (٧) القوم، فرماه بسهم، فوضعه فيه، فنزعه فوضعه وثبت قائمًا، ثم رماه بسهم آخر، فوضعه فيه، فنزعه فوضعه وثبت قائمًا، ثم عاد له بثالث، فوضعه فيه، فنزعه فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أَهَبُّ (٨) صاحِبَه، فقال: اجلس، فقد أُتيت (٩)، فوثب، فلما رآهما الرجل عرف أن قد

<sup>(</sup>١) الكِلاءة: الحفظ والحراسة. انظر: النهاية (١٦٩/٤).

<sup>(</sup>٢) سماه البيهقي في دلائل النبوة (٣/ ٣٧٨)، وابن هشام في السيرة (٣/ ٢٣٠): عمار بن ياسر عليها.

<sup>(</sup>٣) سماه البيهقي في دلائل النبوة (٣/ ٣٧٨)، وابن هشام في السيرة (٣/ ٢٣٠): عَبَّاد بن بشر هَالله الله عَلَيْهُ.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي داود في سُننه: «كُونا».

<sup>(</sup>٥) الشُّعب، بكسر الشين: ما انفرج بين جبلين. انظر: لسان العرب (١٢٨/٧).

<sup>(</sup>٦) الشُّخْص: كل جسم له ارتفاع وظهور. انظر: النهاية (٢/٤٠٤).

<sup>(</sup>٧) **الرَّبيئة**: هو العين والطليعة الذي ينظر للقوم؛ لئلا يدهمهم عدو، ولا يكون إلا على جبل أو شَرَفٍ ينظر منه. انظر: النهاية (٢/ ١٦٥).

<sup>(</sup>A) أُهَبُّه: نَبُّهَه. انظر: لسان العرب (١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٩) يُقال: أُتِيَ فلان: إذا أطَلَّ عليه العدو، وأشرف عليه. انظر: لسان العرب (٦٧/١).

نَذِروا<sup>(۱)</sup> به، فهرب، فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء، قال: سبحان الله! ألا أَهْبَبْتَني (۲)، قال: كنت في سورة أقرؤها (۳)، فلم أُحِبَّ أن أقطعها حتى أُنفِذَها، فلما تابع الرمي ركعتُ فأريتُك، وأيمُ الله لولا أن أُضيِّعَ ثَغرًا أمرني النبي ﷺ بحفظه، لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أُنفِذَها (٤).

### قصة بيع جمل جابر رضي الم



<sup>(</sup>۱) **نَذِروا به**: علموا به. انظر: لسان العرب (۱۲۰/۱٤).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي داود: أنبَهْتَني.

<sup>(</sup>٣) زاد البيهقي في دلائل النبوة (٣/ ٣٧٩): هي الكهف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤٧٠٤)، وأبو داود في سننه، رقم الحديث (١٤٨)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٥٦٤)، وعلقه البخاري في صحيحه مختصرًا بصيغة التمريض، في كتاب الوضوء، قبل حديث رقم (١٧٦)، وحسنه الألباني في تحقيقه لسنن أبي داود، وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند ولسنن أبي داود.

<sup>(</sup>٥) قلت: لم يقع في جميع روايات الصحيحين التصريحُ باسم الغزوة التي وقعت فيها هذه الحادثة، ووقع في مسند الإمام أحمد، رقم الحديث (١٤٩٠٣): غزوة تبوك، وإسناده ضعيف، وعلَّقه الإمام البخاري في صحيحه، عقب حديث رقم (٢٧١٨)؛ بلفظ: بطريق تَبُوك.

<sup>\*</sup> قال الحافظ في الفتح (٥/٦٦٥): جزم ابن إسحاق عن وهب بن كيسان بأن ذلك كان في غزوة ذات الرِّقاع من نَخْل، وكذا أخرجه الواقدي من طريق عطية بن عبد الله بن أُنيس =

مُرتجِلًا على جملٍ لي ضعيف (۱)، فلما قَفَل رسول الله ﷺ، جعَلَتِ الرِّفَاقُ تمضي، وجعلتُ أتخلَف حتى أدركني رسول الله ﷺ، فقال: «ما لك يا جابر؟!» قال: قلتُ: يا رسول الله، أبطاً بي جملي هذا، قال: «فَأَنِخْهُ» (۲)، وأناخ رسول الله ﷺ، ثم قال: «أعطِني هذه العصا من يديك»، أو قال: «اقطع لي عَصًا من شجرة»، قال: ففعلتُ، فأخذ رسول الله ﷺ فنخسه (۳) بها نخساتِ، ثم قال: «اركب»، فركبت، فخرج \_ والذي بعثه بالحق \_ يُواهِقُ نخساتٍ، ثم قال: وتَحدَّث معي رسول الله ﷺ، فقال: «أتبيعني جملك ناقته مُواهَقة (٤)! قال: وتَحدَّث معي رسول الله ﷺ، فقال: «أتبيعني جملك هذا يا جابر؟» قلت: يا رسول الله؛ بل أهبُه لك، قال رسول الله ﷺ: «لا، ولكن بِعْنِيه»، قال: قلت: فسُمْني (٥) به، قال رسول الله ﷺ: «قد أخذته ولكن بِعْنِيه»، قال: قلت: فسُمْني (٥) به، قال رسول الله ﷺ: «قد أخذته

<sup>=</sup> عن جابر على، وهي الراجحة في نظري؛ لأن أهل المغازي أضبط لذلك من غيرهم، وأيضًا فقد وقع في رواية الطحاوي، في شرح مشكل الآثار، رقم الحديث (٤٤١٥)، وهي رواية الإمام مسلم، رقم الحديث (٧١٥) (١١١): أن ذلك وقع في رجوعهم من طريق مكة إلى المدينة، وليست طريق تبوك ملاقية لطريق مكة، بخلاف طريق غزوة ذات الرقاع، وأيضًا فإن في كثير من طرقه أنه على سأله في تلك القصة: «هل تزوجت؟ قال: نعم، قال على: أتزوجت بكرًا أم ثيبًا؟» الحديث، وفيه اعتذاره بتزوجه الثيب بأن أباه استُشهد بأُحُد، وترك أخواته، فتزوج ثيبًا لتُمَشِّطهنَّ وتقوم عليهن، فأشعَر بأن ذلك كان بالقرب من وفاة أبيه، فيكون وقوع القصة في ذات الرقاع أظهر من وقوعها في تبوك.

<sup>(</sup>١) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٢٣٠٩): فكنتُ على جمل ثَفَالِ. الثَّفَال، بفتح الثاء والفاء: هو البطيء الثقيل. انظر: النهاية (٢١٠/١).

<sup>(</sup>٢) أناخ الإبل: أبركها فبَركت. انظر: لسان العرب (٣٢١/١٤).

 <sup>(</sup>٣) نَخَسَ: دفعه وحرَّكه. انظر: النهاية (٢٧/٥).
 وفي رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٢٣٠٩): فضربه.

<sup>(</sup>٤) يُواهِقُ ناقَتَه: أي: يُباريها في السير ويُماشيها، ومواهقة الإبل: مدُّ أعناقها في السير. انظر: النهاية (٢٠٢/٥).

<sup>(</sup>٥) **المساومة**: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة، وفَصْل ثمنها. انظر: النهاية (٢/ ٣٨٢).

بدرهم»، قلت: لا، إذًا يَغْبِنُني (۱) رسول الله على الله على على الله على حتى بلغ «فبدرهمين»، قلت: لا، قال: فلم يزل يرفع لي رسول الله على حتى بلغ الأُوقيَّة (۲)، قلت: قد رضيتُ، قال رسول الله على: «قد رَضِيتَ؟» قلت: نعم، قال رسول الله على: «نعم»، قلتُ: هو لك، قال رسول الله على: «قد أخذتُه» (۳).

(١) قال ابن قُرقُول في مطالع الأنوار (٥/ ١٢٥): أصل الغبن: النقص.

قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٦٩١): الأُوقِيَّة: بضم الهمزة على المشهور، وفيها لغة قليلة الاستعمال؛ وُقِيَّة بحذف الألف، وقد ثبتت هذه اللغة القليلة في صحيح البخاري من كلام رسول الله على من روايات ذكرها من حديث جابر هله في بيعه الجمل، وذكرها مسلم فيه.

وقال ابن الأثير في النهاية (١/ ٨٠): الأُوقِيَّة: بضم الهمزة وتشديد الياء، وكانت الأُوقية قديمًا عبارة عن أربعين درهمًا.

\* قلت: اختُلِف في تحديد ثمن الجمل.

قال الإمام القرطبي فيما نقله عنه الحافظ في الفتح (٥/ ٦٦٥): اختلفوا في ثمن الجمل اختلافًا لا يقبل التلفيق، وتكَلُّفُ ذلك بعيدٌ عن التحقيق، وهو مبني على أمر لم يستقم ضبطه، مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حُكم، وإنما تَحَصَّلَ من مجموع الروايات أنه باعه البعير بثمن معلوم بينهما، وزاده عند الوفاء زيادة معلومة، ولا يَضُرُّ عدم العلم بتحقيق ذلك.

(٣) زاد الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٩٦٧)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٧١٥) (١١٠): قال جابر رقم لرسول الله على أن لي فَقَار ظهرِه حتى أبلُغَ المدينة، قال: فقلت له: يا رسول الله إني عروس فاستأذنته، فأذن لي.

يُقال: أفقر البعير يُفقِره: إذا أعاره. انظر: النهاية (٣/٤١٤).

يُقال للرجل عروس، كما يُقال للمرأة، وهو اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر. انظر: النهاية (٣/ ١٨٧).

وفي لفظ آخر في صحيح البخاري، رقم الحديث (٢٧١٨) قال جابر رهم المتثنيتُ حُمْلانَه إلى أهلى.

<sup>(</sup>٢) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٢٧١٨)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٧١٥) (٧١٥): وُقية.



قال جابر ﷺ: ثم قال لي: «يا جابر، هل تزوجت بَعدُ؟»

قال: قلتُ: نعم يا رسول الله، قال رسول الله على: «أثيبًا أم بكرًا؟» قلت: بل ثيبًا، قال رسول الله على: «أفلا جاريةً تُلاعِبُها وتُلاعِبُك؟» (١) قلت: يا رسول الله، إن أبي أصيب يوم أُحُد، وترك بنات له سبعًا، فنكحتُ امرأة جامعة تجمع رُؤوسهن، وتقوم عليهن، قال رسول الله على: «أصبت إن شاء الله»، قال: «أمَا إنا لو قد جِئنا صِرارًا(٢)، أمَرْنا بجَزورٍ (٣) فنُحِرَت، وأقمنا عليها يومنا ذلك، وسَمِعَتْ بنا، فنَفَضت نمارِقَها» (٤)، قلت: والله يا رسول الله عليها يومنا ذلك، وسَمِعَتْ بنا، فنَفَضت نمارِقَها» ما لنا من نمارق، قال رسول الله على: «إنها ستكون، فإذا أنت قَدِمْتَ فاعمل عملًا كيّسًا» (٥).

<sup>(</sup>۱) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٦٣٨٧)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٧١٥) (٥٦): أو قال: «تُضاحكها وتُضاحكك».

<sup>(</sup>٢) صِرار، بكسر الصاد: موضع على ثلاثة أميال من المدينة. انظر: النهاية (٣/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) **الجَزور**: البعير ذكرًا كان أو أنثى. انظر: النهاية (٢٥٨/١).

<sup>(</sup>٤) النمارق: جمع نُمرُقة، بضم النون، هي الوسائد. انظر: النهاية (٥/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٥) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٢٠٩٧)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٧١٥) (٥٧): «فإذا قَامِثُ فالكَيسَ الكَيسَ».

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٤٧/١٠): قال ابن الأعرابي: الكَيْس: الجماع، والكيْس: العقل، والمراد حثُّه على ابتغاء الولد.

وفي لفظ آخر في «المسند» بسند صحيح، قال جابر رضي : فلما قدمتُ المدينة، جئتُ به (۲)، فقال رسول الله ﷺ : «يا بلال، زِنْ له وُقيَّة، وزِدْه قيراطًا» (۳)، قال : قلتُ : هذا قيراطٌ زادنيه رسول الله ﷺ لا يُفارقني أبدًا حتى أموت، فجعلتُه في كيس، فلم يزل عندي حتى جاء أهلُ الشام يوم الحَرة، فأخذوه فيما أخذوا (٤).

وروى ابن ماجه في «سننه» بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه عنه الله عنه مع النبي على في غزوة، فقال لي: «أتبيع ناضِحَك هذا بدينار، وَالله يغفر لك؟»... فما زال يزيدني دينارًا دينارًا، ويقول مكان كل دينار: «والله يغفر لك»، حتى بلغ عشرين دينارًا (٥).

وروى الإمام الترمذي وابن حبان والحاكم عن جابر بن عبد الله رفيها، قال: استغفَرَ لي رسول الله ﷺ ليلة البعير (٦) خمسًا وعشرين مرة (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (۱۵۰۲٦) (۱۶۸٦٤)، وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (۲۰۹۷) (۲۳۰۹) (۲۷۱۸)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (۷۱۵) (۱۱۱) (۱۱۱).

<sup>(</sup>٢) يعنى: بالبعير.

<sup>(</sup>٣) **القيراط:** جزء من أجزاء الدينار. انظر: النهاية (٤/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤٣٧٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه في سننه، رقم الحديث (٢٢٠٥)، وأخرجه مختصرًا الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٧١٥) (١١٢).

<sup>(</sup>٦) في رواية الحاكم: ليلة العَقَبة، وهو وَهْم، والصواب: ليلة البعير.

<sup>(</sup>۷) أخرجه الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٤١٨٨)، وابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٧١٤٢)، والحاكم في مستدركه، رقم الحديث (٦٥٤٥)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.







# عمرة القضاء أو القَضِية (١)



هذه العُمرة هي تأويل قوله تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَفَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّءَيَا بِالْحَقِّ لَا يَخَافُونَ لَا يَخَافُونَ لَا يَخَافُونَ لَا يَخَافُونَ لَا يَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ اللّهِ ﴾ [الفتح: ٢٧].

وقعت عمرة القضاء أو القضية في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة؛ فقد روى الإمام البيهقي في «دلائل النبوة» بسند حسن عن ابن عمر عمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع (٢).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك ﴿ قَالَ: اعتمر رسول الله ﷺ أربع عُمَرٍ كُلُّهنَّ في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته:

<sup>(</sup>۱) قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (۱/ ۱۱۱): الثانية: عمرة القضية في العام المقبل، دخلها فأقام بها ثلاثًا، ثم خرج بعد إكمال عمرته، واختُلِف: هل كانت قضاءً للعمرة التي صُدَّ عنها في العام الماضي، أم عمرة مستأنفة؟

على قولين للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد:

أحدهما: أنها قضاء، وهو مذهب أبي حنيفة.

والثاني: ليست بقضاء، وهو قول مالك.

والذين قالوا: كانت قضاء احتجوا بأنها سُميت عمرة القضاء، وهذا الاسم تابع للحكم، وقال الآخرون: القضاء هنا من المقاضاة؛ لأنه قاضى أهل مكة عليها، لا أنه من قضى يقضي قضاء، قالوا: ولهذا سُميت عمرة القضية، قالوا: والذين صُدُّوا عن البيت كانوا ألفًا وأربعمائة، وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية، ولو كانت قضاءً لم يتخلف منهم أحدٌ، وهذا القول أصح؛ لأن رسول لله ﷺ لم يأمر مَن كان معه بالقضاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٣١٣/٤)، وعزاه الحافظ في الفتح (٢٨٦/٨) إلى يعقوب بن سفيان في تاريخه، وحسَّن إسناده.

- 1 \_ عُمرة من الحُديبية في ذي القعدة(١).
- ٢ ـ وعمرة من العام المقبل (٢) في ذي القعدة.
- عنائم حنين في ذي القعدة.

  ٣ ـ وعُمرة من الجِعْرَانة (٣) حيث قسم غنائم حُنين في ذي القعدة.
  - عمرة مع حجته (٤).

وقال الإمام ابن القيم: والمقصود أن عُمَرَه ﷺ كلها كانت في أشهر الحج، الحج مخالَفةً لهَدي المشركين؛ فإنهم كانوا يكرهون العُمرة في أشهر الحج، ويقولون: هي من أفجر الفجور<sup>(٥)</sup>، وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك<sup>(١)</sup>.

#### سبب هذه العُمرة

<sup>(</sup>١) زاد البخاري في رواية أخرى، رقم الحديث (١٧٧٨): حيث صده المشركون.

<sup>(</sup>٢) هي عُمرة القضاء أو القضية.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (١٠١/٣): الجِعْرَانة: بكسر الجيم، وإسكان العين، وتخفيف الراء، هكذا صوابها عند إمامنا الشافعي، والأصمعي ، وأهل اللغة ومحققي المحدثين وغيرهم، ومنهم من يكسر العين، ويشدِّد الراء، وهو قول عبد الله بن وهب، وأكثر المحدِّثين.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤١٤٨)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) ثبت ذلك في صحيح البخاري، رقم الحديث (١٥٦٤)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٥٦٤) ثبت ذلك في أشهر الحج من أفجر (١٢٤٠) (١٩٨) عن ابن عباس رقم الله الفجور في الأرض!

قال الإمام السندي في شرحه للمسند (٢/ ٤٢٢): قوله: كانوا يرون؛ أي: أهل الجاهلية.

<sup>(</sup>٦) انظر: زاد المعاد (١١٦/٢).

هذا العام، ويعتمر العام القادم؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن المِسْوَر بن مَخْرَمة، ومروان بن الحكم، قال: قال رسول الله على: «على أن تُخَلُّوا بيننا وبين البيت فنطوف به»، فقال سهيل بن عمرو: والله لا تتحدث العرب أنَّا أُخِذنا ضُغْطةً (۱)، ولكن ذلك من العام المقبل (۲).

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن البراء بن عازب رضي قال: صالح النبي على المشركين يوم الحُديبية على ثلاثة أشياء:

- ١ \_ على أن من أتاه من المشركين رَدَّهُ إليهم.
  - ٢ ـ ومَن أتاهم من المسلمين لم يردوه.
- $^{(2)}$  مِن قابلِ، ويُقيمَ بها ثلاثة أيام  $^{(3)}$ .

قال الإمام النووي: وأما عُمْرة النبي على المسمَّاة: عُمرة القضاء، وعمرة القضية، فكانت في ذي القعدة سنة سبع من الهجرة، وكان النبي الحرم بالعمرة في ذي القعدة سنة ست فصده المشركون، ثم صالحوه، وقاضى سُهيل بن عمرو على الهُدنة، ثم اعتمر في السنة السابعة (٥).

# خروج النبي ﷺ لأداء العمرة



خرج النبي على ومعه المسلمون من المدينة النبوية متوجهين لمكة شرفها الله؛ لأداء العمرة، واستعمل على المدينة عُوَيف(٢) بن الأضبط الديلي فالله، وحمل

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٥/ ٦٩٤): ضُغْطة، بضم الضاد، وسكون الغين، أي: قهرًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٧٣١) (٢٧٣٢).

<sup>(</sup>٣) يعنى: يدخل مكة لأداء العمرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٧٠٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٥١١).

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الإصابة (٦/ ٦١٩): عُوَيف بمُوحَّدة مُصغَّرًا.

رسول الله عَلَيْهِ السلاح والدُّروع والرماح خوفًا من غدر قريش، فلما انتهى إلى ميقات ذي الحُلَيفة (١) قَدَّمَ الخيل أمامه عليها محمد بن مَسلَمة وَ الحَيْهُ، وأحرم رسول الله عَلَيْهُ من باب المسجد ولَبَّى، والمسلمون معه يُلبُّون (٢).

#### إشاعة أطلقتها قريش



<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (۲۰۳/۳): **ذو الحُلَيفة**: ميقات أهل المدينة، زادها الله شرفًا، بضم الحاء المهملة، وفتح اللام، وإسكان الياء، وهو على نحو ستة أميال من المدينة.

<sup>(</sup>۲) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۲/ ۳۱۰).

<sup>(</sup>٣) مَرُّ الظَّهران، بفتح الميم، وتشديد الراء: موضع بقرب مكة. انظر: النهاية (٤/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) قال السندي في شرحه للمسند (٣/ ٨١): **ما يتباعثون**: أي: ما يقومون؛ أي: الصحابة.

<sup>(</sup>٥) قال السندي في شرحه للمسند (٣/ ٨١): **العَجَف**، بفتحتين، أي: الضعف الحاصل بالجوع والمرض.

<sup>(</sup>٦) الظُّهر: الإبل التي يُحمَل عليها وتُركب. انظر: النهاية (٣/ ١٥١).

<sup>(</sup>٧) الجَمَامة: أي: راحة وشِبَع وريٌّ. انظر: النهاية (١/ ٢٩٠).

 <sup>(</sup>٨) زاد ابن حبان في صحيحه: فدعا لهم فيها بالبركة.
 النّطْع: الجلد. انظر: لسان العرب (١٨٦/١٤).



تَوَلُّوا (١)، وحثا كل واحد منهم في جِرابه (٢).

#### دخول النبي ﷺ مكة



وصل رسول الله ﷺ مكة، وقد خرج عامة أهل مكة إلى قُعَيقِعان (٣)، وبعضهم قريبًا من الحِجر، وبعضهم مكث في بيته خوفًا من العدوى بزعمهم، وعَلِمَ رسول الله ﷺ إشاعة قريش التي أطلقتها، فأمر أصحابه ﷺ بالرَّمَل (٤)، وأصحابه ﷺ مُحدِقون (٥) به يُلبُّون معه، ويحفظونه من أذى قريش؛ فقد روى

(١) قال السندي في شرحه للمسند (٣/ ٨١): حتى تولُّوا: أي: انصرفوا عن الأكل بشِبَع.

(٢) الجراب، بكسر الجيم: الوِعاء. انظر: لسان العرب (٢٢٨/٢). والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٧٨٢)، وابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٣٨١٢).

(٣) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٥٤٠): قُعَيْقعان، هو بضم القاف الأولى، وفتح العين: جبل مكة المعروف، مقابِلٌ لأبي قُبيس.

(٤) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٢٢٦): الرَّمَلُ في الطواف، هو بفتح الراء والميم: وهو إسراع المشي مع تقارب الخُطا دون الوثوب والعَدْوِ.

وقال البيهقي في دلائل النبوة (٤/٣٢٧): وقد بقي الرَّمَلُ مشروعًا في طواف القدوم، وإن كانت عِلَّته زالت؛ فقد حكى جابر بن عبد الله في الله على النبي على الله على الله عمرة الجغرانة.

قلت: هكذا قال البيهقي، ويظهر أنه وَهِمَ؛ فإن حديث جابر في صفة حج النبي على مغاير لعُمرة الجِعْرَانة؛ فحديث جابر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢١٨) لعُمرة الجِعْرَانة؛ حتى إذا أتينا البيت معه على، استلم الركن فرَمَل ثلاثًا ومشى أربعًا.

وحديث اعتمار النبي على عمرة الجِعْرانة رواه أبو داود في سننه، رقم الحديث (١٨٨٤)، وإسناده صحيح عن أبن عباس في قال: إن رسول الله في وأصحابه اعتمروا من الجِعْرانة، فرَمَلوا بالبيت، وجعلوا أردِيتَهم تحت آباطِهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليُسرَى. وقال الإمام ابن الجوزي في صيد الخاطر، (ص٥٠٥): فرَمَلوا، والرَّمَل: شدة السعي، وزال ذلك السبب وبقى الحكم؛ ليُتذكّر السبب فيُفهَم معناه.

(٥) كل شيء استدار بشيء وأحاط به، فقد أحدق به. انظر: لسان العرب (٣/ ٨٧).

الشيخان في "صحيحيهما" - واللفظ للبخاري - عن ابن عباس الله قال: قلرم رسولُ الله وأصحابُه (۱) ، فقال المشركون: إنه يَقدَم عليكم وَفْدٌ وَهنَتْهم (۱) حُمَّى يشرب، فأمرهم النبي الله أن يَرمُلوا الأشواط الثلاثة (۱) ، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء (١) عليهم. . . والمشركون من قِبَلِ قُعيقعان.

زاد الإمام مسلم في «صحيحه»: فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحُمى قد وهَنْتَهم! هؤلاء أجلَدُ من كذا وكذا (٥).

وفي رواية الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح عن ابن عباس رقيمًا، قال: ثم أقبل رسول الله على حتى دخل المسجد، وقعدت قريش نحو الحِجْر، فاضطبع (٢) بردائه، ثم قال لأصحابه: «لا يرى القومُ فيكم غَميزةً» (١)، فاستلم الركن، ثم دخل حتى إذا تَغيَّبَ بالركن اليماني (٨)، مشى

<sup>(</sup>١) زاد الإمام مسلم: مكة.

<sup>(</sup>٢) وهنتهم: أضعفتهم. انظر: النهاية (٥/٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) في رواية الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٣٥٣٦) قال ابن عباس: على قال رسول الله على المشركون قوَّتكم».

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٢٩٨/٨): قوله: إلا الإبقاء عليهم، بكسر الهمزة، وسكون الموحدة: أي: الرفق بهم، والإشفاق عليهم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٢٥٦)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٥٦) (٢٤٠) (٢٤٠).

<sup>(</sup>٦) **الاضطباع**: هو أن يأخذ الإزار أو البُرْد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن، ويُلقي طرَفَيه على كتفه الأيسر من جهتى صدره وظهره. انظر: النهاية (٦٨/٣).

٧) الغَميزة، بفتح الغين؛ أي: ضَعْف. انظر: لسان العرب (١٢٠/١).
 وفي رواية ابن إسحاق في السيرة (١٨/٤) قال رسول الله ﷺ: «رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوّة».

<sup>(</sup>٨) أي: تغيب به عن قريش الذين كانوا في الحِجر.



إلى الركن الأسود، فقالت قريش: إنهم لَيَنقُزون نَقْزَ الظِّباء(١).

# إنشاد عبد الله بن رواحة رضي الشُّعر

روى الإمام الترمذي في «جامعه» وابن حبان في «صحيحه» ـ واللفظ للترمذي ـ بسند صحيح عن أنس رفيه قال: إن النبي رفيه دخل مكة في عمرة القضاء، وعبد الله بن رواحة رفيه بين يديه يمشي، وهو يقول:

خَلُّوا بني الكُفَّارِ عن سَبيلِهِ اليومَ نَضْرِبْكُمْ على تنزيلِه ضربًا يُزيل الهامَ (٣) عن مَقِيلِهِ (٤) ويُذهِلُ الخليلَ عن خَليلِهِ

فقال له عمر رها الله على ابن رواحة، بين يَدَيْ رسول الله على وفي حَرَم الله تقول الشِّعْر؟!

فقال رسول الله ﷺ: «خَلِّ عنه يا عُمَر؛ فلَهِيَ أسرَعُ (٥) فيهم من نَضْح (٦) النَّبْلِ»(٧).

<sup>(</sup>١) في رواية ابن حبان: الغزلان.

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٧٨٢)، وابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٣٨١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٧٩١).

<sup>(</sup>٣) الهام: جمع هامة، وهي أعلى الرأس. انظر: النهاية (١١٧/٤).

<sup>(</sup>٤) مَقيلِه: مَوضِعِه. انظر: النهاية (١١٧/٤). (٥) في رواية ابن حبان: «أشد».

 <sup>(</sup>٦) نَضَح: رمی. انظر: النهایة (٩٠/٥).
 وفی روایة ابن حبان: «وَقْع»،

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٣٠٦١)، وابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٥٧٨٨).







فلما انتهى رسول الله على من طوافه وسعيه، نحر هديه وحلق رأسه الشريف، ولم يدخل رسول الله على الكعبة؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى الله على الله عل

قال الإمام النووي: هذا مما اتفقوا عليه؛ قال العلماء: والمراد به عمرة القضاء التي كانت سنة سبع من الهجرة قبل فتح مكة، وسبب عدم دخوله على ما كان في البيت من الأصنام والصُّور، ولم يكن المشركون يتركونه لتغييرها، فلما فتح الله تعالى عليه مكة دخل البيت وصلى فيه، وأزال الصُّور قبل دخوله، والله أعلم (٢).

وقال الحافظ في «الفتح»: ويحتمل أن يكون دخول البيت لم يقع في الشَّرط، فلو أراد دخوله لمنعوه كما منعوه من الإقامة بمكة زيادة على الثلاث، فلم يقصد دخوله؛ لئلا يمنعوه (٣).

# خروج النبي ﷺ من مكة



فلما انقضت الأيام الثلاثة المقررة لدخول المسلمين مكة وتأديتهم العمرة \_ حسب شروط صلح الحُديبية \_ بعَثَت قريش حُويطِبَ بن عبد العُزَّى في نفر من قريش إلى رسول الله ﷺ وأخبروه بانتهاء الأيام الثلاثة لمُكثِه في

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٦٠٠) (١٧٩١)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٩/ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري (٢٦٧/٤).



وروى الحاكم في «المستدرك» بسند حسن عن ابن عباس في ال قال: فأتاه حُويطِب بن عبد العُزَّى في نفر من قريش في اليوم الثالث، فقالوا له: إنه قد انقضى أجلُك؛ فاخرُجْ عنا، فخرج (٣).

قال الإمام النووي: فإن قيل: كيف أحوجوهم إلى أن يطلبوا منهم الخروج ويقوموا بالشَّرط؟ فالجواب: أن هذا الطلب كان قبل انقضاء الأيام الثلاثة بيسير، وكان عزم النبي عَلَيْ وأصحابه على الارتحال عند انقضاء الثلاثة، فاحتاط الكفار لأنفسهم وطلبوا الارتحال قبل انقضاء الثلاثة بيسير، فخرجوا عند انقضائها وفاءً بالشرط، لا أنهم كانوا مقيمين لو لم يُطلب ارتحالُهم (3).

# قضاء النبي ﷺ في ابنة حمزة ﷺ

خرج رسول الله على من مكة، وتبعتهم ابنة حمزة بن عبدالمطلب في المخذها علي في المحاكم في المستدركه بسند حسن عن على في مال: لما خرجنا من مكة اتبعَتْنا ابنة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٦٩٩) (٤٢٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٨٣) (٩٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٦٩٦٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١١٨/١٢).



حمزة، فنادت (۱): يا عَمِّ، يا عَمِّ (۲)، فأخذتُ بيدها فناولتها فاطمة، قلتُ: دونَكِ ابنةَ عمِّك، فلما قدمنا المدينة اختصمنا فيها أنا وزيد وجعفر، فقلت: أنا أخذتها وهي ابنة عمي، وقال زيد: ابنة أخي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتُها عندي (۳)، فقال رسول الله ﷺ لجعفر: «أشبَهْتَ خَلْقي وخُلُقي» (٤)، وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»، وقال لي: «أنت مني وأنا منك، ادفعوها إلى خالتها؛ فإن الخالة أمِّ» (٥)، فقلت: ألا تَزوَّجُها يا رسول الله؟

قال رسول الله علي : «إنها ابنة أخى من الرضاعة»(٦).

#### \* فوائد الحديث:

قال الحافظ في «الفتح»: وفي الحديث من الفوائد:

١ - تعظيم صلة الرحم بحيث تقع المخاصمة بين الكبار في التوصل إليها.

(١) نادت النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٢٩٢): كأنها خاطبت النبي ﷺ بذلك إجلالًا له، وإلا فهو ابن عمها، أو بالنسبة إلى كون حمزة وإن كان عمه من النسب فهو أخوه من الرضاعة.

<sup>(</sup>٣) يعني: زوجتي.

وفي رواية الإمام البخاري في صحيحه من حديث البراء رضي وخالتها تحتي. خالتها هي أسماء بنت عُمَيس رضي التصريح باسمها في رواية الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٧٧٠).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٢٩٤): هي منقبة عظيمة لجعفر ﷺ.

<sup>(</sup>٥) في رواية الإمام البخاري في صحيحه من حديث البراء رسول الله على: «الخالة بمنزلة الأم»، قال الحافظ في الفتح (٨/ ٢٩٤): أي: في هذا الحكم الخاص؛ لأنها تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٧٧٠)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٢٦٤).

وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رقم الحديث (٢٦٩٩) (٢٢٥١).



٢ ـ وأن الحاكم يُبيِّن دليل الحُكم للخصم.

٣ ـ وأن الخصم يُدْلِي بحُجَّته.

٤ ـ ويُؤخَذ منه أن الخالة في الحضانة مقدَّمة على العمة؛ لأن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة حينئذٍ، وإذا قُدِّمت على العمة مع كونها أقرب العَصَبات من النساء، فهي مُقدَّمة على غيرها(١).

# زواج النبي ﷺ بميمونة ريالنا

ولما خرج رسول الله على من مكة تزوج أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الله على اخر زوجة تزوجها رسول الله على فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس الله الله على النبي على ميمونة في عمرة القضاء (٢).

وروى الإمام أحمد والترمذي بسند حسن عن أبي رافع مولى رسول الله على الله على

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (٨/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) سَرف، بكسر الراء: موضع من مكة على عشرة أميال. انظر: النهاية (٣٢٦/٢).

<sup>(</sup>٤) يعنى: غير مُحرمَين.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٤١١)، وابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (١٢٨). الحديث (١٣٨٤).

<sup>(</sup>٦) البناء: الدخول بالزوجة. انظر: النهاية (١٥٦/١).

وهو حلال، وكنتُ أنا الرسولَ فيما بينهما(١).

قال الإمام الترمذي: اختلفوا في تزويج النبي على ميمونة؛ لأن النبي على تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم: تزوجها حلالًا، وظهر أَمْرُ تزويجها وهو مُحرِم، ثم بنى بها وهو حلال بِسَرِف في طريق مكة، وماتت ميمونة بِسَرِف حيث بنى بها رسول الله على ، ودُفِنَت بِسَرِف .

وقال الإمام النووي: تزوجها النبي على حلالًا، هكذا رواه أكثر الصحابة (٢٠).

وقال الإمام ابن القيم: اختُلِفَ عنه ﷺ؛ هل تزوج ميمونة حلالًا أم حرامًا؟

فقال ابن عباس را تنوجها مُحرِمًا (٤)، وقال أبو رافع را تنوجها علا لا من الرسول بينهما، وقول أبي رافع را الله المناه أرجح؛ لعدة أوجه (٥): ثم ذكر ابن القيم سبعة أوجه في ترجيح قول أبي رافع على قول ابن عباس را الله على قول ابن عباس المناها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (۲۷۱۹۷)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (۸۵۷)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وصحَّحه الإمام ابن القيم في زاد المعاد (۳/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع الإمام الترمذي (٢/٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٩/١٦٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٨٣٧) (٢٥٨)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٤١٠) (٤٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: زاد المعاد (١٥٨/٥)، ورجح الإمام ابن القيم في موضع آخر من زاد المعاد (٣/ ١٥٨) زواج النبي على بميمونة الله بميمون

<sup>(</sup>٦) هو حديث ميمونة رضي في قولها: تزوجها رسول الله ﷺ وهو حلال.

<sup>(</sup>٧) انظر: الفصول في سيرة الرسول، (ص٣١٣).









#### السنة الثامنة للهجرة





# غزوة مُؤَتَة<sup>(١)</sup>



(١) قال السُّهيلي في الروض الأُنف (٤/ ١٢٠): مُؤْتة: هي مهموزة الواو، وهي قرية من أرض البلقاء من الشام.

وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٥٨/١٢): مؤتة، هي بضم الميم، ثم همزة ساكنة، ويجوز ترك الهمزة كما في نظائره: وهي قرية معروفة في طرَف الشام.

قلت: واختُلِف في تسميتها، هل يُقال لها: غزوة، أم سَريَّة؟ والأكثر على تسميتها غزوة.

\* أبرز مَن قال: إنها غزوة:

١ ـ قال الإمام البخاري في صحيحه: باب غزوة مؤتة من أرض الشأم.

٢ ـ قال ابن إسحاق في السيرة (٢٠/٤): ذِكْر غزوة مؤتة.

٣ ـ وعنون لها البيهقي في دلائل النبوة (٤/ ٣٥٨) بقوله: ما جاء في غزوة مؤتة.

٤ ـ وعنون لها الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٤٦٠) بقوله: فصل في غزوة مؤتة.

• \_ وعنون لها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٤/ ٦٣٢) بقوله: غزوة مؤتة، لكنه قال بعدها: وهي سَريَّة زيد بن حارثة ﷺ.

\* ووقع تسميتها بذلك في الأحاديث؛ فمنها:

وروى الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٥٣) (٤٤) عن عوف بن مالك الأشجعي رهم، قال: خرجتُ مع مَن خرج مع زيد بن حارثة رهم في غزوة مؤتة.

وقال الزرقاني في شرحه للمواهب (٣/ ٣٣٩): وفي بعض الروايات تسميتها غزوة جيش الأمراء؛ وذلك لكثرة جيش المسلمين فيها، وما لاقوه من الحرب الشديدة مع الكفار.



وقعت هذه الغزوة في جُمادى الأولى سنة ثمانٍ من الهجرة (١).

قال الحافظ ابن كثير: هذه الغزوة كانت إرهاصًا (٢) لِما بعدها من غَزْوِ الروم، وإرهابًا لأعداء الله ورسوله (٣).

ويُسمَّى جيشها بجيش الأمراء؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند جيد عن أبي قتادة هيه الأمراء، قال: بعث رسول الله عليه جيش الأمراء، وقال: «عليكم زيدُ بن حارثة، فإن أُصيب زيد، فجعفر، فإن أُصيب جعفر، فعبد الله بن رواحة الأنصاري»(٤).

#### سبب هذه الغزوة



<sup>=</sup> قلت: والذي يظهر لي أن سبب تسميتها: غزوة، مع أن النبي على لم يخرج فيها، هو ما كَشَفَ اللهُ لرسوله على من مُجْرَيات أحداث المعركة وهو في المدينة؛ فكان يُخبر أصحابه بذلك، فكان يقول: «أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر...» إلخ الحديث، فكأنه على كان معهم؛ فلذلك سُميت غزوة. والله أعلم.

<sup>\*</sup> أبرز مَن قال: إنها سَرِيَّة:

١ ـ قال ابن سعد في طبقاته (٢/ ٣١٤): سرية مؤتة.

٢ ـ وقال نور الدين الحلبي في سيرته الحلبية (٣/ ١٠١): والحق أنها ليست من الغزوات
 بل من السرايا الآتى ذكرها؛ لأنه ﷺ لم يكن فيها، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) هذا تاريخها عند عامة أهل المغازي، لا يختلفون في ذلك، إلا ما كان من الحافظ ابن عبد البر في الدرر، (ص٢٢٢)؛ فإنهما جعلاها في جمادي الآخرة.

<sup>(</sup>٢) إرهاصًا: أي: مُقَدِّمة. انظر: لسان العرب (٣٤٣/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفصول في سيرة الرسول، ص (٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٢٥٥١).



ذلك الوقت.

رسولٌ لرسول الله ﷺ غيره (١).

وكان قَتْل السفراء والرسل من أشنع الجرائم؛ لأنه جرت العادة والعُرف بعدم قتلهم أو التعرض لهم؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود في «سننه» والحاكم في «مستدركه» بسند حسن عن نُعيم بن مسعود هيئه، قال: سمعتُ رسول الله عليه يقول لرسولَيْ (٢) مُسيلِمةَ حين قرأ كتابَ مُسيلمة: «ما تقولان أنتما؟» قالا: نقول كما قال، فقال رسول الله عليه: «أما وَاللهِ لولا أن الرسل لا تُقتَلُ لضرَبْتُ أعناقكما» (٣).

# تجهُّز جيش الأمراء

فلما بلغ رسولَ الله ﷺ خبرُ قَتْل رسولِه الحارث بن عمير الأزدي ولله اندب الناس للخروج، فكان ندب الناس للخروج، فكان قوام جيش الأمراء ثلاثة آلاف مقاتل، وهو أكبر جيش يتجمع للمسلمين إلى

وأُمَّر رسول الله عِيهِ على هذا الجيش مولاه زيد بن حارثة على الله على هذا الجيش مولاه زيد بن حارثة على فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن عبد الله بن عمر على قال: أمَّر رسول الله على في غزوة مؤتة زيد بن حارثة على فقال رسول الله على: «إن تُتِلَ جعفر، فعبد الله بن رواحة»(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۲/ ۳۱٤).

<sup>(</sup>٢) هما ابن النواحة، وابن أُثال، كما في رواية أخرى عند الحاكم في مستدركه، رقم الحديث (٤٤٢٦).

<sup>(</sup>٣) قال السندي في شرحه للمسند (١٥٦/٩): أي: لئلا تنقَطِعَ الكتب والمراسيل. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٥٩٨٩)، وأبو داود في سننه، رقم الحديث (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٦١).



وفي رواية الإمام أحمد في «مسنده» بسند جيد عن أبي قتادة رضيه الله عن الله على الله على الله على الله على الله على الأمراء، وقال: «عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب (١) زيد، فجعفر (٢)، فإن أصيب (٣) جعفر، فعبد الله بن رواحة (١) الأنصاري (٥).

# توجُّه جيش الأمراء إلى مؤتة

مضى جيش الأمراء إلى عدوهم في الشام، حتى إذا كانوا بمَعَان (٢) بلَغَهم أن هرقل ملك الروم قد نزل مآب من أرض البلقاء في مئة ألف من الروم، وانضم إليهم من نصارى العرب، من لَخْم وجُذام، وقبائل قضاعة، من بَهراء وبَلي، وبلقين، فكان قِوام جيش الروم والغساسنة مائتي ألف مقاتل (٧)!

<sup>(</sup>١) في رواية أخرى في المسند، رقم الحديث (١٧٥٠): قُتِلَ.

<sup>(</sup>٢) في رواية أخرى في المسند، رقم الحديث (١٧٥٠): فأميركم جعفر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أخرى في المسند، رقم الحديث (١٧٥٠): قُتِلَ.

<sup>(</sup>٤) في رواية أخرى في المسند، رقم الحديث (١٧٥٠): فأميركم عبد الله بن رواحة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٢٥٥١).

<sup>(</sup>٦) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان (٨/ ٢٨٥): مَعَان: بالفتح، وآخره نون، والمحدِّثون يقولونه بالضم، وإياه عَنَى أهل اللغة، قال الأزهري: هي مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء.

<sup>(</sup>٧) انظر: سيرة ابن هشام (٢٢/٤)، الطبقات الكبرى، لابن سعد (٢/٣١٤).



# تشاور المسلمين في أمر الروم والغساسنة



ولم يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم، الذي فُؤجئوا به، فأقاموا في معان ليلتين يُفكرون في أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله عَلَيُ فنُخبره بعدد عدُوِّنا، فإما أن يَمُدَّنا بالرجال، وإما أن يأمُرَنا بأمره، فنمضي له، فقال عبد الله بن رواحة والله إن التي تكرهون للّتي خرجتم تطلبون؛ الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرَمَنا الله به، فانطَلِقوا؛ فإنما هي إحدى الحُسنين؛ إما ظهور، وإما شهادة، فوافقه الناس، فنهضوا(۱).

#### تحرُّك جيش الأمراء إلى عدوهم

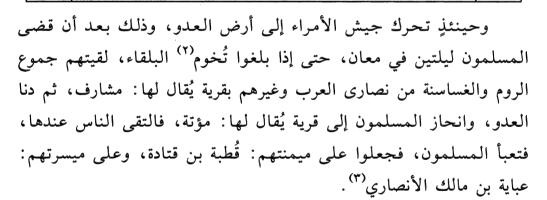

#### بدء القتال وتناوُب القادة



والتقى الجيشان في مؤتة، وبدأ القتال المرير؛ ثلاثة آلاف مقاتل

<sup>(</sup>١) انظر: سيرة ابن هشام (٢٢/٤).

<sup>(</sup>٢) التُّخوم: الفصل بين الأرَّضين من الحدود والمعالم. انظر: لسان العرب (٢١/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٢٥/٤).



يواجهون مائتي ألف مقاتل! معركة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة، ولكن إذا هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب<sup>(١)</sup>!

#### الراية بيد زيد بن حارثة عليه

روى الحاكم في «المستدرك» بسند مرسل لا بأس به عن عروة بن الزبير في، قال: بعث رسول الله على بَعْثَهُ إلى مُؤتة، فقاتل زيد بن حارثة في براية رسول الله على في جمادى الأولى سنة ثمان، حتى شاط(٢) في رماح القوم(٣).

### الراية بيد جعفر بن أبى طالب راية



فلما سقط زيد رضي حَمَلَ الرايةَ جعفرُ بن أبي طالب رضي وطَفِق (٤) يُقاتل قتالًا منقطع النظير، حتى إذا ألحمه (٥) القتال نزل عن فرسه فعقرها (٢) \_ فكان أول فرس يُعقر في الإسلام \_، وهو يقول:

<sup>(</sup>١) انظر: الرحيق المختوم، ص (٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) شاط: هلك. انظر: النهاية (٢/٤٦٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٥٠١٨).

<sup>(</sup>٤) طفق: جعل. انظر: لسان العرب (٨/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٥) يُقال: **ألحم الرجل واستلحم**: إذا نشب في الحرب فلم يجد له مخلصًا. انظر: النهاية (٢٠٦/٤).

<sup>(</sup>٦) أصل العَقْر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. انظر: النهاية (٣/ ٢٤٥).

يا حبَّذا الجنَّةُ واقترابُها طَيِّبةٌ وباردٌ شرابُها والرومُ رومٌ قد دنا عذابُها كافرةٌ بعيدةٌ أنسابُها عليَّ إذ لاقيتُها ضِرابُها

فقُطِعت يمينه ﴿ الله عَلَيْهُ الراية بشماله ، فَقُطِعت شماله ، فاحتضن الراية بعضُديه حتى استُشهد ﴿ الله الله سبحانه بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء ﴿ الله سُمِّي بجعفر الطّيّار (١).

قال الحافظ ابن كثير: قُتِلَ ﴿ فَيُهُ عَن ثلاث وثلاثين سنة على الصحيح (٢).

وروى أبو داود في «سننه» والحاكم في «مستدركه» ـ واللفظ للحاكم ـ بسند حسن عن يحيي بن عَبَّاد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن جده، قال: أخبرني أبي الذي كان أرضعني من بني مُرَّة، قال: كأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب رهيه يوم مؤتة نزل (٣) عن فرسٍ له فَعَرْقَبَهَا (٤)، ثم مضى فقاتل حتى قُتِلَ (٥).

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن نافع، قال: إن ابن عمر را الله عمر المخارة أنه وقف على جعفر يومئذ، وهو قتيلٌ، فعددتُ به خمسين بين طعنة وضربة، ليس منها شيء في دُبُره؛ يعني: في ظهره (٢)!

<sup>(</sup>١) انظر: سيرة ابن هشام (٢٦/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفصول في سيرة الرسول، ص (٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي داود: اقتحم.

<sup>(</sup>٤) عَرْقَبَهَا: أي: قطع عُرقوبها، وهو الوَتَر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع، وهو من الإنسان فُويق العَقِب. انظر: النهاية (٣/٢٠٠).

وفي رواية أبي داود: فعقرها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في سننه، رقم الحديث (٢٥٧٣)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٥) أخرجه)، وأورده الحافظ في الفتح (٨/ ٣٠٠) وحَسَّن إسناده.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٦٠).



وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن عامر الشعبي، قال: إن ابن عمر عمر كان إذا سَلَّم على ابن (٢) جعفر، قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين! (٣)

# 

أخذ عبدُ الله بن رواحة الراية وحملها بعدما استُشهِد جعفر وللهُهُ، ثم تقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسَه، ويتردَّد بعض التردد، ثم قال:

لتَنزلِنَّ أو لتُكرهِنَ الجنَّهُ ما لي أراكِ تكرهينَ الجنَّهُ

أقسمتُ يا نفسُ لَتَنزِلِنَّهُ إِن أجلبَ النَّاسُ<sup>(٤)</sup> وشَدُّوا الرَّنَّهُ<sup>(٥)</sup> وقال أيضًا:

هذا حِمامُ الموتِ قد صَلِيتِ إن تفعلي فِعلَيْهما(٦) هُديتِ يا نفسُ إلَّا تُقتَلِي تموتي وما تمنَّيتِ فقد أُعطِيتِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٤٠٩٦)، والحاكم في مستدركه، رقم الحديث (٩٩٩)، وابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٧٠٤٧)، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم الحديث (١٢٢٦) وقال: حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٧٠٩) (٤٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) أجلب الناس: تجمَّعوا وتألَّبوا. انظر: النهاية (١/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) والرنَّة: الصَّيحةُ الشديدة. انظر: لسان العرب (٥/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٦) يعنى: زيدًا وجعفرًا ﴿ اللَّهُمَّا.



ثم تقدم فقاتل حتى قُتِلَ ضَعِيْهُ (١).

#### نعى النبى على الأمراء الثلاثة



وقد أطلع الله وقل رسول الله وقل على ما وقع في غزوة مؤتة وهو في المدينة النبوية، فنعى لأهل المدينة أمراء الجيش الثلاثة وقل قبل أن يأتيهم خبرهم؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» وابن حبان في «صحيحه» بسند جيد عن أبي قتادة وليه الله والله والله والله والله وامر أن ينادى: الصلاة جامعة، فقال والله والله أخبِرُكم عن جيشِكم هذا الغازي، إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو، فأصيب زيد شهيدًا، فاستغفروا له، فاستغفر له الناس، ثم أخذ اللواء جعفرُ بن أبي طالب، فَسَدَّ على القوم حتى قُتِلَ شهيدًا، أشهد له بالشهادة، فاستغفروا له، ثم أخذ اللواء عبدُ الله بن رواحة، فأثبت قدميه حتى أُصيب شهيدًا، فاستغفروا له» ثم أخذ اللواء عبدُ الله بن رواحة، فأثبت

وروى الإمام البخاري ومسلم في «صحيحيهما» وأبو داود في «سننه»

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك ابن إسحاق في السيرة (٢٦/٤) وإسناده حسن، وأخرجه مختصَرًا ابن ماجه في سننه، رقم الحديث (٢٧٩٣) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٢٥٥١)، وابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٧٠٤٨).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٦/ ٩٥): أي: لما رأوا من الكرامة بالشهادة.

<sup>(</sup>٤) **ذَرَفَت العين**: إذا جرى دمعها. انظر: النهاية (٢/١٤٧). والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٧٩٨).

- اللفظ لأبي داود - عن عائشة رضي الله على الله

# الراية إلى سيف الله المسلول رالله المسلول

قال رسول الله ﷺ لأصحابه في المدينة: «ثم أخذها (٣) خالد بن الوليد عن غير إِمْرة (٤) فَفُتِحَ له (٥).

وفي لفظ آخر، قال رسول الله ﷺ: «حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله الله عليهم» (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (۱۲۹۹)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (۹۳۵)، وأبو داود في سننه، رقم الحديث (۳۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: سيرة ابن هشام (٢/٧٤).

<sup>(</sup>٣) يعنى: أخذ الراية.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٣٠٢/٨): المراد: نفي كونه كان منصوصًا عليه، وإلا فقد ثبت أنهم اتفقوا عليه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٧٩٨). وفي لفظ آخر في صحيحه البخاري، رقم الحديث (٣٠٦٣): عليه.

<sup>(</sup>٦) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ١٦١): سَمَّاه بذلك رسول الله ﷺ؛ لأنه يَنْكُمُ في أعداء الله.

نكاً العدوَّ: هزمه وغلبه. انظر: لسان العرب (١٤/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٦٢).



وفي رواية الإمام أحمد وابن حبان بسند جيد، قال رسول الله على: «ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء، هو أمَّرَ نفسه»، فرفع رسول الله على أصبعيه، وقال: «اللَّهُمَّ هو سيف من سُيُوفك؛ فانصره»، فيومئذ سُمِّي خالدٌ سيفَ الله(١).

قال الحافظ ابن كثير: فأخذ الراية خالد بن الوليد رهيه، فانحاز بالمسلمين، وتلطّف، حتى خَلَص المسلمون من العدو، ففتح الله على يديه، كما أخبر بذلك كله رسول الله على أصحابه الذين بالمدينة يومئذ، وهو قائم على المنبر، فنعى إليهم الأمراء واحدًا واحدًا، وعيناه تذرفان على المنبر،

### شِدَّة خالد بن الوليد رضيه

واشتد خالد بن الوليد رضي بجيشه على الكفار، وقاتلهم قتالًا عظيمًا ؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن خالد بن الوليد رضي قال: لقد انقطَعَت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف، فما بقي في يدي إلا صحيفة يمانية أ (٣).

وفي لفظ آخر في «صحيح البخاري»، قال ﴿ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

قال الحافظ في «الفتح»: وهذا الحديث يقتضي أن المسلمين قتلوا من

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (۲۲۵۵۱)، وابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (۷۰٤۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفصول في سيرة الرسول، ص (٢٠٤).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن قُرقُول في مطالع الأنوار (٤/ ٢٦٤): الصَّحيفة: السيف العريض.
 والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٢٦٦).



المشركين كثيرًا<sup>(١)</sup>.

وقال الحافظ ابن كثير: وهذا يقتضي أنهم أثخنوا<sup>(۲)</sup> فيهم قتلًا، ولو لم يكن كذلك لما قَدَروا على التخلص منهم، وهذا وحده دليل مستقل. والله أعلم<sup>(۳)</sup>.

# مَن المنتصر في هذه المعركة العظيمة؟



قال الحافظ في «الفتح»: واخْتَلَف أهل النقل في المراد بقوله ﷺ: «حتى فتح الله عليهم»؛ هل كان هناك قتال فيه هزيمة للمشركين، أو المراد بالفتح انحيازه (٤٠) بالمسلمين حتى رجعوا سالمين ؟ (٥٠).

روى ابن سعد في «طبقاته» عن أبي عامر الأشعري ﴿ اللهُ عَلَيْهُ ، قال: ثم انهزم المسلمون أسوأ هزيمة رأيتها قط، حتى لم أرَ اثنين جميعًا.

قلت: وذلك بعد استشهاد عبد الله بن رواحة ظليم،

قال والله الله الله الله الله الله الله أسوأ هزيمة رأيتها قط، حتى وضع المسلمون أسيافهم حيث شاؤوا (٢).

وقال ابن إسحاق: فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية دافع القوم، وحاشى بهم، ثم انحاز وانحيز عنه، حتى انصرف الناس<sup>(۷)</sup>.

وقال البيهقي: اختلف أهل المغازي في فرارهم وانحيازهم؛ منهم مَن

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح الباري (۲۰۶/۸).

<sup>(</sup>٢) **الإثخان في الشيء:** المبالغة فيه والإكثار منه، والمراد به هاهنا: المبالغة في قتل الكفار. انظر: النهاية (٢٠٣/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري (٨/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد (٢/٣١٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: سيرة ابن هشام (٢٧/٤).



ذهب إلى ذلك، ومنهم مَن زعم أن المسلمين ظهروا على المشركين وانهزم المشركون، وحديث أنس بن مالك رفي عن النبي عليه: ثم أخذها خالد ففتح عليه يدل على ظهوره عليهم، والله تعالى أعلم بالصواب(١).

وقال الإمام ابن القيم: والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل فئة انحازت عن الأخرى (٢).

وقال الحافظ ابن كثير: وكَرَّ<sup>(٣)</sup> المسلمون راجعين، ووقى الله شر الكَفَرة، وله الحمد والمنة<sup>(٤)</sup>.

## مواساة النبي ﷺ لآل جعفر را



روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب على قال: أمهل رسولُ الله على آل جعفر ثلاثًا أن يأتيهم، ثم أتاهم، فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا إليّ ابنَيْ أخي»، قال: فجيء بنا كأنّا أفْرُخ، فقال: «ادعوا لي الحلاق»، فجيء بالحلاق، فحلق رؤوسنا، ثم قال: «أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خُلْقي وخُلُقي»، ثم أخذ بيدي، فأشالها (٥) فقال: «اللّهُمَّ اخلُف جعفرًا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه»، قالها ثلاث مرات، قال: فجاءت أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه»، قالها ثلاث مرات، قال شيك:

انظر: دلائل النبوة (٤/ ٣٧٥).
 انظر: زاد المعاد (٣/ ٤٦٣).

<sup>(</sup>٣) الكُوُّ: الرجوع. انظر: لسان العرب (١٢/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفصول في سيرة الرسول، ص (٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) **فأشالها**: أي: رفعها. انظر: لسان العرب (٧/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٦) هي: أسماء بنت عُميس الخثعمية رضي الله المرابع المر

<sup>(</sup>۷) قال ابن الأثير في النهاية ( $^{7}$ / $^{7}$ ): قال أبو موسى: هكذا وجدتُه بالحاء المهملة، =



"العَيلةَ (١) تخافين عليهم، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟!  $(1)^{(1)}$ .

قال الإمام الترمذي: وقد كان بعض أهل العلم يَستحِبُّ أن يُوجَّهَ إلى أهل الميت بشيء؛ لشُغلهم بالمصيبة، وهو قول الشافعي (٢٠).

وروى الحاكم في «المستدرك» بسند حسن عن جعفر بن خالد بن سارة عن أبيه، قال: إن عبد الله بن جعفر، قال: لو رأيتني وقُثَم وعبيد الله بن العباس نلعب، إذ مَرَّ رسول الله ﷺ على دابة، فقال: «احملوا هذا إليَّ، فجعلني أمامه، ثم قال لقُثَم: احملوا هذا إليَّ، فجعله وراءه (٧)، ما استحى من عَمِّه العباس أن حَمَلَ قُثَم وترك عبيد الله، ثم مسح برأسي ثلاثًا، فلما مسح قال: اللَّهُمَّ اخلُفْ جَعفرًا في ولده (٨).

<sup>=</sup> وقد أضرب الطبراني عن هذه الكلمة فتركها من الحديث، فإن كان بالحاء فهو من أفرحه: إذا غَمَّهُ وأزال عنه الفرح، وأفرحَه الدَّينُ: إذا أثقله، وإن كانت بالجيم فهو من المُفْرَج الذي لا عَشيرة له، فكأنها أرادت أن أباهم تُوفي ولا عشيرة لهم، فقال النبي على النبي المعالمة وأنا وليهم ؟!

<sup>(</sup>١) العَيلة، بفتح العين: الفقر. انظر: النهاية (٣/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٧٥٠)، وأخرجه مختصرًا أبو داود في سننه، رقم الحديث (٤١.٩٢).

<sup>(</sup>٣) في رواية الإمام أحمد وأبي داود: «لآل». (٤) في رواية الإمام أحمد وأبي داود: «أمر».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٧٥١)، وأبو داود في سننه، رقم الحديث (١٧٥١). والترمذي في جامعه، رقم الحديث (١٠١٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: جامع الإمام الترمذي (٢/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٧) زاد الحاكم في رواية أخرى: وكان عبيد الله أحب إلى العباس من قُثَم.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الحاكم في مستدركه، رقم الحديث (١٣٩٤) (٦٥٥٣).



قال الحاكم: قد أتى جعفر بن خالد بسُنَّتين عزيزتين:

\* إحداهما: مَسْحُ رأس اليتيم.

\* والأخرى: تفقُّد أهل المصيبة بما يَتقوَّتون ليلتَهم، وفقنا الله لاستعماله عنه (١).

<sup>(</sup>١) انظر: المستدرك لأبي عبد الله الحاكم (٢/ ٢٨٧).











# سَرِيَّة ذات السلاسل<sup>(۱)</sup>

وقعت هذه السَرِيَّة في جمادى الآخرة سنة ثمانٍ للهجرة (٢).

قال الإمام البخاري في «صحيحه»: باب غزوة ذات السلاسل، وهي غزوة لَخْم وجُذام (٣).

قال الحافظ في «الفتح»: وعند ابن إسحاق(٤) أنه ماء لبني جُذام

#### (١) اختُلِف في ضبطها على النحو التالي:

١ ـ قال ابن الأثير في النهاية (٢/ ٣٥٠): ذات السُّلاسِل: هو بضم السين الأولى، وكسر الثانية، ماء بأرض جُذام، وبه سُميت الغزوة.

٧ ـ وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٢٥/١٥)، وتهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٢٠٢): ذات السَّلاسِل، بسينين مهملتين، الأولى مفتوحة، والثانية مكسورة، واللام مخففة: موضع معروف بناحية الشام في أرض بني عُذرة... وذكر ابن الأثير في كتابه نهاية الغريب: أنها بالضم، وهو اسم ماء يُقال له: سُلاسِل، بمعنى: سَلْسَال، وهو السهل، وأظن ابن الأثير استنبطه من صحاح الجوهري من غير نقل عنده فيه، ولا دلالة في كلامه.

٣ ـ وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٣/٤٦٧): فَصْل في غزوة ذات السلاسل، وهي وراء وادي القرى، بضم السين الأولى وفتحها، لغتان.

(٢) هذا تاريخها عند ابن سعد في طبقاته (٣/٥/١)، ونقله عنه ابن سيد الناس في عيون الأثر (٢) هذا تاريخها عند ابن القيم في زاد المعاد (٣/٤٦) وغيرهما، وذكرها ابن إسحاق في السيرة (٤/٠٨٠)، لكنه لم يُحدد تاريخها، ونقل الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٢٥/١٥) عن الحافظ ابن عساكر قوله: كانت ذات السلاسل بعد مؤتة، فيما ذكره أهل المغازي إلا ابن إسحاق، فقال قبلها.

قلت: ولم أجد ما ذكر في سيرة ابن إسحاق المطبوع.

(٣) انظر: صحيح البخاري (٨/ ٤٠١). (٤) انظر: سيرة ابن هشام (٤/ ٢٨٠).



ولَخْم، أما لَخْم - بفتح اللام، وسكون المعجمة -: قبيلة كبيرة شهيرة، وأما جُذام - فبضم الجيم، بعدها معجمة خفيفة -: قبيلة كبيرة شهيرة (١).

وقال الإمام البخاري في «صحيحه»: وقال ابن إسحاق: عن يزيد عن عروة: هي بلاد بَلِيِّ وعُذْرَة (٢).

قال الحافظ في «الفتح»: أما يزيد فهو ابن رومان، مدني مشهور، وأما عروة فهو ابن الزُّبَير بن العَوَّام، وأما القبائل التي ذكرها فالثلاثة بطونٌ من قُضاعة، أما بَلِيٌّ - فبفتح الموحدة، وكسر اللام الخفيفة، بعدها ياء النسب -: قبيلة كبيرة يُنسبون إلى بَلِيٍّ بن عمرو بن الحافِ بن قُضاعة، وأما عُذْرة - فبضم العين المهملة، وسكون الذال المعجمة -: قبيلة كبيرة يُنسبون إلى عُذرة بن سعد(٣).

### سبب هذه السَرِيَّة

قال ابن سعد في «طبقاته»: بلغ رسولَ الله ﷺ أن جمعًا من قُضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف المدينة (٤٠).

### تأمير عمرو بن العاص رياله

فدعا رسول الله ﷺ عمرو بن العاص ﴿ الله على هذه السَرِيَّة ؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» والبخاري في «الأدب المفرد» بسند

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح الباري (۸/ ٤٠٣). (۲) انظر: صحيح البخاري (۸/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري (٤٠٣/٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد (٢/ ٣١٥).

(١) أي: نظر إلى أعلاى وأسفلي يتأمَّلني. انظر: النهاية (٣/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) طأطأ رأسه: خفض رأسه. انظر: لسان العرب (١١٣/٨).

<sup>(</sup>٣) أَزْعَب: أي: أُعطيك دُفعة من المال، وأصل الزَّعْب: الدَّفع والقَسْم. انظر: النهاية (٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) في رواية الإمام البخاري: نِعم المال.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٧٧٦٣)، والبخاري في الأدب المفرد، رقم الحديث (٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) قال ابن الأثير في جامع الأصول (١/ ٣٨٤)، قسم التراجم: مَكِيث: بفتح الميم، وكسر الكاف، وسكون الياء تحتها نقطتان، وبالثاء المثلثة.

وقال الحافظ في الإصابة (٢/ ٣٧٠): رافع بن مَكِيث بوزن عظيم، آخره مثلثة، الجُهني رهيه الفتح، واستعمله الجُهني رهيه الفتح، واستعمله النبي علي على صدقات قومه، وشهد الجابية مع عمر رهيه.

<sup>(</sup>٧) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٢/ ٣١٥).



#### إرسال المدد لعمرو بن العاص را



فبعث إليه رسول الله على أبا عبيدة بن الجراح الله في مائتين مقاتل، وعقد له لواءً، وبعث معه سراة (۱) المهاجرين والأنصار، وفيهم أبو بكر وعمر الها، وأمره أن يلحق بعمرو، وأن يكونا جميعًا ولا يختلفا، فخرج أبو عبيدة الها حتى إذا قدم عليه قال له عمرو الها، وأنت على ما أنت عليه قال أبو عبيدة: لا، ولكني على ما أنا عليه، وأنت على ما أنت عليه وكان أبو عبيدة الها وبعدة الها الها الها الله عمرو: بل أنت مدد لي، فقال له أبو عبيدة: يا عمرو، إن رسول الله على قال لي: «لا تختلفا، وإنك إن عصيتني أطعتُك»، فقال عمرو: فإني الأميرعليك، وأنت مدد لي، قال أبو عبيدة: فدونك، فكان عمرو يُصلي بالناس.

سار عمرو بن العاص ﴿ الله حتى وطئ بلاد بَلِيِّ ودَوَّخها، حتى أتى إلى أقصى بلادهم، وبلاد عُذْرة وبَلقين، ولقي في آخر ذلك جمعًا، فحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقوا، وأقام عمرو بن العاص ﴿ الله أيامًا، ثم رجع إلى المدينة منصورًا (٢٠).

#### فقه عمرو بن العاص والمناه



وقع في هذه السَرِيَّة بعض الأحداث التي تجلَّى فيها فقه عمرو بن العاص عَلَى، وحُسن تعامله معها؛ فمن ذلك:

<sup>(</sup>١) سَراة: أشراف. انظر: النهاية (٢/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: سيرة ابن هشام (٤/ ٢٨٠)، الطبقات الكبرى، لابن سعد (٢/ ٣١٥).





#### صلاته متيممًا بالناس لما أجنب



روى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود والحاكم وابن حبان عن عمرو بن العاص والله قال: احتلمتُ في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقتُ إن اغتسلت أن أَهْلِك، فتيمَّمتُ (۱) ثم صليتُ بأصحابي الصبحَ، فذكروا ذلك للنبي وقال: «يا عمرو، صليتَ بأصحابك وأنت جُنُب؟!»، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعتُ الله يقول: ﴿وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللهَ عَنْ ولم يَقُل شيئًا (۱).



# منعُهم من إشعالِ النار ومتابعةِ العدو

 <sup>(</sup>۱) في رواية ابن حبان: فغسل مغابِنه، وتوضأ وضوءه للصلاة.
 المغابن: هي بواطن الأفخاذ. انظر: النهاية (۳۰۸/۳).

قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٤٧٠): وكأن هذه الرواية أقوى من رواية التيمم.

<sup>(</sup>٢) زاد ابن حبان في صحيحه: ولو اغتسلتُ مُتُّ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٧٨١٢)، وأبو داود في سننه، رقم الحديث (٣٣٤)، والحاكم في مستدركه، رقم الحديث (١٣٩)، وابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (١٣١٥)، وعلقه الإمام البخاري في صحيحه مختصرًا، قبل الحديث رقم (٣٤٥)، وذكر الحافظ في الفتح (١/٣٠) مَن وصله والاختلاف في إسناده، وختم كلامه: إسناده قوي، وأورد طرقه الألباني في تحقيقه لسنن أبي داود (٢/١٥٤) وقال: حديث صحيح، وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند (٢٩٤/٢٩)، ولصحيح ابن حبان (١٤٣/٤).



# مَن أحبُّ الناس إلى النبي ﷺ

فلما رأى عمرو بن العاص ولله ذلك من النبي ولله ، ظن أن منزلته عند رسول الله واعظم من منزلة أبي بكر وعمر والله والل

قال الحافظ في «الفتح»: وهذا(٥) يمكن أن يُفسِّرَ بعضَ الرجال الذي

<sup>(</sup>١) عطف عليه: رجع. انظر: لسان العرب (٢٦٨/٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٤٥٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٣٥٨) (٣٦٦٢)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٦٩٩٨).

<sup>(</sup>٥) يعني: ذِكْرَ أبي عبيدة بن الجراح رهيه.

أُبهِموا في حديث الباب(١).

وقال الإمام النووي: هذا تصريح بعظيم فضائل أبي بكر وعمر وعائشة وعائشة وقيه دلالة بينة لأهل السُّنَّة في تفضيل أبي بكر وعمر والله على جميع الصحابة المراهاية المراهاية



<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (٧/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٥/١٥٥).





# الفتح الأعظم؛ فَتحُ مكَّةَ شرَّفها الله

قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْجِ وَقَائلَ أُولَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَانَتُلُواً وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسُنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ الْحَسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [الحديد: ١٠].

قال الحافظ ابن كثير: الجمهور على أن المراد بالفتح هاهنا: فتح مكة (١).

وقال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَـتَّحُ ۞ [النصر: ١]. قال الحافظ ابن كثير: المراد بالفتح هاهنا: فتح مكة، قولًا واحدًا(٢).

## تاريخ الفتح الأعظم

غزا رسول الله ﷺ مكة في رمضان سنة ثمانٍ للهجرة بلا خلاف؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» \_ واللفظ للبخاري \_ عن ابن عباس على الله الله على الله الله على الله ع

وقال الحافظ في «الفتح»: والذي اتفق عليه أهل السِّير(٤) أن

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٨/ ١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (٨/١٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٢٧٥)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣). (٨٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: سيرة ابن هشام (٤٨/٤)، الطبقات الكبرى، لابن سعد (٣١٦/٢) وغيرهما.



رسول الله ﷺ خرج في عاشر رمضان، ودخل مكة لتسعَ عَشرةَ (١) ليلةً خَلَت منه (٢).

#### سبب الفتح الأعظم



نَقْضُ قُرَيشٍ وبني بكر بندًا من بنود صلح الحُدَيبيَة؛ فقد روى ابن حبان في «صحيحه» بسند حسن عن ابن عمر رفي قال: كانت خُزاعة حلفاءَ لرسول الله ﷺ، وكانت بنو بكر \_ رهط من بني كنانة \_ حُلفاءَ لأبي سفيان،

<sup>(</sup>۱) قلت: وقع اختلاف في تاريخ خروج النبي هي من المدينة، وتاريخ الفتح على النحو التالي: \* روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، رقم الحديث (١١٨٢٦) عن أبي سعيد الخدري هي قال: أمرنا رسول الله هي بالرحيل عام الفتح في ليلتين خلتا من رمضان، فخرجنا صُوَّامًا.

<sup>\*</sup> وروى الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١١١٣) (٨٨) عن الزُّهري، قال: صَبَّح رسولُ الله ﷺ مكة لثلاثَ عشرة ليلةً خلت من رمضان.

<sup>\*</sup> قال الحافظ في الفتح (٨/ ٣١٤): وهذا، يعني قول أبي سعيد الخدري الله التردد ويُعيِّن يوم الخروج، وقولُ الزُّهري يُعيِّن يوم الدخول، ويُعطي أنه الله أقام في الطريق اثني عشر يومًا، وأما ما قال الواقدي: إنه خرج لعشرة خَلَون من رمضان، فليس بقويٍّ؛ لمخالفته ما هو أصح منه، وفي تعيين هذا التاريخ أقوال أخرى؛ منها:

<sup>\*</sup> عند مسلم، رقم الحديث (١١١٦) (٩٣): لسِتَّ عشرةً.

<sup>\*</sup> ولأحمد، في مسنده، رقم الحديث (١١٨٧٠): لثماني عشرة.

<sup>\*</sup> وفي أخرى، في المسند، رقم الحديث (١١٤١٣): لثنتي عشرة.

والجمع بين هاتين بحمل إحداهما على ما مضى، والأخرى على ما بقي، والذي في المغازي: دخل لتسع عشرة مضت، وهو محمول على الاختلاف في أول الشهر، ووقع في أخرى، في المسند، رقم الحديث (١١٦٨٤) بالشك في تسع عشرة أو سبع عشرة، وروى يعقوب بن سفيان من رواية ابن إسحاق عن جماعة من مشايخه أن الفتح كان في عشر بقين من رمضان، فإن ثبت حُمِلَ على أن مراده أنه وقع في العشرة الأواسط، قبل أن تدخل العشرة الأخيرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (١/ ٦٩١).



قال: وكانت بينهم موادعة أيام الحُدَيبيَة، فأغارت بنو بكر على خُزاعة في تلك المدة (١)، فبعثوا إلى رسول الله ﷺ يستمدونه؛ فخرج رسول الله ﷺ ممدًّا لهم في شهر رمضان (٢).

#### وصول الخبر إلى النبي على



فلما تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة، وأصابوا منهم ما أصابوا،

<sup>(</sup>١) يعني: مدة سريان صُلح الحُديبية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٥٩٩٦).

<sup>(</sup>٣) الكُراع، بضم الكاف: اسم لجميع الخيل. انظر: النهاية (١٤٣/٤).

 <sup>(</sup>٤) الضَّغْن: الحِقد والعداوة والبغضاء. انظر: النهاية (٣/ ٨٤).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (٣٨/٤)، والبيهقي في دلائل النبوة (٦/٥)، وأورده الحافظ
 في الفتح (٨/ ٣١١) وحسَّن إسناده.

ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله على من العهد والميثاق بما استحلوا من خزاعة، وكان في عقده وعهده؛ خرج عمرو بن سالم الخُزاعي حتى قدم على رسول الله على بالمدينة، وكان ذلك مما هاج فتح مكة، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس، فقال:

يَا رَبِّ إِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدَا
قَدْ كُنْتُمْ وُلْدًا وَكُنَّا وَالِدَا(٢)
فَانْصُرْ هَدَاكَ اللَّهُ نَصْرًا أَعْتَدَا(٣)
فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ تَجَرَّدَا
فِي فَيْلَقٍ كَالْبَحْرِ يَجْرِي مُزْبِدَا
وَنَقَضُوا مِيثَاقَكَ الْمُؤكَّدَا
وَزَعَمُوا أَنْ لَسْتُ أَدْعُو أَحَدَا
هُمْ بَيَّتُونَا بِالْوَتِيرِ هُجَّدَا

حِلْفَ أَبِينَا وَأَبِيهِ الْأَتْلَدَا(۱)
ثُمَّتَ أَسْلَمْنَا فَلَمْ نَنْزِعْ يَدَا
وَادْعُ عِبَادَ اللَّهِ يَأْتُوا مَدَدَا
إِنْ سِيمَ خَسْفًا وَجْهُهُ تَرَبَّدَا
إِنَّ قُرَيْشًا أَخْلَفُوكَ الْمَوْعِدَا
وَجَعَلُوا لِي فِي كَدَاءٍ رُصَّدَا
وَهُ مَ أَذَلُّ وَأَقَ لِي فَي كَدَاءٍ رُصَّدَا
وَهُ مَ أَذَلُّ وَأَقَ لِي وَسُجَدَا

فقال رسول الله على: «نُصِرْتَ يا عمرُو بنَ سالم!»(٤).

ثم أرسل رسول الله على إلى قريش بأن يتبرؤوا من بني بكر، أو يَدُوا (٥) قتلى خزاعة، أو يَأذَنَهم بحرب؛ فقد روى مُسَدَّد في «مسنده» بسند مرسل صحيح عن محمد بن عَبَّاد بن جعفر، قال: بعث رسول الله على إلى قريش: «أمَّا بعدُ؛ فإنكم إن تَبْرؤوا من حِلف بني بكر، أو تَدُوا خزاعة، وإلا أُوذِنكم

<sup>(</sup>١) الأتلدا: القديم. انظر: النهاية (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) قال السَّهيلي في الروض الأُنُف (١٤٦/٤): يريد أن بني عبد مناف أمُّهم من خزاعة، وكذلك قُصَيُّ، أمُّه فاطمة بنت سعد الخزاعية، والوُلْدُ بمعنى: الوَلَد.

<sup>(</sup>٣) أعتدا: أي: حاضِرًا. انظر: لسان العرب (٩/ ٣١).

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك ابن إسحاق في السيرة (٤/٢٤)، والبيهقي في دلائل النبوة (٥/٦، ٧)، وأورده الحافظ في الفتح (٨/٣١١) وحسن إسناده.

<sup>(</sup>٥) أي: يدفعوا دِيَةَ القتلى من خُزاعة.



بحرب»، فقال قُرظةُ بن عبدِ عمرِو بن نَوفَل بن عبد مَنافٍ؛ صهرُ معاوية: إنَّ بني بكر قوم مشائيم، فلا نَدِي ما قَتَلوا؛ لا يبقى لنا سَبَد ولا لَبَد<sup>(۱)</sup>، ولا نبرأُ من حِلْفِهم؛ فلم يبقَ على ديننا أحد غيرهم، ولكِنَّا نؤذِنُه بحربِ<sup>(۲)</sup>.

# تَهَيُّو النبي ﷺ لغزو مكة وكتمانه الأمر

شرع رسول الله على في الجَهَاز (٣) بغزو مكة ـ شرَّفها الله ـ، وأمر وسأل الله على أن يُعَمِّي على قريش الأخبار؛ فاستجاب له ربه على، وأمر رسول الله على الناس بالجهاز، ولم يذكر لهم الجهة التي يريدها، إلا لكبار الصحابة على، وأرسل إلى القبائل أن يتجهزوا معه؛ فاجتمع لرسول الله عشرة آلاف مقاتل، كما سيأتي.

# كتاب حاطب بن أبي بلتعة رضي إلى أهل مكة

وكتب حاطب بن أبي بلتعة ولله الله أهل مكة يُعلِمُهم فيه بما هَمَّ به رسول الله الله الله على من العزم على قتالهم؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن على بن أبي طالب والله عن الله على بن أبي طالب والمقداد(٤)،

<sup>(</sup>١) أي: لا قليل ولا كثير.

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ في الفتح (٨/٣١٧)، وفي المطالب العالية، رقم الحديث (٤٣٠٠)، وعزاه لمسَدَّد في مسنده، وقال: هذا مرسلٌ صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٣) تجهيز الغازي: إعداد ما يحتاج إليه في غُزُوهِ. انظر: النهاية (١٠/١).

<sup>(</sup>٤) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٩٨٣): أبو مَرثَد الغَنَوي ﷺ بدل المقداد ﷺ.

<sup>\*</sup> قال الحافظ في الفتح (٣١٢/٨): يُحتمل أن يكون الثلاثة كانوا معه؛ فذكر أحد الراوينَ عنه ما لم يذكره الآخر، ولم يذكر ابن إسحاق في السيرة (٤٧/٤) مع علي والزبير رها أحدًا، وساق الخبر بالتثنية، قال: فخرجا حتى أدركاها فاستنزلاها... إلخ، فالذي يظهر =



فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضةَ خاخٍ (۱)؛ فإنَّ بها ظعينةً (۲) معها كتاب (۳)، فخذوا منها»، قال: فانطلقنا تَعادى بنا خيلُنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة، فقلنا لها: أُخرجي الكتاب، قالت: ما معي كتاب، فقلنا: لتُخرِجِنَّ بالظعينة، فقلنا لها: أُخرجي الكتاب، قال: فأخرجَتْه من عِقاصِها (۵)، فأتينا به (۲) الكتابَ أو لنُلقِينَ (۱) الثياب، قال: فأخرجَتْه من عِقاصِها (۵)، فأتينا به (۲) رسولَ الله عليه، فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من

<sup>=</sup> أنه كان مع كل منهما آخَرُ تبعًا له.

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٤٦/١٦): روضة خاخ: هي بخاءين معجمتين، هذا هو الصواب الذي قاله العلماء كافةً في جميع الطوائف، وفي جميع الروايات والكتب، ووقع في البخاري، رقم الحديث (٦٩٣٩) من رواية أبي عَوانة: حاج: بحاءً مهملة والجيم، واتفق العلماء على أنه من غلط أبي عَوانة، وإنما اشتبه عليه بذات حاج: بالمهملة والجيم، وهي موضع بين المدينة والشام على طريق الحجيج، وأما روضة خاخ فبين مكّة والمدينة بقرب المدينة.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في جامع الأصول (٣٦١/٨): الظعينة في الأصل: المرأة ما دامت في الهودَج، ثم جُعِلَت المرأة إذا سافرت ظعينة، ثم نُقِلَ إلى المرأة نفسها، سافرت أو أقامت، وظَعَنَ يَظعَن: إذا سافر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٦٢٥٩) (٦٩٣٩): صحيفة.

<sup>(</sup>٤) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٠٨١) (٦٩٣٩): لأُجرِّدَنَّك. قال الحافظ في الفتح (٣١٦/١٤): أي: أنزع ثيابك حتى تصيري عريانة.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير في جامع الأصول (٣٦١/٨): العِقاص: جمع عَقْصة أو عقيصة، وهي الضفيرة من الشَّعْر إذا لُوِيَت وجُعِلَت مثل الرمَّانة، أو لم تُلْوَ، والمعنى: أخرَجَت الكتابَ من ضفائِرها المعقوصة.

وفي رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٠٨١): حُجزتها.

قال الحافظ في الفتح (٣٠٩/٦): الحُجْزة، بضم المهملة، وسكون الجيم، بعدها زاي: مَعقِد الإزار والسراويل، والجمع بينهما بأن تكون عقيصتها طويلة بحيث تصل إلى حُجْزَتها، فربطته في عقيصتها وغرزته بحُجزتها.

<sup>(</sup>٦) أي: الكتاب.

وفي لفظ آخر في صحيح البخاري، رقم الحديث (٢٩٣٩): فأتَوا بها. قال الحافظ في الفتح (٣١٧/١٤): أي: الصحيفة.



قال الحافظ ابن كثير: فأطلع الله رسوله ﷺ على ذلك؛ استجابة لدعائه (٣).

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في الفتح (٦٢٦/٩): أي: ذنوبكم تقع مغفورة، لا أن المراد أنه لا يصدر منهم ذنب، وقد شهد مِسطَح ﷺ بدرًا، ووقع في حق عائشة ﷺ، فكأن الله لكرامتهم على لسان نبيّه ﷺ أنهم مغفور لهم ولو وقع منهم ما وقع.

<sup>\*</sup> وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٥١٨/٣): وفيها: أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تُكفَّر بالحسنة الكبيرة الماحية، كما وقع الجَسُّ من حاطب مكفَّرًا بشهوده بدرًا؛ فإن ما اشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة، وتضمَّنته من محبة الله لها ورضاه بها، وفرحه بها ومباهاته لملائكته بفاعلها: أعظم مما اشتملت عليه سيئة الجَسِّ من المفسدة، وتضمَّنته من بغض الله لها؛ فعَلَب الأقوى على الأضعف، فأزال وأبطل مقتضاه.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام القرطبي في تفسيره (٢٠/ ٣٩٨): السورة أصل في النهي عن موالاة الكفار. والحديث أخرجه: البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٢٧٤)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٤٩٤) (١٦١).

<sup>(</sup>٣) وذلك عندما دعا رسول الله ﷺ أن يأخذ العيون والأخبار عن قريش حتى يبغتها. وانظر: كلام الحافظ ابن كثير في تفسيره (٨/ ٨٢).



# خروج النبي ﷺ من المدينة وإفطاره



اختلف الرواة في ضبط اليوم الذي خرج فيه رسول الله ﷺ من المدينة \_ كما تقدم \_ والذي اتفق عليه أهل السِّير أنه خرج لعشر مضين من رمضان، ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه.

قال الإمام النووي: المشهور في كتب المغازي أن النبي ﷺ خرج في غزوة الفتح من المدينة لعشر خلون من رمضان، ودخلها لتسع عشرة خلت منه (۱).

خرج رسول الله على المدينة النَّبَوية ومعه عشرة آلاف مقاتل، واستخلف رسولُ الله على المدينة أبا رُهْم (٢) كلثومَ بن الحُصين الغِفاري وَ الله على اليوم، وصام الناس معه، حتى إذا بلغ الكَدِيد (٣) \_ وهو ماء بين عُسفان وقُديد \_ أفطر وأفطر الناسُ معه.

روى الإمام أحمد في «مسنده» والحاكم في «المستدرك» وابن إسحاق في السيرة بسند حسن ـ واللفظ للحاكم ـ عن ابن عباس والله عام الفتح الله علم الفتح الله علم الفتح الفتح القلم القبية وأصحابه عام الفتح ألفت القبائل مر المسلمين، فسَبَعت أن سُليم، وألَّفت أن مُزينة، وفي كل القبائل عدد وإسلام، وأوعب أن مع رسول الله والمهاجرون والأنصار، فلم يتخلف عنه

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٧/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) أبا رُهُم: هو بضم الراء وسكون الهاء.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٩٨/٧): الكَديد، بفتح الكاف، وكسر الدال المهملة: هي عين جارية، بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها.

<sup>(</sup>٤) زاد ابن إسحاق: واستخلف على المدينة أبا رُهْم؛ كلثوم بن حصين الغفاري ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>٥) يعني: بلغت السبعمائة. (٦) يعني: بلغت الألف.

<sup>(</sup>٧) **أوعب القوم**: إذا خرجوا كلهم إلى الغزو. انظر: لسان العرب (١٥/ ٣٤٠).

منهم أحد، وقد عُمِّيتَ الأخبار على قريش، فلا يأتيهم خبر رسول الله ﷺ، ولا يدرون ما هو صانع (١).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» ـ واللفظ للبخاري ـ عن ابن عباس عباس عباس النبي قل خرج في رمضان من المدينة، ومعه عشرة آلاف، وذلك على رأس ثمانِ سنين ونصف (٢) من مَقْدَمِه المدينة، فسار هو ومَن معه من المسلمين إلى مكة، يصوم ويصومون حتى بلغ الكَديد ـ وهو ماء بين عُسْفانَ (٣) وقُدَيدٍ (٤) ـ أفطر وأفطروا (٥).

وروى الإمام مسلم في «صحيحه» وأبو داود في «سُننه» ـ واللفظ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (۲۳۹۲)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٤٠٧)، وأورد طرقه الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم الحديث (٣٣٤١) وختم قوله: وبالجملة؛ فالحديث صحيح بهذه الطرق والشواهد، وهو أصح وأتم ما وقفتُ عليه مسندًا في قصة فتح مكة حرسها الله.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٣١٥): هكذا وقع في رواية مَعمَر، وهو وَهْم، والصواب على رأس سبع سنين ونصف، وإنما وقع الوهم من كون غزوة الفتح كانت في سنة ثمان، ومن أثناء ربيع الأول إلى أثناء رمضان نصف سنة سواء؛ فالتحرير أنها سبع سنين ونصف.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٤٤٣): عُسْفَان، بعين مضمومة ثم سين ساكنة مهملتين: قرية جامعة، وهي بين مكة والمدينة على نحو مرحلتين من مكة.

<sup>(</sup>٤) قُدَيد: مصغرًا، وهو موضع بين مكة والمدينة. انظر: النهاية (٢٠/٤).

<sup>\*</sup> قلت: اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر فيه النبي على وجمع بين ذلك القاضي عياض فيما نقله عنه الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٩٩/٧) قال: وهذا كله في سفر واحد في غزوة الفتح، وسُميت هذه المواضع في هذه الأحاديث لتقاربها، وإن كانت عُسْفَان متباعدة شيئًا عن هذه المواضع، لكنها كلها مضافة إليها ومن عملها؛ فاشتمل اسم عُسْفَان عليها.

<sup>\*</sup> قال الإمام النووي معلقًا عليه: هذا كلام القاضي، وهو كما قال.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٢٧٦)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١١١٣) (٨٨).

# ً إسلام أبي سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية

أكمل رسول الله على طريقه إلى مكة، فلما وصل إلى نِيقِ العُقاب ـ بين مكة والمدينة ـ لقيه ابن عمه وأخوه من الرضاعة: أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب، وابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب، وأخو أم سلمة زوج النبي وابن عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة؛ مُسلمين؛ فقد روى النبي الحاكم في «مستدركه» وابن إسحاق في «السّيرة» بسند حسن عن ابن عباس والله قال: كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة؛ قد لقيا رسول الله والله العُقاب فيما بين مكة والمدينة، فالتمسا الدخول عليه، فكلمته أم سلمة فيهما، فقالت: يا رسول الله ، ابن عمك وابن عمتك وصهرك، قال رسول الله وصهري فهو الذي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي (۲)، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (۱۱۲۰)، وأبو داود في سُننه، رقم الحديث (۱۱۲۰). الحديث (۲٤٠٦).

<sup>(</sup>۲) قال الحاكم في مستدركه (٥/ ٣٣٥): أبو سفيان بن الحارث أخو النبي على من الرضاعة؛ أرضعتهما حليمة، وابن عمه، ثم عامل النبي على بمعاملات قبيحة، وهجاه غير مرة، حتى أجابه حسان بن ثابت على بقصيدته التي يقول فيها:

هجوتَ محمدًا وأجبتُ عنه وعند اللَّه في ذاك الجزاءُ



قال لي بمكة ما قال»(١)، قال: فلما خرج الخبر إليهما بذلك، ومع أبي سفيان بُنيُّ له، فقال: والله لَيأذنَنَّ لي أو لآخذُنَّ بيدي بُنيَّ هذا، ثم لنذهَبَنَّ في الأرض حتى نموتَ عَطَشًا وجوعًا! فلما بلغ ذلك رسولَ الله ﷺ رَقَّ لهما، ثم أذِن لهما، فدخلا عليه فأسلما(٢).

## هجرة العباس بن عبد المطلب راه بعياله

ولما بلغ رسولُ الله عَلَيْ الجُحفة لقيه عمَّه العباس بن عبد المطلب عَلَيْهُ مهاجرًا بعياله (٣)، وهو آخِرُ مَن هاجر إلى المدينة؛ لأن فتح مكة وقع بعد هجرتهم، ولا هجرة بعد الفتح، كما قال المعصوم عَلَيْهُ (٤).

قال الإمام الذهبي: لم يزل العباس والله مشفقًا على النبي والله محبًا له، صابرًا على الأذى، ولَمَّا يُسلِمْ بعد، بحيث إنه ليلة العقبة عَرَف، وقام مع ابن أخيه والله على الليل، وتوثّق له من السبعين، ثم خرج إلى بدر مع قومه مُكرَهًا، فأُسِرَ، فأبدى لهم أنه كان أسلم، ثم رجع إلى مكة، فما أدري لماذا أقام بها، ثم لا ذِكْرَ له يوم أُحُد، ولا يوم الخندق، ولا خرج مع أبي سفيان، ولا قالت له قريش في ذلك شيئًا \_ فيما علمتُ \_ ثم جاء إلى

<sup>(</sup>۱) قال، كما في سيرة ابن هشام (۱/ ٣٣٥): والله لا أُؤمن بك أبدًا حتى تتخذ إلى السماء سُلَّمًا، ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيَها، ثم تأتي معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول، وأيم الله لو فعلتَ ذلك ما ظننتُ أني أُصدِّقُك!

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٤٠٧)، وابن إسحاق في السيرة (١/٣٣٥)، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم الحديث (٣٣٤١) وصححه.

<sup>(</sup>٣) أخرج هجرة العباس بن عبد المطلب رهم بعياله، ولقاءه بالنبي رهم الطريق: ابن إسحاق في السيرة (٤٨/٤) بإسناد حسن، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم الحديث (٣٣٤١) وصححه.

<sup>(</sup>٤) أخرج حديث: «لا هجرة بعد الفتح»: البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٧٨٣) أخرج حديث: «لا هجرة بعد الفتح». وقم الحديث (١٣٥٣) واللفظ للبخاري.



النبي ﷺ مهاجرًا قُبيل فتح مكة، فلم يتحرر لنا قدومُه (١).

# تحسُّس<sup>(٢)</sup> قريش الأخبار وإسلام أبي سفيان



وانقطعت أخبار النبي ﷺ عن قريش، وقد عَمَّى الله عليهم الخبر، فخرج في تلك الليلة \_ التي نزل فيها رسول الله ﷺ وجيشه مَرَّ الظهران \_ أبو سفيان بن حرب سيد مكة، وحكيم بن حِزام، وبُديل بن ورقاء الخُزاعى، يتحسسون الأخبار؛ فقد روى إسحاق بن راهويه في «مسنده»، وابن إسحاق في «السّيرة»؛ بسند حسن عن ابن عباس في قال: قال العباس بن عبد المطلب لما رأى جيش النبي ﷺ: واصباحَ قُرَيش، والله لئن دخل رسول الله ﷺ مكة عَنوةً ليكونَنَّ هلاكُهم إلى آخر الدهر، فركبتُ بغلةً رسول الله ﷺ البيضاء حتى جئت الأراك (٣)؛ رجاءَ أن ألتمس بعض الحطَّابة، أو صاحِبَ لبن، أو ذا حاجة يأتى مكة، فيخبرهم بأمر رسول الله ﷺ فيخرجوا إليه، فوالله إني لأسير ألتمس ما جئت له، إذ سمعتُ كلام أبي سفيان وبُدَيل بن ورقاء، وهما يتراجعان، فقال أبو سفيان: والله ما رأيتُ كالليلة نيرانًا ولا عسكرًا! فقال بُديل: هذه \_ وَاللهِ \_ خزاعةُ، قد خمشَتْها(٤٠) الحرب، فقال أبو سفيان: خزاعة - وَاللهِ - أقلُّ وأذل من أن تكون هذه نيرانها! فعرف العباس صوت أبي سفيان، فقال: يا أبا حنظلة (٥) فعرف

<sup>(</sup>١) انظر: سير أعلام النبلاء (٩٦/٢).

 <sup>(</sup>۲) التحسس: طلب معرفة الأخبار. انظر: النهاية (۲۹۳/۱).
 ومنه قوله تعالى في سورة يوسف، آية (۸۷): ﴿ بَنِهَ أَذْ هَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَٱخِيدِ ﴾.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (١٣/٣): **الأراك**، هو بفتح الهمزة: وهو شجر معروف من الحَمْض.

<sup>(</sup>٤) خمشتها: ألهبَتْها. انظر: لسان العرب (٣/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) هي: كنية أبي سفيان بن حرب سيد مكة ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



صوتي، فقال: أبو الفضل(١)؟

قلت: نعم، قال: ما لك؟ فداك أبي وأمي! قلت: هذا ـ والله ـ رسول الله على في الناس، واصباحَ قُرَيشٍ! قال: فما الحيلة، فداك أبي وأمي؟! قلت: والله لئن ظفر بك ليضربَنَ عنقك، فاركب عَجُزَ<sup>(٢)</sup> هذه البغلة، فركب ورجع صاحباه<sup>(٣)</sup>، فخرجت به، فكلما مررتُ بنار من نيران المسلمين، قالوا: ما هذا؟

فإذا رأوا بغلة رسول الله على قالوا: هذه بغلة رسول الله على عمه، حتى مررتُ بنار عمر بن الخطاب، فقال: مَن هذا؟ وقام إليَّ، فلما رآه على عَجُزِ البغلة عرفه، فقال: والله عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك، فخرج يشتدُ (٦) نحو رسول الله على ودفعتُ البغلة (٧) فسبقته بقَدْرِ ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء، فاقتحمتُ (٨) عن البغلة، فدخلت على رسول الله على ودخل عمر، فقال عمر فله: هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله منه في غير عقد ولا عهد، فدعني أضرب عنقه، فقلت: قد أجَرْتُه يا رسول الله، ثم جلستُ إلى النبي على فأخذتُ برأسه، فقلت: والله لا يُناجيه الليلة رجل دوني، فلما أكثر عمر، قلت: مهلًا يا عمر، فوالله لو كان رجلًا من بني عدي (٩) ما قلتَ هذا، ولكنه من بني عبد مَنافِ! فقال

<sup>(</sup>١) هي: كنية العباس بن عبد المطلب رها عم رسول الله على.

<sup>(</sup>٢) العَجُز: مؤخر الشيء. انظر: النهاية (٣/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٤) رأى أبا سفيان ﷺ. (٥) في رواية ابن إسحاق: أبو سفيان.

<sup>(</sup>٦) يعني: عمر ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٧) وهذا من فطنة العباس رهيه؛ لأنه قد يأذن النبي الله لعمر بقتل أبي سفيان قبل أن يُجيره العباس كما سيأتي.

<sup>(</sup>٨) أي: رمى بنفسه عن البغلة. انظر: لسان العرب (١١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٩) بنو عَدي: قوم عمر بن الخطاب رهيه.

عمر ﴿ الله علا عباس، لا تقل هذا فوالله لإسلامُك حين أسلمتَ كان أحبَّ إليَّ من إسلام أبي الخطَّابِ لو أسلم؛ وذلك أني عرفت أن إسلامك عباس، اذهب به (۱) إلى رَحْلِك، فإذا أصبحت فأتنا به»، قال: فذهبت به، يأن لك أن تعلم أنْ لا إله إلا الله؟ فقال: بأبى وأمى، ما أحلَمَك! وما أكرَمَك وأوصَلَك وأعظَمَ عَفْوَك! لقد كاد أن يقع في نفسى أنْ لو كان إلْهُ غيره لقد أغنى شيئًا بعدُ، فقال رسول الله عَلَيْم: «ويحك يا أبا سفيان! ألم يأنِ لك أن تعلم أني رسول الله؟ فقال أبو سفيان: بأبي وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك وأعظم عَفْوَك! أما هذه فإنَّ في النفس منها حتى الآن شيئًا! فقال العباس: ويلَكَ أسلِمْ، واشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله قبل أن يُضرَب عنقك، فشهد أن لا إله الا الله، وأن محمدًا رسول الله، فقال العباس للنبي ﷺ: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يُحب الفخر، فاجعل له شيئًا، فقال رسول الله ﷺ: «نعم، مَن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومَن أغلق بابه فهو آمن»،

ثم انصرف أبو سفيان ليُخبر أهل مكة ما رأى، فقال رسول الله ﷺ للعباس ظليه: «احبِسه (۳) بمَضيقٍ من الوادي عند حَطْم الخَيلِ (٤)؛ حتى تمر

<sup>(</sup>٢) أي: بأبي سفيان ﴿ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أي: بأبي سفيان ﴿ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>٣) أي: أبا سفيان صَطَّهُ.

<sup>(</sup>٤) هكذا وقع في رواية إسحاق بن راهويه في مسنده، وهي رواية الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٢٨٠)، ووقع في سيرة ابن هشام (٤/٢٥): «خَطْم الجبل».

<sup>\*</sup> قال الإمام ابن الأثير في جامع الأصول (٨/٣٦٥): «خَطْم الجبل»: هذه اللفظة قد جاءت في كتاب الحُميدي: خَطْم الجبل، وفسرها في غريبه، فقال: الخَطْم والخُطمة: رَعْن الجبل، وهو الأنف النادر منه، والذي جاء في كتاب البخاري، فيما قرأناه، وفي غيره من النسخ: حَطْم الخيل: مضبوطًا هكذا، وذلك بخلاف رواية الحُمَيدي، فإن صحت =

به جنود الله ، فحبسه العباس حيث أمره رسول الله على فمرت القبائل على راياتها، فكلما مرت راية، قال أبو سفيان: مَن هذه؟ فأقول: بنو سُليم، فيقول: ما لي ولبني سُليم؟ ثم تمر أخرى، فيقول: مَن هؤلاء؟ فأقول: مُزينة، فيقول: ما لي ولمُزينة؟ فلم يزل يقول ذلك حتى مرت كتيبة رسول الله على الخضراء، فيها المهاجرون والأنصار، لا يُرى منهم إلا الحَدَق (۱)، فقال: مَن هذا؟ فقلت: هذا رسول الله على في المهاجرين والأنصار، فقال: ما لأحد بهؤلاء قِبَل، والله لقد أصبح مُلك ابن أخيك اليوم عظيمًا، فقلت: ويحك يا أبا سفيان، إنها النبوة، قال: فنعم إذًا (۱).

وفي "صحيح البخاري" عن عروة بن الزبير، قال: حتى أقبلَت كتيبةٌ لم يُرَ مثلُها، قال: مَن هذه؟ فقال العباس والله الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية (٣)، فقال سعد بن عبادة والله الله الله اليوم يوم الملحمة (٤)، اليوم تُستحَلُّ الكعبة، فقال أبو سفيان: يا عباس حَبَّذا يومُ

الرواية ولم تكن خطأ من الكُتَّاب، فيكون معناه، والله أعلم، أنه يقف به في الموضع المتضايق الذي تتحطَّم فيه الخيل؛ أي: يدوس بعضها بعضًا، ويحطِمُ بعضها بعضًا، فيراها جميعًا، وتكثُر في عينه، بكونها في ذلك الموضع الضيق، بخلاف ما إذا كانت في موضع مُتَّسع، وكذلك أراد بوقوفه عند خطم الجبل على ما شرحه الحُميدي؛ فإن الأنف النادر من الجبل يضيق الموضع الذي يخرج فيه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) **الحَدَق**: جمع حَدَقة، وهي العَين. انظر: النهاية (١/ ٣٤١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده، كما في المطالب العالية، رقم الحديث (٤٣٠١)، وابن إسحاق في السيرة (٤/٠٥، ٥٠)، قال الحافظ في المطالب العالية (١٧/٤٦، ٤٦٢). هذا حديث صحيح، ولم يَسُقُه أحد من الأئمة الستة وأحمد بتمامه... والسياق الذي هنا حسن جدًّا، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم الحديث (٣٣٤١) وصححه.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٣٢٠): أي: راية الأنصار.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير في جامع الأصول (٣٦٦/٨): **الملحمة**: الحرب والقتال الذي لا مخلص منه.



الذَّمار(۱)، ثم جاءت كتيبة \_ هي أقل الكتائب(۲) \_ فيهم رسول الله عليه وأصحابه(۳)، وراية النبي عليه مع الزبير بن العوام هيه، فلما مَرَّ رسول الله عليه النبي سفيان، قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ فقال رسول الله عليه: «ما قال؟»، قال: كذا وكذا، فقال رسول الله عليه: «كذب(٤) سعد، ولكن هذا يوم يُعَظِّمُ الله فيه الكعبة، ويوم تُكسى فيه الكعبة»(٥).

# رجوع أبي سفيان لمكة وأمرهم بالاستسلام

فلما رأى أبو سفيان قوة المسلمين، علم أنه لا طاقة له بقتالهم، فانطلق إلى مكة، ونصحهم بالاستسلام؛ فقد روى إسحاق بن راهويه في «مسنده» وابن إسحاق في «السِّيرة» بسند حسن عن ابن عباس والله قال: قال العباس لأبي سفيان: النَّجاء (٦) إلى قومك، فخرج حتى أتاهم بمكة، فجعل يصيح بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد، قد أتاكم بما لا قِبَلَ لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فقامت إليه زوجته هند بنت عتبة، فأخذت بشاربه، فقالت: اقتلوا الحَمِيتَ (٧) الدَّسم (٨) الأحمَس (٩)، قُبِّحَ مِن فأخذت بشاربه، فقالت: اقتلوا الحَمِيتَ (١)

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٨/٣٢٠): الذِّمار، بكسر المعجمة وتخفيف الميم؛ أي: الهلاك.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٣٢١): أي: أقلها عددًا، قال القاضي: وقع للجميع بالقاف، ووقع في الجمع للحُميدي: أجَلُّ، بالجيم، وهي أظهر، ولا يبعد صحة الأولى؛ لأن عدد المهاجرين كان أقل من عدد غيرهم من القبائل.

<sup>(</sup>٣) أي: المهاجرون.

<sup>(</sup>٤) كذب: أي: أخطأ. انظر: النهاية (١٣٨/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٢٨٠).

<sup>(</sup>٦) النجاء: السرعة. انظر: النهاية (١١/٥).

<sup>(</sup>٧) الحَمِيت: الزِّق الذي يكون فيه السمن. انظر: النهاية (١/ ٤١٩).

<sup>(</sup>A) **الدسم**: الأسود الدنيء. انظر: النهاية (٢/١١٠).

<sup>(</sup>٩) قال السُّهيلي في الروض الأنف (١٥٨/٤): الأحمس: الذي لا خير عنده.



طليعة قوم! فقال: ويلكم! لا تغُرَّنَكم هذه من أنفسكم؛ فإنه قد جاءكم ما لا قِبَلَ لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، قالوا: قاتلك الله، وما تُغني عنا دارك؟! قال: ومَن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومَن دخل المسجد فهو آمن، فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد ".

# توزيع النبي ﷺ جيشه لدخول مكة



<sup>(</sup>۱) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده، كما في المطالب العالية، رقم الحديث (٤٣٠١)، وابن إسحاق في السيرة (٥٣/٤)، وصححه الحافظ، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم الحديث (٣٣٤١) وصححه.

<sup>(</sup>٢) **الحَجون**، بفتح الحاء: الجبل المشرف مما يلي شِعب الجزارين بمكة. انظر: النهاية (٢/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) كَداء، بفتح الكاف: هي الثنية العليا بمكة مما يلي المقابر. انظر: النهاية (١٣٦/٤).

<sup>(</sup>٤) كُدَا: بالضم والقَصْر: الثنية السُّفلي مما يلي باب العُمرة. انظر: النهاية (١٣٦/٤). وأخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٢٨٠).

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٠٧/١٢): المُجَنَّبتين، هي بضم الميم، وفتح الجيم، وكسر النون، وهما الميمنة والمسيرة.

وفي رواية أخرى في صحيح مسلم، رقم الحديث (١٧٨٠) (٨٦): وجعل الزبير على المجنّبة اليُسرى.

<sup>(</sup>٦) في رواية أخرى في صحيح مسلم، رقم الحديث (١٧٨٠) (٨٦): فجعل خالد بن الوليد على المجنّبة اليُمني.

أبا عبيدة على الحُسَّر(١)، فأخذوا بطن الوادي، ورسول الله عَلَيْهِ في كتيبته(٢).

وعَهِد رسول الله عَلَيْ إلى أمرائه حين أمرهم أن يدخلوا مكة: أن لا يُقاتلوا الله عن قاتلهم، إلا أنه قد عَهِدَ في نفر سَمَّاهم أمر بقتلهم وإن وُجدُوا تحت أستار الكعبة؛ فقد روى أبو داود في «سُننه» والحاكم في «مستدركه» بسند حسن واللفظ للحاكم - عن مصعب بن سعد عن أبيه، قال: لما كان يوم فتح مكة أمَّنَ رسول الله على الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال: «اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة»؛ عِحْرِمة بن أبي جهل (٣)، وعبد الله بن خَطَل (٤)،

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۰۷/۱۲): الحُسَّر، هو بضم الحاء وتشديد السين المهملتين؛ أي: الذين لا دروع عليهم.

وفي رواية أخرى في صحيح مسلم، رقم الحديث (١٧٨٠) (٨٦): وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادى.

البَيَاذِقة، هو بفتح الباء والياء، وكسر الذال، هم الرَّجَّالة، واللفظة فارسية مُعرَّبة، وقيل: سُمُّوا بذلك لخفة حركتهم، وأنهم ليس معهم ما يُثقِلُهم. انظر: النهاية (١٦٨/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٨٠) (٨٤).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٧٧٣): كان أبو جهل وابنه عكرمة من أشد الناس عداوة لرسول الله ﷺ؛ فَقَتلَ أبا جهل يوم بدر كافرًا، وبقي عكرمة، ثم هداه الله تعالى، فأسلم عكرمة بعد الفتح بقليل.

<sup>\*</sup> وروى الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم الحديث (١٥٠٦) بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص ربيع الله قال: وأما عكرمة بن أبي جهل فركب البحر؛ فأصابهم ريح عاصف، فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة: أخلصوا؛ فإن آلهتكم لا تُغني عنكم شيئًا هاهنا، وقال عكرمة: والله لئن يُنجيني في البحر إلا الإخلاص، لا يُنجيني في البر غيره، اللهُمَّ إن لك عليَّ عهدًا إن أنجيتني مما أنا فيه، أني آتي محمدًا، فأضع يدي في يده، فلأجدَنَه عفوًا كريمًا، فنجا، فأسلم.

<sup>(</sup>٤) روى الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٨٤٦)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٣٥٧) عن أنس بن مالك ﷺ، قال: إن رسول الله ﷺ دخل عام الفتح وعلى رأسه المِغفَر، فلما نزعه جاء رجل، فقال: إن ابن خَطَل متعلق بأستار الكعبة، فقال =



ومِقْيَس بن صُبابة (١)، وعبد الله بن سعد بن أبي السَّرْح (٢).

#### دخول كتائب الإسلام مكة



دخلت كتائب المسلمين كما أمرهم رسول الله على، وقد

= رسول الله ﷺ: «اقتلوه»، قال أبو داود في سُننه (٤/ ٣٢٢): ابن خَطَلٍ: اسمه عبد الله، وكان أبو بَرزة الأسلمي ﷺ قتله.

وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٩/١١٢): قال العلماء: إنما قتله؛ لأنه كان قد ارتد عن الإسلام، وقَتَل مسلمًا كان يخدمُه، وكان يهجو النبي على ويسبُّه، وكانت له قَينتان تُغنيًان بهجاء النبي على والمسلمين.

وقال الإمام البغوي في شرح السُّنَّة (٧/ ٣٠٥): وفي أمره ﷺ بقتل ابن خَطَل دليل على أن الحرم لا يَعصِمُ من إقامة عقوبة وجَبت على إنسان، ولا يُوجِب تأخيرها.

(۱) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (۱/۷۷٤): صبابة: بضم الصاد المهملة. روى الإمام النسائي في السنن الكبرى، رقم الحديث (٣٥١٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم الحديث (١٥٠٦) بسند حسن عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رفيه، قال: وأما مِقْيَس بن صُبابة، فأدركه الناس في السوق فقتلوه.

وقال ابن إسحاق في السيرة (٥٩/٤): وأما مِقْيَس بن صُبابة فقتله نُميلة بن عبد الله ﴿ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

- (٢) روى أبو داود في سُننه، رقم الحديث (٢٦٨٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم الحديث (١٥٠٦) (٤٥٢١) بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص عليه، قال: وأما ابن أبي سَرْح، فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا النبي عليه الناس إلى البَيعة جاء به حتى أوقفه على النبي عليه، فقال: يا نبي الله، بايعْ عبد الله، فرفع رأسه، فنظر إليه ثلاثًا، كل ذلك يأبي عليه، فبايعَه بعد ثلاث.
- (٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢١٢٢٩)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (٣٣٩٥).

وَبَّشَتُ (۱) قريشٌ أوباشًا ليقفوا في وجه المسلمين، فأمر رسول الله على الأنصار بقتلهم؛ فقد روى الإمام مسلم والإمام أحمد في «مسنده» ـ واللفظ لأحمد ـ عن أبي هريرة ولله الله على الله قال: وَبَّشَت قريش أوباشها، فقالوا: نُقدِّم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعْطَينا الذي سُئِلنا، قال: فنظر رسول الله على فرآني، فقال: «يا أبا هريرة»، فقلت: لبيك رسول الله، قال: «اهتف لي بالأنصار، ولا يأتيني إلا أنصاري»، فهتفت بهم، فجاؤوا فأطافوا برسول الله على الأخرى ـ احصدوهم حَصْدًا، حتى وأتباعهم ـ ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى ـ احصدوهم حَصْدًا، حتى توافوني بالصَّفا».

قال أبو هريرة: فانطلقنا فما يشاء أحد مِنّا أن يَقتُل منهم ما شاء، وما أحدٌ يُوجِّه إلينا منهم شيئًا (٢)، فقال أبو سفيان: يا رسول الله أبيحَت (٣) خضراء (٤) قريش، لا قريشَ بعد اليوم، فقال رسول الله على الناس أغلق بابه فهو آمن، ومَن دخل دار أبي سفيان فهو آمن»، فَغَلَّق الناس أبوابهم (٥).

(۱) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۰۸/۱۲): وَبَّشت: أي: جمعت جموعًا من قبائلَ شتى، وهو بالباء الموحَّدة المشدَّدة، والشين المعجمة.

<sup>(</sup>٢) في رواية الإمام مسلم: فما أشرف يومئذ أحد إلا أناموه. قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٠٨/١٢): أي: ما ظهر لهم أحد إلا قتلوه فوقع إلى الأرض.

 <sup>(</sup>٣) في رواية أخرى في صحيح مسلم: أبيدت.
 قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٠٨/١٢): وهما متقاربان: أي: استؤصِلَت قريش بالقتل وأُفنِيَت.

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٠٨/١٢): خضراؤهم: جماعتهم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٨٠) (٨٤) (٨٦)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٠٩٤٨).



#### دخول النبي ﷺ مكة شرَّفها الله

ودخل رسول الله ﷺ مكة شرفها الله من كَدَاء (۱) التي بأعلى مكة \_ وكان يومًا عظيمًا مشهودًا \_ وبين يديه ﷺ أصحابه من المهاجرين والأنصار ﷺ، وهو راكب ناقته وعلى رأسه المِغْفَر (۲)، ورأسه يكاد يمَسُّ مُقَدِّمةَ الرَّحْلِ؛ من تواضعه لربه ﷺ، وهو يقرأ سورة الفتح يُرَجِّع بها صوته، فطاف بالبيت طواف قدوم، ولم يَسْعَ، ولم يكُنْ معتمرًا.

روى الشيخان في «صحيحيهما» عن عائشة ﴿ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ دخل عام الفتح من كَدَاء؛ أعلى مكة (٣).

قال القاضي عياض: وجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان على رأسه المِغفَر، ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بعد إزالة المِغفَر، بدليل قوله: خطب الناسَ (٦) وعليه عمامة سوداء؛ لأن الخُطبة إنما كانت عند باب الكعبة

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٩/٥): قال جمهور العلماء بهذا الفن: كَدَاء، بفتح الكاف وبالمد: هي النَّنِيَّة التي بأعلى مكة.

<sup>(</sup>٢) المِغفَر: هو ما يلبسه الدارع على رأسه. انظر: النهاية (٣/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٥٧٩)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣) (١٢٥٨) (٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٨٦٤)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٣٥٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٣٥٨).

<sup>(</sup>٦) ستأتي خطبة النبي ﷺ لأهل مكة بعد قليل.



بعد تمام فتح مكة<sup>(۱)</sup>.

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن عبد الله بن مُغَفَّل رَفِي الله عن عبد الله بن مُغَفَّل رَفِي الله الله على الله

#### تطهير البيت من الأصنام



وروى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة رهيه الله على التحجر، فاستلّمه، ثم طاف بالبيت، فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه، وفي يد رسول الله على قوسٌ، وهو آخذ بسية (١٤) القوس، فلما أتى على الصنم جعل يَطعنه في عينه، ويقول: ﴿جَآءَ ٱلْحَقُ وَرَهَقَ ٱلْبَطِلُ ﴾ [الإسراء: ٨١]، فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه، حتى نظر إلى البيت، ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو (٥).

<sup>(</sup>١) نقله الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ١١١) عن القاضي عياض.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٤١٣)، ويشهد له مُرسَل عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عند ابن إسحاق (٤/٣٥)، وأورده الإمام الذهبي في السيرة النبوية (٢/ ١٧٦) وقال: حديث صحيح.

 <sup>(</sup>٣) الترجيع: ترديد القراءة، ومنه ترجيع الأذان. انظر: النهاية (٢/ ١٨٥).
 والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٢٨١)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٤٢٨١).
 الحديث (٧٩٤) (٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١١١/١٢): **السَّيَة**، بكسر السين، وتخفيف الياء المفتوحة، المنعَطِف من طرَفَي القوس.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٨٠) (٨٤).

قال الإمام النووي: وفي الحديث الابتداء بالطواف في أول دخول مكة، سواء كان محرِمًا بحج أو عمرة، أو غير مُحرِم، وكان النبي على في هذا اليوم ـ وهو يوم الفتح ـ غير محرِم بإجماع المسلمين، وكان على رأسه المِغفَر، والأحاديث متظاهرة على ذلك، والإجماع منعقد عليه (۱).

وروى الشيخان في "صحيحيهما" عن عبد الله بن مسعود هيه، قال: دخل النبي على مكة يوم الفتح، وحول البيت ستون وثلاثمائة (٢) نُصُبٍ (٣)، فجعل يَطعُنُها بعُود في يده، ويقول: ﴿ جَآ اَلْحَقُ وَزَهَقَ اَلْبَطِلُ إِنَّ الْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا فَجعل يَطعُنُها بعُود في يده، ويقول: ﴿ جَآ اَلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِلللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

## دخول النبي ﷺ الكعبة وتطهيرها من الصُّور

روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عمر رهي الله عنه الله وعثمان بن النبي على علم الفتح، وهو مُردِف أسامة على القصواء، ومعه بلال وعثمان بن

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١١٠/١٢).

<sup>(</sup>٢) في رواية أخرى في الصحيح: ثلاثمائة وستون.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٣٣٠): النُّصُب، بضم النون والمهملة وقد تُسَكَّن، بعدها موحَّدة، هي واحدة الأنصاب، وهو ما يُنصَب للعبادة من دون الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٤٧٨) (٤٢٨٧)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٨١).

<sup>(</sup>٥) السّدانة: هي خدمتها وتولِّي أمرِها، وفتح بابها وإغلاقه، والجمع سَدَنة. انظر: النهاية (٢/ ٣٢٠).

طلحة، حتى أناخ<sup>(۱)</sup> عند البيت، ثم قال لعثمان: «ائتنا بالمفتاح»، فجاء بالمفتاح، ففتح له الباب، فدخل النبي على وأسامة وبلال وعثمان<sup>(۲)</sup>، ثم أغلقوا عليهم الباب<sup>(۳)</sup> فمكث نهارًا طويلًا، ثم خرج وابتدر<sup>(۱)</sup> الناس الدخول، فسبَقْتُهم، فوجدتُ بلالًا قائمًا من وراء الباب، فقلت له: أين صلى النبي على بين ذَيْنِكَ العمودين المقدَّمين، وكان البيت على ستة أعمدة سطرين، صلى بين العمودين من السطر المقدَّم، وجعل باب البيت خلف ظهره، واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج<sup>(٥)</sup> البيت بينه وبين الجدار، قال: ونسيتُ أن اسأله كم صلَّى؟<sup>(٢)</sup>.

وروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن ابن عمر رها، قال: أقبل رسول الله على على ناقةٍ لأسامة بن زيد رها، حتى أناخ بفناء (١٠) الكعبة، ثم دعا عثمان بن طلحة (١٠)، فقال: "ائتني بالمفتاح"، فذهب إلى

<sup>(</sup>١) أناخ الإبل: أبركها فبركت. انظر: لسان العرب (١٤/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) زاد الإمام أحمد في مسنده في رواية أخرى، رقم الحديث (٤٤٦٤): الفضل بن عباس. قال الحافظ في الفتح (٢٦٧/٤): لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ٧٢): إنما أغلقها عليه ﷺ؛ ليكون أسكَنَ لقلبه، وأجمَعَ لخشوعه، ولئلا يجتمع الناس ويدخلوا ويزدحموا فينالهم ضرر، ويتهوش عليه الحال بسبب لغطهم. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) تبادر القوم: أسرعوا. انظر: لسان العرب (١/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٥) ولج: دخل. انظر: النهاية (٥/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٤٠٠).

<sup>(</sup>٧) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ٧٢) الفِناء، بكسر الفاء: جانِبُها.

<sup>(</sup>٨) ويقال له ﷺ: **الحَجبي**، ووقعت هذه اللفظة في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (١٣٢٩) (٣٨٨).

<sup>\*</sup> قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٧١/٩): الحَجَبي، هو بفتح الحاء والجيم: منسوب إلى حِجابة الكعبة، وهي ولايتها وفتحها وإغلاقها وخدمتها.

<sup>\*</sup> وقال القاضي عياض: قال العلماء: لا يجوز لأحد أن ينزعها منهم، وهي ولاية لهم =

أمه، فأبت أن تُعطِيه، فقال: وَاللهِ لتُعطينيه أو ليخرُجَنَّ هذا السيفُ من صُلبي، قال: فأعطته إياه، فجاء به إلى النبي ﷺ فدفعه إليه، ففتح الباب(١).

وروى ابن ماجه في «سُننه» وأبو داود في «سُننه» بسند حسن \_ واللفظ لابن ماجه \_ عن صفية بنت شيبة رضيه الله على الله على الله على بعير يستلم (٣) الركنَ بمِحْجَنٍ (٤) بيده، ثم دخل الكعبة، فوجد فيها حمامة عَيْدَانٍ، فكسرها، ثم قام على باب الكعبة فرمى بها، وأنا أنظر (٥).

<sup>=</sup> عليها من النبي ﷺ، فتبقى دائمة لهم ولذرياتهم أبدًا، ولا يُنازَعون فيها ولا يُشارَكون ما داموا موجودين صالحين لذلك. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٣٢٩) (٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) زاد أبو داود: بمكة.

<sup>(</sup>٣) استلم الحجر: إذا لمسه وتناوله. انظر: النهاية (٢/٣٥٦).

<sup>(</sup>٤) المِحْجَن: عصا مُعقَّفة الرأس. انظر: النهاية (١/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه في سُننه، رقم الحديث (٢٩٤٧)، وأبو داود في سُننه، رقم الحديث (١٨٧٨).

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (٢٦٨/٤): أي: الأصنام، وأطلق عليها الآلهة باعتبار ما كانوا يزعمون، وفي جواز إطلاق ذلك وقفة، والذي يظهر كراهته.

<sup>(</sup>٧) الزُّلَم والزَّلَم: واحِدةُ الأزلامِ، وهي القِدَاح، بكسر القاف، التي كانت في الجاهلية عليها مكتوب: الأمر والنهي، افعل، ولا تفعَلْ، كان الرجل منهم يضعها في وعاء له، فإذا أراد سفرًا أو زواجًا أو أمرًا مهمًّا، أدخل يده فأخرج منها زلَمًا، فإن خرج الأمر مضى لشأنه، وإن خرج النهي كَفَّ عنه ولم يفعله. انظر: النهاية (٢٨١/٢).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٨٨).



وروى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود بسند صحيح عن جابر بن عبد الله على النبي على أمر عمر بن الخطاب ها زمن (١) الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي على حتى مُحِيَت كل صورة فيها.

قال الحافظ في «الفتح»: والذي يظهر أنه (٣) محا ما كان من الصور مدهونًا مثلًا، وأخرج ما كان مخروطًا، وأما حديث أسامة عليه: أن النبي عليه وخل الكعبة فرأى صورة إبراهيم فدعا بماء فجعل يمحوها (٤)، فهو محمول على أنه بَقِيَت بقيَّةٌ خفي على مَن محاها أولًا (٥).

## خطبة النبي ﷺ وعفوه عن أهل مكة



فلما استقر الأمر لرسول الله ﷺ وقف على دَرَج الكعبة وخطب في أهل مكة؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن عمرو بن حُريث ﷺ، قال: إن رسول الله ﷺ خطب الناس وعليه عمامة سوداء (٦).

وروى أبو داود في «سُننه» بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفي ، قال: إن رسول الله علي خطب يوم الفتح بمكة، فكبَّر ثلاثًا، ثم

<sup>(</sup>١) في رواية الإمام أحمد: يوم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٥١٠٩)، وأبو داود في سُننه، رقم الحديث (٤١٥٦).

<sup>(</sup>٣) أي: عمر بن الخطاب ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أخرج هذا الحديث: الطيالسي في مسنده، رقم الحديث (٦٥٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه، رقم الحديث (٢٦٨/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري (٨/ ٣٣١).

 <sup>(</sup>٦) زاد الحميدي في مسنده، رقم الحديث (٥٧٦): يوم فتح مكة.
 والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٣٥٩) (٤٥٢).



قال: «لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إنَّ كل مَأْثُرة كانت في الجاهلية تُذكر وتُدعى من دم أو مال: تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاجِّ، وسِدانة البيت» (١).

وروى الإمام مسلم في «صحيحه» عن عبد الله بن مطيع عن أبيه، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول يوم الفتح: «لا يُقتل قرشي صبرًا(٢) بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة»(٧).

قال الإمام النووي: قال العلماء: معناه: الإعلام بأن قريشًا يُسلِمون كلهم، ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم بعده على ممن حورب وقُتِلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سُننه، رقم الحديث (٤٥٤٧).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٥/١٧٧): فيه بيان تاريخ ذلك، وكان ذلك في رمضان سنة ثمان من الهجرة، ويُحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك، ثم أعاده على ليسمعه من لم يكن سمعه.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في جامع الأصول (٤٤٩/١): الاستصباح: استفعال من المصباح، وهو السِّراج؛ أي: يُشعَل بها الضوء.

<sup>(</sup>٤) جملتُ الشَّحمَ وأجمَلْتُه: إذا أَذَبْتَه واستخرَجْتَ دُهنَه. انظر: النهاية (١/٢٨٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٢٣٦)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٥٨١).

<sup>(</sup>٦) كلُّ مَن قُتِلَ في غير معركة ولا حرب ولا خطأ، فإنه مقتول صبرًا. انظر: النهاية (٨/٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٨٢).

صبرًا، وليس المراد أنهم لا يُقتلون ظلمًا صبرًا؛ فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم، والله أعلم(١).

وفي لفظ آخر في «المسند» وفي «شرح مشكل الآثار»؛ بسند حسن، عن عبد الله بن مطيع عن أبيه، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ حين أمر بقتل هؤلاء الرهط(٤) بمكة، يقول: «لا تُغزى مكة بعد هذا العام أبدًا»(٥).

قال سفيان بن عُيينة ـ راوي الحديث كما في رواية الطحاوي ـ: تفسيره أنهم لا يَكفُرون أبدًا، ولا يُغْزَون على الكُفر<sup>(٦)</sup>.

وعفا رسول الله على عن أهل مكة، واجتمع الناس إليه ليبايعوه على فقد روى الإمام النسائي في «السنن الكبرى» بسند صحيح عن أبي هريرة هلي مقال: جاء رسول الله على حتى طاف بالبيت، فجعل يمر بتلك الأصنام، فيطعنها بسِية القوس، ويقول: ﴿ جَاءَ ٱلْحَقُ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ الْهِ الْبِيلِ كَانَ زَهُوقًا الله الإسراء: ١٨]، حتى إذا فرغ وصلى، جاء فأخذ

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١١٣/١٢).

<sup>(</sup>٢) يعنى: مكة شرفها الله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٥٤٠٤) (١٩٠٢٠)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (١٧٠٣) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) هم الذين أهدر رسول الله ﷺ دمهم قُبيل دخوله مكة، وقد تقدم ذِكْرُ ذلك قبل قليل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٥٤٠٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم الحديث (١٥٠٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح مشكل الآثار (٤/ ١٦٢، ١٦٣)، وبمثل ما قال سفيان بن عُيينة، قاله الإمام البيهقي في دلائل النبوة (٥/ ٧٥).

بعِضَادتَي (١) الباب، ثم قال: «يا معشر قريش، ما تقولون؟» قالوا: ابنُ أخ وابنُ عَمِّ رحيمٌ كريمٌ، ثم عاد عليهم القول، قالوا مثل ذلك، فقال رسول الله عَيِّ: «فإني أقول كما قال أخي يوسف: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُومِّ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمُّ وَهُو اَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴿ [يوسف: ٩٢]» فخرجوا فبايعوه على الإسلام (٢٠).

وروى الإمام أحمد في «مسنده «والحاكم في «مستدركه» بسند حسن عن محمد بن الأسود بن خلف، قال: إن أباه الأسود حدثه: أنه رأى النبي يشخ يُبايع الناس يوم الفتح، قال: فجلس عند قَرْن دار ابن سَمُرة، فرأيتُ النبي على جلس، فجاء الناس؛ الصغارُ والكبارُ والنساء، فبايعوه على الإسلام والشهادة، فقلت: وما الشهادة؟

قال: على الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله (٣).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن مُجاشِع بن مسعود السُّلَمي وَ اللهُ عَلَيْهُ، قال: أتيتُ النبي ﷺ بأخي بعد الفتح، فقلت: يا رسول الله جئتُك بأخي لتبايعه على الهجرة، فقال رسول الله ﷺ: «ذهب أهل الهجرة بما فيها»، فقلت: على أي شيء تبايعه؟

قال رسول الله على: «أبايعه على الإسلام، والإيمان والجهاد»(٤).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٦٨٤): عِضَادتيه، بكسر العين، وتخفيف المعجمة: تثنية عضادة، وهي الخشبة التي على كتف الباب، ولكل باب عِضَادتان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في السنن الكبرى، رقم الحديث (١١٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٥٤٣١)، والحاكم في مستدركه، رقم الحديث (٥٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) في رواية الإمام مسلم: «على الإسلام والجهاد والخير»، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٣٠٦)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٨٦٣) (٨٤).

قال الإمام النووي: معناه: أن الهجرة الممدوحة الفاضلة التي لأصحابها المزية الظاهرة إنما كانت قبل الفتح، ولكن أبايعُك على الإسلام والجهاد وسائر أفعال الخير، وهو من باب ذكر العام بعد الخاص؛ فإن الخير أعم من الجهاد، ومعناه: أبايعك على أن تفعل هذه الأمور(١).

## خطبته ﷺ الغد من يوم الفتح



وخطب رسول الله على الغد من يوم الفتح، فبين حرمة مكة، وأنها لم تحل لأحد قبله، ولا تجل لأحد بعده، وقد أُجلت له على ساعة من نهار؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي شُريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ـ: ائذن لي ـ أيها الأمير ـ أُحَدِّثك قولًا قام به النبي على الغد من يوم الفتح، سَمِعته أُذُناي ووعاه قلبي، وأبصَرته عيناي حين تكلم به: حَمِدَ الله وأثنى عليه ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم يُحرِّمُها الناس(۲)، فلا يحِلُ لامرئ يُؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفِك بها دمًا، ولا يعْضِدَ ") بها شجرة، فإن أحدٌ تَرخَّص لقتال رسول الله على فيها، فقولوا: إنَّ الله يَعْضِدَ ")

<sup>(</sup>۱) انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۱۳/۸).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٥٤٤): فهذا التحريم شَرعي قَدَري سبق به قَدَرُه يوم خلق هذا العالَم، ثم ظهر به أمُره على لسان خليليه؛ إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما.

<sup>(</sup>٣) لا يَعضِد: أي: لا يَقطَع. انظر: النهاية (٣/٢٢٧).

وفي لفظ آخر: «ولا يُعضَد شَوكُه»، رواه البخاري، رقم الحديث (١٥٨٧) (١٨٣٤)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٣٥٣).

وفي لفظ آخر: «لا يُخبَط شوكها»، رواه مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٣٥٥) (٤٤٨).

<sup>\*</sup> قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٣/٥٥٣): لا خلاف بينهم أن الشجر البري الذي لم يُنبِتْه الآدمي على اختلاف أنواعه مرادٌ من هذا اللفظ، واختلفوا فيما أنبته الآدمي من =



قد أذن لرسوله ولم يأذَنْ لكم، وإنما أذِنَ لي فيها ساعة (1) من نهار، ثم عادت حرمتُها اليومَ كحرمتها بالأمس، وليُبَلِّغ الشاهد الغائب(Y).

وروى الشيخان في "صحيحيهما" عن ابن عباس والله قال: قال النبي والله يوم الفتح النبي الله على الفتح الله على الله على الله والكن جهادٌ ونِيَّة، وإذا استُنفِرْتم فانفروا، إن هذا البلد حَرمَّه الله يوم خلق السلموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحِلَّ القتال فيه لأحد قبلي، ولم يجِلَّ لي إلا ساعةً من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يُعْضَدُ شوكه، ولا يُنفَّر صيدُه، ولا يَلتَقِطُ (٥) إلا مَن عَرَّفَها (٢)، ولا يُختلَى خَلاها (٧)،

<sup>=</sup> الشجر في الحرم على ثلاثة أقوال، وهي في مذهب أحمد:

أحدها: أن له قَلْعَه ولا ضمان عليه، وهذا اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهما.

والثاني: أنه ليس له قلعه، وإن فعل ففيه الجزاء بكل حال، وهذا قول الشافعي، وهو الذي ذكره ابن البناء في خصاله.

والثالث: الفرق بين ما أنبته في الحِلِّ ثم غرسه في الحَرَم، وبين ما أنبته في الحَرَم أولًا، فالأول: لا جزاء فيه، والثاني: لا يُقلَع، وفيه الجزاء بكل حال، وهذا قول القاضي. وفي الحديث دليل على أنه إذا انقلعت الشجرة بنفسها أو انكسر الغصن، جاز الانتفاع به؛

وفي الحديث دليل على آنه إذا الفلعث السجرة بنفسها أو الكسر العصن، جار 11 لنفاع به؛ لأنه لم يَعضِدُه هو، وهذا لا نزاع فيه.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٢٦٨/١): ساعة: أي: مقدارًا من الزمان، والمراد به يوم الفتح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (۱۰٤)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (۲). (۱۳۵٤).

<sup>(</sup>٣) في رواية البخاري: يوم افتتح مكة.

<sup>(</sup>٤) زاد البخاري في رواية أخرى، رقم الحديث (٢٧٨٣): بعد الفتح.

<sup>(</sup>٥) زاد البخاري: «لُقَطته».

اللقَّطَة، بضم اللام، وفتح القاف: اسم المال الملقوط: أي: الموجود، والالتقاط: أن يُعثَرَ على الشيء من غير قصد وطلب. انظر: النهاية (٢٢٦/٤).

<sup>(</sup>٦) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٦٨٨٠)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٣٥٥) (١٣٥٥): «ولا يلتَقِطُ ساقِطتَها إلا مُنشِدٌ».

<sup>(</sup>٧) الخَلا: النبات الرَّطْب الرقيق ما دام رَطبًا، واختلاؤه: قطعه. انظر: النهاية (٢/ ٧١).



## مدة إقامة النبي ﷺ في مكة بعد فتحها

أقام رسول الله على بمكة المكرمة ـ شرفها الله ـ بعد فتحها تسعة عشر يومًا (٣) ، يَقصُر الصلاة ، واستمر على مُفطِرًا بقية شهر رمضان ؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس على الذا ، قال : أقام النبي على بمكة تسعة عشر يومًا يُصلِّى ركعتين (٤) .

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس على قال: صام رسول الله حتى إذا بلغ الكَدِيدَ \_ الماء الذي بين قُدَيد وعُسْفانَ \_ أفطر، فلم يَزَلْ مُفطِرًا حتى انسلخ الشهر(٢).

<sup>=</sup> قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٣/٥٥٦): لا خلاف أن المراد من ذلك ما نبت بنفسه دون ما أنبته الآدميون، ولا يدخل اليابس في الحديث؛ بل هو الرَّطب خاصة.

<sup>(</sup>۱) **الإذْخِر**، بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة تُسقَّف بها البيوت فوق الخشب. انظر: النهاية (٢/ ٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٨٣٤)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) اختُلِفَ في مدة إقامة النبي ﷺ في مكة بعد فتحها، وأرجح الروايات: تسعة عشر. قال الحافظ في الفتح (٣/٢٦٩): واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح الروايات، وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه، ويرجحها أيضًا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٢٩٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٠٨٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٢٧٥).



قال الحافظ ابن كثير: لا خلاف أنه عليه الصلاة والسلام أقام بقية شهر رمضان يَقصُر الصلاة ويُفطِر (١).

## فتح مكة وأثره على العرب

كانت العرب تنتظر نهاية الصراع بين رسول الله على وقريش، فلما فتح رسول الله على مكة، وانتصر على قريش؛ دخلوا في دين الله أفواجًا؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن عمرو بن سَلِمَة (٢) الجَرْمِي (٣) في قال: كانت العرب تَلَوَّم (٤) بإسلامهم الفَتح، فيقولون: اتركوه وقومه؛ فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبَدَرَ أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي على حقًا (٥).

وقال ابن إسحاق: وإنما كانت العرب تَرَبَّص (٢) بالإسلام أمْرَ هذا الحيِّ من قريش، وأَمْرَ رسول الله عَلَيْهِ؛ وذلك أن قريشًا كانوا إمامَ الناس وهادِيَهم، وأهلَ البيت الحرام، وصريح (٧) ولدِ إسماعيل بن إبراهيم الله وقادة العرب، لا يُنكرون ذلك، وكانت قريش هي التي نصبت (٨) لحرب

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية (٧١٢/٤).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في جامع الأصول (٢/ ٦١٥)، قسم التراجم، والإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٥٨/٢): سَلِمَةَ: بكسر اللام.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٣٣٨): الجَرْمي: بفتح الجيم وسكون الراء.

<sup>(</sup>٤) تَلَوَّم، بفتح التاء واللام، وتشديد الواو: أي: تنتظر. انظر: النهاية (٢٣٨/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٣٠٢).

<sup>(</sup>٦) التربص: المُكْث والانتظار. انظر: النهاية (٢/١٦٩).

<sup>(</sup>٧) الصريح: الخالص من كل شيء. انظر: النهاية (٣/ ١٩).

<sup>(</sup>٨) ناصبه الشَّرُّ والحرب: أظهَرَه له. انظر: لسان العرب (١٥٦/١٤).

- (010)

رسول الله على وخلافه، فلما افتُتِحت مكة، ودانت له قريش، ودَوَّخها (۱) الإسلام، عرفت العربُ أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله على ولا عداوته؛ فدخلوا في دين الله ـ كما قال على ـ أفواجًا (۲)، يضربون إليه من كل وجه (۳).



<sup>(</sup>١) دَوَّخها: أذلَّها. انظر: النهاية (٢/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) **الفوج**: الجماعة من الناس. انظر: النهاية (٣/٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٢١٤/٤).





# غزوة حُنَينٍ (۱)

وقعت غزوة حُنَينٍ في شوال سنة ثمانٍ من الهجرة (٢).

قال الحافظ في «الفتح»: قال أهل المغازي: خرج النبي ﷺ إلى حُنين لسِتٌ خلت من شوال، وقيل: لليلتين بَقِيَتا من رمضان، وجمع بعضهم بأنه

(۱) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (۱۵۳/۳): حُنَينٌ: هو واد بين مكة والطائف وراء عرفات، بينه وبين مكة بضعة عشر ميلًا، وهو مصروف كما نطق به القرآنُ العزيز.

\* وتُسمَّى غزوة أوطاس.

قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٣٢): أَوْطاس، هو بفتح الهمزة، وإسكان الواو، وبالطاء والسين المهملتين: هو وادٍ في بلاد هوازن، وبه كانت غزوة النبي على هوازن يوم حُنين.

\* وقال الحافظ في الفتح (٨/ ٣٦٢): والراجح: أن وادي أوطاس غير وادي حُنين، ويُوضِّح ذلك ما ذكر ابن إسحاق أن الوقعة كانت في وادي حُنين، وأن هوازن لما انهزموا صارت طائفة منهم إلى الطائف، وطائفة إلى بجيلة، وطائفة إلى أوطاس؛ فأرسل النبي عَلَيْهُ عسكرًا مُقَدَّمهم أبو عامر الأشعري فَ إلى مَن مضى إلى أوطاس، ثم توجه هو وعساكره إلى الطائف.

پ وتُسمَّى غزوة هوازن.

قال ابن سعد في طبقاته (٢/ ٣٢٤): ثم غزوة النبي على الله على خنين، وهي غزوة هوازن. وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٥٧٥): فصل في غزوة حُنين، وتُسمى غزوة أوطاس، وهما موضعان بين مكة والطائف، فسُميت الغزوة باسم مكانها، وتُسمى: غزوة هوازن؛ لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله على.

(7) انظر: سيرة ابن هشام (3/4)، الطبقات الكبرى لابن سعد (7/47).



بدأ بالخروج في أواخر رمضان، وسار سادس شوال، وكان وصوله إليها في عاشره (۱).

وقال الإمام ابن القيم: افتتح الله سبحانه غزو العرب بغزوة بدر، وختم غزوهم بغزاة حُنين؛ فالأولى: خَوَّفتَهم وكسرت مِن حَدِّهم، والثانية: استفرغت قُواهم واستنفدت سهامَهم وأذلَّت جمعَهم، حتى لم يجدوا بُدًّا من الله وين الله (٢).

## سبب الغزوة

لما سمعت هوازنُ برسول الله على وما فتح الله عليه من مكة، جمعها مالك بن عوف النصري، فاجتمع إليه مع هوازِنَ ثقيفٌ كُلُها، واجتمعت نَصْر وجُشَم كلها، وسعد بن بكر، وناسٌ من بني هلال، وفي بني جُشَم دُرَيد بن الصِّمَة (٣) شيخ كبير ليس فيه شيء إلا التيمُّنُ (١) برأيه، ومعرفته بالحرب، وكان شيخًا مُجَرِّبًا، وجماعُ أمر الناس إلى مالك بن عوف النصري، وعزموا على قتال النبي على فلما أجمع السَّير إلى رسول الله على حطَّ مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم، فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح الباري (۸/ ٣٤٣). (۲) انظر: زاد المعاد (۳/ ٩٩٤).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٤٥١): دُرَيد بن الصِّمَّة: الشاعر الكافر، هو بضم الدال، وفتح الراء، والصِّمَّة: بكسر الصاد وتشديد الميم: من الشعراء المذكورين، قُتِلَ يوم حُنَين كافرًا.

<sup>(</sup>٤) التيمُّن، بتشديد الميم، أي: الابتداء في أخذ رأيه. انظر: لسان العرب (١٥/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: سيرة ابن هشام (٨٧/٤).



## بَغَثُ النبي ﷺ عبد الله بن أبي حَدْرَد ﴿ اللهِ اللهِ عبد الله عبد أبي حَدْرَد ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عبد الله عبد أبي الله عبد الله عبد أبي الله عبد الله عبد أبي عبد أبي عبد أبي عبد أبي الله عبد أبي عبد أبي الله عبد

لما سمع رسول الله على بهم، بعث إليهم عبد الله بن أبي حُدْرَد هله ليأتيه بخبرهم؛ فقد روى الحاكم في «المستدرك» والبيهقي في «دلائل النبوة» بسند حسن عن جابر بن عبد الله الله قال: جمع مالك بن عوف النّصري من بني نَصْر وجُشَم، ومن سعد بني بكر، وأوزاعًا(٢) من بني هلال، وناسًا من بني عمرو بن عاصم بن عوف بن عامر، وأوعَبَت (٣) معهم ثقيفٌ الأحلاف، وبنو مالك، ثم سار بهم إلى رسول الله على وسار مع الأموال والنساء والأبناء، فلما سمع بهم رسول الله يعث عبد الله بن أبي حَدْرَد الأسلمي هله، فقال: «اذهب فادخل بالقوم حتى تعلمَ لنا مِن عِلْمِهم»، فدخل، فمكث فيهم يومًا أو يومين، ثم أقبل فأخبره الخبر (٤٠).

## خروج النبي ﷺ إلى حُنين

خرج رسول الله على من مكة المكرمة \_ وذلك بعدما فرغ من فتحها، وتمهّدت أمورها، وأسلم عامة أهلها، وأطلقهم \_ متوجّهًا لقتال هوازن ومن معهم، وسار رسول الله على إليهم في العشرة آلاف الذين كانوا معه في

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير في جامع الأصول (۲/٥٦٩)، قسم التراجم: هو أبو محمد عبد الله بن أبي حَدْرَد رَهِ الله الله الماء المهملة، وحَدْرَد: بفتح الحاء المهملة، وسكون الدال الأولى المهملة، وفتح الراء.

<sup>(</sup>٢) أوزاع من الناس: أي: فِرَق وجماعات. انظر: لسان العرب (١٥/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) **أوعب القوم**: إذا خرجوا كلهم إلى الغزو. انظر: لسان العرب (١٥/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٤٤١٧)، والبيهقي في دلائل النبوة (٥/ ١٢١)، وذكره ابن إسحاق في السيرة (٤/ ٨٩) بدون إسناد.

الفتح، وألفين من الطُّلَقاء (۱) من أهل مكة \_ وأكثرهم حديثو عهد بالإسلام، لم يتمكن الإسلام من قلوبهم \_، وشهدها معه بعض سادة مكة؛ كصفوان بن أمية، وكان ما زال مُشرِكًا، وسُهيل بن عمرو، وغيرهم؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك على الله الما كان يوم حُنين أقبلت هوازن وغَطَفان بذراريِّهم ونَعَمِهم (۲)، ومع النبي على يومئذ عشرة آلاف، ومعه الطلقاء (۳).

وكان رسول الله ﷺ يخشى أن يغتر المسلمون بعددهم ويَعجَبوا بكثرتهم، وقد وقع ذلك بالفعل بنص القرآن، فقال تعالى: ﴿لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتُكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغَنِي عَنكُم شَيّعًا﴾ [التوبة: ٢٥].

فأراد رسول الله على أن يُبيِّن لهم أن ذلك لا يُغني عنهم من الله شيئًا بضرب مثل وقع لنبي من الأنبياء مع قومه؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن صُهيب هلى، قال: كان رسول الله على يُحَرِّك شفتيه أيام حُنين بشيء (١) لم يكن يفعَلُه قبل ذلك (٥)، فقال النبي على: "إن نبيًا كان فيمن كان قبلكم أعجبته أمَّتُه، فقال: لن يروم (٢) هؤلاء شيءً! فأوحى الله إليه أن خيرهم بين إحدى ثلاث: إما أن أُسلِّطَ عليهم عدوًّا من غيرهم فيستبيحَهم، أو

<sup>(</sup>۱) **الطُّلقاء،** بضم الطاء، وفتح اللام، هم الذين خَلَّى عنهم رسول الله ﷺ يوم فتح مكة، وأطلقهم فلم يستَرقَّهم. انظر: النهاية (۱۲۳/۳).

<sup>(</sup>٢) النَّعَم: الإبل والشاء. انظر: لسان العرب (٢١٢/١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٣٣٧)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣) (١٣٥٩) (١٣٥٩).

<sup>(</sup>٤) قال السندي في شرحه للمسند (٢٣٢/١١): أي: يقوله خُفيةً.

<sup>(</sup>٥) زاد الإمام أحمد في مسنده في رواية أخرى: فقال رسول الله ﷺ: «فَطِنْتُم لي؟»، فقال قائل: نعم.

<sup>(</sup>٦) لن يروم: لن يَطلُب. انظر: لسان العرب (٥/ ٣٧٧).



## شجرةٌ ذاتِ أنواطٍ



<sup>(</sup>١) أحاول: أي: أتحرك. انظر: النهاية (١/٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) أصول: أي: أسطو وأقهر. انظر: النهاية (٣/٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٨٩٣٣).

<sup>(</sup>٤) زاد ابن أبي عاصم: ونحن حديثو عهد بكفر، وكانوا أسلموا يوم الفتح.

\* قلت: تحرَّفت كلمة: حُنين في بعض نسخ جامع الإمام الترمذي، ومسند أبي يعلى،
رقم الحديث (١٤٤١) إلى: خيبر، وهو خطأ، والصواب: حُنين.

<sup>(</sup>٥) هذا دليل على أنهم قالوا ذلك عندما مروا بشجرة عظيمة أخرى، وليست شجرة ذات أنواط.

<sup>(</sup>٦) ذات أنواط: هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين يَنُوطون بها سلاحَهم؛ أي: يُعلقونه بها، ويعكُفون حولها. انظر: النهاية (١١٣/٥).

<sup>(</sup>٧) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٦/١٧٩): **السَّنَن**، بفتح السين والنون: وهو الطريق.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢١٨٩٧)، والترمذي في جامعه، رقم =



## عيون(١) النبي ﷺ تأتيه بالأخبار



أطنب (۲) رسولُ الله على السير، وبينما هو في الطريق جاءه أحد عيونه بأخبار هوازن؛ فقد روى أبو داود في «سُننه» والحاكم في «المستدرك» بسند صحيح عن سهل ابن الحنظلية هيه، قال: إنهم ساروا مع رسول الله على يوم حُنين، فأطنبوا السَّيرَ حتى كان عشيَّة، فحضرت الصلاة عند رسول الله على فجاء رجل فارس، فقال: يا رسول الله، إني انطلقتُ بين أيديكم حتى طلعتُ جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بَكرةِ آبائهم (۳) بظعنهم (۶) ونَعَمهم وشائِهم، اجتمعوا إلى حُنين، فتبسم رسول الله على «مَن يحرُسُنا الليلة؟» وشائِهم، اجتمعوا إلى حُنين، فتبسم رسول الله على «مَن يحرُسُنا الليلة؟» فقال أنس بن أبي مَرثَد الغَنوي هيه: أنا يا رسول الله على: «مَن يحرُسُنا الليلة؟» فقال أنس بن أبي مَرثَد الغَنوي هيه، فقال له رسول الله على: «استقبِلْ فركب فرسًا له، فجاء إلى رسول الله على، فقال له رسول الله على: «استقبِلْ فركب فرسًا له، فجاء إلى رسول الله على، فقال له رسول الله على الليلة»، فلما أصبحنا خرج رسول الله على إلى مُصَلَّده فركع ركعتين، ثم قال:

<sup>=</sup> الحديث (٢٣٢١)، وأبو يعلى في مسنده، رقم الحديث (١٤٤١)، وابن أبي عاصم في كتابه السُّنَّة، رقم الحديث (٧٦)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) العيون: الجواسيس. انظر: النهاية (٣/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) أطنب في السير: إذا أبعد. انظر: لسان العرب (٢٠٦/٨).

<sup>(</sup>٣) في رواية الحاكم: أبيهم.

قال ابن الأثير في جامع الأصول (٣٨٣/٨): يُقال: جاء القوم على بَكرة أبيهم: إذا جاؤوا بأَسْرِهم ولم يتخَلَّفُ منهم أحد.

<sup>(</sup>٤) الظُّعُن، بضم الظاء: النساء، واحدتها، ظعينة. انظر: النهاية (٣/١٤٣).

<sup>(</sup>٥) الشِّعْب، بكسر الشين: ما انفرج بين جبلين. انظر: لسان العرب (١٢٨/٧).

<sup>(</sup>٦) **الغِرَّة**: الغفلة. انظر: لسان العرب (١٠/ ٤٥).

أى: لا يأتينا العدو من قِبَلِك على غفلةٍ.

"هل أحسستُم فارسكم؟" قالوا: يا رسول الله ما أحسَسْناه، فَثُوِّب بالصلاة (۱) فجعل رسول الله على يُصلي وهو يلتفت إلى الشَّعْب (۲) حتى إذا قضى صلاته وسَلَّم، قال: "أبشِروا فقد جاءكم فارسكم"، فجعلنا ننظر إلى خِلال الشجر في الشِّعْب، فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله فَسَلَّم، فقال: إني انطلقتُ حتى كنتُ في أعلى هذا الشِّعْب حيث أمرني رسول الله على فنظرتُ فلم أر رسول الله على فنظرتُ فلم أر أحدًا، فقال له رسول الله على: "هل نزلتَ الليلة؟" قال: لا، إلا مصليًا أو قاضيًا حاجة، فقال له رسول الله على: "قد أوْجَبْتَ (۱)، فلا عليك أن لا تعمَلَ بعدها) فنطر؛ .

## تعبئة مالك بن عوف جيشه



عَبًّأ مالك بن عوف النَّصري جيشه أحسنَ تعبئةٍ، ووضع الكمائن في مُنحَدر وادي حُنين؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك عَلَيْهُ قال: افتتحنا مكة، ثم إنا غزونا حُنينًا، فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيتُ، فَصُفَّت الخيل، ثم صُفَّت المقاتِلة، ثم صُفَّت النساء من وراء

<sup>(</sup>۱) التثويب بالصلاة: هو إقامة الصلاة. انظر: النهاية (١/٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٢/ ٢٨٩): فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في الصلاة، وهو يدخل في تداخل العبادات؛ كصلاة الخوف، وقريب منه قول عمر عليه: إني لأجهّزُ جيشي وأنا في الصلاة، فهذا جمع بين الجهاد والصلاة، ونظيره التفكر في معاني القرآن واستخراج كنوز العلم منه في الصلاة، فهذا جمع بين الصلاة والعلم، فهذا لون، والتفات الغافلين اللاهين وأفكارهم لون آخر، وبالله التوفيق.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في جامع الأصول (٨/ ٣٨٤): يُقال: أوجب فلان: إذا فعل فعلًا وجبت له
 به الجنة أو النار، والمراد به هاهنا: الجنة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في سُننه، رقم الحديث (٢٥٠١)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٢٤٦٤).



ذلك، ثم صُفَّت الغَنَم، ثم صُفَّت النَّعَم (١).

## نزول المسلمين وادي خُنين وانهزامهم



عَبًّأ رسول الله على جيشه أحسن تعبئة، ولم يتوقع المسلمون كمائن هوازن في أحناء الوادي، فلما نزلوا لوادي حُنين ـ وكان منحدرًا شديدًا ـ وإذا بهم يُفاجئون بالكتائب قد شَدَّت عليهم؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن جابر بن عبد الله والله الله الما استقبلنا وادي حُنين، انحدرنا في وادٍ من أودية تهامِة أجوَفَ أَن حَطُوطٍ (٢)، إنما ننحدر منه انحدارًا، قال: وفي عَماية الصبح (٧)، وقد كان القوم كمَنوا لنا في شِعابه وفي أحنائه ومضايقِه، قد أجمعوا وتهيؤوا وأعدُّوا، فوالله ما راعنا ونحن مُنحَطُّون إلا الكتائبُ قد شَدَّت علينا شَدَّة رجلٍ واحد، وانهزم الناس راجعين، فاستمروا لا يلوي أحد منهم على أحد (٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٠٥٩) (١٣٦).

<sup>(</sup>٢) يعنى: شِعاب وادي خُنين.

<sup>(</sup>٣) أحناء الوادى: مُنعَطفه. انظر: النهاية (١/٤٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٥٠٢٧).

<sup>(</sup>٥) أجوف: أي: واسع. انظر: لسان العرب (٢/ ٤٢٢).

 <sup>(</sup>٦) حَطُوط، بفتح الحاء: الأَكَمة الصَّعبة الانحدار. انظر: لسان العرب (٣/ ٢٢٥).
 والأُكَمة: المكان المرتفع. انظر: لسان العرب (١/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٧) عَماية الصبح: بقيَّة ظلمة الليل. انظر: النهاية (٣/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٥٠٢٧).



وفي رواية ابن حبان في «صحيحه» بسند حسن، قال جابر ظليه: فوالله إن الناس ليُتابِعون لا يعلمون بشيء إذ فَجِئَهم الكتائب من كل ناحية، فلم ينتظر الناس أن انهزموا راجعين (١).

#### ثبات النبي ﷺ

ثبت رسول الله على ثباتًا عظيمًا في وجه هوازن، ومعه عدد قليل من أصحابه؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن جابر بن عبد الله على قال: وانحاز رسول الله على ذات اليمين، ثم قال: «إليّ أيها الناس، هَلُمُوا إليّ، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله»، قال: فلا شيء، احتملَت الإبلُ بعضُها بعضًا، فانطلق الناس، إلا أن مع رسول الله على رهطًا من المهاجرين والأنصار وأهل بيته، غير كثير، ثبت معه على أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته علي بن أبي طالب، والعباس بن عبد المطلب، وابنه الفضل بن عباس، وأبو سفيان بن الحارث، وربيعة بن الحارث، وأيمن بن عُبيد، وهو ابن أم أيمن، وأسامة بن زيد (٣).

وروى الإمام مسلم في «صحيحه» عن العباس بن عبد المطلب رهيه، قال: شهدتُ مع رسول الله عليه يوم حُنين، فلزمتُ أنا وأبو سفيان بن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٤٧٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٩٣٠)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٩٣٠) (٧٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٥٠٢٧).

الحارث بن عبد المطلب رسولَ الله ﷺ، فلم نُفارقُه، ورسول الله ﷺ على بَغلة له بيضاء، أهداها له فروة بن نُفاثة الجُذامي، فلما التقى المسلمون والكفار، ولَّى المسلمون مُدبِرين، فطَفِق (١) رسول الله ﷺ يركُض بغلَتَه قِبَلَ الكفَّار، وأنا آخِذٌ بلجام(٢) بغلة رسول الله على الله أكفها إرادة أن لا تُسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله ﷺ: «قال رسول الله ﷺ: «أَيْ عَبَّاس، نادٍ أصحات السَّمُرة»(٣)، فقال العباس \_ وكان رجلًا صَيِّتًا (٤) \_ فقلت بأعلى صوتي: أين أصحابُ السَّمُرة؟ قال: فوالله لكأنَّ عَطْفَتَهم حين سمعوا صوتى عَطْفَةُ البقر على أولادها، فقالوا: يا لبَّيك يا لبَّيك، قال: فاقتتلوا والكُفَّارَ. والدعوةُ في الأنصار، يقولون: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، قال: ثم قُصِرَت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج، يا بني الحارث بن الخزرج، فنظر رسول الله على وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله على: «هذا حينَ حَمِيَ الوطيس»، ثم أخذ رسول الله ﷺ حصيات فرمي بهنَّ وجوه الكُفَّار، ثم قال: «انهزموا ورتّ محمد»، قال: فذهبتُ أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى، فوالله ما هو إلا أن رماهم بحَصَياته، فما زلتُ أرى حَدَّهم كَلِيلًا، وأَمْرَهم مُدبرًا(٥).

وفي "صحيح مسلم" عن سلمة بن الأكوع رضي الله عن الله عن

<sup>(</sup>١) طَفِق: جعل. انظر: النهاية (١١٨/٣).

 <sup>(</sup>۲) اللَّجام: حبل أو عصا تُدخَل في فم الدابة وتُلزَق إلى قفاه. انظر: لسان العرب (۱۲/ ۲٤۲).

<sup>(</sup>٣) السَّمُرة: هي الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان عام الحُدَيبيَة. انظر: النهاية (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) صَيِّتًا: شديدَ الصوتِ عالِيَه. انظر: النهاية (٣/ ٦٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٧٥) (٧٦).



وروى أبو داود في «سُننه» بسند صحيح عن البراء بن عازب رضيها، قال: لما لقي النبي ﷺ المشركين يوم خُنين فانكشفوا، نزل عن بغلته فترجَّل (٢).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» \_ واللفظ لمسلم \_ عن أبي إسحاق، قال: جاء رجل إلى البراء، فقال: أكنتُم ولَّيتم يوم حُنين يا أبا عُمارة؟

فقال فقال فقال فقيه: أشهد على نبي الله على من هوازن، ولكنه انطلق أَخِفّاءُ من الناس، وحُسَّرُ (٤) إلى هذا الحيِّ من هوازن، وهم قوم رماة، فرموهم برِشْقِ (٥) من نَبْلٍ، كأنها رِجْلٌ (٦) من جَرادٍ، فانكشفوا (٧)، فأقبل القوم إلى رسول الله على وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته، فنزل، ودعا، واستنصر، وهو يقول: «أنا النبيُّ لا كَذِبْ أنا ابنُ عبدِ المُطَّلِبُ اللَّهُمَّ نَرِّلُ وَاستنصر، وهو يقول: «أنا النبيُّ لا كَذِبْ أنا ابنُ عبدِ المُطَّلِبُ اللَّهُمَّ نَرِّلُ

قال البراء وَ الله إذا احْمَرَّ البأسُ (٨) نتَّقِي به، وإنَّ الشجاع منا

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سُننه، رقم الحديث (٢٦٥٨).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في جامع الأصول (٣٩٦/٨): **الأخِفَّاء**: جمع خفيف، وهم المُسرِعون من الناس الذين ليس لهم ما يُعَوِّقهم.

<sup>(</sup>٤) الحُسَّر: جمع حاسر، وهو الذي لا درع عليه ولا مِغْفَر. انظر: النهاية (٣٦٩/١).

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير في جامع الأصول (٣٩٦/٨): رَشَقَ يَرشُق رَشْقًا، بفتح الراء: إذا رمى، وبكسر الراء، وهو الاسم من الرَّمي، وهو المراد في الحديث: يُقال: إذا رمى القوم بأَسْرهم في جهة واحدة: رَمَينا رشْقًا.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الأثير في جامع الأصول (٨/ ٣٩٧): الرِّجْل من الجراد: القطعة الكبيرة منه.

<sup>(</sup>٧) قال ابن الأثير في جامع الأصول (٨/ ٣٩٧): انكشفوا: أي: انهزموا.

<sup>(</sup>٨) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٠٢/١٢): كناية عن شدة الحرب، واستُعير =



للذي يُحاذِي به(١)!

#### نزول الملائكة

وأيَّد الله رسوله ﷺ والمؤمنين بنزول ملائكته، فهزموا هوازن، فقال الله تعالى: ﴿لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُعَنِينَ عَنَكُمُ شَيْعًا وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدِينِ فَلَمْ تَعْفِي مَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدِينِ فَلَمْ تَعْفِي اللهُ عَنَوْلُ لَوْ تَرَوَّهَا فَي مَوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَرَّ تَرَوَّهَا وَعَلَى اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الله وَعَلَى اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَنُولُ رَحِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَن يَشَاأَةً وَاللهُ عَنُولُ رَحِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنُولُ اللهُ عَنُولُ اللهُ عَنُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنُولُ اللهُ عَنُولُ اللهُ الل

قال الإمام ابن جرير الطبري: يخبرهم تبارك وتعالى أن النصر بيده ومِن عنده، وأنه ليس بكثرة العدد وشدة البطش، وأنه ينصر القليل على الكثير إذا شاء، ويخلِّي الكثير والقليل، فيَهزِمُ الكثير (٢).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن جابر بن عبد الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

<sup>=</sup> ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة، أو لاستعار الحرب واشتعالها كاحمرار الجَمْر.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٧٦) (٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) يعني: الذين فروا من المسلمين في بداية المعركة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٥٠٢٧).



حين رأى الفتح، فجعل يُجاءُ بهم أُسارى رجلًا رجلًا (١).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود في «سننه» بسند صحيح عن أنس بن مالك رهيه قال: فهزم الله المشركين، ولم يُضرَبُ بسيف، ولم يُطعَن برمح، فقال رسول الله عليه يومئذ: «مَن قَتَلَ كافرًا(٢)، فله سَلَبُهُ»(٣)، فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلًا، وأخذ أسلابَهم(٤).

قال الإمام البغوي: وفي الحديث دليل على أن كل مسلم قتل مشركًا في القتال يستجِقُ سَلَبَه من بين سائر الغانمين، وأن السَّلَب لا يُخمَّس، قَلَّ ذلك أم كَثُر (٥).

## جمع غنائم حُنَين

تركت هوازن النساء والصبيان والإبل والغنم في حُنين، وهرب مَن نجا منهم إلى وادي أوطاس، وبعضهم وصل إلى الطائف، ووقعت هذه الغنائم العظيمة للمسلمين، كما قال رسول الله على: «تلك غنيمة المسلمين غدًا إن شاء الله»، فأمر رسول الله على بالغنائم، فجُمِعَت من

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٢٥٢٩).

<sup>(</sup>۲) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٣١٤٢) (٤٣٢١)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٥١) (٤١) من حديث أبي قتادة ﴿ الله عَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَا عَلَا

 <sup>(</sup>٣) السَّلَب، بالتحريك: هو ما يأخذه أحد القِرْنَين في الحرب من قِرْنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها. انظر: النهاية (٣٤٨/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٢١٣١) (١٢٢٣٦)، وأبو داود في سُننه، رقم الحديث (٢٧١٨).

قال ابن سيد الناس في عيون الأثر (٤٠٧/١): المشهور أن قول النبي ﷺ: «مَن قتل قتيلًا فله سَلَبُهُ»، إنما كان يوم حُنين، وأما قوله ذلك يوم بدر وأُحُد فأكثرُ ما يُوجد من رواية مَن لا يحتجُّ به.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح السُّنَّة (١٠٧/١١).



الإبل والغنم والرقيق، وأمر أن تساق إلى الجِعْرَانة، فتُحبَس هناك.

قال ابن إسحاق: ثم جُمعت إلى رسول الله ﷺ سبايا حُنين وأموالها، وكان على المغانم مسعود بن عمرو الغِفاري ﷺ، وأمر رسول الله ﷺ بالسبايا والأموال إلى الجِعْرَانة، فحُبسَت بها(١).

## انحياز هوازن إلى وادي أوطاس



عامر، فقلت: إن الله قد قَتَلَ صاحبك، فقال: فانزعْ هذا السهم، فنزعته فنزا(٤٠)

<sup>(</sup>۱) انظر: سيرة ابن هشام (١١٠/٤).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٣٦٢): هو عبيد بن سليم بن حضار الأشعري، وهو عم أبي موسى، وقال ابن إسحاق في السيرة (١٠٥/٤): هو ابن عمه، والأول أشهر.

<sup>(</sup>٣) يعني: النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٦/٥٠): فنزا، هو بالنون والزاي؛ أي: =

منه الماء، فقال: يا ابن أخي انطلِقْ إلى رسول الله على فأقْرِفُه مني السلام، وقل له: يقول لك أبو عامر: استغفِرْ لي. قال: واستعملني أبو عامر على الناس، ومكث يسيرًا، ثم إنه مات، فلما رجعتُ إلى النبي على دخلتُ عليه، وهو في بيتٍ على سرير مُرْمَلٍ (١) وعليه فِراشٌ، وقد أثَّر رِمال السرير بظهر النبي على وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقلت له: قال: قُلْ له يستغفر لي، فدعا النبي على بماءٍ فتوضأ منه، ثم رفع يديه، ثم قال: «اللَّهُمَّ اجعله يوم اغفِرْ لعُبَيدٍ أبي عامرٍ»، حتى رأيتُ بياض إبْطَيه، ثم قال: «اللَّهُمَّ اجعله يوم القيامة فوق كثير مِن خَلْقِك، أو من الناس»، فقلت: ولي يا رسول الله فاستغفِرْ، فقال النبي على «اللَّهُمَّ اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مُدخلًا كريمًا» (١).

<sup>=</sup> ظهر وارتفع وجرى ولم ينقطع.

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱٦/ ٥٠): مُرْمَل: بإسكان الراء وفتح الميم. وقال الحافظ في الفتح (٨/ ٣٦٣): أي: معمول بالرّمال، وهي حبال الحُصُر التي تُضفر بها الأَسِرَّة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٣٢٣)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٤٩٨).

<sup>(</sup>٣) غِشْيانهن: أي: جِماعهن. انظر: النهاية (٣/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢/٢٥٦): أي: وحُرِّم عليكم الأجنبيات المحصَنات وهنَّ المزوَّجات، ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْنَكُمُ ۗ [النساء: ٢٤]؛ يعني: إلا ما ملكتُموهن بالسَّبي؛ فإنه يحل لكم وَطُؤُهنَّ إذا استبرَأْتموهنَّ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٤٥٦) (٣٣).









#### غزوة الطائف



قال الحافظ في «الفتح»: كذا ذكره (٢) في «مغازيه»، وهو قول جمهور أهل المغازي (٣).

#### سبب الغزوة



قال ابن إسحاق: لما قَدِم فَلُ<sup>(٤)</sup> ثقيفٍ<sup>(٥)</sup> الطائِف، أغلقوا عليهم أبواب مدينتها، وصنعوا الصنائع للقتال<sup>(٦)</sup>.

#### مسير النبي ﷺ إلى الطائف



سار رسول الله على الطائف حين فرغ من حُنين، وفرض عليهم الحصار؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك والله الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة (٧).

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح البخاري (۸/ ٣٦٤). (۲) يعني: موسى بن عقبة.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري (٨/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) الْفَلُّ، بفتح الفاء: القوم المنهزمون، وربما قالوا: فُلول وفِلال. انظر: النهاية (٣/٤٢٥).

<sup>(</sup>٥) وذلك بعد انهزامهم يوم حُنين.

<sup>(</sup>٦) انظر: سيرة ابن هشام (١٣٠/٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٠٥٩) (١٣٦).



قال الحافظ في «الفتح»: وحاصل الخبر أنهم لما أخبرهم بالرجوع بغير

<sup>(</sup>١) في رواية الإمام مسلم: عبد الله بن عمرو.

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٠٤/١٢): هكذا هو في نسخ صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بفتح العين، وهو ابن عمرو بن العاص را

وقال الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٤٥٨٨): حدثنا سفيان، حدثنا عَمرو، عن أبي العباس، عن عبد الله بن عُمر، قيل لسفيان: ابنُ عَمرٍو؟ قال: لا، ابن عُمَر، وذكر الحديث.

<sup>\*</sup> قال السندي في شرحه للمسند (٣/ ٤٩٥): قوله: قيل لسفيان: ابن عَمرو؛ أي: الحديث عن ابن عمرو بن العاص؟ قال: لا، ابن عُمَر؛ أي: ابن الخطاب، كما لا يخفى، وهو الذي صوَّبه الدارقطني وغيره. والله تعالى أعلم.

<sup>\*</sup> وقال الشيخ أحمد شاكر: ومن البَيِّن الواضح أنهم كلهم لم ينتبهوا إلى رواية الإمام أحمد هنا، وهو من أحفَظ أصحاب ابن عيينة، إن لم يكن أحفظهم، وإثباته بالقبول الصريح الواضح أن ابن عيينة سُئِلَ: ابن عَمرو؟ يعني: ابن العاص، فقال: لا، ابن عُمر، يعني: ابن العطاب، فهذا يرفع كل خلاف، ويقطع بأن مَن روى بفتح العين أخطأ جدًّا، سواء أكان ممن روى عن سفيان بن عيينة، أم كان ممن بعدهم، أم كان من أصحاب نُسَخ الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) قَفَلَ: رجع. انظر: النهاية (٨١/٤).

<sup>(</sup>٣) يعني: حصن الطائف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٣٢٥)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٤٣٢٥).

فتح لم يعجبهم، فلما رأى ذلك أمرهم بالقتال، فلم يُفتَح لهم فأصيبوا بالجراح؛ لأنهم رموا عليهم من أعلى السور، فكانوا ينالون منهم بسهامهم ولا تصل السهام إلى مَن على السور، فلما رأوا ذلك تبين لهم تصويب الرجوع، فلما أعاد عليهم القولَ بالرجوع أعجبهم حينئذ؛ ولهذا قال: فضحك<sup>(١)</sup>.

## الدعاء لأهل الطائف بالهداية



وفي لفظ آخر في «جامع الترمذي» عن جابر ﴿ اللهُ عَالَ: قالوا: يا رسول الله، أحرقَتْنا نبالُ ثقيف، فادع الله عليهم، فقال رسول الله عليه:  $^{(1)}$  (اللَّهُمَّ اهْدِ ثقيفًا)  $^{(7)}$ .

## رجوع النبي ﷺ وتقسيم غنائم خُنين



رجع رسول الله ﷺ إلى الجِعْرَانة ينتظر ثقيفًا؛ لعلهم يُسلِمون فيُحرزون ما أصيب منهم من النساء والذرية، فلما تأخروا عليه أخذ بقسمة غنائم حُنين بين المسلمين، فبدأ رسول الله عَلَيْ بالمؤلَّفة قلوبُهم (١)، وهم سادات العرب،

انظر: فتح الباري (٣٦٦/٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٤٢٨٥) وقال: حديث حسن صحيح

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٤/ ٣٠٥): وأما المؤلَّفة قلوبهم، فأقسام:

يتألف قلوبهم بهذا العطاء إلى الإسلام؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن رافع بن خديج (١) والله عليه الله عليه أبا سُفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وعُينة بن حِصن، والأقرع بن حابس، كل إنسان منهم مائة من الإبل (٢).

وأعطى رسول الله ﷺ حكيم بن حزام ﴿ مَنْ مَا الْإِبلُ ( أ ) فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن حكيم بن حزام ﴿ مَنْ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا قال: سألتُه فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال:

 <sup>\*</sup> منهم مَن يُعطى ليُسلِم، كما أعطى النبي ﷺ صفوان بن أمية من غنائم حُنين، وقد كان شهدها مشركًا.

<sup>\*</sup> ومنهم مَن يُعطى ليَحسُنَ إسلامه ويثبت قلبه، كما أعطى يوم حُنين أيضًا جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل.

<sup>\*</sup> ومنهم مَن يُعطى لما يُرجى من إسلام نُظَرائه.

<sup>\*</sup> ومنهم مَن يُعطى ليَجبي الصدقات ممن يليه، أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد، ومحلُّ تفصيل هذا في كتب الفروع، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٤٥٣/١): رافع بن خَدِيج الصحابي رها الله الإمام النووي في تهذيب الأسماء وكسر الدال المهملة، الأنصاري الأوسي، استصغره رسول الله على يوم بدر، فردَّه، وأجازه يوم أُحُد، فشهد أُحُدًا والخندق وأكثرَ المشاهدِ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٠٦٠) (١٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٣١٣)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٥٣٠٤). والترمذي في جامعه، رقم الحديث (٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) قال ابن إسحاق في السيرة (٤/ ١٤٥): وأعطى حكيمَ بن حزام مائة بعير.

<sup>(</sup>٥) في رواية الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٥٣٢١) بسند صحيح عن حكيم بن حزام رها الله عليه الله عليه من المال فألحفتُ.

"يا حكيم، إن هذا المال خَضِرة حُلوة، فمن أخذه بسخاوة (۱) نفسٍ بُورك له فيه، ومَن أخذه بإشرافِ نفسٍ (۲) لم يُبارَكُ له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليدُ العليا خير من السُّفلي»، قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزَأ (۱۳) أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارِقَ الدنيا، فكان أبو بكر رهيه الله الله الله العطاء فيأبي أن يقبله منه، ثم إن عمر رهيه دعاه ليعطيه فأبي أن يقبل منه شيئًا، فقال: إني أشهِدُكم معشرَ المسلمين على حكيم أني أعرِض عليه حقه من هذا الفيء فيأبي أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم أحدًا من الناس بعد رسول الله عليه حتى تُوفِّي (٤).

قال الحافظ في «الفتح»: وإنما امتنع حكيم من أُخْذِ العطاء، مع أنه حقه؛ لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئًا فيعتاد عليه، فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده، ففطمها عن ذلك، وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه ألى.

وازدحم على رسول الله على ضعاف الإيمان من مُسلِمة الفتح وغيرهم؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن عبد الله بن مسعود في قال: قسَّم رسول الله على غنائم حُنَين بالجِعْرَانة، فازدحموا عليه، فقال رسول الله على: «إن عبدًا من عباد الله بعثه الله على الله قومه، فكذّبوه وشَجُّوه، فجعل يمسح الدم عن جبينه، ويقول: رب اغفر لقومي؛ فإنهم لا

<sup>=</sup> ألحفت: بالَغْتُ. انظر: النهاية (٤/٢٠٤).

<sup>(</sup>١) في رواية الإمام مسلم: «بطيب».

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١١٢/٧): قال العلماء: إشراف النفس: تطَلُّعُها إليه وتعَرُّضُها له وطَمَعُها فيه.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٩٩/٤): لا أَرْزَأ، بفتح الهمزة، وإسكان الراء، وفتح الزاي، بعدها همزة؛ أي: لا أَنقُصُ مالَه بالطلب منه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٤٧٢)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٤٧٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح الباري (١٩٩/٤).



يعلمون»، قال عبد الله: فكأني أنظر إلى رسول الله ﷺ يمسح جبهته، يحكي الرَّجُلَ(١).

وروى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك رضي الله مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك رضي الله الله الله على الله الله عنمًا بين جبلين، فأعطاه إياه، فأتى قومَه، فقال: أيْ قوم، أسلِموا؛ فوالله إن محمدًا ليُعطي عطاءً ما يخاف الفقر.

قال أنس ﴿ إِن كَانَ الرَجلُ لَيُسلِمُ مَا يَرِيدُ إِلاَ الدُنيا، فَمَا يُسلِمُ حَتَى يَكُونَ الإِسلامُ أُحبَّ إليه من الدُنيا وما عليها! (٢).

قال الإمام النووي: المراد أنه يُظهر الإسلام أولًا للدنيا لا بقصد صحيح بقلبه، ثم من بركة النبي ﷺ ونور الإسلام لم يلبث إلا قليلًا حتى ينشرح صدرُه بحقيقة الإيمان، ويتمكن من قلبه؛ فيكون حينئذٍ أحبَّ إليه من الدنيا وما فيها (٣).

## 

أعطى رسول الله ﷺ قريشًا وقبائل العرب من غنائم حُنين، ولم يُعْطِ الأنصار منها شيئًا؛ لحِكَمٍ عظيمة بالغة \_ كما سيأتي \_ فوجدوا في أنفسهم على من ذلك.

قال الحافظ ابن كثير: وعتب بعض الأنصار، فبلغه على فخطبهم وحدهم، وامتنَّ عليهم بما أكرمهم الله من الإيمان به، وبما أغناهم الله به بعد فقرهم، وألَّف بينهم بعد العداوة التامة؛ فَرَضُوا، وطابت أنفسهم وأرضاهم (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٤٠٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٣١٢) (٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٥/١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفصول في سيرة الرسول، ص (٢٤٠).

روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن أبي سعيد الخُدْري ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قال: لما أعطى رسول الله ﷺ ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب، ولم يكن في الأنصار منها شيءٌ؛ وَجَدَ(١) هذا الحي من الأنصار في أنفسهم، حتى كَثُرت فيهم القالةُ(٢) حتى قال قائلهم: لقى رسولُ الله ﷺ قومَه! فدخل عليه سعد بن عُبادة ﴿ الله عَلَيْهُ مَا الله عليه الله الله الله الله الله الحقّ قد وَجَدُوا عليك في أنفسهم؛ لِما صنعت في هذا الفيء الذي أصبتَ؛ قسَمْتَ في قومك، وأعطيت عطايا عظامًا في قبائل العرب، ولم يكُ في هذا الحي من الأنصار شيءٌ، فقال رسول الله عَيْكِيِّة: «فأين أنت من ذلك يا سعدُ؟» قال: يا رسول الله، ما أنا إلا امرؤٌ من قومي، وما أنا؟ فقال رسول الله ﷺ: «فاجمع لى قومَك في هذه الحظيرة»(٣)، فخرج سعد رهي ، فجمع الأنصار في تلك الحظيرة، فلما اجتمعوا أتاه سعد ضي الله الحظيرة، فلما اجتمع لك هذا الحي من الأنصار، فأتاهم رسول الله ﷺ، فحَمِد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل، ثم قال: «يا معشر الأنصار، ما قالةٌ بلغتنى عنكم وَجِدَةٌ وجدتموها في أنفسكم؟! ألم آتِكُم ضُلَّالًا فهداكم الله؟ وعالةً(٤) فأغناكم الله؟ وأعداءً فألُّف الله بين قلوبكم؟ "قالوا: بل الله ورسوله أمن وأفضل، فقال رسول الله، ولله ولرسوله المنُّ والفضل؟! فقال رسول الله ﷺ: «أما وَاللهِ لو شئتم لقُلتم فَلَصَدَقْتُم وصُدِّقْتُم: أتيْتَنا مُكَذَّبًا فَصَدَّقناك، ومخذولًا فنصَرْناك، وطريدًا فآويناك، وعائلًا فآسيناك، أو جَدْتُم في أنفسكم \_ يا معشر الأنصار \_ في

<sup>(</sup>١) وَجَدَ: حَزن. انظر: لسان العرب (١٥/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) القالَة: كثرة القول. انظر: النهاية (١٠٧/٤).

 <sup>(</sup>٣) الحظيرة: الموضع الذي يُحاط عليه. انظر: النهاية (٢٨٩/١).
 والمراد هاهنا: الخيمة.

<sup>(</sup>٤) **العائل**: الفقير. انظر: النهاية (٣/ ٢٩٨).



لُعَاعةٍ (١) من الدنيا، تألَّفْتُ بها قومًا ليُسلِموا، ووكَلْتُكم إلى إسلامِكم؟! أفلا ترضَون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وترجِعون برسول الله في رِحالِكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرةُ لكنتُ امْرَأً من الأنصار، ولو سلك الناس شِعْبًا، وسلكَتِ الأنصارُ شِعْبًا؛ لسلكتُ شِعْب الأنصار، اللَّهُمَّ الرَحَمِ الأنصار، وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار»، فبكى القوم حتى الخضلوا لِحاهم (٢)، وقالوا: رضينا برسول الله قِسْمًا وحَظًّا، ثم انصرف رسول الله يَسْمًا وحَظًّا، ثم انصرف رسول الله يَسْمًا وحَظًّا، ثم انصرف رسول الله يَسْمًا وحَظًّا،

وفي لفظ آخر في «الصحيحين»، قال رسول الله على للأنصار: «إني أعطي رجالًا حديثي عهد بكفر أتألَّفُهم، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال، وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله لَما تنقلبون (١٤) به خيرٌ مما ينقلبون به»، فقالوا: بلى يا رسول الله قد رضينا (٥).

وروى ابن إسحاق في «السِّيرة» بسند مرسل حسن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمِيِّ، قال: إن قائلًا قال لرسول الله على من أصحابه: يا رسول الله، أعطيتَ عُينة بن حِصن، والأقرع بن حابِس مئةً مئة، وتركت جُعْيل بن سُراقة الضَّمْري<sup>(۲)</sup>، فقال رسول الله على: «أما والذي نفس محمد

<sup>(</sup>١) اللَّعاعة، بضم اللام: نبت ناعم في أول ما يَنبُت؛ يعني: أن الدنيا كالنبات الأخضر قليل البقاء. انظر: النهاية (٢١٩/٤).

<sup>(</sup>٢) أخضلوا لحاهم: أي: بَلُّوها بالدموع. انظر: النهاية (٢/٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١١٧٣٠).

<sup>(</sup>٤) **الانقلاب**: الرجوع. انظر: النهاية (٤/ ٧٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٣٣١)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٥).

<sup>(</sup>٦) قال ابن الأثير في أُسد الغابة (١/٣٢٤): جُعيل بن سُراقة ﷺ: من أهل الصُّفَّة وفقراء المسلمين، أسلم قديمًا، وشهد مع النبي ﷺ أُحُدًا، وأُصيبت عينه يوم قُريظة، وكان دميمًا قبيح الوجه، أثنى عليه النبي ﷺ ووكله إلى إيمانه.



بيده، لجُعْيلُ بنُ سُراقة خيرٌ من طِلاع الأرض<sup>(۱)</sup> كُلِّهم مِثلُ عُيينةَ بنِ حِصن والأقرع بن حابس، ولكنِّي تألَّفتُهما ليُسلِما، ووكلتُ جُعَيْل بن سُراقةَ إلى إسلامِه»(۲).

#### قدوم وفد هوازن مسلمين



قَدِمَ وفدُ هوازِنَ على رسول الله وهو بالجِعْرَانة ـ مسلمين، وذلك بعدما قسم الغنائم، وكان رسول الله على انتظرهم بعد عودته من الطائف بضع عشرة ليلة؛ لعلهم يأتون مسلمين، فيرد عليهم أبناءهم ونساءهم وأموالهم؛ فقد روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن مروان بن الحكم والمِسْوَر بن مَخْرَمة، قالا: إن رسول الله على قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يَرُدَّ إليهم أموالهم وسَبْيَهم، فقال لهم رسول الله على: "معي مَن ترون، وأحَبُ الحديثِ إليَّ أصدَقُه، فاختاروا إحدى الطائفتين: إمَّا السَّبيَ وإما المال، وقد كنتُ استأنيتُ " بكم"، وكان أنظرَهم رسولُ الله على بضع عشرة ليلة عين من الطائفتين، قالوا: فإنَّا نختار سَبْيَنا، فقام رسول الله على الله بما هو أهله، ثم قال: "أما بعد، فإن إخوانكم قد جاؤونا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: "أما بعد، فإن إخوانكم قد جاؤونا

<sup>(</sup>١) طِلاع الأرض: أي: ما يملؤها حتى يطلُعَ عنها ويسيل. انظر: النهاية (٣/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (١٤٩/٤)، وأورده الحافظ في الإصابة (٥٩٦/١) وقال: هذا مرسل حسن، لكن له شاهد موصول، روى الروياني في مسنده، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، ثم ذكره، وقال: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) **استأنيتُ**: أي: انتظرتُ. انظر: النهاية (١/ ٧٨).

قال الحافظ في الفتح (٣٥٢/٨): أي: أخَّرْتُ قَسْمَ السَّبِي؛ لتَحضُروا فأبطأتم، وكان تَرَك السَّبِيَ بغير قِسمة، وتوجَّه إلى الطائف فحاصرها، ثم رجع عنها إلى الجِعْرانة، ثم قسَّم الغنائم هناك، فجاءه وفد هوازن بعد ذلك؛ فبَيَّن لهم أنه أَخَّرَ القُسَم؛ لِيَحضُروا، فأبطَؤوا.

تائبين، وإني قد رأيتُ أن أرُدَّ إليهم سَبْيَهم، فمن أحب منكم أن يُطيِّب ذلك فليفعَلْ، ومَن أحب منكم أن يكون على حَظِّه (١) حتى نُعطيه إياه من أولِ ما يُفيءُ الله علينا فليفعَلْ»، فقال الناس: قد طَيَّبنا ذلك يا رسول الله، فقال رسول الله عليه: «إنا لا ندري مَن أَذِنَ منكم في ذلك ممَّن لم يأذَنْ؛ فارجعوا حتى يَرفع إلينا عُرَفاؤكم أمْرَكم»، فرجع الناس فكلَّمهم عُرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله عليه فأخبروه أنهم قد طيَّبُوا وأذِنوا (٢).

<sup>(</sup>١) قال السندي في شرحه للمسند (١١/ ٢١٤): أي: نصيبه، بأن يأخذ مني عِوَضَ ذلك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٣١٨) (٨٣١٩).

<sup>(</sup>٣) قال السندي في شرحه للمسند (٤٣٢/٤): أي: طائفة من هوازن، وهم الذين حاربوا يوم حُنين، ثم هزمهم الله تعالى؛ فصارت أموالهم وأولادهم غنيمة للمسلمين، فحين جاؤوا مسلمين طلبوا ذلك.

<sup>(</sup>٤) زاد ابن إسحاق في السيرة: وقام رجل من هوازن، ثم أحد بني سعد بن بكر، يُقال له زهير، يكنى أبا صُرَد، فقال: يا رسول الله، إنما في الحظائر عماتُك وخالاتك وحواضِنُك اللاتى كُنَّ يَكفُلْنك!

قلت: يعني بذلك: أنهم قومُ حليمةَ السعدية أمِّ النبي ﷺ من الرَّضاعة.

بالذي أمرهم به، فقال رسول الله على: «أمّا ما كان لي ولبني عبد المطّلب فهو لكم»، وقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله على، وقال الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله على، وقال الأقرع بن حابس: أمّا أنا وبنو تميم فلا، وقال عُيينة بن حَصن: أمّا أنا وبنو فَزَارة فلا، وقال العباس بن مِرْداس: أمّا أنا وبنو سُليم فلا، فقالت بنو سُليم: لا، ما كان لنا فهو لرسول الله على، فقال العباس بن مِرداس: يا بني سُليم، وَهَنْتموني! فقال رسول الله على: «أمّا مَن تَمسّك منكم بحقه من هذا السبي، فله بكل إنسان ستُ فرائض أن من أول شيء نُصيبُه»، فردُوا على الناس أبناءهم ونساءهم (٢٠).

### اعتمار النبي على من الجغرانة



ولما فرغ رسول الله على من قسمة غنائم حُنين في الجِعْرَانة، أَهَلَّ بالعمرة، وهي عُمرة الجِعْرَانة؛ فقد روى الإمام أحمد والترمذي بسند حسن، عن مُحَرِّش<sup>(7)</sup> الكعبي والمهام، قال: إن رسول الله على خرج من الجِعْرَانة ليلًا معتمرًا، فدخل مكة ليلًا، فقضى عمرته، ثم خرج من ليلته، فأصبح بالجِعْرَانة كبائتٍ، فلما زالت الشمس من الغد، خرج في بطن سَرِفَ<sup>(3)</sup>، حتى جامع الطريق؛ طريق جَمْع ببَطْنِ سَرِف؛ فمن أجل ذلك خَفِيت عُمرته على الناس (٥).

<sup>(</sup>۱) الفرائض: جمع فريضة، وهو البعير المأخوذ من الزكاة، سُمي فريضة؛ لأنه فرض واجب على رب المال، ثم اتُسِع فيه حتى سُمي البعير فريضةً في غير الزكاة. انظر: النهاية (٣/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٧٠٣٧)، وابن إسحاق في السيرة (١٤١/٤).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في جامع الأصول (٢/ ٨٤١)، قسم التراجم: مُحَرِّش: بضم الميم، وفتح الحاء المهملة، وتشديد الراء المكسورة.

<sup>(</sup>٤) سَرِف، بفتح السين، وكسر الراء: موضع من مكة على عشرة أميال. انظر: النهاية (٣٢٦/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٥٥١٣)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (٩٥٣).



قال الحافظ في «الفتح»: وأما دخول مكة ليلًا فلم يقع منه على إلا في عُمرة الجِعْرَانة؛ فإنه على أحرم من الجِعْرَانة ودخل مكة ليلًا، فقضى أمر العمرة ثم رجع ليلًا، فأصبح بالجِعْرَانة كبائت، كما رواه أصحاب السنن الثلاثة من حديث مُحَرِّش الكعبي في الله وترجم عليه النسائي: دخول مكة ليلًا (٢).

## استخلاف عَتَّاب بن أُسِيد (٣) رَبِّيْ على مكة



استخلف رسول الله على عَتَّاب بن أسيد ظلى على مكة، وذلك قبل عودته على إلى المدينة؛ فقد روى الإمام البغوي في حديث عيسى بن سالم الشاشي بسند جيد، عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده، قال: إن رسول الله على بعث عَتَّاب بن أسيد إلى مكة، فقال: «أتدري إلى أين أبعثُك؟ إلى أهل الله، وهم أهلُ مكة»(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (۲۷۹۲) (۳۵۱۲)، وأبو داود في سُننه، رقم الحديث (۱۸۸۶).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (٢٢٦/٤).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٧٣٠): عَتَّاب بن أسيد، بفتح الهمزة، هُلُهُ أسلم يوم الفتح، واستعمله النبي ﷺ على مكة حين انصرف عنها بعد الفتح، وسِنَّه يومئذِ عشرون سنة، وكان خَيِّرًا صالحًا فاضلًا.

<sup>(</sup>٤) أورد هذا الحديث الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم الحديث (١٢١٢) وقال: أخرجه البغوي في حديث عيسى بن سالم الشاشي (ق١٠٨/١)، وجَوَّد إسناده.

- \* [O ET]

وقال الحافظ ابن كثير: واعتمر رسول الله ﷺ من الجِعْرَانة، ودخل مكة، فلما قضى عمرته ارتحل إلى المدينة، وأقام للناس الحجَّ عامئذ عَتَّابُ بن أسيد ﷺ، فكان أول مَن حج بالناس من أُمراء المسلمين (١).

وقدم رسول الله ﷺ المدينة النَّبَوية لسِتِّ ليال بقين من ذي القعدة سنة ثمانٍ للهجرة (٢).



<sup>(</sup>١) انظر: الفصول في سيرة الرسول، ص (٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: سيرة ابن هشام (١٥٤/٤).







#### السنة التاسعة للهجرة



## بَغَثُ النبيِّ ﷺ عُمَّالُه على الصدقات



قال ابن سعد في «طبقاته»: لما رأى رسول الله على هلال المحرم سنة تسع من مُهاجَره، بعث المُصَدِّقين يُصَدِّقون العربَ (١).

وقال ابن إسحاق: بعث رسول الله ﷺ أمراءه وعُمَّاله على الصدقات، إلى كل ما أوطأ الإسلام من البلدان، فبعث:

العَنْسى (٣) وهو بها.

٢ ـ وبعث لَبيد بن زياد البياضي ﴿ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ حضرموت.

٣ ـ وبعث عَدِي بن حاتم رضي الى طيِّئ وبني أسد.

<sup>(</sup>۱) انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد (٢/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٢٤٧/٢): المهاجر بن أبي أمية ﷺ: هو أخو أم سلمة، أم المؤمنين، لأبويها.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢١١): العَنْسي الكَذَّاب الأسود، اسمه عَيْهَلَة، وفي قول: عَبْهَلَة المَذْحِجي ذو الخمار، متنبِّئ مشعوذ من أهل اليمن، أسلم لما أسلمت اليمن، وارتد في أيام النبي على وادعى النبوة، واتسع سلطانه، واغتاله أحد المسلمين قبل وفاة النبي على بشهر واحد.

٤ ـ وبعث مالك بن نُويرة ﴿ إلى بني حنظلة، وفَرَّق صدقة بني سعد على رجلين منهم، فبعث الزِّبْرِقان (١) بن بدر ﴿ إلى على ناحية منها، وقيس بن عاصم ﴿ على ناحية .

- ـ وبعث العلاء بن الحضرمي رظي البحرين.
- ٦ ـ وبعث على بن أبى طالب رضي الله المران الم
  - ٧ ـ وبعث رافع بن مَكِيث ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عُلِيْتُهُ اللَّهِ جُهينة.
  - ٨ ـ وبعث عمرو بن العاص ﷺ إلى بنى فزارة.
- وبعث الضحاك بن سفيان الكلابي رها الى بني كلاب.
  - ١٠ ـ وبعث عُيينة (٤) بن حِصن ﴿ اللهِ اللهِ بني تميم.
  - ١١ ـ وبعث بُرَيدة بن الحُصَيب (٥) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَغِفَارٍ.
    - ١٢ ـ وبعث عَبَّاد بن بشر ظِيُّهُ إلى سُليم ومُزينة.

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (۱/٤٦٥): الزَّبْرِقان، بكسر الزاي والراء، بينهما موحدة ساكنة، والزَّبْرِقان لقب له، واسمه الحُصين، وإنما قيل له الزِّبْرِقان لحُسنه، والدَّبْرِقان في اللغة: القمر، وكان شهر مرتفع القدر في الجاهلية، ثم كان سيدًا في الإسلام، وكان من الشعراء المحسِنين.

<sup>(</sup>٢) إلى هذا القدر ذكره ابن إسحاق في السيرة (١٥٥/٤، ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في جامع الأصول (١/ ٣٨٤)، قسم التراجم: رافع بن مَكيث شهد الحُدَيبيَة، ومَكِيث: بفتح الميم، وكسر الكاف، وسكون الياء تحتها نقطتان، وبالثاء المثلثة.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير في جامع الأصول (٢/ ٧٣٣)، قسم التراجم: عُيينة: تصغير عين.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير في جامع الأصول (٢٠٩/١)، قسم التراجم: بُرَيدة: بضم الباء الموحدة، وفتح الراء، وسكون الياء تحتها نقطتان، وبالدال المهملة.

وقال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٣٤٢/١): **الحُصَيب**: بضم الحاء المهملة، شهد غزوة خيبر والفتح، وكان معه اللواء، واستعمله النبي على على صدقة قومه، وكان يحمل لواء الأمير أسامة حين غزا أرض البلقاء إثر وفاة النبي على الله الله المعمل لواء الأمير أسامة حين غزا أرض البلقاء إثر وفاة النبي الله المعمل لواء الأمير أسامة حين غزا أرض البلقاء إثر وفاة النبي الله المعمل لواء الأمير أسامة حين غزا أرض البلقاء إثر وفاة النبي الله المعمل لواء الأمير أسامة حين غزا أرض البلقاء إثر وفاة النبي المعمل لواء الأمير أسامة حين غزا أرض البلقاء إثر وفاة النبي المعمل المعم



۱۳ ـ وبعث ابن اللَّتْبِيَّة (۱) الأزدي إلى بني ذُبيان. ۱۶ ـ وبعث الوليد بن عُقبة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ بني الـمُصطَلِق (۲).

#### \* ملاحظة هامة:

تجدر الإشارة إلى أن رسول الله على لم يبعث هؤلاء الصحابة الكرام وقت كلهم دفعة واحدة في المحرَّم سنة تسع للهجرة؛ بل تأخر بعضهم إلى وقت اعتناق الإسلام من تلك القبائل التي بُعثوا إليها، ويُؤيد ذلك ما جاء في رواية ابن إسحاق: أن من بين العُمَّال الذين أرسلهم رسول الله على على صدقات قومهم عَدِيَّ بنَ حاتم هُمُّهُ، وكان إسلام عَدي هُمُهُ بعد بعثه عَلَيَّا هُمُهُ لهَدُم الفُلْسِ (٣)، وذلك في ربيع الآخر من السنة التاسعة للهجرة.

## تحذير النبي ﷺ من غلول(١) الصدقة



حَذَّر رسول الله ﷺ أصحابه ﴿ من غُلول الصدقة؛ فقد روى أبو داود في «سُننه» بسند صحيح عن أبي مسعود الأنصاري وَ الله عليه من عنا الله عليه الله عليه ساعيًا (٥)، ثم قال: «انطَلِقْ أبا مسعود لا أُلفِينَك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعيرٌ من إبل الصدقة له رُغاءٌ (٢) قد غَلَلْتَه»، قال: إذًا لا أنطلق، فقال رسول الله ﷺ: «إذًا لا أُكرِهُك» (٧).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (١٣٧/٤): اللُّتْبِيَّة: بضم اللام، وسكون التاء: من بني لُتْب؛ حيِّ من الأزْد، واسمه عبد الله.

<sup>(</sup>٢) انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد (٢/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) الفُلْس، بضم الفاء، وسكون اللام: هو صنم لقبيلة طيِّئ. انظر: النهاية (٣/٤٢٣).

<sup>(</sup>٤) قال السندى في شرحه للمسند (٢٠٢/٩): غُلول الصدقة، بضم الغين: الخيانة فيها.

<sup>(</sup>٥) **الساعي**: مَن يُستعمل على الصدقات، ويتولى استخراجها من أربابها، وبه سُمي عامل الزكاة السَّاعِيَ. انظر: النهاية (٢/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٦) الرُّغاء: صوت الإبل. انظر: النهاية (٢١٨/٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود في سُننه، رقم الحديث (٢٩٤٧).





# غزوة تَبُوك (١ أو (العُسْرة)(٢)

وقعت غزوة تَبُوك في رجب سنة تسع للهجرة، وهي آخر غزوات الرسول على الشريفة.

قال الحافظ في «الفتح»: غزوة تَبُوك كانت في شهر رجب من سنة تسع قبل حجة الوداع؛ بلا خلاف<sup>(٣)</sup>.

وروى الإمام أحمد في «مسنده» والترمذي في «جامعه» بسند صحيح، عن كعب بن مالك رهيه الله عن عنوة غزاها حتى كانت غزوة تَبُوك، وهي آخر غزوة غزاها (٤).

<sup>(</sup>١) قال الإمام البخاري في صحيحه: باب غزوة تبوك، وهي غزوة العُسرة.

<sup>\*</sup> وقال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٣٧): تَبُوك، هي بفتح التاء، وضم الباء، وهي في طرف الشام، صانه الله تعالى، من جهة القبلة، وبينها وبين مدينة النبي ﷺ نحو أربع عشرة مرحلة.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٨/٤٤٩): العُسْرَة: بمهملتين الأولى مضمومة وبعدها سكون، مأخوذ من قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ التَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ﴾ [التوبة: ١١٧].

<sup>\*</sup> وقال الإمام البغوي في تفسيره (٢/ ٣٣٦) لهذه الآية: أي: في وقت العُسْرَة، ولم يُرد ساعةً بعينها، وكانت غزوة تبوك تُسمَّى غزوة العُسْرَة، والجيش يُسمى جيش العُسْرَة، والعُسْرَة: الشِّدة، وكانت عليهم غزوةً عُسْرَةٍ في الظَّهر والزاد والماء.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري (٨/٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٧١٧٥)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (٣٣٥٩).



قال: غزا رسول الله ﷺ إحدى وعشرين غزوة، وشهدتُ معه تسعَ عشرةَ غزوة، وكان آخر غزوة غزاها رسول الله ﷺ تَبُوك (١٠).

#### \* سبب الغزوة:

٥ اختُلِفَ في سبب غزوة تَبُوك على النحو التالي:

ا ـ قال ابن سعد في «طبقاته»: بلغ رسولَ الله ﷺ أن الروم قد جمعت جموعًا كثيرة بالشام، وأن هِرَقْل قد رَزَق أصحابه لسنة، وأجلبت معه لَخْم وجُذام وعامِلة وغسَّان، وقدَّموا مُقَدِّماتهم إلى البلقاء؛ فندب رسول الله ﷺ الناس إلى الخروج (٢).

وفي لفظ آخر في «الصحيحين»: قال عمر رضي الفظ آخر في «الصحيحين»: قال عمر الفيل لتغزونا (٤٠).

\* قلت: ولعل سبب غطرسة الروم والغساسنة ضد المسلمين ما آل إليه أمر غزوة مؤتة من انكسار الروم والغساسنة أمام المسلمين، فكأنهم أرادوا بذلك أخذ الثأر من المسلمين، فعاجلهم النبي على وذهب إلى ذلك الحافظ ابن كثير في «تفسيره»، فقال: غزاها ليقتَصَّ وينتقم ممن قتل أهل مؤتة من أصحابه، والله أعلم أعلم أو.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٦٥٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد (٢/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٥٨٤٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٥١٩١)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٤٧٩) (٣٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير ابن كثير (١٠١/٥).

#### ٢ ـ إمضاء أمر الجهاد في سبيل الله تعالى:

#### \* خطورة الموقف:

روى الشيخان في «صحيحيهما» عن عمر بن الخطاب رضيه، قال: ونحن نتخوف مَلِكًا من ملوك غَسَّانَ، ذُكِرَ لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت صدورنا منه (۳).

\* وهذا يدل على خطورة الموقف الذي كان يواجهه المسلمون مِن الروم والغساسنة، وزاد الأمرَ شدةً أن غزوة تَبُوك جاءت في وقت شديد على الناس وجَدْب من البلاد، وقيظ شديد.

قال ابن إسحاق عن شيوخه: أمر رسول الله على أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم، وذلك في زمان من عُسرة الناس، وشِدَّة من الحَرِّ، وجَدْب من البلاد، وحين طابت الثمار، والناس يُحبون المُقام في ثمارهم وظلالهم،

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية (٥/٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن كثير (١٠١/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٩١٣)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣) (١٤٧٩).



ويكرهون الشُّخوص(١) على الحال من الزمان الذي هم عليه(٢).

#### الرسول ﷺ القائد

كان رسول الله على ينظر إلى هذه الظروف بنظر أدَقَّ وأحكم من هذا كله؛ إنه كان يرى أنه لو توانى وتكاسل عن غزو الروم والغساسنة في هذه الظروف الحاسمة، وترك الروم والغساسنة لِتَجُوسَ خلال المناطق التي كانت تحت سيطرة الإسلام ونفوذه، وتزحف إلى المدينة؛ لكان لذلك أسوأ أثر على الدعوة الإسلامية، وعلى سمعة المسلمين العسكرية؛ فالجاهلية التي تلفظ نَفسَها الأخير بعد ما لَقِيَت من الضربة القاصمة في حُنين ستحيا مرة

أخرى، والمنافقون الذين يتربصون الدوائر بالمسلمين بخناجرهم من الخلف، في حين تهجم الرومان والغساسنة بحملة ضارية ضد المسلمين من الأمام،

وهذا يُضيع كثيرًا من الجهود التي بذلها هو وأصحابه في نشر الإسلام،

وتذهب المكاسب التي حصلوا عليها بعد حروب دامية ودوريات عسكرية متواصلة، تذهب هذه المكاسب سُدى!

\* كان رسول الله ﷺ يعرف كل ذلك جيدًا؛ ولذلك قرر القيام ـ مع ما كان فيه من العسرة والشدة ـ بغزوة فاصلة يخوضها المسلمون ضد الروم والغساسنة في حدودهم، ولا يمهلونهم حتى يزحفوا إلى بلاد الإسلام (٣).

#### استنفار النبي على المسلمين لغزو الروم

ندب رسول الله ﷺ الصحابة ﴿ وَمَن حوله من العرب إلى التهيُّو

<sup>(</sup>١) الشُّخوص: السير من بلد إلى بلد. انظر: لسان العرب (٧/٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر: سيرة ابن هشام (١٦٩/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الرحيق المختوم، ص (٤٣١، ٤٣٢).

لغزو الروم، وكان من عادته على أنه لا يريد غزوة إلا ورَّى (١) بغيرها، إلا غزوتين، وهما: غزوة خيبر؛ لأن الله وعده بفتحها بنص القرآن (٢)، وغزوة تبوك ليتأهبوا؛ لشدة عدُوِّهم وكثرته، ولبُعد المسافة وشدة القيظ؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن كعب بن مالك هله، قال: لم يكن رسول الله يهي يريد غزوة إلا وَرَّى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة (٣)، غزاها رسول الله يهي في حر شديد، واستقبل سفرًا بعيدًا ومفازًا (٤) وعدُوًّا كثيرًا؛ فجلًى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أُهْبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد (٥).

قال الحافظ ابن كثير: هذا شروع في عتاب مَن تخلَّف عن رسول الله ﷺ في غزوة تَبُوك حين طابت الثمار والظلال في شدة الحَرِّ، وحَمَارَّةِ القَيظِ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) **وَرَّى**: أي: ستره وكنَّى عنه، وأوهم أنه يريد غيره. انظر: النهاية (٥/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر ذلك في الكلام على أحداث غزوة خيبر.

<sup>(</sup>٣) يعني: غزوة تبوك.

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٧٢/١٧): المفازة: البَرِّية الطويلة القليلة الماء، يُخاف فيها الهلاكُ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٤١٨)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٧٦٩) (٥٣) (٥٣).

<sup>(</sup>٦) حَمَارَة القيظ: أي: شدة الحر، وقد تُخفَّف الراء. انظر: النهاية (١/٤٢٢). وانظر: كلام الحافظ ابن كثير في تفسيره (٤/٢٩٢).



## حث النبي ﷺ على الإنفاق لجيش العُسرة

دعا رسول الله ﷺ الناس إلى النفقة والحُمْلان(١) لجيش العُسْرة، فتتابع الصحابة ﷺ على الإنفاق في سبيل الله لجيش العُسْرة.

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله ﷺ جَدَّ في سفره، وأمر الناس بالجَهاز والانكماش (٢)، وحَضَّ أهل الغنى على النفقة والحُمْلان في سبيل الله؛ فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا (٣).

## تنافُسُ الكِبار للإنفاق

تسابَقَ الصحابة ﴿ إلى الإنفاق على جيش العُسْرَة \_ وكان هذا ديدنهم ﴿ وَ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## تسابُقُ أبي بكر وعمر ر

روى الإمام الترمذي وأبو داود والحاكم بسند حسن عن عمر بن الخطاب ولله الله عليه الله يكل الله عليه الله عندي، فقلت: اليوم أسبِقُ أبا بكر إن سبقتُه يومًا، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله عليه: «ما أبقيتَ الأهلك؟»،

قلتُ: مِثْلَه، قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال رسول الله على: «ما أنقيت الأهلك؟»

<sup>(</sup>۱) **الحُمْلان**: مَصْدَر حَمَلَ يحْمِل حُمْلانًا: أي: يطلب منهم شيئًا يركبون عليه. انظر: النهاية (۱/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) يُقال: انكمش في هذا الأمر: أي: تَشمَّر وَجَدَّ. انظر: النهاية (١٧٤/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (١٧١/٤).

- (OOT)

قال: أبقيتُ لهم الله ورسوله، فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا! (١).

قال الإمام ابن الجوزي: فإن اعترض جاهل، فقال: جاء أبو بكر رفي الله الها!

فالجواب: أن أبا بكر فَ ماحب معاشٍ وتجارة، فإذا أخرج الكل، أمكنه أن يستدين عليه فيتعيَّش، فمن كان على هذه الصفة، لا أَذُمُّ إخراجه لماله (۲).

## إنفاق عثمان بن عفَّان وظِّهُ

قال ابن إسحاق: وأنفق عثمان بن عفان ﴿ فَيُ ذلك نفقةً عظيمة، لم يُنفِقُ أحدٌ مثلها (٣٠).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» والترمذي في «جامعه» بسند حسن، عن عبد الرحمٰن بن سَمُرةَ وَهُمُهُ، قال: جاء عثمان بن عفان وَهُمُهُ إلى النبي عَلَيْهُ بألف دينار في ثوبه حين جَهَّزَ النبي عَلَيْهُ جيش العُسْرَة، فَصَبَّها (٤) في حِجر النبي عَلَيْهُ ، فجعل النبي عَلَيْهُ يُقلِّبها بيده، ويقول: «ما ضَرَّ ابنَ عَفَّان ما عَمِلَ بعد اليوم!»، يرَدِّدها مرارًا (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٤٠٠٦)، وأبو داود في سُننه، رقم الحديث (١٦٧٨)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (١٥٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: صيد الخاطر، ص (١١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (١٧١/٤).

<sup>(</sup>٤) في رواية الإمام الترمذي: فنثرها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٠٦٣٠)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (٤٠٣٤).



درهم (۱).

#### إنفاق عبد الرحمن بن عوف رضيه

واختُلفَ في نفقة عبد الرحمٰن بن عوف وَ عَلَيْهُ على جيش العُسْرة، وأورد الحافظ في «الفتح» عدة أخبار بذلك، ثم قال: وهذا اختلاف شديد في القَدْر الذي أحضره عبد الرحمٰن بن عوف وَ السَّهُ، وأصح الطُّرُق فيه ثمانية آلاف

## تعدُّد قصة مَن أنفق قَدُرَ صاع



<sup>(</sup>۱) انظر: فتح الباري (۹/ ۲۳۰).

<sup>(</sup>٢) في رواية الإمام مسلم، وهي رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (١٤١٥): نُحامل.

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٩٣/٧): معناه: نحمل على ظهورنا بالأُجرة ونتصدق من تلك الأجرة، أو نتصدق بها كلها.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٤/ ٤٤): أبو عَقِيل: بفتح العين.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٤/ ٣٢): هو عبد الرحمٰن بن عوف ﷺ.

<sup>(</sup>٥) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (١٤١٥): فجاء رجل فتصدق بشيء كثير.

<sup>(</sup>٦) يعنون: أبا عَقيل ﷺ. (٧) يعنون: عبد الرحمٰن بن عوف ﷺ.

<sup>(</sup>٨) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٧/ ٧٥): لمزه: أي: عابوه واحتقروه.

مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاجُ ٱلِيمُ ﴿ التوبة: ٧٩](١).

وفي "صحيح مسلم" - في قصة توبة كعب بن مالك ﴿ اللهُ عَلَيْهُ - قال كعب ﴿ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

قال الحافظ في «الفتح»: وهذا يدل على تعَدُّد مَن جاء بالصاع، ويُؤيد ذلك أن أكثر الروايات فيها: أنه جاء بصاع، وكذا وقع في الزكاة: فجاء رجل فتصدق بصاع (٧)، وفي حديث الباب: فجاء أبو عَقِيل بنصف صاع (٨).

#### توبيخ الله تعالى للأعراب والمنافقين



وجاء ناس من المنافقين يستأذنون رسول الله على في التخلف من غير عِلَّة، فأذن لهم، وهم بضعة وثمانون رجلًا، وجاء المعذِّرون من الأعراب ليؤذَن لهم، فاعتذروا إليه، فلم يَعذِرهم، وهم اثنان وثمانون رجلًا (٩)؛ فأنزل الله فيهم: ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَبَعُوكَ وَلَاكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٤١٥) (٢٦٦٨)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٠١٨).

<sup>(</sup>٢) يعنى: رسول الله ﷺ، وهو في طريقه إلى تُبُوك.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٧٤/١٧): أي: لابِس البياض.

<sup>(</sup>٤) يزول به السَّراب: أي: يرفعُه ويُظهِرُه. انظر: النهاية (٢/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٩/ ٢٣٠): اسم أبي خيثمة هذا: عبد الله بن خيثمة، من بني سالم من الأنصار.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٧٦٩) (٥٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٤١٥).

<sup>(</sup>٨) انظر: فتح الباري (٩/ ٢٢٩، ٢٣٠).

<sup>(</sup>٩) انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد (٢/ ٣٣٢).



ٱلشُّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَلِنِبُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَالِ.

قال الحافظ ابن كثير: يقول تعالى موبِّخًا للذين تخلفوا عن النبي ﷺ فى غزوة تَبُوك، وقعدوا بعدما استأذنوه فى ذلك مظهرين أنهم ذوو أعذار ولم يكونوا كذلك، فقال: ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا (١) قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا ﴾؛ أي: قريبًا، ﴿ لَّاتَّبَعُوكَ ﴾؛ أي: لكانوا جاؤوا معك لذلك، ﴿ وَلَكِن بَعُدَتُ عَلَيْهُمُ ٱلشُّقَّةُ ﴾؛ أي: المسافة إلى الشام، ﴿وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ ﴾؛ أي: لكم إذا رجعتم إليهم، ﴿ لَو السَّتَطَعْنَا لَخُرَجْنَا مَعَكُمْ ﴾؛ أي: لو لم يكن لنا أعذار لخرجنا معكم، قال الله تعالى: ﴿ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ (٢) وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَلْنِبُونَ ﴿ اللَّهُ [التوبة: ٤٢]<sup>(٣)</sup>.

وعاتب الله ﷺ رسوله ﷺ معاتبة لطيفة، فقال تعالى: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ ٱلْكَذِيينَ ﴿ التوبة: ٤٣].

قال الإمام ابن جرير الطبرى: هذا عتاب من الله تعالى ذِكْرُه، عاتب به نبيَّه ﷺ في إذنه لمن أذن له في التخلف عنه، حين شخص إلى تَبُوك لغزو الروم؛ من المنافقين (٤).

## تخَلُّفُ عدد من الصحابة الصادقين

ثم استتبَّ برسول الله ﷺ سفَرُه، وأجمع السَّير، وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية عن رسول الله ﷺ، حتى تخلفوا عنه عن غير شكُّ

<sup>(</sup>١) قال الإمام القرطبي في تفسيره (١٠/ ٢٥): العَرَض: ما يَعرِضُ من منافع الدنيا، والمعنى: غنيمة قريبة.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام القرطبي في تفسيره (١٠/٢٢٧): أي: بالكذب والنفاق.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير ابن كثير (٢٩٧/٤). (٤) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٣٨٠).



ولا ارتياب؛ منهم: كعب بن مالك، ومُرَارة (١) بن الربيع، وهِلال بن أُمَيَّة، وأبو لُبابة بشير بن عبد المنذر، وكانوا نَفَرَ صِدقٍ، لا يُتَّهَمون في إسلامهم (٢).

#### عدد جيش المسلمين



اجتمع لرسول الله ﷺ ثلاثون ألف مقاتل؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن كعب بن مالك ﷺ، قال: والمسلمون مع رسول الله ﷺ كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ (٣).

قال الحافظ في «الفتح»: وللحاكم في «الإكليل» من حديث معاذ رضي قال: خرجنا مع رسول الله على إلى غزوة تَبُوك، ونحن زيادة على ثلاثين ألفًا (٥)، وبهذه العِدَّة جزم ابن إسحاق (٢)، وأورده الواقدي بسند آخر موصول (٧).

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير في جامع الأصول (٢/ ٨٤٧)، قسم التراجم: مُرَارة: بضم الميم، وتخفيف الراء الأولى.

<sup>(</sup>٢) انظر: سيرة ابن هشام (٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٤١٨)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣) (٧٦٩) (٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٧٦٩) (٥٥).

<sup>(</sup>٥) وذكر ذلك الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال (٥/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٦) كما في دلائل النبوة، للبيهقي (١٩/٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: فتح الباري (٨/ ٤٥٧).



### استخلاف محمد بن مَسْلَمة رضي الله السيادة السيادة السيادة المرادة السيادة المرادة المر



قال ابن سعد في «طبقاته»: واستخلف رسول الله على المدينة محمد بن مَسْلَمة رضي الله على المدينة محمد بن مَسْلَمة رضي الله عندنا من قال: استخلف غيره (١٠).

## خَلُّف رسول الله ﷺ عليًّا رضي على أهله



خلّف رسول الله عَلَيَّ عليَّ بن أبي طالب ظَيْبَهُ على أهله، فلم يشهد على بن أبي طالب ظَيْبَهُ غزوة تَبُوك؛ فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص ظَيْبَهُ، قال: خَلَّفَ رسولُ الله عَيْبَةٍ على بن أبي طالب ظَيْبَهُ في غزوة تَبُوك، فقال: يا رسول الله، تُخلِّفُني في النساء والصبيان؟

فقال رسول الله ﷺ: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غيرَ أنه لا نبي بعدي»(٢).

وفي لفظ آخر في «مسند» الإمام أحمد بسند صحيح عن سعد رضيه، قال: إن عليًّا خرج مع النبي رضي حتى جاء ثَنِيَّة الوداع، وعلي رضي يكي، يبكي، يقول: تُخلِّفني مع الخوالف؟ (٣).

فقال رسول الله ﷺ: «أوّمًا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا النبوة؟»(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد (۲/ ۳۳۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٤١٦)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٤) (٣١).

<sup>(</sup>٣) قال السندي في شرحه للمسند (٢/ ١٠٥): أي: مع النساء التي شأنهن القعود ولزوم البيوت، جمع خالفة، وقيل: الخالفة: ما لا خير فيه.

<sup>(</sup>٤) قال السندي في شرحه للمسند (٢/ ١٠٥): قوله ﷺ: «إلا النبوة» استثناء من منزلة هارون ﷺ.



قال الإمام النووي: وفي هذا الحديث إثبات فضيلة لعلي رها ، ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله، وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده؛ لأن النبي على إنما قال هذا لعلي رها حين استخلفه في المدينة (۱) في غزوة تبوك، ويؤيد هذا أن هارون المها المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى المها بل تُوفي في حياة موسى الها، وقبل وفاة موسى المها بنحو أربعين سنة، على ما هو مشهور عند أهل الأخبار والقصص (۲).

### خروج الرسول ﷺ ومروره بديار ثمود



خرج رسول الله على من المدينة النّبَوية بجيشه العظيم إلى تَبُوك، وفي طريقهم مروا بديار ثمود، فاستحثّ (٣) رسول الله على راحلته، ونزل قريبًا من ديار ثمود؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن عبد الله بن عمر على قال: لما مَرَّ رسول الله على بالحِجْر(٤)، قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم؛ أن يُصيبكم (٥) ما أصابهم، إلا أن تكونوا باكين»، ثم قَنَّعَ (٢) رأسه، وأسرع السَّيْرَ حتى أجاز الوادي (٧).

<sup>=</sup> والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤٦٣).

على أهله.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٤٢/١٥).

<sup>(</sup>٣) الحَثُ: الاستعجال. انظر: لسان العرب (٣/٤٦).

<sup>(</sup>٤) قال السندي في شرحه للمسند (٤٥٨/١٠): **الحِجُر**: بكسر المهملة، وسكون الجيم، وثمود: قوم صالح ﷺ.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٢٧): وهذا يتناول مساكن ثمود وغيرهم ممن هو كصفتهم، وإن كان السبب ورد فيهم.

<sup>(</sup>٦) قَنَّع: غطَّى. انظر: النهاية (١٠٠/٤).

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٤١٩)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٧) أخرجه (٣٩) (٣٩).

وأمرهم رسول الله ﷺ ألَّا يشربوا من آبارها ولا يستقوا؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن عبد الله بن عمر را قال: إن رسول الله ﷺ لما نزل الحِجْرَ في غزوة تَبُوك، أمرهم ألَّا يشربوا من بئرها ولا يَستقوا منها، فقالوا: قد عَجَنَّا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويُهريقوا ذلك الماء(١).

قال الإمام ابن القيم: ومنها<sup>(٣)</sup>: أن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه، ولا الطبخ به والعجين به، ولا الطهارة به، ويجوز أن يُسقى البهائم، إلا ما كان من بئر الناقة (٤)، وكانت معلومة باقية إلى زمن النبي ﷺ، ثم استمر عِلْمُ الناس بها قرنًا بعد قرنٍ إلى وقتنا هذا، فلا يَرِد الركوبُ بئرًا غيرها، وهي مطويّة محكمة البناء، واسعة الأرجاء، آثار العِتق عليها بادية، لا تشتبه بغيرها (٥).

#### ظهور المعجزات

أكمل رسول الله ﷺ طريقه إلى تَبُوك، وقد اشتدت على الناس حاجتهم إلى الماء، فرفع رسول الله ﷺ يديه إلى السماء؛ فأنزل الله سبحانه عليهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٣٧٨)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٩٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٣٧٩)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٩٨١).

<sup>(</sup>٣) أي: من الفوائد التي تضمنَتُها غزوة تبوك.

<sup>(</sup>٤) لما ثبت في صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٣٧٩)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٩٨١) عن ابن عمر الله عنه قال: وأمرهم، يعني: رسول الله على أن يستقوا من البئر التي كانت تردُها الناقة.

<sup>(</sup>٥) انظر: زاد المعاد (٣/ ٧٠٤).

<sup>(</sup>۱) سكب الماء: صبه. انظر: لسان العرب (۲/ ۳۰۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٥٧٥)، وابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (١٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١/١٩٩): **المجاعة**، بفتح الميم: الجوع الشديد.

<sup>(</sup>٤) النواضح: الإبل التي يُستقى عليها، واحدتها: ناضح. انظر: النهاية (٥٩٥٥).

<sup>(</sup>٥) الظهر: الإبل التي يُحمل عليها وتُركب. انظر: النهاية (٣/١٥١).

<sup>(</sup>٦) **النَّطع**، بكسر النون، وكسر الطاء وسكونها: بِساط من جلد. انظر: لسان العرب (١٤/ ١٨٦).



ويجيء الآخرة بكِسْرة، حتى اجتمع على النَّطع من ذلك شيء يسير، فدعا رسول الله على عليه بالبركة، ثم قال: «خُذوا في أوعيتكم»، فأخذوا في أوعيتهم، حتى ما تركوا في العسكر وعاءً إلا ملؤوه، فأكلوا حتى شبعوا، وفضَلَت فضلة، فقال رسول الله على: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبدٌ غيرَ شاكً، فيُحجَبَ عن الجنة»(۱).

قال الحافظ ابن كثير: ومن ها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد ورضي عنهم، على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم، كما كانوا معه في أسفاره وغزواته، منها عام تبوك، في ذلك القيظ والحر الشديد والجهد، لم يسألوا خرق عادة، ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلًا على الرسول ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثر طعامهم فجمعوا ما معهم، فجاء قدر مبرك الشاة، فدعا الله فيه، وأمرهم فملئوا كل وعاء أسقيتهم، وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى، فجاءت سحابة فأمطرتهم، فشربوا وسقوا الإبل وملئوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر، فهذا هو الأكمل في الاتباع: المشي مع قدر الله، مع متابعة الرسول الهمي المسول المسي مع قدر الله، مع متابعة الرسول الهمي المسول المسي مع قدر الله، مع متابعة الرسول المسول المسو

# إمامة عبد الرحمٰن بن عوف ﷺ

نزل رسول الله على بجيشه العظيم منزلًا، وهم في طريقهم إلى تَبُوك، وقُبيل الفجر ذهب رسول الله على لقضاء الحاجة، وتأخر على المسلمين حتى كاد يخرج وقت صلاة الفجر، فقدًم المسلمون عبد الرحمٰن بن عوف في أدرك رسولُ الله على ركعة، وفاتته ركعة؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» والإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود في

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٧) (٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن كثير (١/٤١٠).

"سُننه" ـ واللفظ لأبي داود ـ، عن المغيرة بن شعبة هي، قال: عَدَلَ" رسول الله على وأنا معه في غزوة تَبُوك قبل الفجر، فعدلتُ مَعَه، فأناخ (٢) النبي في فتبرز، ثم جاء فسكبتُ على يده من الإداوة (٣)، فَغَسَلَ كَفَيه، ثم غسل وجهه، ثم حَسرَ (٤) عن ذراعيه فضاق كُمَّا جُبَّته (٥)، فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجُبَّة فغسلهما إلى المِرفَق، ومسح برأسه، ثم توضأ على خُفَيه (٢)، ثم ركب، فأقبلنا نسير حتى نَجِدَ الناس في الصلاة قد قدَّموا عبد الرحمٰن بن عوف هيه، فصلى بهم حين كان وقتُ الصلاة، ووجدنا عبد الرحمٰن وقد رَكَعَ لهم ركعةً من صلاة الفجر، فقام رسول الله في فَصَفَّ مع المسلمين، فصلى وراء عبد الرحمٰن بن عوف هيه الركعة الثانية، ثم سلمً عبد الرحمٰن، فقام النبي في في صلاته، ففزع المسلمون، فأكثروا سلم عبد الرحمٰن، فقام النبي في عالمسلمون، فأكثروا التسبيح؛ لأنهم سبقوا النبي في بالصلاة، فلما سَلَم رسول الله في قال التسبيح؛ لأنهم سبقوا النبي في بالصلاة، فلما سَلَم رسول الله في قال التسبيح؛ لأنهم سبقوا النبي في بالصلاة، فلما سَلَم رسول الله في قال المهم: "قد أصبتم"، أو: "قد أحستم" (٧).

#### وصول الرسول ﷺ إلى تَبُوك

أخبر رسول الله على المسلمين قُبيل وصولهم لتَبُوك بأن ماء العين الذي في تَبُوك قليل، فلا يأخذ منه أحد، لكن بعض المنافقين الذين كانوا في

<sup>(</sup>١) عَدَلَ: مال. انظر: النهاية (٣/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) أناخ الإبل: أبركها فبَركت. انظر: لسان العرب (١٤/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٣) الإداوة، بكسر الهمزة: إناء صغير من جِلد يُتَّخذ للماء. انظر: النهاية (٢٦/١).

<sup>(</sup>٤) حَسَرَ: كشف. انظر: النهاية (١/٣٦٨).

<sup>(</sup>٥) **الجُبَّة**، بضم الجيم: نوع من الثياب تُلبَس. انظر: لسان العرب (١٦١/٢).

<sup>(</sup>٦) في رواية الإمام أحمد: ومسح على خُفَّيه.

<sup>(</sup>۷) زاد الإمام مسلم: يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. والحديث أخرجه الإمام مسلم، رقم الحديث (٤٢١) (١٠٥)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٨١٣٤)، وأبو داود في سُننه، رقم الحديث (١٤٩).

جيشه لم يأتمر بالأمر النَّبَوي وسبقوه إلى الماء، واستَقَوا منه؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن حذيفة بن اليمان والنهاب على خرج رسول الله على يوم غزوة تَبُوك (۱)، فبلغه أن في الماء قِلَّة الذي يَرِدُهُ (۲)، فأمر مناديًا فنادى في الناس: «أَنْ لا يسبقني إلى الماء أحد»، فأتى الماء، وقد سبقه قوم؛ فلعنهم (۳).

وروى الإمام مسلم في «صحيحه» عن معاذ بن جبل فيه، قال: خرجنا مع رسول الله على عام غزوة تَبُوك، فكان يجمع الصلاة، فصلى الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، حتى إذا كان يومًا أخّر الصلاة، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك، فصلى المغرب والعشاء جميعًا، ثم قال: «إنكم ستأتون غدًا \_ إن شاء الله \_ عين تَبُوك، وإنكم لن تأتوها حتى يُضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئًا حتى أتي»، فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان على والعين مثل الشّراك تَبِض (٥) بشيء من ماء، فسألهما رسول الله على الله على مستما من مائها شيئًا؟».

قالا: نعم، فسبهما النبي ﷺ، وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلًا قليلًا، حتى اجتمع في شيء، وغسل

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱۹۹/۱): هكذا ضبطناه: يوم غزوة تبوك، والمراد باليوم هنا: الوقت والزمان، لا اليوم الذي هو ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس.

<sup>(</sup>٢) يُقال: وردتُ الماء أرِدُه ورودًا: إذا حضرته لتشرب. انظر: النهاية (١٥١/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٣٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن إسحاق في السيرة (٤/ ١٨١): فسبقه إليه نفر من المنافقين.

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٣٣/١٥): هكذا ضبطناه هنا: تَبِضُّ: بفتح التاء، وكسر الموحدة، وتشديد الضاد المعجمة، ونقل القاضي اتفاق الرواة هنا على أنه بالضاد المعجمة، ومعناه: تسيل، واختلفوا في ضبطه هناك، فضبطه بعضهم بالمعجمة وبعضهم بالمهملة؛ أي: تَبرُق، والشُّرَاك، بكسر الشين: وهو سير النعل ومعناه: ماء قليل جدًّا.

رسول الله ﷺ فيه يديه ووجهه، ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء منهمر (۱) \_ أو قال: غزير \_ حتى استقى الناس، ثم قال رسول الله ﷺ: «يُوشِك يا معاذ إن طالت بك حياة، أن ترى ما هاهنا قد مُلِئ جنانًا!»(۲).

## إقامة النبي ﷺ في تَبُوك، وأهم أعماله فيها



أقام رسول الله عَلَيْ في تَبُوك عشرين يومًا؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود في «سننه» بسند صحيح عن جابر بن عبد الله عَلَيْ ، قال: أقام رسول الله عَلَيْ بتَبُوك عشرين يومًا يقصُر الصلاة (٣).

ولم يلقَ رسولُ الله عَلَيْ عدوًا، وبعث البُعوث والسرايا إلى القبائل حول تَبُوك، وصالح رسولُ الله عَلَيْ يُحَنَّة (٤) بن رُؤْبة (٥) صاحِبَ أَيْلة (٦)، وبعث خالد بن الوليد وَ سَرِيَّة إلى أُكيدِر (٧) دُومة، وصالحه؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي حُمَيد الساعدي وَ الله عنه قال: غزونا مع النبي عَلَيْ تَبُوك،

<sup>(</sup>١) انهمر الماء: انسكب بقوة. انظر: المعجم الوسيط (٩٩٣/٢).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٦٥/ ٣٤): أي: بساتينَ وعُمرانًا، وهو جمع جَنَّة. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، بإثر الحديث رقم (٢٢٨١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤١٣٩)، وأبو داود في سُننه، رقم الحديث (١٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (١١٠/٤): يُحَنَّة: بضم التحتانية، وفتح المهملة، وتشديد النون.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (١١٠/٤): رُؤبة: بضم الراء، وسكون الواو، بعدها موحدة.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (١١٠/٤): أَيْلَة، بفتح الهمزة، وسكون التحتانية، بعدها لام مفتوحة، بلدة قديمة بساحل البحر.

<sup>(</sup>٧) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٣٢٢): أُكَيْدِر: بضم الهمزة، وفتح الكاف. \* وقال ابن الأثير في أُسد الغابة (١/ ١٣٣): أُكَيْدِر بن عبد الملك، أهدى لرسول الله ﷺ وصالحه ولم يُسلِم، وهذا لا اختلاف بين أهل السِّير فيه، ومَن قال: إنه أسلم، فقد أخطأ خطأ ظاهرًا، ثم إن خالدًا على أسره لما حصر دومة أيام أبي بكر على المقالم مشركًا نصرانيًا.



وأهدى ملكُ أَيْلَةَ للنبي ﷺ بغلةً بيضاء (١)، وكساه بُرْدًا (٢)، وكتب له ببَحْرِهم (٣).

وروى أبو داود في «سننه» عن أنس بن مالك رظينه، وعن عثمان بن أبي سليمان: أن النبي ﷺ بعث خالد بن الوليد رظينه إلى أُكَيْدِر دُومةً، فأخذوه، فأتوه به، فحقن له دمه، وصالحه على الجزية (٤).

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في الفتح (٦/ ١٦٨): ومما يُنبَّه عليه هنا أن البغلة التي كان عليها في حُنين غير البغلة البيضاء التي أهداها له ملك أَيْلَة؛ لأن ذلك كان في تبوك، وغزوة حُنين كانت قبلها، وقد وقع في صحيح مسلم، رقم الحديث (١٧٧٥) (٧٦) من حديث العباس أن البغلة التي كانت تحته في حُنين أهداها له فَرْوةُ بن نُفَاثةً، بضم النون، بعدها فاء خفيفة، ثم مثلثة، وهذا هو الصحيح.

<sup>(</sup>٢) البُرْد: نوع من الثياب معروف. انظر: النهاية (١١٦/١).

<sup>(</sup>٣) ببحرهم: أي: ببلدهم وأرضهم. انظر: النهاية (١/١٠٠). وقال الحافظ في الفتح (١١١/٤): أو المراد: بأهل بحرهم؛ لأنهم كانوا سكانًا بساحل البحر؛ أي: أنه أقره عليهم بما التزموه من الجزية.

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣١٦١)، ومسلم في صحيحه بإثر الحديث رقم (٢٢٨١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في سُننه، رقم الحديث (٣٠٣٧) بإسناد رجاله ثقات غيرَ محمد بن إسحاق، صاحب السيرة، وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، ولم يُصرِّح بالتحديث في رواية البيهةي في دلائل النبوة (٥/ ٢٥٠)، وأورد طرقه الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم الحديث (٣٣٤٦) وصححه.

<sup>(</sup>٥) وفي رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٢٦١٥) (٢٦١٦)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٤٦٩): سُندس.

والسندس: هو ما رَقَّ من الديباج. انظر: النهاية (٢/٣٦٧).

وفي رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٨٠٢)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٤٦٨): حرير.

<sup>(</sup>٦) زاد الإمام أحمد في رواية أخرى في المسند، رقم الحديث (١٣٤٥٥): وذلك قبل أن ينهى نبيُّ الله ﷺ عن الحرير.



رسول الله على المنبر، أو جلس، فلم يتكلم، ثم نزل فجعل الناس يَلمَسون الجُبَّة، وينظرون إليها، فقال رسول الله على: «أتعجبون منها»، قالوا: ما رأينا ثوبًا قطُّ أحسَنَ منه، فقال رسول الله على: «لمناديلُ سعدِ بن معاذ في الجنة أحسَنُ ممّا ترون!»(١).

#### رجوع النبي ﷺ إلى المدينة

أقام رسول الله ﷺ في تَبُوك عشرين يومًا، ولم يَلْقَ عدوًا، ثم رجع إلى المدينة؛ فقد روى ابن أبي عاصم في «السُّنَّة» بسند حسن، عن أبي هريرة عليه، قال: إن رسول الله ﷺ قام فينا يوم تَبُوك، فحمد الله تعالى، وأثنى عليه، ثم قال: «إن الله أذن لكم بهذا المسير، وقد أذن لكم بالرجوع»(٢).

#### محاولة اغتيال النبي ﷺ

تآمر عددٌ من المنافقين على رسول الله على، وأرادوا مزاحمته على العَقَبة ليقتلوه، فحفظ الله رسوله على منهم؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن أبي الطُّفَيل، قال: لما أقبل رسول الله على من غزوة تَبُوك أمر مناديًا، فنادى: إن رسول الله على أخذ العَقَبة (٣)، فلا يأخذها

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (۱۲۲۲۳)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (۱۸۲۰)، وابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٤٠٣٧)، وأخرجه مختَصَرًا: البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٦١٥)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السُّنَّة، رقم الحديث (٤١٤).

<sup>(</sup>٣) **العَقَبة**: الجبل الطويل. انظر: لسان العرب (٣٠٦/٩).

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٠٥/١٧): وهذه العَقَبة ليست العقبة المشهورة بمنّى التي كانت بها بيعة الأنصار ، وإنما هذه عقبة على طريق تَبُوك، اجتمع المنافقون فيها للغدر برسول الله على في غزوة تبوك؛ فعصمه الله منهم.

أحد، فبينما رسول الله على يقوده حُذيفة في ويسوق به عمارٌ في إذ أقبل رَهطٌ(١) ملتَّمون على الرواحل(٢)، غَشُوا عمَّارًا وهو يسوق برسول الله على وأقبل عمارٌ يضرب وجوه الرواحل، فقال رسول الله على لحُذيفة: «قَدْ(٣)، قَدْ»، حتى هبط رسول الله على نزل ورجع عمَّار، فقال رسول الله على: «يا عمار، هل عرفتَ القومَ؟» قال: قد عرفتُ عامة الرواحل، والقومُ مُلَثَمون، فقال رسول الله على: «هل تدري ما أرادوا؟»، قال: الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله على: «هل تدري ما أرادوا؟»، قال: الله ورسوله فسأل عمارٌ رجلًا من أصحاب رسول الله على، فقال: نشَدْتُك باللهِ، كم تعلم كان أصحابُ العَقَبة؟ فقال: أربعة عشر، فقال: إن كنتَ فيهم فقد كانوا خمسة عشر، فعذر رسول الله على منهم ثلاثة، فقالوا: وَاللهِ ما سمعنا منادي رسول الله على، وما علمنا ما أراد القوم، فقال عمار هيه: أشهد أن الاثني عشر الباقين حربٌ لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد (١٠).

ونزل في ذلك قولُه تعالى: ﴿وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوأَ﴾ [التوبة: ٧٤].

قال الإمام القرطبي في «تفسيره»: يعني: المنافقين، من قَتْلِ النبي ﷺ ليلة العَقَبة في غزوة تَبُوك (٥٠).

#### \* فائدة جليلة:

<sup>(</sup>١) الرهط من الرجال: ما دون العشرة. انظر: النهاية (٢/٢٥٧).

 <sup>(</sup>۲) الراحلة من الإبل: البعير القوي على الأسفار والأحمال، والذكر والأنثى فيه سواء. انظر:
 النهاية (۲/ ۱۹۱).

<sup>(</sup>٣) قَدْ: يعني: حَسْبُك، كَفَى كَفَى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٣٧٩٣)، وأخرجه مختصرًا الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٧٧٩) (١١).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرطبي (١٠/ ٣٠٤).

## استعجال النبي ﷺ إلى المدينة



فلما وصل رسول الله ﷺ إلى وادي القرى، قال لأصحابه: «إني متعجِّل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجَّل معى فليتعجَّل»(١).

ولما أشرف رسول الله ﷺ على المدينة، قال: «هذه طابة»، ولما رأى جبل أُحُد، قال: «هذا أُحُدٌ جَبَلٌ يُحبُّنا ونُحبه»(٢).

قال الإمام النووي: قوله ﷺ: «يُحبنا ونحبه»: الصحيح أنه على ظاهره، وأن معناه: يُحبنا هو بنفسه، وقد جعل الله فيه تمييزًا (٣).

<sup>=</sup> عشر منافقًا في غزوة تبوك الذين هَمُّوا أن يفتِكوا برسول الله على فلماء الليل عند عَقَبة هنالك، عزموا على أن يُنفِروا به الناقة ليسقط عنها، فأوحى الله إليه أمرهم، وأطلع على ذلك حذيفة هي ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها، والله أعلم.

<sup>\*</sup> فأما غير هؤلاء فقد قال الله تعالى: ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَغْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لَا تَقَلَمُهُمُّ خَنُ نَعْلَمُهُمَّ ﴾ [التوبة: ١٠١].

وقال تعالى: ﴿ لَهِ يَنَهِ ٱلْمُنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْحِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُعْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَّلْعُوفِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَفْتِيلًا ۞ لَمُعُوفِينَ آيَنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَفْتِيلًا ۞ [الأحزاب: ٦٠، ٦١]؛ ففيها دليل على أنه لم يُعْرِ بهم، ولم يدُلَّ على أعيانهم، وإنما كان يُذكر له صفاتهم، فيتوسمها في بعضهم، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَاهُ لَارْتَنْكُهُمْ فَلْمَرْفَنَهُم كَاللَّهُمُ فَلَمَرْفَنَهُم اللَّهُ وَلَكُونَ فَلَكُمْ فَلَمَرْفَنَهُم اللَّهُمُ وَلَكُونَ فَلَكُمْ فَلَمَرْفَنَهُم وَلِيكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُونَ فَلَكُمْ فَلَمَرْفَنَهُم وَلِيكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ فَلَكُمْ فَلَمَرْفَنَهُم اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُونَ فَلَكُونَ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (۱٤٨١) (١٤٨٢)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٤١٨) (١٤٨٢) (٤٤٢٢)، ومسلم في صحيحه رقم الحديث (١٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٩/ ١٣٨).



رسول الله على رجع من غزوة تَبُوك فدنا من المدينة، فقال: «إن بالمدينة أقوامًا ما سِرتُم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم»، قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟! فقال رسول الله على (وهم بالمدينة، حبَسَهم العُذر»(١).

قال الإمام النووي: وفي هذا الحديث فضيلة النية في الخير، وأن مَن نوى الغزو وغيره من الطاعات، فعرض له عُذرٌ منعه، حصل له ثوابُ نيِّته، وأنه كلما كان أكثر من التأسف على فوات ذلك، وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم، كَثُر ثوابُه، والله أعلم (٢).

#### استقبال أهل المدينة



وتسامع أهلُ المدينة بقدوم رسول الله ﷺ، فخرجوا إلى ثنية الوداع يتلقَّونه بحفاوة وفَرَح وسرور؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن السائب بن يزيد ﷺ، قال: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي ﷺ إلى ثنية الوداع مَقْدَمَه من غزوةِ تَبُوكُ<sup>(٣)</sup>.

وفي رواية الإمام الترمذي بسند صحيح، قال السائب رهيه: لما قدم رسولُ الله عليه من تَبُوك خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع، قال: فخرجتُ مع الناس وأنا غلام (١٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٤٢٣)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٩١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٣/٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٤٢٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، رقم الحديث (١٨١٥) وقال الترمذي: حديث حسن صحح.



### تحريق النبى ﷺ مسجد الضّرار



أمر رسول الله على قبيل دخوله المدينة النّبوية مالِكَ بن الدُّخشُم (۱)، ومَعْنَ بن عَدِي (۲) على بتحريق وهدم مسجد الضّرار، الذي بناه المنافقون؛ للضرر بالإسلام والمسلمين، ففضحهم الله على في كتابه الكريم، فقال تعالى: ﴿وَالنّبِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَا عَرَابُ وَكُفْرُ وَتَقْرِبِهَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبُ اللّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَ إِنْ أَرُدُنَا إِلّا الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهُدُ إِنّهُمْ لِمَن حَارَبُ اللّهُ مَن وَلِللهُ يَشْهُدُ إِنّهُمْ لَكَذِبُونَ فَي لَا نَقْمَ فِيهِ أَبَدُأً لَمَسْجِدُ أُسِسَ عَلَى التّقَوِينَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن لَكَ اللّهُ يُحِبُ الْمُطَهِرِينَ فَي لَا اللّهُ عَيْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (۱۲۹/۲): الدُّخْشُم: بالدال المهملة المضمومة، ثم خاء معجمة ساكنة، ثم شين معجمة مضمومة، ثم ميم، ويُقال: الدُّخيشِم بالتصغير، ويُقال: الدُّخشُن والدُّخيشِن بالنون، مُكبَّرًا ومُصَغَّرًا.

<sup>\*</sup> وقال في شرحه لصحيح مسلم (٢١٤/١): واعلم أن مالك بن دخشم هذا من الأنصار، ذكر أبو عمر بن عبد البر، في الاستيعاب (٤٠٦/٣)، اختلافًا بين العلماء في شهوده العَقَبة، قال: ولم يختلفوا أنه شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد.

وقد نص النبي على إيمانه باطنًا وبراءته من النفاق، بقوله على وواية الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٢٥): «ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟» فهذه شهادة من رسول الله على له بأنه قالها مصدقًا بها معتقدًا صِدْقَها متقربًا بها إلى الله تعالى، وشهد له في شهادته لأهل بدر بما هو معروف، فلا ينبغي أن يُشَكَّ في صدق إيمانه على.



## موقف النبي ﷺ من المُخَلَّفين



كانت غزوة تَبُوك لظروفها الخاصة بها اختبارًا شديدًا من الله على مَن كان مؤمنًا صادقًا، حتى بها المؤمنين من غيرهم؛ فقد خرج لهذه الغزوة كل مَن كان مؤمنًا صادقًا، حتى صار التخلف أمارة (١) على نفاق الرجل إذا لم يكن له عذر يَعذِره الله به؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن كعب بن مالك على وهو أحد الثلاثة الذين خُلِفوا عن هذه الغزوة \_ قال: فلما قيل: إن رسول الله على قد أظلَّ قادمًا زاح عني الباطل، وعرفتُ أني لن أخرج منه أبدًا بشيء فيه كذِبٌ؛ فأجمعتُ صِدْقَه، وأصبح رسول الله على قادمًا، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المُخلَفون، فطَفِقوا (٢) يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلًا، فقبل منهم رسول الله على علانيتَهم، وبايعَهم واستغفرَ لهم، ووَكَلَ سرائرهم إلى الله (٢٠).

قال الحافظ ابن كثير: فكان عاقبة صدقهم خيرًا لهم، وتوبة عليهم (٥).

<sup>(</sup>١) الأمارة، بفتح الهمزة: العلامة. انظر: النهاية (١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) طَفِق: جعل. أنظر: النهاية (١١٨/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٤١٨)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣٧٦٩).

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير في جامع الأصول (٢/ ٨٤٧)، قسم التراجم: مُرَارة: بضم الميم، وتخفيف الراء الأولى.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير ابن كثير (٤٦٩/٤).



## ما نزل من القرآن حول غزوة تَبُوك



قال الحافظ ابن كثير: وأنزل الله نيها(١) عامَّة سورة التوبة(٢).

وقال الإمام القرطبي: تُسمَّى الفاضحةَ، والبَحُوثَ؛ لأنها تبحث عن أسرار المنافقين (٣).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن سعيد بن جُبير، قال: قلت لابن عباس عباس عباس التوبة؟

قال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل: ومنهم، ومنهم، حتى ظنُّوا أنها لم تُبْقِ أحدًا منهم إلا ذُكِرَ فيها(٤).

وروى الحاكم في «المستدرك» بسند صحيح عن جُبير بن نُفَير، قال: قال رجل للمِقْداد بن الأسود رضي الله عدت العام عن الغزو! قال: أَبَتْ علينا البَحُوثُ \_ يعني: سورة التوبة \_؛ قال الله على: ﴿اَنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ [التوبة: ٤١]، ولا أجدني إلا خفيفًا (٢٠).

وقال ابن إسحاق: وكانت براءة تُسمى في زمان النبي ﷺ وبعده الـمُبعثِرة ؛ لما كشفت من سرائر الناس، وكانت تَبُوك آخِرَ غزوة غزاها النبي ﷺ (٧).

<sup>(</sup>١) يعنى: في غزوة تبوك.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفصول في سيرة الرسول، ص (٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٩٣/١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٨٨٢)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٤٨٨٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، رقم الحديث (٣٠٨٩٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم الحديث (٣٣٢١).

<sup>(</sup>۷) انظر: سیرة ابن هشام (۲۰۸/٤).







### تأمير أبي بكر الصديق رضي على الحج



أَمَّرَ رسولُ الله ﷺ أبا بكر الصديق ولله على الحج، وذلك في السنة التاسعة للهجرة (۱)؛ ليُقيم للمسلمين حَجَّهم، وبقي رسول الله ﷺ في المدينة النَّبَوية يُتابع الدعوة والوفود التي قدمت إليه لتُعلِنَ إسلامها، فخرج أبو بكر الصديق ولله في ثلاثمائة رجل من المدينة، وبعث معه رسولُ الله ﷺ بعشرين بَدَنَة (۲) قلَّدها (۳) وأشعَرَها (٤) بيده الشريفة، واستعمل عليها ناجية بن جُندَب الأسلمي والله الو بكر والله خمسَ بدنات (۵).

<sup>(</sup>۱) قال الإمام البخاري في صحيحه: باب حجِّ أبي بكر بالناس في سنة تسع. قال الحافظ في الفتح (۱/ ٤١٣): كذا جزم به، ويُؤيده أن ابن إسحاق، في السيرة (٤/ ١٩٧)، صَرَّح بأن النبي عَلَيُّ أقام بعد أن رجع من تبوك رمضان وشوالًا وذا القَعدة، ثم بعث أبا بكر هَلِهُ أميرًا على الحج، فهو ظاهر في أنَّ بَعْثَ أبي بكر هَلِهُ كان بعد انسلاخ ذي القَعدة، فيكون حجه في ذي الحجة على هذا. والله أعلم.

 <sup>(</sup>٢) البَدَنة: تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وسُمِّيت بدنةً؛ لعِظَمِها وسِمَنِها. انظر: النهاية (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٣) تقليد الهَدْيِ: أن يُجعَل في عنقها شِعارٌ يُعلَمُ به أنها هَدْيٌ. انظر: لسان العرب (٢٧٦/١١).

<sup>(</sup>٤) إشعار البُدْن: هو أن يُشقَّق أحد جَنْبي سَنام البَدَنَة حتى يَسيل دمُها، ويُجعَل ذلك لها علامة تُعرَف بها أنها هَدْيٌ. انظر: النهاية (٢٩/٢٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٢/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٦) فتلتُ: لويتُ. انظر: لسان العرب (۱۷۷/۱۰).

مع أَبِي (١)، فلم يَحرُمْ على النبي ﷺ شيءٌ أحله الله له حتى نُحِرَ الهَديُ (٢).

## بعث عليً ضيطه بسورة براءة

فلما خرج أبو بكر الصديق و الله على النبي الله أولُ الآيات من سورة التوبة (٣)، فبعث رسول الله الله علي بن أبي طالب والله الله الله علي ما فيها من أحكام.

قال الحافظ في «الفتح»: قال العلماء: الحكمة في إرسال على والله العلماء العلم على الله العلم العل

وروى الإمام الترمذي في «جامعه» والحاكم في «مستدركه» بسند صحيح عن ابن عباس رفيها، قال: إن رسول الله عليه بعث أبا بكر رفيها، وأَمَرَه أن

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (۱۷۰۰)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (۲۳) (۳۲۹).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٢١٠/٩): نزل أول براءة عَقِبَ فتح مكة في سنة تسع عام حج أبي بكر ﷺ. . . . لا شك أن غالبها نزل في غزوة تبوك، وهي آخر غزوات النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري (٩/ ٢١٦). (٥) يعني: سورة التوبة.

 <sup>(</sup>٦) الموسِم: هو الوقت الذي يجتمع فيه الحاجُّ كل سنة، كأنه وُسِمَ بذلك الوَسْمِ، وهو مَفْعِل منه، اسم للزمان؛ لأنه مَعْلَمٌ لهم. انظر: النهاية (١٦٢/٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير ابن كثير (٢٤٤/٤).



١ - ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِىٓ أُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُهُ ﴾ [الـــــوبــة: ٣]، ﴿ فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ [التوبة: ٢].

- ٢ ـ لا يحُجَّنَ بعد العام مُشركُ (٤).
  - ٣ ـ ولا يطوفَنَّ بالبيتِ عُريان.
  - ٤ ـ ولا يدخُل الجنَّةَ إلا مؤمن.

فكان على ضَيْ الله يُنادي بها، فإذا بَحَّ قام أبو هريرة صَلَّيْه فنادى (٥).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي هريرة في الله عنه أبو بكر الصديق في الحجة التي أمَّرَهُ عليها رسول الله عَلَيْ ، قبل حَجَّة الوداع في رهط يؤذِّنون (٦) في الناس يوم النحر: لا يحُج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عُريان (٧).

<sup>(</sup>١) هي التي نادى بها عليٌّ ﷺ، وهي التي في آخر الحديث.

<sup>(</sup>٢) الرُّغاء، بضم الراء: هو صوت البعير. انظر: النهاية (٢١٨/٢).

<sup>(</sup>٣) يعني: تأمير أبي بكر رها على الحج.

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٩٨/٩): موافق لقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا اللهُ رَكُونَ بَحَسُّ فَلَا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَلِمِهِمْ هَكَذَاً ﴾ [الــــوبــة: ٢٨]، والــمــراد بالمسجد الحرام هاهنا الحرم كله، فلا يُمكَّن مشركٌ من دخول الحرم بحالي، حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يُمكَّن من الدخول؛ بل يُخْرَج إليه مَن يقضي الأمر المتعلِّق به، ولو دخل خُفيةً ومَرضَ ومات، نُبِش وأخرجَ من الحرم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٣٣٤٥)، والحاكم في مستدركه، رقم الحديث (٤٤٢٣).

<sup>(</sup>٦) الأذان: هو الإعلام بالشيء. انظر: النهاية (١/٣٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٦٢٢)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٧).



قال الحافظ في «الفتح»: فالحاصل أن مباشرة أبي هريرة ولله الملك (١٠) كانت بأمر أبي بكر والهيئة، وكان يُنادي بما يُلقيه إليه علي والهيئة مما أُمِرَ بتبليغه (٢٠).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» والترمذي في «جامعه» بسند صحيح عن زيد بن يُثيع، قال: سألنا عليًّا وَهُمَّهُ: بأي شيء بُعِثْتَ في الحجة؟ قال: بُعثتُ بأربع: أن لا يطوفَنَّ بالبيت عُريان، ومَن كان بينه وبين النبي عَلَيْهُ عهد، فهو (٣) إلى مُدَّتِه (٤)، ومَن لم يكن له عهد، فأجَلُه أربعة أشهر، ولا يدخل الجنة إلا نفسٌ مؤمنة، ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا (٥).



<sup>(</sup>١) أي: بالإعلام. (٢) انظر: فتح الباري (٢١٣/٩).

<sup>(</sup>٣) في رواية الإمام أحمد، ورواية أخرى في جامع الترمذي: فعَهْدُه.

<sup>(</sup>٤) قلت: وقع في رواية أخرى في المسند، رقم الحديث (٧٩٧٧) وَهُمٌ، وهو قوله: ومَن كان بينه وبين رسول الله ﷺ عهد، فإنَّ أجَلَه، أو أمَدَه، إلى أربعة أشهر. قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره (٣٠٦/٦): وأخشى أن يكون هذا الخبر وهمًا من ناقله في الأجَلِ؛ لأن الأخبار متظاهرة في الأجَل بخلافه.

<sup>\*</sup> وحكم الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٥/ ٤٢) على هذه الرواية بالنكارة، فقال: وهذا إسناد جيد، لكن فيه نكارة من جهة قول الراوي: إن مَن كان له عهد فأجَلُه إلى أربعة أشهر، وقد ذهب إلى هذا ذاهبون، ولكن الصحيح أن مَن كان له عهد فأجَلُه إلى أمَدِه بالغًا ما بلغ، ولو زاد على أربعة أشهر، ومَن ليس له أمدٌ بالكلية فله تأجيل أربعة أشهر، بقي قسم ثالث: وهو مَن له أمد ينتهي إلى أقلَّ من أربعة أشهر من يوم التأجيل، وهذا يُحتَمَل أن يلتحق بالأول، فيكون أجلُه إلى مُدَّتِه وإن قَلَّ، ويُحتمل أن يُقال: إنه يُؤجَّل إلى أربعة أشهر؛ لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٥٩٤)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (٨٨٦) (٣٣٤٦) وقال الترمذي في الموضعين: حديث حسن صحيح.





### عام الوفود<sup>(۱)</sup>

عام الوف

قال ابن إسحاق: لما افتتح رسول الله هي مكة، وفرغ من تَبُوك، وأسلمت ثقيفٌ وبايعت؛ ضربت إليه وفود العرب من كل وجه وإنما كانت العرب تربّصُ (٢) بالإسلام أمْرَ هذا الحيّ من قريش، وأمْرَ رسول الله هي وذلك أن قريشًا كانوا إمامَ الناس وهاديَهم، وأهلَ البيت الحرام، وصريحَ ولد إسماعيل بن إبراهيم هي، وقادةَ العرب، لا يُنكرون ذلك، وكانت قريش هي التي نصبت (٢) لحرب رسول الله في وخلافه، فلما افتتحت مكة، ودانت (٤) له قريش، وَدَوَّخها أن الإسلام، وعرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله في ولا عداوته؛ فدخلوا في دين الله - كما قال في أفواجًا، يضربون إليه من كل وجه؛ يقول الله تعالى لنبيه في : ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ شُ وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْواجًا شَيْ وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْواجًا شَيْ فَيَا اللهِ على ما أظهر من دينك، واستغفِرْه؛ إنه كان توابًا (٢).

وقال الحافظ ابن كثير: وتواترت الوفود في هذه السنة (١٠) وما بعدها على رسول الله ﷺ، مُذعِنةً بالإسلام، داخلين في دين الله أفواجًا (٨).

<sup>(</sup>۱) قال ابن هشام في السيرة (٢١٤/٤): حدثني أبو عبيدة: أن ذلك في سنة تسع، وأنها كانت تُسمَّى سنة الوفود.

<sup>(</sup>٢) التربُّص: المُكث والانتظار. انظر: لسان العرب (١٠٨/٥).

<sup>(</sup>٣) ناصبه الشر والحرب والعداوة: أظهره له. انظر: لسان العرب (١٥٦/١٤).

<sup>(</sup>٤) دانت: خضعت وذلّت. انظر: لسان العرب (٤٢٢/٤).

<sup>(</sup>٥) دَوَّخها: أذلها وأخضعها. انظر: لسان العرب (٤٣٧/٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: سيرة ابن هشام (٤/ ٢١٤). (٧) يعني: سنة تسع للهجرة.

<sup>(</sup>٨) انظر: الفصول في سورة الرسول، ص (٢٥١).

#### \* تنبيه مهم:

قال الحافظ ابن كثير: قد قال الله تعالى: ﴿ لا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أَوْلِي اللّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فَضَلَ ٱللّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى اللّهَ الطّهَرِينَ وَاللّهِمِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فَضَلَ ٱللّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الْفَتَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلّا وَعَدَ ٱللّهُ ٱلْخُسْنَى [النساء: ٩٥]، وقال رسول الله ﷺ يوم الفتح: «لا هجرة (١) ولكن جِهادٌ ونية (٢)؛ فيجب التمييز بين السابق من هؤلاء الوافدين على زمن الفتح ممن يُعدُّ وفودُه هجرةً، وبين اللاحق لهم بعد الفتح ممن وعد الله خيرًا وحُسنى، ولكن ليس في ذلك كالسابق له في الزمان والفضيلة، والله أعلم (٣).

#### وَفدُ ثَقيفٍ

قَدِم وَفدُ ثقيفٍ على رسول الله على ومضان من السنة التاسعة للهجرة (٤)، فأسلموا، وكانوا اشترطوا بعض الأمور؛ فقد روى أبو داود في «سننه» بسند صحيح عن وهب، قال: سألتُ جابرًا عن شرط ثقيفٍ إذ بايعت، قال: اشترطَتْ على النبي على: أنْ لا صَدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي على بعد ذلك، يقول: «سيتصَدّقون ويُجاهِدون إذا أسلَموا» (٥).

فلما أراد وفد ثقيف الانصراف إلى بلادهم، أَمَّرَ رسول الله عَلَيْهُ عليهم عثمانَ بن أبي العاص عَلَيْهُ، وكان مِن أحدَثِهم سِنَّا؛ وذلك أنه كان أحرصهم على التفقُّهِ في الإسلام، وتعلُّم القرآنِ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) زاد البخاري في صحيحه في رواية أخرى: «بعد الفتح»،

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٨٢٥)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: البداية والنهاية (٥/٤٤). (٤) انظر: سيرة ابن هشام (١٩١/٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في سُننه، رقم الحديث (٣٠٢٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: سيرة ابن هشام (١٩٤/٤).

شيئًا (١) ، فقال رسول الله ﷺ: «ادْنُهْ»، فجلَّسني بين يديه، ثم وضع كَفَّهُ في صدري بين ثَدْييَّ، ثم قال: «تحوَّلْ»، فوضعها في ظهري بين كتفِيَّ، ثم قال: «أُمَّ قومَك، فمن أمَّ قومًا فليُخفِّف؛ فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدُكم وحده فليُصَلِّ كيف شاء»(٢).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» بسند قوي عن عثمان بن أبى العاص عَلَيْهُ، قال: إن آخر كلام كَلَّمني به رسول الله عَلَيْ إذ استعملني على الطائف، فقال: «خَفِّفِ الصلاةَ على الناس»، حتى وَقَّتَ لى: ﴿أَفَرَأُ بِآسِهِ رَبِّكَ اَلَّذِي خَلَقَ ﷺ [العلق: ١]، وأشباهها من القرآن<sup>٣)</sup>.

وهكذا استجاب الله ﷺ دعاء رسوله ﷺ بإسلام ثقيف؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند قوى عن جابر بن عبد الله صلطيَّه، قال: قال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ اهْدِ ثقيفًا»(٤).

#### وفد بني تميم

قدم وفد بني تميم على رسول الله على السنة التاسعة للهجرة، وفيهم: عُطارد بن حاجب، والأقرع بن حابس، والزِّبْرِقان بن بدر، وعمرو بن الأهتم، والحبحاب بن يزيد، وعُيينة بن حِصن، وغيرهم.

قال ابن إسحاق: فلما دخل وفد بني تميم المسجِدَ نادَوا رسول الله ﷺ من وراء حُجُراته: أنِ اخرُجْ إلينا يا محمد، فآذى ذلك رسولَ الله ﷺ من

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ١٥٥): يُحتمل أنه أراد الخوف من حصول شيء من الكِبر والإعجاب له بتقدُّمِه على الناس، فأذهبه الله تعالى ببركة كف رسول الله ﷺ ودعائه، ويحتمل أنه أراد الوسوسة في الصلاة؛ فإنه كان مُوَسُّوسًا، ولا يَصلُح للإمامة المُوَسُّوس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٤٦٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٧٩١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤٧٠٢).

صياحهم، فخرج إليهم، فقالوا: يا محمد، جئنا نُفاخِرُك، فَأَذَنْ لشاعرنا وخطيبنا، فقال رسول الله ﷺ: «قد أَذِنْتُ»، فخطب خطيبهم وهو عُطارد بن حاجب، فقال رسول الله ﷺ لثابت بن قيس هيه: «أجِبْه»، فأجابه، ثم قالوا: يا محمد ائذَنْ لشاعرنا، فأذِنَ له، وهو الزِّبْرِقان بن بدر فأنشد، فقال رسول الله ﷺ لحسان بن ثابت: «أجِبْه»، فأجابه بمثل شِعْرِه، فقالوا: وَاللهِ لخطيبُه أَبلَغُ من خطيبنا، ولشاعِرُه أشعرُ من شاعرنا، ولهم أحلَمُ مِنَّا! ونزل فيهم: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ خطيبنا، ولشاعِرُه أشعرُ من شاعرنا، ولهم أحلَمُ مِنَّا! ونزل فيهم: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ

#### وفد بني حنيفة

قدم على رسول الله ﷺ وفد بني حنيفة، فيهم مسيلمة بن حبيب الحنفي الكذَّاب؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عباس ﷺ، قال: قدم مُسَيلِمة الكذَّاب على عهد رسول الله ﷺ، فجعل يقول: إن جعل لي مُحمدٌ

<sup>(</sup>١) والخبر في سيرة ابن هشام (١٤/ ٢١٥، ٢٢٢).

قلت: اختُلِف في سبب نزول هذه الآية، وذكرتُ ذلك مفصلًا في «اللؤلؤ المكنون»؛ فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

<sup>(</sup>٢) المماراة: المجادلة. انظر: النهاية (٤/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٣٦٧).

الأمرَ من بعدِه تبِعْتُه، وقَدِمَها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله على ومعه ثابت بن قيس بن شَمَّاس في به وفي يد النبي على قطعة جريد (١١)، حتى وقف على مُسَيلِمة في أصحابه، فقال: «لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتُكها، ولن تعدو (٢) أمْرَ الله فيك، ولئن أدبَرْتَ لَيَعْقِرَنَك (٣) الله، وإني لأراك الذي أريتُ فيه ما رَأيتُ، وهذا ثابتٌ يُجيبك عني (٤)، ثم انصرف عنه.

قال ابن عباس عن فسألتُ عن قول النبي على: «إنك أرى الذي أريت فيه ما أُريت»، فأخبرني أبو هريرة هله أن رسول الله على، قال: «بينا أنا نائم رأيتُ في يديَّ سوارينِ من ذهب، فأهمَّني شأنُهما، فأوحي إليَّ في المنام: أنِ انفُخْهما، فنفختهما فطارَا، فأوَّلْتُهما كذابينِ يَخرُجان بعدي أحدُهما العَنْسِيُّ، والآخرُ مُسَيلمة»(٢).

قال الإمام النووي: مُسَيلِمة الكذَّاب، عدو الله، جمع جموعًا كثيرة من بني حنيفة وغيرهم من سفهاء العرب وغوغائهم، وقصد قتال الصحابة على إثر وفاة النبي عَلَيْهُ، فَجَهَّز إليه أبو بكر الصديق فَيْهُ الجيوش، وأميرهم

(١) في رواية الإمام مسلم: جريدة.

الجريدة: السَّعَفة، وجمعها جريد. انظر: النهاية (١/٢٤٩).

<sup>(</sup>۲) في رواية الإمام مسلم: «أتعدَّى».

<sup>(</sup>٣) قال الإمام ابن الأثير في جامع الأصول (٧٠٣/١١): العَقْر في الأصل: هو أن تُضرَب قوائم الفرس أو البعير بالسيف فتُقطّع، ثم استُعمِل في القتل والهلاك.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٨/٤٢٣): أي: لأنه كان خطيب الأنصار، وكان النبي على قد أُعطِيَ جوامع الكلم، فاكتفى بما قاله لمسيلمة، وأعلمه أنه إن كان يريد الإسهاب في الخطاب فهذا الخطيب يقوم عني في ذلك، ويُؤخَذ منه استعانة الإمام بأهل البلاغة في جواب أهل العناد ونحو ذلك.

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٥/ ٢٨): قال العلماء: المراد بقوله ﷺ: «يخرجان بعدي»؛ أي: يُظهران شوكتهما أو محاربتهما ودعواهما النبوة، وإلا فقد كانا في زمنه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٣٧٤) (٤٣٧٤)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٢٧٣).



خالد بن الوليد رها سنة إحدى عشرة من الهجرة، فقاتلوه، فظهروا على مسيلمة، فقتلوه كافرًا (١).

#### \* تنبيه مهم:

قال الحافظ في «الفتح»: وسياق هذه القصة (٢) يُخالف ما ذكره ابن إسحاق (٣) أنه قدم (٤) مع وفد قومه، وأنهم تركوه في رحالهم يحفظها لهم، وذكروه لرسول الله على وأخذوا منه جائزته، وأنه قال لهم (٥): إنه ليس بشَرِّكم، وأن مسيلمة لما ادَّعى أنه أُشرِكَ في النبوة مع رسول الله على احتج بهذه المقالة، وهذا مع شذوذه ضعيف السند؛ لانقطاعه، وأَمْرُ مسيلمة كان عند قومه أكثر من ذلك؛ فقد كان يُقال له: رحمان اليمامة؛ لعِظم قَدْرِه فيهم، وكيف يلتئم هذا الخبر الضعيف مع قوله في هذا الحديث الصحيح: إن النبي على اجتمع به وخاطبه، وصَرَّح له بحضرة قومه أنه لو سأله قطعة الجريدة ما أعطاه؟! (٢).

#### وفد نجران

قدم على رسول الله ﷺ بالمدينة النَّبَوية وفد نصارى نجران، ستون راكبًا، فيهم أربعة عشر رجلًا من أشرافهم، وكان من بينهم العاقِبُ والسَّيِّد، وناقشوا رسول الله ﷺ في أمر عيسى ﷺ، ونزل فيهم آيات من سورة آل عمران بذلك، فقال تعالى: ﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْنَ وَٱلذِّكِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدُ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) يعني: رواية البخاري ومسلم في صحيحيهما.

<sup>(</sup>٣) في السيرة النبوية (٤/ ٢٣٢). (٤) يعني: مسيلمة الكذاب.

<sup>(</sup>٥) يعني: رسول الله ﷺ. (٦) انظر: فتح الباري (٨/٤٢٢).

﴿ اَلْحَقُّ مِن زَيِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَزِينَ ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْمُعْتَرِينَ ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْمُعْتَرِينَ وَالْفَسَنَا وَالْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلَ الْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَشِيَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلَ فَنَجْعَلَ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى الْكَذِينَ ﴿ إِلَّ اللّهِ عَلَى الْكَذِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٨ ـ ٢١](١)، فخافوا من المباهلة (٢) ورفضوها (٣).

قال الإمام القرطبي: هذه الآية من أعلام نبوة محمد ﷺ؛ لأنه دعاهم الى المباهَلة فأبوا منها، ورَضُوا بالجزية بعد أن أعلمهم كبيرُهم العاقبُ أنهم إن باهَلوه اضطرم (٤) عليهم الوادي نارًا؛ فإنَّ محمَّدًا نبي مرسَل، ولقد تعلمون أنه جاءكم بالفصل في أمر عيسى، فتركوا المباهَلة، وانصرفوا إلى بلادهم (٥).

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٣٥٣/٢): سبب نزول هذه المباهَلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا: في وفد نجران النصارى حين قدموا فجعلوا يُحاجُّون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من النبوة والإلهية، فأنزل الله صدر هذه السورة ردًّا عليهم.

<sup>(</sup>٢) **المباهَلة**: الملاعَنة، وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء، فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا. انظر: النهاية (١٦٤/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) اضطرم: اشتعل. انظر: لسان العرب (٥٦/٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرطبي (٥/١٥٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٣٨٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٢٢٥).

فقبل منهم رسول الله ﷺ ذلك، ثم صالحهم على الجزية؛ فقد روى أبو داود في «سننه» بسند ضعيف \_ وله شواهد \_ عن ابن عباس ، قال: صالح رسول الله ﷺ أهل نجران على ألفَيْ حُلَّة: النِّصْف في صَفَر والنصف في رجب، يُؤدونها إلى المسلمين، وعاريَّةٍ ثلاثين درعًا، وثلاثين فرسًا، وثلاثين بعيرًا، وثلاثين من كُلِّ صِنف من أصناف السلاح، يَغْزُون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردُّوها عليهم إن كان باليَمَنِ كَيْدٌ أو غَدْرَة، على أن لا تُهدَم لهم بِيعةٌ (۱)، ولا يُخرجَ لهم قَسٌ (۲)، ولا يُفتنوا عن دينهم ما لم يُحدِثوا حَدثًا أو يأكلوا الرِّبا (۳).

#### بَغْث أبي عبيدة بن الجراح رالله معهم



<sup>(</sup>۱) **البِيعة**، بكسر الباء: هي كنيسة اليهود، وقيل: كنيسة النصارى. انظر: لسان العرب (۱/ ۸۵۰).

<sup>(</sup>٢) القَسُّ، بفتح القاف: هو رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم. انظر: لسان العرب (١٥٧/١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سُننه، رقم الحديث (٣٠٤١)، وذكره الحافظ في التلخيص الحبير (٦/ ٢٩٦٨) وقال: وفي سماع السُّدِّي من ابن عباس نظر، لكن له شواهد، وحسَّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود.

<sup>(</sup>٤) قال السندي في شرحه للمسند ( $^{7}$ /  $^{8}$ ): أي: من الجزية.

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٥٥/١٥): قال العلماء: الأمانة مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة، لكن النبي على خص بعضهم بصفات غلبت عليهم، وكانوا بها أخص.



قام قال رسول الله على: «هذا أمينُ هذه الأمة»(١).

قال الحافظ في «الفتح»: وفي الحديث منقبة ظاهرة لأبي عبيدة بن الجراح على المعادة المعاد

#### قدوم ضِمَام (٣) بن ثعلبة رضي الله المناهاة المنا



محمدٌ؟ \_ والنبي على مُتكئ بين ظهرانَيْهم \_ فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له النبي على: «قد

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٣٨٠)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (٨/٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في جامع الأصول (١/ ٥٣٣)، قسم التراجم: ضِمَام: بكسر الضاد، وتخفيف الميم الأولى.

وقال الحافظ في الفتح (٢٠٦/١): الصواب: أن قدوم ضِمام كان في سنة تسع، وبه جزم ابن إسحاق وأبو عبيدة وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) أناخ الإبل: أبركها فبركت. انظر: لسان العرب (١٤/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٥) في رواية الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٣٨٠)، وأبي داود في سُننه، رقم الحديث (٤٨٧) من حديث ابن عباس ﷺ، قال: فأناخ بعيره على باب المسجد.

قال الحافظ في الفتح (٢٠٤/١): فهذا السياق يدل على أنه ما دخل به المسجد، فعلى هذا في رواية أنس را مجاز حذف، والتقدير: فأناخه في ساحة المسجد، أو نحو ذلك.

 <sup>(</sup>٦) عَقَلَ البعير: ثنى وَظِيفَه مع ذراعه وشَدَّهما جميعًا في وسط الذراع، وذلك الحبل هو العقال. انظر: لسان العرب (٣٢٧/٩).

أَجُبْتُك، فقال الرجل للنبي عَلَيْ: إني سائلك فَمُشَدِّدٌ عليك في المسألة، فلا تجِدْ عليَّ في نفسك، فقال النبي على: «سَلْ عما بدا لك»، قال: أسألك بربِّك وربِّ مَن قَبْلك، آللهُ أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال النبي عَلَيْ: «اللَّهُمَّ نعم»، قال: أنشُدُك بالله، آللهُ أمرك أن نُصلِّي الصلواتِ الخمسَ في اليوم والليلة؟ فقال النبي على: «اللَّهُمَّ نعم»، قال: أنشُدُك بالله، آللهُ أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ فقال النبي على: «اللَّهُمَّ نعم»، قال: أنشُدُك بالله الله الله الله الله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسِمَها على فقرائنا؟ فقال النبي على: «اللَّهُمَّ نعم»، فقال النبي على: أمنتُ بما جئتَ به، وأنا رسولُ مَن ورائي من قومي، وأنا ضِمامُ بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر(۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (۱۳)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (۱۲).

<sup>(</sup>٢) جَلْدًا: أي: قويًّا في نفسه وجسمه. انظر: النهاية (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) **الغدائر**: هي الذوائب. انظر: النهاية (٣/ ٣١٠).



بعدك، آللهُ أمرك أن تأمرنا أن نعبُدَه وحده، لا نشرِكُ به شيئًا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا يعبدون معه؟ فقال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ نعم»، قال: فأنشُدُك اللهَ إلْهَك، وإله مَن كان قبلك، وإله مَن هو كائن بعدك، آللهُ أمرك أن نُصلِّي هذه الصلواتِ الخمس؟ فقال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ نعم».

قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضةً فريضةً: الزكاة، والصيام، والحج، وشرائع الإسلام كلها، يُناشده عند كل فريضة كما يُناشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال: فإني أشهَدُ أنْ لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، وسأؤدِّي هذه الفرائض، وأجتنب ما نهيتني عنه، ثم لا أزيد ولا أنقُص، ثم انصرف راجعًا إلى بعيره، فقال رسول الله على حين وَلَّى: "إن يصدُقُ ذو العَقِيصَتين(۱)، يدخُلِ الجنة»، قال: فأتى إلى بعيره، فأطلق عقاله، ثم خرج حتى قدم على قومه، فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلَّم به أن قال: بِنُسَتِ اللاتُ والعُزَّى! قالوا: مَهْ يا ضِمام! اتق البَرَص والجُذام، اتق الجنون! قال: وَيْلكم! إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله على قد بعث رسولًا، وأنزل عليه كتابًا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإني قد جئتكم من عنده بما أمركم به، ونهاكم عنه، قال: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضِرِه (۲) رجل ولا امرأة إلا مسلمًا!

قال ابن عباس ﴿ فَهُمَا سمعنا بوافد قوم كان أفضَلَ من ضِمامِ بن ثعلبة (٣٠).

<sup>(</sup>١) **العَقيصَتَين**: تثنية العَقِيصة، وهي: الشعر المعقوص، وأصل العقْص: اللَّيُّ، وإدخال أطراف الشعر في أصوله. انظر: النهاية (٣/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) قال السندي في شرحه للمسند (٢/ ٤٧٠): حاضِرِه: أي: بَلَدِه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٣٨٠)، وأخرجه أبو داود في سُننه مختصرًا، رقم الحديث (٤٨٧).



## وفد بَجِيلة (١)



قدم جرير بن عبد الله البَجَلي هذا ومعه من قومه مائة وخمسون رجلًا، وكان رسول الله على ذكره قبل دخوله المسجد؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن جرير بن عبد الله البَجَلي هيئه، قال: لما دنوتُ من المدينة أنختُ راحلتي، ثم حَلَلْتُ عَيبتي (٢)، ثم لبستُ حُلَّتي، ثم دخلت، فإذا رسول الله على يخطب، فرماني الناس بالحَدَق (٣)، فقلت لجليسي: يا عبد الله، ذكرني رسولُ الله على على من هذا الباب \_ أو من هذا الفَجِّ \_ من خير ذي يمَنٍ، ألا إن على وجهه مَسْحَةَ مَلَك»، قال جرير هيه: فحمدتُ الله على على ما أبلاني (٤).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» ـ واللفظ للبخاري ـ عن جرير بن عبد الله والله الله الله الله وأن الله وأن الله والله وا

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٤٠١/٨): بَجِيلة، بفتح الموحدة، وكسر الجيم، رهط جرير ﷺ، وبجيلة: امرأة نُسبت إليها القبيلة المشهورة.

<sup>(</sup>٢) عَيبتي، بفتح العين: مُستودَع الثياب. انظر: النهاية (٣/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) الحَدَق: جمع حَدَقة، وهي العين، والتحديق: شدة النظر. انظر: النهاية (١/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٩١٨٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢١٥٧)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٥٦) (٩٧) (٩٨).



حجبني (١) رسول الله ﷺ منذ أسلمت، ولا رآني إلا ضَحِك (٢).

وفي لفظ آخر في «الصحيحين»، قال راني إلا تبسَّم في وجهي (٣).

#### \* تنبيه مهم:

روى الإمام الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» بسند صحيح عن جرير بن عبد الله على الله على الله الله الله على الله على

قال الإمام الطحاوي: ففي هذا الحديث أن إسلام جرير رضي النام الطحاوي: ففي هذا الحديث أن إسلام جرير والمام كان قبل وفاة النبي عليه المربعين إما يومًا وإما ليلة، وهذا عندنا حديث منكر (٥).

وقال الحافظ في «الفتح»: اختُلِف في إسلامه والصحيح أنه في سنة الوفود سنة تسع، ووَهِمَ من قال: إنه أسلم قبل موت النبي الربعين يومًا؛ لما ثبت في «الصحيح»: أن النبي الله في حجة الوداع: «استَنْصِتِ الناسَ»(٦)، وذلك قبل موته الكثر من ثمانين يومًا(٧).

وقال في «الإصابة»: جزم الواقدي بأنه وَفَد على النبي ﷺ في شهر

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٢٩/١٦): معناه: ما منعني الدخول عليه في وقت من الأوقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٨٢٢)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٠٣٥)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣٠٣٥) (١٣٥) (١٣٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح مشكل الآثار (٦/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٢١)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٦٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: فتح الباري (٧/ ٥٢٢).

# بَغَثُ معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله معاذ بن الله اليمن (٣)

بعث رسول الله على معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري الله اليمن، والحاكم وأمرهما أن يُعلِّما الناس القرآن؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» والحاكم في «مستدركه» بسند حسن عن أبي موسى الأشعري واله الله على بعث معاذًا وأبا موسى إلى اليمن، وأمرهما أن يُعلِّما الناس القرآن (٤).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي موسى الأشعري والله عن قال: إن النبي والله ومعاذًا إلى اليمن، فقال: «يَسِّرا ولا تُعسِّرا، وبَشِّرا ولا

<sup>(</sup>۱) وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٩١٨٦)، وحسَّن إسناده الألباني في كتابه أحكام الجنائز، ص (١١٧)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند (٣١/ ٥٢٢): صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإصابة (١/ ٥٨٢).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام البخاري في صحيحه: باب بَعْث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. \* وقال الحافظ في الفتح (١٢٦/٤): كان بَعْثُ معاذ رها إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي على كما ذكره المصنِّف؛ أي: البخاري، في أواخر المغازي، وقيل: كان ذلك في أواخر سنة تسع عند مُنصَرَفِه على من تبوك. رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك راح وأخرجه ابن سعد في طبقاته (٢٩٦/٣) عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٩٥٤٤)، والحاكم في مستدركه، رقم الحديث (٢١١١).



#### تُنفِّرا، وتطاوَعا ولا تختَلِفا»(١).

قال الإمام النووي: وفي هذا الحديث: الأمرُ بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه، وجزيل عطائه، وسعة رحمته، والنَّهيُ عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضةً من غير ضمِّها إلى التبشير، وفيه تأليفُ مَن قَرُب إسلامه، وتَرْكُ التشديد عليهم، وكذلك مَن قارب البلوغ من الصبيان، ومَن بلغ ومَن تاب من المعاصي؛ كلُّهم يُتلطَّف بهم، ويُدرَّجون في أنواع الطاعة قليلًا قليلًا (٢).

#### الوداع الأخير في الدنيا

ثم إن رسول الله ﷺ خرج مع معاذ بن جبل ﴿ لَهُ اللَّهُ الْوَدَاعَهُ ، وَفَيْهُ إِشْعَارُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٠٣٨)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٧٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (١٢٩/٤): الكرائم: جمع كريمة؛ أي: نفيسة، ففيه ترك أخذ خيار المال، والنكتة فيه: أن الزكاة لمواساة الفقراء، فلا يُناسِب ذلك الإجحاف بمال الأغنياء، إلا إن رَضُوا بذلك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٤٩٦)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٤٩) (٢٩).

- 3 [O 9Y]

بأنه لن يلتقيَ بالنبي على في الدنيا؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن معاذ بن جبل فيه، قال: لما بعثه رسول الله على إلى اليمن خرج معه رسول الله على يُوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله على يَمشي تحت راحلته، فلما فرغ، قال: «يا معاذ، إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، ولَعلَّك أن تمرَّ بمسجدي هذا وقبري!»، فبكى معاذ فيه جَشَعًا(١) لفراق النبي على ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة، فقال: «إنَّ أُولَى الناس بي المتقون؛ مَن كانوا وحيث كانوا».

قال الحافظ ابن كثير: وهذا الحديث فيه إشارة وظهور وإيماء إلى أن معاذًا وهذا والحديث فيه إشارة وظهور وإيماء إلى أن معاذًا وهذا وهذا وكذلك وقع؛ فإنه أقام باليمن حتى كانت حجة الوداع، ثم كانت وفاته وفاته وفاته العلم الحد وثمانين يومًا من يوم الحج الأكبر (٣).



١) الجَشَع: الجزع لفراق الإلف. انظر: النهاية (١/٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٢٠٥٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: البداية والنهاية (١٠٦/٥).





# حَجَّة الوداع (١)

قال الإمام ابن القيم: لا خلاف أنه على الم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة، وهي حَجَّة الوداع، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر (٢).

(٢) انظر: زاد المعاد (٢/ ١٢٢).

<sup>(</sup>۱) سُميت حجة الوداع؛ لأن رسول الله ﷺ وَدَّعَ الناس فيها؛ فقد روى الإمام البخاري في صحيحه، معلَّقًا بصيغة الجزم، ووصله ابن ماجه في سُننه، رقم الحديث (٣٠٥٨) بسند صحيح عن ابن عمر ﷺ، قال: وقف النبي ﷺ يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها، وقال: «هذا يوم الحج الأكبر»، فطفق النبي ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ السهد»، وَوَدَّع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع.

<sup>\*</sup> وقال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، رقم الحديث (٢/ ٤٩): سُميت بذلك؛ لأن النبي على وَدَّعَ الناس فيها، وعلَّمهم في خطبته أمر دينهم، وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى مَن غاب عنها، فقال رسول الله على: «ليُبلِّغ الشاهدُ منكم الغائب».

<sup>\*</sup> وتُسمى حجة الإسلام.

قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٥/١١٥): وسُميت حجة الإسلام؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحجَّ من المدينة غيرها.

<sup>\*</sup> وتُسمى حجة البلاغ.

قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (١١٥/٥): وسُميت حجة البلاغ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام بلَّغ الناس شَرْعَ الله في الحج قولًا وفعلًا، ولم يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بيَّنه عليه الصلاة والسلام، فلما بَيَّن لهم شريعة الحج، ووضحه، وشرحه، أنزل الله عَلَى عليه وهو واقف بعرفة: ﴿ الْيُومَ الْكُمُ الْإِسْلام وَوَضِعه عَلَيْكُمُ فِعَمَت وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلام وَيَنَاكُمُ وَالله المائدة: ٣].

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن زيد بن أرقم والله عن أله النبي الله عن غزا تسع عشرة غزوة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحبَّ بعدها؛ حَجَّة الوداع (١٠).

قال الإمام النووي: معناه: بعد الهجرة لم يحجَّ إلا حجةً واحدة، وهي حَجَّة الوداع سنة عشر من الهجرة (٢).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن قتادة، قال: سألتُ أنسًا: كم حج رسول الله ﷺ؟ قال: حجَّةً واحدة (٣).

قال الإمام السندي: قوله: كم حج؟ أي: بعد الهجرة (٤).

قلتُ: وهي حَجَّة الوداعِ.

#### إعلام الناس بحج النبي ﷺ



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٤٠٤)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢٥٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۸/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٧٧٨)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح السندي للمسند (٧/ ٢١٥).

سنين لم يحُجَّ (۱)، ثم أذَّن في الناس في العاشرة، أن رسول الله ﷺ حاجٌ (۲)، فقدم المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس أن يأتمَّ برسول الله ﷺ، ويعمل مثل عمله... قال: فنظرتُ إلى مَدِّ بصري بين يديه (۳)، من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومِن خَلْفِه مثل ذلك (٤).

وفي رواية الإمام النسائي في «السنن الكبرى» بسند صحيح، عن جابر بن عبد الله رهم قال: فلم يَبْقَ أحد يقدر على أن يأتي راكبًا أو راجِلًا إلا قَدِم (٥).

#### خروج النبي إلى من المدينة



خرج رسول الله على من المدينة النَّبَوية متوجهًا إلى مكة ـ شرفها الله يوم السبت (٦) لخمسِ ليال بَقِين من ذي القَعدة، وذلك بعدما صلى الظهر بالمدينة أربعًا؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن عائشة على قالت: خرجنا مع رسول الله على لخمسٍ بَقِين من ذي القَعدة

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٨/ ١٣٩): يعني: مكث بالمدينة بعد الهجرة.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٨/ ١٣٩): معناه: أعلمهم بذلك وأشاعه بينهم؛ ليتأهَّبوا للحج معه.

<sup>(</sup>٣) يعني: رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢١٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في السنن الكبرى، رقم الحديث (٣٧٢٧).

<sup>(</sup>٦) هذا ما ذكره ابن سعد في طبقاته (٢/ ٢٣٦) في تحديد يوم خروجه على من المدينة، وجزم بذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٢/ ١٢٤، ١٢٧)، والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (١١٨/٥)، والحافظ في الفتح (٢/ ٢١٦) (٨/ ٤٤١).

لا نُرَى<sup>(۱)</sup> إلا الحجَّ<sup>(۲)</sup>.

واعتمد ابن إسحاق (٣) قول عائشة في تاريخ خروجه على من المدينة، ولم يتعدَّه.

وروى الإمام البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس أنها، قال: انطلق النبي النبي من المدينة بعدما تَرَجَّلُ (٤) وادَّهَنَ ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم يَنْهَ عن شيء من الأردية والأُزُر تُلبَس إلَّا المُزعْفَرةَ التي تَرْدَعُ (٥) على الجِلد، فأصبح بذي الحُليفة (٦)، ركب راحلته حتى استوى على البيداء؛ أهَلَّ هو وأصحابه، وقَلَدَ (٧) بدَنَته (٨)، وذلك لخمسٍ بَقِين من ذي القَعدة (٩).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٤/ ٣٧٣): لا نُرَى، بضم النون؛ أي: لا نَظُن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٧٠٩) (١٧٢٠) (٢٩٥٢)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢١) (١٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٢٥٧/٤).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (١٧٦/٤): تَرجُّل: أي: سَرَّحَ شعره.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير في جامع الأصول (٣/ ٤٧٧): ثوب رَديع: أي: صَبيغ، وقد ردَعْتُه بالزعفران، والمراد: الذي يُؤثِّر صَبْغُه في الجسد، فيصبغه مِن لَونِه.

<sup>(</sup>٦) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٢٠٣/٣): ذو الحُلَيفة: ميقاتُ أهل المدينة، زادها الله شرفًا، بضم الحاء المهملة، وفتح اللام، وإسكان الياء.

<sup>(</sup>٧) تقليد الهَدْي: أن يُجعَل في عنقها شعارٌ يُعلَمُ به أنها هَدْيٌ. انظر: لسان العرب (٢٧٦/١١).

 <sup>(</sup>٨) البَدَنة: تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وسُميت بدنة لعِظَمِها وسِمَنِها.
 انظر: النهاية (١/٨٠١).

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٥٤٥).

قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (١١٧/٥): قوله الله الخمس بَقِين من ذي القعدة؛ إن أراد به صبيحة يومه بذي الحُليفة، صح قول ابن حزم في دعواه أنه على خرج من المدينة يوم الخميس، وبات بذي الحُليفة ليلة الجمعة، وأصبح بها يوم الجمعة، =



#### خروج نساء النبي ﷺ معه



وخرج رسولُ الله ﷺ بجميع نسائه رضي الله عنهن؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن أبي هريرة ﷺ، قال: إن رسول الله ﷺ

وهو اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، وإن أراد ابن عباس را الله بقوله: وذلك لخمس من ذي القعدة، يومَ انطلاقه على من المدينة بعدما ترجَّل وادَّهَن، ولَبسَ إزاره ورداءه، كما قالت عائشة وجابر رها: إنهم خرجوا من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة؛ بَعُدَ قولُ ابن حزم، وتعذر المصير إليه، وتعين القول بغيره، ولم ينطبق ذلك إلا على يوم الجمعة إن كان شهر ذي القعدة كاملًا، ولا يجوز أن يكون خروجه على من المدينة يوم الجمعة؛ لما روى البخاري، رقم الحديث (١٥٤٦)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٦٩٠) (١٠) عن أنس بن مالك عليه، قال: صلى رسول الله علي ونحن معه الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحُليفة ركعتين، وفي لفظ آخر في مسند الإمام أحمد، رقم الحديث (١٣٤٨٨): قال أنس على: صلى بنا رسول الله على الظهر في مسجده بالمدينة أربع ركعات، ثم صلى بنا العصر بذي الحُليفة ركعتين آمنًا لا يخاف، في حجة الوداع، تفرد به أحمد من هذا الوجه، وهو على شرط الصحيح، وهذا ينفى كون خروجه ﷺ يوم الجمعة قطعًا، ولا يجوز على هذا أن يكون خروجه يوم الخميس، كما قال ابن حزم؛ لأنه كان يوم الرابع والعشرين من ذي القعدة؛ لأنه لا خلاف أن أول ذي الحجة كان يوم الخميس؛ لما ثبت بالتواتر والإجماع من أنه ﷺ وقف بعرفة يوم الجمعة، وهو تاسع ذي الحجة بلا نزاع، فلو كان خروجه يوم الخميس الرابع والعشرين من ذي القعدة، لبقى في الشهر ست ليال قطعًا: ليلة الجمعة، والسبت، والأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء؛ فهذه ست ليال، وقد قال ابن عباس، وعائشة، وجابر: إنه خرج لخمس بقين من ذي القعدة، وتعذر أنه يوم الجمعة؛ لحديث أنس، فتعين على هذا أنه ﷺ خرج من المدينة يوم السبت، وظن الراوى أن الشهر يكون تامًّا، فاتفق في تلك السنة نقصانه، فانسلخ يوم الأربعاء، واستهلُّ شهر ذي الحجة ليلة الخميس، ويؤيده ما وقع في رواية جابر: لخَمسِ بقين أو أربع، وهذا التقرير على هذا التقدير لا محيد عنه، ولا بد منه، والله أعلم. قال لنسائه عام حجة الوداع: «هذه (۱)، ثُمَّ ظُهُورُ الحُصُرَ» (۲)، قال: فكُنَّ كُلُّهن يَحْجُجْنَ إلَّا زينبَ بنت جحش، وسودة بنت زَمعة، وكانتا تقولان: وَاللهِ لا تُحركُنا دابةٌ بعد أن سمعنا ذلك من النبي ﷺ (۳).

# طريق النبي ﷺ إلى ميقات ذي الحُليفة وإحرامه ا

سار رسول الله ﷺ إلى ميقاتِ ذي الحُليفة سالكًا طريق الشجرة حتى بلغها قبل أن يُصلي العصر، فصلاها ركعتين، ثم بات هناك حتى أصبح، وصلى بها المغرب، والعشاء، والصبح، والظهر، فصلى بذي الحُليفة خمس صلوات.

(١) قال السندي في شرحه للمسند (١٣/ ٤٥): أي: حَجَّتُكنَّ هذه.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في النهاية (١/ ٣٨٠): أي: أنَّكُنَّ لا تَعُدْنَ تَخرُجن من بيوتكن، وتلزَمْنَ الحُصُر، وهي جمع حصير: الذي يُبسَط في البيوت.

وقال السندي في شرحه للمسند (٢٥/١٣، ٤٦): لعل المراد به: تطييبُ أنفسهن بترك الحج بَعْدُ وإن لم يتيسَّر، أو جواز الترك لهن، لا النهي عن الحج؛ فقد ثبت حجُّهن بعده ﷺ.

قلت: وأَذِنَ لهنَّ في الحج عُمَرُ بن الخطاب ﷺ في خلافته في آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّها، كما في صحيح البخاري، رقم الحديث (١٨٦٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٦٧٥١)، وأورده الحافظ في الفتح (٤/
 ٥٥٤) وصحح إسناده.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (١٦٩/٤): أي: إلى ذي الحُليفة، فيبيتُ بها، وإذا رجع بات بها أيضًا، ودخل على طريق المُعرَّس، بفتح الراء المثقلة، وبالمهملتين، وهو مكان معروف أيضًا، وكل من الشجرة والمُعرَّس على ستة أميال من المدينة، لكن المُعرَّس أقرب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٥٣٣)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢٥٧).



وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أنس بن مالك رهي المُ الله علي المُحليفة ركعتين، رسول الله عليه ونحن معه بالمدينة الظهر أربعًا، والعصر بذي المُحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح (١٠).

وطاف (٣) رسول الله ﷺ في تلك الليلة على نسائه التسع رضي الله عنهن؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن عائشة ﴿ الله عَلَيْمُ ، قالت: طيبتُ رسول الله ﷺ ، ثم طاف في نسائه ، ثم أصبح محرِمًا (٤).

وأتى رسولَ الله على في تلك الليلة آت<sup>(٥)</sup> من ربه سبحانه في ذلك الموضع - وهو وادي العقيق - يأمره عن ربه سبحانه أن يقول في حجته هذه: عمرة في حَجّة و (٦)؛ فقد روى الإمام البخاري في (صحيحه) عن عمر على الله قال: سمعت النبي على بوادي العقيق، يقول: «أتاني الليلة آتٍ من ربي، فقال: صَلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عُمرة في حَجّة و (٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٥٥١)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٥٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (١/ ٥٠٢): طاف: كناية عن الجماع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٧٠)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١١٩٢) (٤٩).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (١٧١/٤): هو جبريل عليه.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول، ص (٢٥٥): ومعنى هذا: أن الله أمره أن يقرن الحج مع العمرة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٥٣٤).



قال الحافظ ابن كثير: الظاهر أنَّ أمْرَه ﷺ بالصلاة في وادي العقيق، هو أمر بالإقامة به إلى أن يُصلي صلاة الظهر؛ لأن الأمر إنما جاءه في الليل، وأخبرهم بعد صلاة الصبح، فلم يبق إلا صلاة الظهر، فأُمِرَ أن يُصليها هنالك، وأن يُوقِعَ الإحرام بعدها(١).

#### اغتسال النبي ﷺ لإحرامه

فلما أراد رسول الله على الإحرام، اغتسل غسلًا ثانيًا لإحرامه غيرَ غُسل الجماع الأول، ثم طيّبَتْه عائشة على بيدها بذريرة (٢) وبطيب فيه مِسْك، في بدنه ورأسه على حتى كان وَبِيصُ (٣) الطّيبِ يُرى في مَفرِقِ رأسه على الله على وي وي من الإمام الترمذي في «جامعه» بسند حسن عن زيد بن ثابت على انه وأنه رأى النبي على تَجرّدَ لإهلاله واغتسل (٤).

قال الإمام الترمذي في «جامعه»: وقد استحب بعض أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، وهو قول الشافعي(٥).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن عائشة ريانا، قالت: كأني أنظر

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية (٥/١٢٠، ١٢١).

<sup>(</sup>٢) الذريرة: نوع من الطيب مجموع في أخلاط. انظر: النهاية (١٤٦/٢).

<sup>(</sup>٣) **الوَبيص**: البريق. انظر: النهاية (١٢٨/٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٨٤٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: جامع الإمام الترمذي (٢/٣٥٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٩٣٠)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١١٨٩) (٣٥).



إلى وَبِيص الطِّيبِ في مَفرِق(١) رسول الله ﷺ وهو مُحرِمٌ(٢).

ثم لَبَّدَ<sup>(۱)</sup> رسول الله ﷺ شَعْرَ رأسه حتى لا يَشْعَثَ<sup>(1)</sup>، ثم تجرد في إزاره وردائه، ثم دعا بهَدْيِه، ثلاث وستون بَدَنَة، فأشعره وقَلَّده، وجعل عليه ناجية بن جندب الأسلمي ﷺ، ثم صلى الظهر في مسجد ذي الحُليفة، وذلك قبل إحرامه.

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عمر رها قال: سمعت رسول الله على يُهلُ مُلبِّدًا (٥٠).

وروى الإمام مسلم في «صحيحه» عن ابن عمر رفيها، قال: كان رسول الله على المخليفة ركعتين (٢)، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحُليفة؛ أهل بهؤلاء الكلمات (٧).

<sup>(</sup>١) في رواية أخرى: مفارق.

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٨٢/٨): المَفْرِق: بفتح الميم، وكسر الراء. وقال الحافظ في الفتح (١٧٨/٤): مفارق: جمع مَفْرِق: وهو المكان الذي يفترق فيه الشعر في وسط الرأس.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (۲۷۱) (۱۵۳۸)، ومسلم في صحيحه رقم الحديث (۱۱۹۰) (۳۹).

<sup>(</sup>٣) تَلبيد الشعر: أن يُجعَل فيه شيء من صَمْغ عند الإحرام؛ لثلا يَشعَثَ ويَقْمَلَ، إبقاءً على الشعر، وإنما يُلبَّد مَن يطول مكثُه في الإحرام. انظر: النهاية (١٩٤/٤).

<sup>(</sup>٤) لا يَشعَث: أي: لا يتفرَّق. انظر: النهاية (٢/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٥٤٠)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٥٤٠). (٢١)

<sup>(</sup>٦) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٨/ ٧٥): فيه استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام، ويُصليهما قبل الإحرام، ويكونان نافلة، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي وغيره عن الحسن البصري أنه استحب كونهما بعد صلاة فرض، قال: لأنه رُوي أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح، والصواب ما قاله الجمهور، وهو ظاهر الحديث.

<sup>(</sup>٧) يعني: التلبية.

قال الحافظ ابن كثير: وهذا يدل على أنه على تعاطى هذا الإشعار والتقليد بيده الكريمة في هذه البَدَنة، وتولى إشعار بقية الهَدْي وتقليدَه غيرُه؛ فإنه قد كان هَدْيٌ كثير إما مائة بدنة أو أقل منها بقليل (٣).

ثم أهلَّ رسول الله ﷺ بالحج والعمرة في مصلاه، وقرن بينهما، ثم خرج فركب ناقته القصواء، فَأَهَلَّ أيضًا، ثم أَهَلَّ لما استقلَّت (٤) به على البيداء (٥٠).

روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن عمر بن الخطاب رضيه، قال: سمعتُ النبي ربي العَقيق، يقول: «أتاني الليلة آتٍ من ربي، فقال: صَلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عُمرةٌ في حجة»(٦).

وروى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس رضي قال: سمعتُ رسول الله عَلَيْهُ أَهَلَ بهما جميعًا: «لبيك عمرةً وحجًّا، لبيك عمرةً وحجًّا» (٧).

<sup>=</sup> والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١١٨٤) (٢١).

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٨/١٨٦): هي راحلة غير التي أشعرها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٥٤٥)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢٤٣).

 <sup>(</sup>٣) انظر: البداية والنهاية (١٢٣/٥).
 (٤) استقلت: قامت. انظر: النهاية (١١/٤).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٥/١٢٦): البيداء: يعني الأرض، وذلك قبل أن يصِلَ إلى المكان المعروف بالبيداء.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٥٣٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢٥١).

قال الحافظ ابن كثير: هذا الذي رواه بلفظه ومعناه (۱) عنه على ستة عشر صحابيًا؛ منهم: خادمه أنس بن مالك فليه، وقد رواه عنه فليه ستة عشر تابعيًا، وهو صريح لا يحتمل التأويل، إلا أن يكون بعيدًا، وما عدا ذلك مما جاء من الأحاديث الموهِمةِ التمَتُّع، أو ما يدل على الإفراد: فلها محلٌ غيرُ هذا تُذكرُ فيه (۲).

ورجَّح الإمام ابن القيم كونه ﷺ حجَّ قارنًا، فقال: وإنما قلنا: إنه ﷺ أحرم قارنًا؛ لاثنين وعشرين حديثًا صريحة صحيحة في ذلك<sup>(٣)</sup>.

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عمر رفي الله عن الله عن الله الله عن الله ع

وروى أبو داود والحاكم بسند حسن إن شاء الله، عن ابن عباس را الله

<sup>(</sup>١) في كونه ﷺ حجَّ قارنًا.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفصول في سيرة الرسول، ص (٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المعاد (٢/ ١٣٠).

قلت: ممن رَجَّع كون النبي ﷺ كان قارنًا في حجة الوداع: الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٧٣/٨)، والحافظ ابن حجر في الفتح (١٥/٤)، ونصره الحافظ ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول، ص (٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) **تَفِنَات**، جمع ثَفِنَة، بكسر الفاء: ما وَلِيَ الأرضَ من كل ذات أربع إذا بركَتْ؛ كالركبتين وغيرهما. انظر: النهاية (٢١٠/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه في سُننه، رقم الحديث (٢٩١٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٥٥٢)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١١٨٧) (٢٨).

قال: وأيمُ الله، لقد أوجب في مصَلَّاه، وأَهَلَّ حين استقلَّت به ناقته، وأَهَلَّ حين استقلَّت به ناقته، وأَهَلَّ حين عَلَا شَرَف البيداء.

ولم يتكلَّف رسولُ الله ﷺ في إحرامه ودابته؛ بل كان متواضعًا في ذلك؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن ثُمامة بن عبد الله، قال: حجَّ أنس بن مالك ﷺ على رَحْلِ، ولم يكن شحيحًا(١)، وحَدَّث أن رسول الله ﷺ حَجَّ على رَحْلِ وكانت زامِلَتَه (٢).

#### تلبية النبي ﷺ وأصحابه

ثم لبَّى رسولُ الله ﷺ؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عمر ﷺ، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا، يقول: «لبيك اللَّهُمَّ لبيك، لبيك، لبيك، لا شريك لبيك، لا شريك للشريك لك يزيد عن هؤلاء الكلمات (٣).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (١٥٦/٤): إشارة إلى أنه فعل ذلك تواضعًا واتباعًا، لا عن قلة وبخل.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (١٥٦/٤): الزاملة: البعير الذي يُحمَل عليه الطعام والمتاع، من الزَّمل: وهو الحَمْل، والمراد: أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه؛ بل كان ذلك محمولًا معه على راحلته، وكانت هي الراحلة والزاملة.

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٥١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٥٩١٥)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣) (١١٨٤) (٢١) (١١٨٤)

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٨٤٩٧)، وابن ماجه في سُننه، رقم الحديث (٢٩٢٠).



والناس مع رسول الله على يزيدون في التلبية ويَنقُصون، وهو على يُقِرُّهم على ذلك؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن جابر بن عبد الله ها، قال: خرج رسول الله على حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، أهل بالتوحيد: «لبيك اللَّهُمَّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»، ولَبَّى الناس، والناس يزيدون: ذا المعارج، ونحوَه من الكلام، والنبي على يَسمع، فلم يَقُلُ لهم شيئًا(۱).

وروى الإمام الترمذي في «جامعه» وابن ماجه في «سُننه» بسند حسن في الشواهد عن أبي بكر الصديق في الشواهد عن أبي بكر الصديق الأعمال (٣) أفضل؟

فقال رسول الله ﷺ: «العَجُّ (١٤) والنّضجُّ (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٦٥٥٧)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (٨٤٤).

<sup>(</sup>٣) في رواية الإمام الترمذي: الحج.

<sup>(</sup>٤) العَجُّ، بفتح العين: رفع الصوت بالتلبية. انظر: النهاية (٣/١٦٧).

<sup>(</sup>٥) النَّج، بفتح الثاء: سَيلان دماء الهَدي والأضاحي. انظر: النهاية (٢٠٢/١). وابن ماجه في سُننه، رقم والحديث أخرجه الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٨٤١)، وابن ماجه في سُننه، رقم الحديث (٢٩٢٤).





### أُمْرُ النبي ﷺ أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة



فلما وصل رسول الله على إلى سَرِفَ (۱) نزل بها، وخَيَّرَ أصحابه الله عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، ثم ندبهم عند دنوِّهم من مكة إلى فسخ الحج، إلى العمرة لمن لم يكن معه هَدي (۲)؛ فقد روى الشيخان في المهر الصحيحيهما عن عائشة الله الله على الله على أشهر الحج (۳)، وليالي الحج، وحُرُم (۱) الحج فنزلنا سَرِف، فخرج (۱) إلى أصحابه، فقال: «مَن لم يكن منكم معه هَدْيٌ فأحَبَّ أن يجعلها عمرة، فليفعل، ومَن كان معه هَدْيٌ فلا»، قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه، فأما رسول الله على ورجال من أصحابه فكانوا أهل قُوة، وكان معهم الهَدْي، فلم يقدِروا على العمرة (۲).

ثم نهض رسول الله ﷺ إلى أن نزل بذي طُوًى(٧)، فبات بها ليلة

<sup>(</sup>١) سَرف، بفتح السين، وكسر الراء: موضِعٌ على عشرة أميال من مكة. انظر: النهاية (٣٢٦/٢).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٨/ ١١٢): يُقال: هَدْي، بإسكان الدال وتخفيف الياء، وهَدِيُّ، بكسر الدال وتشديد الياء: لغتان مشهورتان، والأُولى أفصح وأشهر، وهو اسمٌ لِما يُهدى إلى الحرم من الأنعام، وسَوْق الهَدْي سُنَّة لمن أراد أن يُحرم بحج أو عمرة.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٨/ ١٢١): اختلف العلماء في المراد بأشهر الحج في قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشَهُرٌ مَعْلُومَتُ ﴾ [البقرة: ١٩٧]، فقال الشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين، فمَن بَعْدَهم: هي شوال، وذو القَعدة، وعشرُ ليال من ذي الحجة تمتد إلى الفجر ليلة النحر.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٢٠٧/٤): حُرُم الحج، بضم الحاء المهملة والراء، أي: أزمِنَتُه وأمكِنَتُه وحالاتُه، وَرُوي بفتح الراء، وهو جمعُ حُرْمة؛ أي: ممنوعات الحج.

<sup>(</sup>٥) يعني: رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٥٦٠)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٥٦٠) (١٢١) (١٢٣).

<sup>(</sup>٧) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٦/٩): طُوَّى: موضع معروف بقرب مكة، =



الأحد لأربع ليال مضين من ذي الحجة، وصلى بها الصبح، ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة، فدخلها نهارًا من أعلاها من الثنية العليا التي تُشرِف على الحَجُون<sup>(۱)</sup>، ثم سار حتى دخل المسجد الحرام، وذلك ضُحًى.

روى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عمر رفي قال: بات النبي ﷺ بذي طُوًى حتى أصبح، ثم دخل مكة (٢).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» والإمام أحمد ـ واللفظ لأحمد ـ عن نافع، قال: كان ابن عمر الله إذا دخل أدنى الحرم، أمسك عن التلبية، فإذا انتهى إلى ذي طُوًى بات به حتى يُصبح، ثم يُصلِّي الغداة (٤)، ويغتسل، ويُحدِّثُ أن رسول الله عليه كان يفعله، ثم يدخل مكة ضحًى (٥).

<sup>=</sup> يُقال: بفتح الطاء وضمها وكسرها، والفتح أفصح وأشهر.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (١٨٩/٤): الحَجُون، بفتح المهملة، بعدها جيم مضمومة: هو الجبل المطلُّ على المسجد بأعلى مكة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٥٧٤)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢٥٩) (٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٥٦٤)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣) (٢٠٢) (٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) هي: صلاة الفجر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٥٧٣)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٥٧٣). (٢٢٨)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٦٨).



## دخولُ النبي ﷺ المسجد الحرام وطوافُه وسَغَيُّه كَا



قال جابر (۱) ﷺ: حتى إذا أتينا البيت (۲) معه (۳)، استلم (٤) الركن (٥) فَرَمَل (٦) ثلاثًا ومشى أربعًا (٧)، ثم نفذ (٨) إلى مقام إبراهيم ﷺ، فقرأ:

- (۱) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱/ ۱۱۰): فأما جابر في فهو أحسن الصحابة سياقةً لرواية حديث حجة الوداع؛ فإنه ذكرها من حين خروج النبي على من المدينة إلى آخرها، فهو أضبط لها من غيره.
  - (٢) في رواية الإمام أحمد في مسنده: الكعبة.
    - (٣) يعنى: مع رسول الله ﷺ.
- (٤) قال الجوهري فيما نقله عنه الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٢٦٧): استلم الحجر: لمسه إما بالقُبلة أو باليد.
- \* وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (٢/ ٢٧٥): ثبت عنه ﷺ أنه قَبَّلَ الحجر الأسود، وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قَبَّلها، وثبت عنه أنه استلمه بمِحْجَن.
  - المِحْجَن: عصا مُعَقَّفة الرأس. انظر: النهاية (١/ ٣٣٥).
- (٦) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٢٢٦): الرَّمَلُ في الطواف: هو بفتح الراء والميم، وهو إسراع المشى مع تقارب الخُطا دون الوثوب والعَدْو.
- \* وقال الإمام الترمذي في جامعه (٣٧٦/٢): والعمل على هذا عند أهل العلم، قال الشافعي: إذا ترك الرَّمَلَ عمدًا، فقد أساء، ولا شيء عليه، وإذا لم يَرْمُلُ في الأشواط الثلاثة، لم يَرْمُلُ فيما بقي.
- (٧) قال الإمام ابن القيم في زاد الميعاد (٢/ ٢٧٤): ولم يَدْعُ عند الباب بدعاء، ولا تحت الميزاب، ولا عند ظهر الكعبة وأركانها، ولا وَقَتَ للطواف ذِكرًا مُعَينًا، لا بفعله ولا بتعليمه؛ بل حُفِظَ عنه بين الركنين: ﴿رَبَّنَا ءَانِنَا فِي اَلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اَلاَّخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَالَبُ النَّادِ ﷺ وَقِنَا عَدَابُ النَّادِ ﷺ [البقرة: ٢٠١].
  - (٨) في رواية الإمام أحمد في مسنده: عَمَدَ.
     عَمَدَ إلى الشيء: قصده. انظر: المعجم الوسيط (٢٢٦/٢).

﴿ وَاَتَّغِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِم مُصَلَّ ﴾ [البقرة: ١٢٥]، فجعل المقام بينه وبين البيت على الله جعفر (١): فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي على النبي يله على الركعتين: ﴿ وَلَا هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] و﴿ وَلَا يَتَأَيّّهُا الْكَنْوُنَ ﴾ [الكافرون: ١]، ثم رجع إلى الركنِ، فاستلمه (٢)، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: ﴿ إِنَّ الصّفا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِ الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: ﴿ إِنَّ الصّفا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِ الباب إلى الصفا (٣)، ثم قال: ﴿ أَبدأ بما بدأ الله به »، فبدأ بالصفا (٣)، فرَقِيَ (٤) عليه، حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فَوَحَد الله وكبره، وقال: ﴿ لا إلله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده »، ثم لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده »، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا صَعِدَتا مشى، حتى أذا المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا (٥).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عمر رضي الله على الله

<sup>=</sup> زاد الإمام الترمذي في جامعه: فصلى ركعتين.

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (۱٤٣/۸): هو جعفر بن محمد، روى هذا الحديث عن أبيه عن جابر ظليه.

<sup>(</sup>٢) في رواية الإمام الترمذي في جامعه: ثم أتى الحَجَرَ بعد الركعتين، فاستلمه.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام الترمذي في جامعه (٣/ ٣٧٩): والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يَجْزِه، وبدأ بالصفا.

<sup>(</sup>٤) رَقِيَ: صعد. انظر: النهاية (٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك إلى هذا القدر: الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢١٨) (١٤٧)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤٤٤)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (٨٧٢).

<sup>(</sup>٦) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٧/٩): الخَبُّ هو الرَّمَل، بفتح الراء والميم، فالرَّمَل والخَبُّ بمعنى واحد، وهو إسراع المشي مع تقارب الخُطا ولا يَثِبُ وثبًا.

أطواف من السبع، ومشى أربعة أطواف (۱)، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سَلَّمَ فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف (۲).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عمر رفي قال: لم أرَ النبي على يستلم (٣) من البيت إلا الرُّكنين اليمانِيَيْنِ (٤).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود في «سُننه» ـ واللفظ لأحمد ـ بسند حسن، عن عبد الله بن السائب رهيه الله عليه الله الله على الركن اليماني والأسود: ﴿رَبَّنَا عَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِي ٱللَّاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِياً عَذَابَ ٱلنَّارِ (إِنَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا عَذَابَ ٱلنَّارِ (إِنَّهُ اللهُ ال

= وقال الحافظ في الفتح (٤/ ٣١١): الخَبُّ: بفتح المعجمة وتشديد الموحدة.

(١) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (١٦٧/٥): حجة الوداع كان فيها ثلاثة أطواف: الأول: طواف القدوم.

والثاني: طواف الإفاضة، وهو طواف الفرض، وكان يوم النحر.

والثالث: طواف الوداع، فلعل ركوبه ﷺ كان في أحد الآخرين أو في كليهما، فأما الأول وهو طواف القدوم، فكان ماشيًا فيه، وقد نص الشافعي على هذا كله.

- (٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٦٩١)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢٢٧).
  - (٣) في رواية الإمام مسلم: يَمسح.
- (٤) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ١٣): الركنان اليمانيان: هما الركن الأسود، والركن اليماني، وإنما قيل لهما اليمانيان للتغليب، كما قيل في الأب والأم: الأبوان، وفي الشمس والقمر: القمران، وفي أبي بكر وعمر الأبوان، وفي الماء والتمر: الأسودان، ونظائره مشهورة.
- الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٦٠٩)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢٦٧) (٢٤٢).
- (٥) والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٥٣٩٩)، وأبو داود في سُننه، رقم الحديث (١٨٩٢).



## أَمْرُ النبي على أصحابه بالتحلل

فلما أكمل رسول الله على سعيه عند المروة أمر كُلَّ مَن لا هَدِيَ معه أن يَجِلَّ حتمًا ولا بُدَّ، قارنًا كان أو مُفرِدًا، وأمرهم أن يَجِلُّوا الجِلَّ كُلَّهُ؛ مِن وطء النساء، والطِّيب، والمخيط، وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية، ولم يَجِلَّ هو من أجل هَدْيِه؛ فقد روى الإمام مسلم في "صحيحه" والإمام أحمد في "مسنده" عن جابر بن عبد الله على قال: حتى إذا كان آخر طوافه(۱) على المروة(۲)، قال رسول الله على: "لو أني استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لم أَسُقِ الهَدْي، وجعَلْتُها عُمرة، فمن كان منكم ليس معه هَدي فلْيَجِلً، وليجعَلْها عُمرة".

وفي رواية أخرى في «الصحيحين» عن ابن عباس رفي قال: أمرهم النبي على أن يجعلوها عمرة، قالوا: يا رسول الله؛ أيُّ الحِلِّ؟ قال رسول الله عَلَيْةِ: «الحِلُّ كُلُّه»(٤).

قال جابر بن عبد الله رضي : فواقَعْنا النساء، وتطيَّبْنا بالطِّيب، ولَبِسْنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال (٥)، فقام سُراقة بن مالك بن جُعْشُم (٦) وهو في أسفل المروة، فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم

<sup>(</sup>١) يعني: رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) في رواية الإمام أحمد: فلما كان السابع عند المروة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢١٨) (١٤٧)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٥٦٤) (٣٨٣٢)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢٤٠) (١٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢١٣) (١٣٧).

<sup>(</sup>٦) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٥٠٣/١): جُعْشُم: بضم الجيم والشين المعجمة، هذا قول الجمهور من الطوائف، وحكى الجوهري: ضم الشين وفتحها، =



للأبد؟ فشَبَّك رسول الله ﷺ أصابعه واحدة في الأخرى، وقال: «دخلت العمرةُ في الحج» \_ مرَّتين \_ «لا، بل لأبد الأبد»(١).

وفي لفظ آخر في «صحيح مسلم» عن ابن عباس رضيه قال رسول الله عليه: «فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة»(٢).

وحَلَّ نساء النبي عَلَيْهُ، إلا عائشة عَلَّهُ، فإنها لم تَحِلَّ من أجل تَعذُّر الحِلِّ عليها بحيضتها؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن عائشة عَلَيْهَا، قالت: فَحلَّ مَن لم يكن ساق الهَدي ونساؤه لم يَسُقْنَ فأحلَلْنَ، قالت: فَحِثْتُ، فلم أطُفْ بالبيت (٣).

## سبب ترَدُّد الصحابة في التحلل

روى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عباس رضي الله عن الله عن الله عن أنه العمرة في أشهر الحج من أفجَر الفجور في الأرض! (٥).

قال الإمام الترمذي في «جامعه»: ومعنى هذا الحديث: أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رَخَّصَ

<sup>=</sup> وسُراقة: من مشهوري الصحابة، أسلم عند النبي ﷺ بالجِعْرَانة حين انصرف من حُنين والطائف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (۲٥٠٥) (٢٥٠٦)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢١٨) (١٤٤٧)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٥٦١)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣) (١٢١) (١٢٨).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٢١٣/٤): يَرون، بفتح أوله، أي: يعتقدون، والمراد أهل الجاهلية.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٥٦٤)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٥٦٤) (١٢٤٠).



النبي ﷺ في ذلك، فقال: «دخلت العمرةُ في الحج إلى يوم القيامة»؛ يعني: لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، لا ينبغي للرجل أن يُهِلَّ بالحج إلا في أشهر الحج(١).

#### إقامة النبي على بمكة



ثم سار رسول الله على بعد فراغه من طوافه بين الصفا والمروة \_ وأمره بفسخ العمرة عن الحج لمن لم يَسُقِ الهَدي \_ والناس معه حتى نزل بالأبطح شرقيَّ مكة، فأقام هناك بقية يوم الأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، حتى صلى الصبح من يوم الخميس، كل ذلك يُصلي بأصحابه هنالك، ولم يعد إلى الكعبة من تلك الأيام كلها؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس على قال: قدم النبي على مكة، فطاف وسعى بين الصفا والمروة، ولم يَقرَبِ الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة (٢).

قال الحافظ في «الفتح»: فلعل رسول الله على ترك الطواف تطوعًا خشية أن يظن أحد أنه واجب، وكان يُحب التخفيف على أمته، واجتزأ عن ذلك بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت، ونُقِلَ عن مالك أن الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة، وهو المعتَمَد (٣).

# خروج النبي ﷺ وأصحابه إلى منّى



فلما كان ضحى يوم الخميس الثامن من ذي الحجة من السنة العاشرة

<sup>(</sup>١) انظر: جامع الإمام الترمذي (٢/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٦٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري (٤/ ٢٩٠).

للهجرة \_ وهو يوم التروية (١) \_ توجه رسول الله على بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج مَن كان أحلَّ منهم، فلما وصل إلى منى نزل بها، وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرًا، وبات بمنى تلك الليلة (٢)، وكانت ليلة الجمعة، وصلى بها الصبح من يوم الجمعة، ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله على قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلُّوا بالحج، وركب رسول الله على فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس (٣).

وروى الإمام الترمذي وأبو داود بسند صحيح، عن ابن عباس رها، قال: صلى رسول الله على الظهر يوم التروية والفَجر يوم عرفة بمنّى (٤).

#### خروج النبى على وأصحابه إلى عرفات



فلما طلعت الشمس من يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة، سار رسول الله ﷺ إلى عرفة، والناس معه منهم الملّبي، ومنهم المكّبر، وهو يسمع ذلك ولا يُنكر على هؤلاء ولا على هؤلاء؛ فقد روى الشيخان في

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (۳/ ۲۳۰): يوم التروية، بفتح التاء، وإسكان الراء: هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سُمي يومَ التروية؛ لأنهم كانوا يَرْتَوون فيه الماء، ويحملونه معهم في ذهابهم من مكة إلى عرفات، يُقال: رويتُ القوم أرويهم: أي: استقيتُ لهم.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٤٧/٨): وهذا المَبِيتُ سُنَّة ليس بركن ولا واجب، فلو تركه فلا دَمَ عليه بالإجماع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢١٨) (١٤٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في سُننه، رقم الحديث (١٩١١)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (٨٩٥).



"صحيحيهما" عن محمد بن أبي بكر الثقفي، قال: سألت أنسًا رضي النبي المنتجة عاديان من مِنَى إلى عرفات \_ عن التلبية: كيف كنتم تصنعون مع النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي الملبي لا يُنكر عليه، ويُكبِّر المكبِّر فلا يُنكر عليه (١).

وفي لفظ آخر في «مسند الإمام أحمد» بسند صحيح عن أنس رهيه، قال: كنا مع رسول الله غداة عرفة، منا المكبِّر، ومنا المُهِلُّ، لا يُعاب على المكبِّر تكبيرُه، ولا على المُهِلِّ إهلاله (٢).

وقد كان رسول الله على أمر أن تُضرَبَ له قُبّة بِنَمِرة (٣)، فوجد القبة قد ضُرِبت له، فنزل بها، حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرُجلَت له، ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عُرنة (٤)، فخطب الناس وهو على راحلته (٥) خطبة عظيمة جامعة، قرر فيها قواعد الإسلام، وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقَرَّر فيها تحريم المحرَّمات التي اتفقت الملل على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض؛ فقد روى الإمام مسلم في سحيحه عن جابر بن عبد الله في الله الله الله على المشعر له بنَمِرة، فسار رسول الله ولا تشكُّ قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام (٢) كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله علي المشعر الحرام (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٩٧٠)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٢٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٤٧/٨): نَمِرَة: هي بفتح النون، وكسر الميم، هذا أصلها، ويجوز فيها ما يجوز في نظيرها، وهو إسكان الميم مع فتح النون وكسرها، وهي موضع بجنب عرفات وليست من عرفات.

<sup>(</sup>٤) عُرَنة: هو بضم العين وفتح الراء، موضع عند الموقف بعرفات. انظر: النهاية (٣٠٢/٣).

<sup>(</sup>٥) وروى الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٠٣٣٥)، وأبو داود في سُننه، رقم الحديث (١٩١٧) بسند صحيح عن خالد بن العَدَّاء بن هوذةَ ﷺ، قال: رأيت رسول الله ﷺ يخطب الناس يوم عرفة على بعير.

<sup>(</sup>٦) المشعر الحرام: هو مُزدَلِفة. انظر: النهاية (٢/ ٢٨٠).



حتى أتى عرفاتٍ، فوجد القبة قد ضُربت له بنَمِرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرُحِلَت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناسَ، فقال: «إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدَمَى موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضَعًا في بني سعد فقتلَتْه هُذَيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربًا أضع ربانا؛ ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله(١)، ولكم عليهن أن لا يُوطِئن فُرُشَكم أحدًا تكرهونه، فإن فعَلْنَ ذلك فاضربوهن ضربًا غير مُبَرِّح، ولهنَّ عليكم رزقُهن وكسوتُهن بالمعروف، وقد تركتُ فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتابَ الله، وأنتم تُسألون عنى، فما أنتم قائلون؟»، قالوا: نشهد أنك قد بلّغت وأدّيتَ ونصَحْتَ، فقال بإصبعه السَّبابة، يرفعها إلى السماء وينكتها (٢) إلى الناس: «اللَّهُمَّ اشهد، اللَّهُمَّ اشهد»، ثلاث مرات<sup>(۳)</sup>.

وروى الإمام أحمد في «مسنده» والترمذي وابن إسحاق في «السِّيرة» واللفظ لابن إسحاق - بسند حسن عن عمرو بن خارجة والله عليه الله عَتَاب بن أسِيد إلى رسول الله عليه في حاجة، ورسول الله عليه واقف بعرفة، فبلَغْتُه، ثم وقفتُ تحت ناقة رسول الله عليه، وإن لُعابَها ليقع على رأسي،

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٥٠/٨): المراد بإباحة الله والكلمة، قوله تعالى: ﴿ فَأَنكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱللِّسَآءِ﴾ [النساء: ٣]، هذا هو الصحيح.

<sup>(</sup>٢) هكذا وقع في صحيح مسلم: ينكتها بالتاء، ووقع في سنن أبي داود، رقم الحديث (١٩٠٥) بلفظ: ويَنْكُبُها بالباء.

قال ابن الأثير في النهاية (٩٨/٥): أي: يُميلها إليهم، يريد بذلك أن يُشهِد الله عليهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢١٨) (١٤٧).



فسمعته وهو يقول: «أيها الناس، إن الله قد أدى إلى كل ذي حق حقّه، وإنه لا تجوز وصيةٌ لوارث، والولدُ للفِراش<sup>(۱)</sup>، وللعاهر<sup>(۲)</sup> الحَجَر<sup>(۳)</sup>، ومَن ادَّعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مَواليه؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يَقبَل الله منه صَرْفًا ولا عدلًا»<sup>(3)</sup>.

# جَمْعُ النبي ﷺ الظُّهر والعصر ووقوفُه بعرفة

قال جابر ولله على الطهر، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يُصلِّ بينهما شيئًا، ثم ركب رسول الله على حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حَبْلُ (٥) المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس، وذهبت الصُّفرة قليلًا حتى غاب القُرص (٢).

وأمر رسول الله على الناس أن يرتفعوا عن بطن عُرَنة، وأنَّ عرفة لا تختص بموقفه ذلك؛ فقد روى الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» بسند صحيح عن ابن عباس على، قال: قال رسول الله على: «عرفة كلها موقف،

<sup>(</sup>۱) **الولد للفراش**: أي: لمالِك الفراش، وهو الزوج والمَولى، والمرأة تُسمَّى فِراشًا؛ لأن الرجل يفترشها. انظر: النهاية (۳/ ۳۸۵).

<sup>(</sup>٢) العاهر: الزاني. انظر: النهاية (٣/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) الحَجَر: أي: الخيبة؛ يعني: أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد، وللزاني الخيبة والحرمان، وذهب قوم إلى أنه كنَّى بالحجر عن الرجم، وليس كذلك؛ لأنه ليس كل زان يُرجَم. انظر: النهاية (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٨٠٨٢)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (٢٦١/٤)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) **الحَبْل**: المستطيل من الرَّمْل، وقيل: الضخم منه. انظر: النهاية (١/٣٢١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢١٨) (١٤٧).

# وارفعوا عن بطن عُرَنَة»<sup>(١)</sup>.

وروى الإمام مسلم في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله على قال: قال رسول الله على: «وقفت ههنا، وعرفة كلها موقف»(٢).

وروى الإمام الترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن يزيد بن شيبان، قال: أتانا ابن مِرْبَع الأنصاري<sup>(٣)</sup> ونحن وقوف بالموقف ـ مكانًا يُباعده عمرو ـ فقال: إني رسولُ رسولِ الله ﷺ إليكم، يقول: «كونوا على مشاعركم<sup>(٤)</sup>؛ فإنكم على إرث من إرث إبراهيم» (٥).

وكان رسول الله على مشتغلًا في عرفة بالدعاء، وكان في دعائه رافعًا يديه؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن أسامة بن زيد على، قال: كنتُ رديف رسول الله على بعرفات، فرفع يديه يدعو، فمالت به ناقته، فسقط خِطامها(٢)، فتناول الخطام بإحدى يديه، وهو رافع يده الأخرى(٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم الحديث (١١٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢١٨) (١٤٩).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في جامع الأصول (١/ ٤١٢)، قسم التراجم: هو زيد بن مِرْبَع الأنصاري ولله المن عنه يزيد بن شيبان، عِداده في أهل الحجاز، حديثه في الوقوف بعرفة، ومِرْبَع: بكسر الميم، وسكون الراء، وفتح الباء الموحدة، وبالعين المهملة.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير في جامع الأصول (٣/ ٢٣٦): مشاعركم: جمع مَشْعَر، وهو المعْلَم، والمراد به: معالم الحج.

<sup>(</sup>٥) **إرث إبراهيم**: يريد به ميراثَهم مِلَّتَه. انظر: النهاية (٨٩٨). وابن ماجه في سُننه، رقم والحديث (٨٩٨)، وابن ماجه في سُننه، رقم الحديث (٣٠١١).

<sup>(</sup>٦) الخِطام، بكسر الخاء: هو الحبل الذي يُقاد به البعير. انظر: النهاية (٢/ ٤٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢١٨٢١).



# نزول قوله تعالى: ﴿ أَلْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾

وأنزل الله على رسوله على وهو واقف بعرفة قَولَه تعالى: ﴿ الْيَوْمُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وَيَنَّكُمْ وَيَنْكُمْ وَيَنَّكُمْ وَيَنَّكُمْ وَيَنَّكُمْ وَيَنَّكُمْ وَيَنَكُمْ وَيَنَّكُمْ وَلَمْ وَيَنْكُمْ وَلَمْكَانَ الذي نزلت في وكرضِيتُ في الله وعلى الله وعلى الله وعلى وهو قائم بعرفة يوم جمعة (١٠).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (١/ ١٤٥): هذا الرجل هو كعب الأحبار.

وفي رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٤٤٠٧): أن أُناسًا من اليهود.

قال الحافظ في الفتح (١/ ١٤٥): يُحمَل على أنهم كانوا حين سؤال كعب عن ذلك جماعة، وتكلم كعب على لسانهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٥) (٤٤٠٧)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣٠١٧).



دِينًا ﴾؛ أي: فارضَوه أنتم لأنفسكم؛ فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه، وبعث به أفضل الرسل الكرام، وأنزل به أشرف كتبه (١).

#### إفاضة النبي على من عرفة إلى مزدلفة



فلما غربت الشمس واستحكم غروبها، بحيث ذهبت الصُّفرة، أفاض رسول الله على من عرفة إلى مزدلفة، وهو يُلبي في مسيره، وقد أردف أسامة بن زيد على خلفه، وأفاض رسول الله على بالسَّكينة (٢)، وجعل رسول الله على يسير العَنَقَ (٣)، فإذا وجد فَجْوَة (٤) سار النَّصَّ (٥)، وهو فوق العَنق، وكلما أتى حَبُلًا (٢) من الحِبَال أرخى لناقته زِمامَها قليلًا حتى تصعد، فلما كان في الطريق عند الشِّعب (٧) نزل عليه الصلاة والسلام، فبال وتوضأ وضُوءًا خفيفًا (٨)، فقال له أسامة هليه: الصلاة يا رسول الله، فقال رسول الله عليه: «الصلاة أمامك».

وروى الشيخان في «صحيحيهما» \_ واللفظ للبخاري \_ عن ابن عباس رفيها، قال: إن أسامة رفيها، كان رِدْفَ النبي رفيها من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى مِنْى، فكلاهما قال: لم يزل النبي رفيها يُللِم مِنْى،

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (٣/٤/٣).

<sup>(</sup>٢) السكينة: أي: الوقار والتأنى في الحركة والسير. انظر: النهاية (٣٤٦/٢).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٤/ ٣٣٠): **العَنَق**، بفتح العين والنون، هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع.

<sup>(</sup>٤) **الفجوة**: المتسع. انظر: النهاية (٣/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٥) النَّصُّ: نوع من السير سريع. انظر: النهاية (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٦) الحَبْل: القطعة من الرمل ضخمة ممتدة. انظر: النهاية (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٧) الشُّعْب، بكسر الشين: هو ما انفرج بين جبلين. انظر: لسان العرب (١٢٨/٧).

<sup>(</sup>٨) قال الحافظ في الفتح (٤/ ٣٣٤): أي: خَفَّفه بأن توضَّأ مرة مرة.



رمى جمرة العقبة<sup>(١)</sup>.

وروى الإمام مسلم في «صحيحه» عن عبد الله بن مسعود رضيه قال: ونحن بجَمْع سمعتُ الذي أُنزِلَت عليه سورة البقرة (٢) يقول في هذا المقام: «لبيك اللَّهُمَّ لبيك» (٣).

وروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن جابر بن عبد الله على قال: فلم يزل واقفًا واقفًا حتى غربت الشمس، وذهبت الصُّفرة قليلًا حتى غاب القُرْصُ، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله على وقد شَنقَ (١) للقصواء الزمام، حتى إن رأسَها ليُصيبُ مَورِكَ رَحْلِه، ويقول بيده اليُمنى: «أيها الناس، السكينة السكينة السكينة»، كلما أتى حَبْلًا من الحبال أرخى لها قليلًا حتى تصعد، حتى أتى مزدلفة (٧).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود في «سُننه» بسند صحيح، عن ابن عباس رها قال: أفاض رسول الله عليه من عرفة وعليه السكينة، ورديفه أسامة رها فقال: «أيها الناس، عليكم بالسكينة؛ فإن البر (٨) ليس

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٥٤٣) (١٥٤٤)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٨٤١).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٢٦/٩): وإنما خص البقرة؛ لأن معظم أحكام المناسك فيها، فكأنه قال: هذا مقام مَن أُنزِلت عليه المناسك، وأُخِذ عنه الشرع، وبَيَّن الأحكام؛ فاعتَمِدوه، وأراد بذلك الرد على مَن يقول بقطع التلبية من الوقوف بعرفات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) يعني: رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٦) يُقال: شَنَقتُ البعيرَ أَشنقُه شَنْقًا: إذا كفَفْتَه بزمامِه وأنت راكبُه. انظر: النهاية (٢/٤٥٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢١٨) (١٤٧).

<sup>(</sup>٨) قال الحافظ في الفتح (٣٣٦/٤): **البر**، بكسر الباء: اسم لكل ما يُتقرَّب به إلى الله من العمل.

### بإيجاف<sup>(١)</sup> الخيل والإبل<sup>(٢)</sup>.

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أسامة بن زيد رَفِقُ قال: رَدِفْتُ رسولَ الله عَلَيْ الشَّعبِ الأيسر الذي دون السولَ الله عَلَيْ الشَّعبِ الأيسر الذي دون المزدلفة، أناخ<sup>(3)</sup> فبال، ثم جاء فصببتُ عليه الوَضُوءَ<sup>(6)</sup> فتوضأ وضوءًا خفيفًا، فقلت: الصلاة يا رسول الله، قال: «الصلاة أمامك»<sup>(7)</sup>.

فلما وصل رسول الله ﷺ إلى مزدلفة \_ وهي المشعر الحرام \_ توضأ فأسبغ الوضوء، وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا، ثم اضطجع رسول الله ﷺ حتى طلع الفجر؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله ﷺ، قال: فصلى بها (٧) المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يُسَبِّح بينهما شيئًا شماً ، ثم اضطجع

<sup>(</sup>١) الإيجاف: سرعة السير. انظر: النهاية (١٣٧/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٤٢٧)، وأبو داود في سُننه، رقم الحديث (١٩٢٠)، وأخرجه بنحوه: البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٦٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٦٦٦)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣) (١٢٨٦) (٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (١٣٩): نزل.

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٢٣/٩): **الوَضوء** هنا، بفتح الواو: وهو الماء الذي يُتوضأ به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٦٦٩)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢٨٠).

<sup>(</sup>٧) يعنى: بمزدلفة.

<sup>(</sup>A) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم ( $\Lambda$ / ١٥٤): معناه: لم يُصَلِّ بينهما نافلةً، =



رسول الله ﷺ حتى طلع الفجر (١).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن أسامة بن زيد رضي قال: فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء، ثم أُقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كلُّ إنسان بعيرَه في منزله، ثم أُقيمت العشاء فصلًاها، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا (٢).

# وقوف النبي ﷺ بالمشعر الحرام (٥)، ثم دَفَّعُه إلى منَّى ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

فلما طلع الفجر قام رسول الله عليه فصلى بالناس الصبح في أول وقتها بأذان وإقامة، وذلك يوم النحر، وهو يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر، وهو

والنافلة تُسمى سُبحةً؛ الشتمالها على التسبيح.

<sup>\*</sup> وقال ابن الأثير في النهاية (٢٩٩/٢): يُقال لصلاة النافلة: سُبْحَة، والسُّبْحَة من التسبيح؛ لأن التسبيح، وإنما خُصَّت النافلة بالسُّبْحَة وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح؛ لأن التسبيحات في الفرائض نوافل، فقيل لصلاة النافلة: سُبْحَة؛ لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢١٨) (١٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٦٧٢)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢) (٢٧٦) (١٢٨٥).

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٩٥): يُقال للمزدلفة: جَمْعٌ، بفتح الجيم، وإسكان الميم، سميت به؛ لاجتماع الناس بها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٦٧٣).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٣٤٢/٤): المَشعَر، بفتح الميم والعين، سُمي مَشعرًا؛ لأنه مَعلَم للعبادة، والحرامَ؛ لأنه من الحَرَم أو لحُرمتِه.

يوم الأذان ببراءة الله ورسوله من كل مشرك، وكان يومَ السبت؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله والله عن على الفجر حين تبيّن له الصبح، بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء، حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه وكبّره وهَلّله ووحّده، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًّا، فدفع قبل أن تطلُعَ الشمس (٢).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» والترمذي في «جامعه» بسند صحيح عن ابن عباس رفي الله النبي الله أفاض (٣) من مزدلفة قبل طلوع الشمس (٤).

وأخبر رسول الله على الناس أن المزدلفة كلها موقف؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن جابر بن عبد الله على قال: قال رسول الله على: «وقفتُ هاهنا، والمزدلفة كلها موقف»(٥).

# جَمْعُ النبي ﷺ الجمار

أمر رسول الله ﷺ الفضل بن عباس ﷺ غداة يوم النحر أن يلتقط له حصى الجَدْفِ<sup>(۱)</sup>؛ فقد روى ابن ماجه في «سُننه» بسند صحيح عن ابن عباس ﷺ، قال: قال لي (۷)

<sup>(</sup>١) يعني: رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢١٨) (١٤٧).

 <sup>(</sup>٣) الإفاضة: الزحف والدفع في السَّير بكثرة. انظر: النهاية (٣/٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٠٥١)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (٩١٠)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤٤٤).

<sup>(</sup>٦) الخَذْف: الصِّغار. انظر: النهاية (١/٣٤٣).

<sup>(</sup>٧) قلت: كونُ ابن عباس رضي صاحِبَ هذه القصة يحتاج مزيد تأمل؛ لأن رسول الله رسي الله عليه قدَّمه =



رسول الله ﷺ غداة العَقَبة وهو على ناقته: «الْقُطْ لي حَصَّى»، فلقطتُ له سبع حصَيات، هُنَّ حصى الخَذْفِ، فجعل ينفُضُهنَّ في كفه، ويقول: «أمثالَ هؤلاء فارمُوا»، ثم قال: «أيها الناس، إياكم والغُلُوَّ في الدين؛ فإنما أهلك مَن كان قبلكم الغُلُوُّ في الدين» (١).

# رَمْيُ النبي ﷺ جمرة العقبة يوم النحر



وروى الإمام مسلم في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله رهيه، قال: رمى رسول الله رهي الجمرة يوم النحر ضُحًى (٣).

وروى الإمام مسلم في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله رضحيحه وأيت النبي رضحيحه على راحلته يوم النحر، ويقول: «لتأخُذوا مناسِكَكم؛ فإني لا أدري لعلى لا أحجُّ بعد حَجَّتي هذه»(٤).

<sup>=</sup> مع ضَعَفة أهله؛ ولذلك وقع في رواية الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٣٢٤٨) قال يحيى القطان: لا يَدري عوف: عبد الله، أو الفضل؟

وأخرجه الطبراني، كما في التلخيص الحبير، عن ابن عباس، قال: حدثني الفضل بن عباس، قال: قال لي رسول الله على وساق الحديث، وصَوَّب الحافظ في التلخيص الحبير (١٦٣٠/٤) هذه الرواية، فقال: هي الصواب؛ فإن الفضل هو الذي كان مع النبي على حينئذ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في سُننه، رقم الحديث (٣٠٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢١٨) (١٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢٩) (٣١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مسلم، رقم الحديث (١٢٩٧).



وروى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أم الحُصَين الله على قالت: حججتُ مع رسول الله على حجّة الوداع، فرأيتُه حين رمى جمرة العقبة وانصرف، وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبَه على رأس رسول الله على من الشمس، قالت: فقال رسول الله على قولا كثيرًا، ثم سمعته يقول: «إن أُمِّرَ عليكم عبدٌ مُجدَّعُ أسود، يقودكم بكتاب الله تعالى؛ فاسمعوا له وأطيعوا»(١).

# انصراف النبي ﷺ إلى المَنحَر بمِنَّى



ثم انصرف رسول الله على إلى المنحر بمنًى، فنحر بُدْنَهُ بيده الشريفة؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله على، قال: ثم انصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا وستين (٢) بيده، ثم أعطى عليًا على في فنحر ما غَبَرَ (٣)، وأشركه في هَدْيِه، ثم أمر من كل بَدَنَة ببَضْعة (٤)، فَجُعِلَت في قِدرٍ فَطُبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مَرَقِها (٥).

وكانت تُقرَّب لرسول الله ﷺ البُدْنُ أرسالًا؛ فقد روى الإمام أحمد في

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢٩٨) (٣١١).

<sup>(</sup>٣) ما غَبَرَ: أي: ما بَقِيَ. انظر: النهاية (٣/٤٠٣).

وبقي منها سبع وثلاثون بَدَنة؛ لأن مجموع هَدي رسول الله على وما جاء به على الله مائة بَدُنة، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢١٨) (١٢١٨) عن جابر بن عبد الله على قال: كان جماعة الهَدي الذي قدم به على الله مائة.

<sup>(</sup>٤) البَضْعة: القطعة من اللحم، وهي بفتح الباء، وقد تُكسر. انظر: النهاية (١٣٣/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢١٨) (١٤٧).



«مسنده» وأبو داود في «سُننه» بسند صحيح عن عبد الله بن قُرْط رَفِيهُ، قال: قُرِّب لرسول الله ﷺ بَدَنَاتٌ خمسٌ أو سِتٌّ، فطَفِقْنَ (١) يَزدَلِفْنَ (٢) إليه بأيتهِنَّ يبدأُ (٣)!

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن علي بن أبي طالب ضَلَيْهُ، قال: أهدى النبي ﷺ مائة بَدَنَةَ، فأمرني بلحومها فقسَمْتُها، ثم أمرني بجِلالها(٤) فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها(٥).

#### خطبة النبي ﷺ يوم النحر



خطب رسول الله ﷺ في هذا اليوم الشريف خطبة عظيمة تواترت بها الأحاديث؛ فمن ذلك:

\* روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس را قال: إن

<sup>(</sup>١) طَفِق: جعل. انظر: النهاية (١١٨/٣).

<sup>(</sup>٢) يزدلفن: أي: يَقرَبن منه. انظر: النهاية (٢/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٩٠٧٥)، وأبو داود في سُننه، رقم الحديث (١٧٦٥).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٤/ ٣٧١): الجِلَال، بكسر الجيم وتخفيف اللام، جمع: جُلِّ، بضم الجيم، وهو ما يُطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٧١٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٧١٧)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٣١٧) (٣٤٨) (١٣١٧).

رسول الله على خطب الناس يوم النحر، فقال: «يا أيها الناس، أي يوم هذا؟» قالوا: يومٌ حرام، فقال: «فأي بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام، فقال: «فأي بلد هذا؟» قالوا: شهر حرام، فقال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا»، فأعادها مِرارًا، ثم رفع رأسه، فقال: «اللَّهُمَّ هل بلغتُ؟ اللَّهُمَّ هل بلغتُ؟».

قال ابن عباس را فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته، فليُبلِّغ الشاهدُ الغائبَ، «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»(١).

\* وروى الشيخان في "صحيحيهما" والإمام أحمد في "مسنده"، عن أبي بَكرةً وليه النبي النبي الله على النبي الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا، منها قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حُرُم، ثلاث متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مُضَرَ (٢) الذي بين جُمادى وشعبان"، ثم قال: «ألا أي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سَيُسميه بغير اسمه، قال: «أليس يوم النحر؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سَيُسميه بغير اسمه، فقال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سَيُسميه بغير اسمه، فقال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سَيُسميه بغير اسمه، فقال: «أليست البلدة؟» قلنا: بلى، قال: «فإن دماءكم سَيُسميه بغير اسمه، فقال: وأحسبه قال: - وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم وأموالكم - قال: وأحسبه قال: - وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، وستلْقُون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا لا ترجِعوا بعدي ضُلَّلًا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغتُ؟ ألا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٧٣٩).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٢٢١/٩): أضافه إليهم؛ لأنهم كانوا متمسكين بتعظيمه، بخلاف غيرهم.



ليُبلِّغ الشاهد الغائب منكم، فلعل مَن يُبَلَّغُه يكون أوعى له من بعض مَن يسمعُه(1).

# حَلْقُ النبي ﷺ رأسه الشريف

فلما فرغ رسول الله على من نحر هديه وخطبته يوم النحر، دعا الحلاق، فحلق رأسه الشريف، حَلَقه مَعْمَرُ بن عبد الله العدوي في الها.

وروى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك رضي الله على الله على

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (۱۷٤۱) (۲۰۳۸)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (۱۲۷۹) (۲۹)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (۲۰۳۸۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٢٦/٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٣٠٥) (٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (١/٣٦٧): كان ذلك في حجة الوداع.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٧١).

تقع شعرة إلا في يد رجل<sup>(١)</sup>.

وروى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه: أنه شهد النبي على عند المنحر، هو ورجل من الأنصار، فقسم رسول الله على ضحايا، فلم يُصِبْه ولا صاحِبَه شيءٌ، فحلق رأسه في ثوبه، فأعطاه، وقسم منه على رجال، وَقَلَمَ أظفاره، فأعطاه صاحبه (٢).

# لُبسُ النبي ﷺ ثيابه وتَطيُّبُه

ثم لبس رسول الله ﷺ ثيابه، وتطيَّب بعدما رمى جمرة العقبة ونحر

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٦٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) قال السندي في شرحه للمسند (٨/ ٨٢): نَحَرَ: أي: بمنَّى في حجة الوداع.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٤/٣٩٧): لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد، ولا على اسم أحد ممن سأل في هذه القصة، وسأُبين أنهم كانوا جماعة، لكن في حديث أسامة بن شريك عند الطحاوي وغيره: كان الأعراب يسألونه، وكأن هذا هو السبب في عدم ضبط أسمائهم.

<sup>(</sup>٥) قال السندي في شرحه للمسند (٨ / ٨٢): قوله ﷺ: **الا حرج»،** يدل على عدم وجوب الترتيب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٤٤٩٨).



هَدْيَه، وقبل أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» والترمذي \_ واللفظ للترمذي \_ عن عائشة والترمذي واللفظ للترمذي رسول الله عليه قبل أن يُحرِمَ، ويومَ النَّحْرِ قبل أن يطوف بالبيت، بطيبٍ فيه مِسكُ(۱).

قال الإمام الترمذي في «جامعه»: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم؛ يَرون أن المُحرِمَ إذا رمى جَمرة العقبة يوم النحر، وذبح، وحَلَقَ أو قَصَّرَ؛ فقد حَلَّ له كل شيء حَرُم عليه، إلا النساء، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق(٢).

#### طوافه ﷺ الإفاضة وإقامته بمنّى



ثم طاف رسول الله على طواف الإفاضة على ناقته؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن جابر رضي قال: ثم ركب رسول الله على فأفاض إلى البيت (٣)، فصلى بمكة الظهر (٤).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عباس رفيها، قال: طاف النبي رفيها في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمِحْجَنِه (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٥٣٩)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٥٣٩). والترمذي في جامعه، رقم الحديث (٩٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع الإمام الترمذي (٢/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٨/١٥٧): هذا الطواف هو طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢١٨) (١٤٧).

<sup>(</sup>٥) المحْجَن: عصا مُعَقَّفة الرأس. انظر: النهاية (١/ ٣٣٥). والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٦٠٧)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢٧٢).

وروى الإمام مسلم في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله على، قال: طاف رسول الله على بالبيت في حجة الوداع على راحلته، يستلم الحَجَر بمِحْجَنِه (۱)؛ لأن يراه الناس، وليُشرف ولِيسألوه؛ فإن الناس غَشُوه (۲).

ثم صلى رسول الله على الظهر بمكة، ورجع من يومه إلى منًى، وفي رواية أخرى أنه صلى الظهر بمنى؛ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن ابن عمر الله على أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنًى (٣).

قال الإمام النووي: والجمع بينهما أنه ﷺ طاف للإفاضة قبل الزوال، ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها، ثم رجع إلى منّى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك، فيكون متنفّلًا بالظهر الثانية التي بمنّى (٤).

وكان رسول الله على يأتي الجِمار في أيام التشريق الثلاثة بعد زوال الشمس، ماشيًا، فيرمي كل جمرة بسبع حصيات؛ فقد روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في «سُننه» بسند حسن عن عائشة والله على وأبو داود في أسننه بسند حسن عن عائشة والله يكل ومنى الجمرة إذا رسول الله على إلى مِنى (٥)، فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات يُكبِّرُ مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية، فيُطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها (٢).

<sup>(</sup>١) زاد الإمام مسلم في رواية أخرى، رقم الحديث (١٢٧٥) عن أبي الطفيل رَفِيَّةُ: ويُقَبِّل المحْجَن.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٩/١٧): غَشُوه: أي: ازدحموا عليه. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٨/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٥) وذلك بعد إفاضته ﷺ يوم النحر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٤٥٩٢)، وأبو داود في سُننه، رقم الحديث (١٩٧٣).



وروى الإمام مسلم في «صحيحه» والإمام أحمد في «مسنده» ـ واللفظ الأحمد ـ عن جابر في الله عند زوال الشمس (۱). فضعى، ورماها بعد ذلك عند زوال الشمس (۱).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن ابن عباس رهيها، قال: رمى رسول الله ﷺ الجمار (٢٠) حين زالت الشمس (٣٠).

وروى الإمام البخاري في "صحيحه" عن ابن عمر والله كان يرمي الجمرة الدنيا<sup>(3)</sup> بسبع حصيات يُكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يُسْهِل (٥) فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلًا، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشِّمال، فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلًا ويدعو، ويرفع يديه ويقوم طويلًا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول: هكذا رأيتُ النبي على فعله (٢).

# نزول النبي ﷺ المُحَسَّب (٧) وطوافُه الوداعَ

ثم نھ

ثم نهض رسول الله ﷺ من منَّى في آخر يوم من أيام التشريق، فأفاض

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (۱۲۹۹) (۳۱٤)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (۱٤٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) قال السندي في شرحه للمسند (٣/ ١٣٣): أي: في غير يوم النحر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٦٣٥).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٤١٣/٤): الدنيا، بضم الدال وبكسرها؛ أي: القريبة إلى جهة مسجد الخَيف، وهي أول الجمرات التي تُرمى من ثاني يوم النحر.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٤١٣/٤): يُسْهِل، بضم أوله، وسكون المهملة؛ أي: يقصد السَّهلَ من الأرض، وهو المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٧٥١).

<sup>(</sup>٧) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ٥٠٠): المُحَصَّب: بفتح الحاء والصاد.

وكان أبو رافع على ثَقَل (٣) النبي على فضرب قبة، فنزل بها رسول الله على فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبي رافع على الإمام مسلم في المرني رسول الله على أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكني جئت فضربت فيه قبة، فجاء فنزل (٤).

فأقام رسول الله على بالمُحَصَّب بقية يومه ذلك وليلتَه، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رَقدة هناك؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أنس في أن قال: إن النبي على صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رَقدة بالمُحَصَّب، ثم ركب إلى البيت فطاف به (٥٠).

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» والإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود \_ واللفظ لأحمد \_ عن ابن عمر رضي الله على صلى

<sup>=</sup> وقال ابن الأثير في النهاية (١/ ٣٧٩): المُحَصَّب: هو الشِّعب الذي مخرجه إلى الأبطح بين مكة ومنى.

<sup>(</sup>۱) **الخَيْف**، بفتح الخاء وسكون الياء: هو ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل، ومسجد منى يُسمى مسجد الخَيْف؛ لأنه في سفح الجبل. انظر: النهاية (۸۸/۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٧٦٥)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٣٦٥). الحديث (٢٠٠٨).

<sup>(</sup>٣) الثَّقَل، بفتح الثاء والقاف: متاع المسافر. انظر: النهاية (٢١١/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٣١٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٧٥٦).



الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالـمُحَصَّب (١)، ثم هجع (٢) هَجعةً، ثم دخل فطاف بالبيت (٣).

وروى الإمام البخاري في "صحيحه" عن عائشة والت: نفرنا من منى فنزلنا المُحَصَّب، فدعا<sup>(٤)</sup> عبدَ الرحمٰن<sup>(٥)</sup>، فقال: «اخرُجْ بأختك فلتُهِلَّ بغُمرة، ثم افْرُغا من طوافكما، أنتَظِرُكما هاهنا"، قالت: فأتينا في جوف الليل، فقال رسول الله وهنا: «فرغتُما؟» قلت: نعم، فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس ومَن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج متوجهًا إلى المدينة (٢).

<sup>(</sup>١) في رواية أبي داود، ورواية أخرى في المسند: بالبَطحاء.

<sup>(</sup>٢) الهَجع والهَجْعة والهَجِيع: طائفة من الليل، والهُجوع: النوم ليلًا. انظر: النهاية (٥/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٧٦٨)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٠١٣). وأبو داود في سُننه، رقم الحديث (٢٠١٣).

<sup>(</sup>٤) يعني: رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٥) هو: ابن أبي بكر الصديق، أخو عائشة، رها.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٧٨٨).

<sup>(</sup>٧) في رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (١٦٣٨): حَجَّنًا.

<sup>(</sup>٨) قال الحافظ في الفتح (٤٤٤/٤): التَّنْعيم، بفتح المثناة، وسكون النون، وكسر المهملة: مكان معروف خارج مكة، وهو على أربعة أميال من مكة.

<sup>(</sup>٩) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١١٤/٨): معناه: أنها أرادت أن يكون لها عمرة منفردة عن الحج كما حصل لسائر أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة الذين فسَخوا الحج إلى العمرة وأتموا العمرة وتحللوا منها قبل يوم التروية، ثم أحرموا بالحج من مكة يوم التروية، فحصل لهم عمرة منفردة وحجة منفردة، وأما عائشة المنها فإنما حصل لها عمرة مندرجة في حجة بالقِران، فقال لها رسول الله على يوم النفر: «يسَعُك طوافُك =



بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلُّوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من مِنْى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا(١).

# الرخصة للحائض في ترك طواف الوداع



قال الإمام الترمذي في «جامعه»: والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أن المرأة إذا طافت طواف الزيارة (٣)، ثم حاضت؛ فإنها تنفِرُ، وليس عليها شيء، وهو قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (٤).

# رجوعُ النبي عِلِي المدينة واستصحابُه ماء زمزم كي الله المدينة واستصحابُه ماء زمزم



ثم خرج رسول الله ﷺ من أسفل مكة؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن عائشة ﴿ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

<sup>=</sup> لحجك وعمرتك»؛ أي: وقد تمَّا وحُسِبا لكِ جميعًا، فأبت وأرادت عمرة منفردة كما حصل لباقي الناس، فلما اعتمرت عمرة منفردة قال لها النبي ﷺ: «هذه مكان عمرتك»؛ أي: التي كنت تريدين حصولها منفردة غير مندرجة فمَنعكِ الحيضُ من ذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٣٩٥)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١١١) (١٢١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٧٥٧) (٤٤٠١)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٣٢٨) (١٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) ويُسمى طوافَ الإفاضة، وطواف الصَّدَر. (٤) انظر: جامع الإمام الترمذي (٢/ ٤٤).



أعلاها وخرج من أسفلها(١).

وقال ابن سيد الناس: فكانت مدة إقامته عليه الصلاة والسلام بمكة منذ دخلها إلى أن خرج منها إلى مِنًى إلى عرفة إلى مزدلفة إلى مِنًى إلى المُحَصَّب إلى أن وَجَّه راجعًا: عشرة أيام (٢).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عمر الله على الله وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن ابن عمر الله على كل شَرَفِ (٤) رسول الله على كان إذا قفل (٣) من غزو أو حَجِّ أو عمرةٍ يُكبِّرُ على كل شَريك له، له من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون (٥) تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده (٢).

وروى الإمام الترمذي في «جامعه» والحاكم في «مستدركه» بسند حسن عن عائشة على الله الله على عن عن عن عائشة على الله الله على الله عل

# بَغَثُ جيش أسامة رضي إلى أُبِّنَى (^)



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (۱۵۷۷)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (۱۲۵۸) (۲۲۶).

 <sup>(</sup>۲) انظر: عيون الأثر (۲/ ۳٦۸).
 (۳) قفل: رجع. انظر: النهاية (٤/ ٨٢).

<sup>(</sup>٤) الشَّرَف: العلو. انظر: النهاية (٢/٤١٤).

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ٩٥): آيبون: أي: راجعون.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٧٩٧)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٣٤٤).

<sup>(</sup>۷) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، رقم الحديث (٩٨٤)، والحاكم في مستدركه، رقم الحديث (١٨٠٣).

<sup>(</sup>٨) قال الإمام السُّهيلي في الروض الأنف (٤/ ٣٨٥): أُبْنَى: هي القرية التي عند مؤتة حيث قُتِلَ أبوه زيد؛ ولذلك أمَّرهُ على حداثة سنه ليُدرِكَ ثأرَه.



زيد على الله الذي تُوفي فيه (١).

وقال ابن هشام: هو آخر بَعْثٍ بعثه رسول الله ﷺ (٢).

نَدَب (٣) رسول الله على الصحابة المنزو الشام، وذلك في يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة للهجرة (٤)، وأمَّرَ على هذا البعث أسامة بن زيد الله وكان عمره الله عمرة شاب قال: بعث رسول الله على بعثًا، وأمَّرَ عليهم أسامة بن زيد الله بن عمر الله الله على ا

قال ابن إسحاق: ثم قَفَلَ رسول الله ﷺ فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة، والمحرم، وصفر، وضرب على الناس بعثًا إلى الشام، وأُمَّرَ عليهم أسامة بن مولاه زيد را المراه أن يُوطِئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين، فتجهّز الناس، وأوعب (٧) مع أسامة بن زيد اللها المهاجرون الأولون (٨).

وقد تكلم الناس في إمرة أسامة بن زيد رضي بسبب حَداثة سنه، فلما بلغ ذلك رسولَ الله عليه قام في الناس خطيبًا كما سيأتي.

قال الحافظ ابن كثير: والصِّدِّيق رَهِ يُصلي بالناس بنصه عَلَيْ عليه، واستثنائه له من جيش أسامة الذي كان قد جهَّزه رسول الله عَلَيْ إلى الشام

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح البخاري (۸/ ٥٠١). (۲) انظر: سيرة ابن هشام (٢٩٨/٤).

<sup>(</sup>٣) يُقال: نَدَبْتُه فانتَدَب: أي: بعَثْتُه ودعوتُه فأجاب. انظر: النهاية (٥/ ٢٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد (٢/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٧٣٠)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٤٢٦).

<sup>(</sup>٦) أي: رجع من حجة الوداع.

<sup>(</sup>٧) أوعب: أي: لم يتخلف منهم أحد عنه. انظر: النهاية (٥/ ١٧٩).

<sup>(</sup>۸) انظر: سیرة ابن هشام (۶/۲۲۲) (۲۹۸/۶).



لغزو الروم<sup>(١)</sup>.

مضى أسامة رضي النبى عليه وعسكر بالجُرْف (٢)، ولكنه لم يمض إلى الشام بسبب ابتداء مرض النبى عليه.

قال ابن إسحاق: فبينا الناس على ذلك (٣) ابتُدئ رسول الله ﷺ بشَكُوه الذي قبضه الله فيه، إلى ما أراد به من كرامته ورحمته (٤).

وقال الإمام الذهبي: أسامة بن زيد رضي استعمله النبي على على جيش لغزو الشام، وفي الجيش عُمَر رضي والكِبار، فلم يَسِرْ حتى تُوفي رسول الله على أُبْنَى من ناحية البلقاء(٦).



<sup>(</sup>١) انظر: الفصول في سيرة الرسول، (ص٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) الجُرْف، بضم الجيم: موضع قريب من المدينة. انظر: النهاية (١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) أي: من التجَهُّز والاستعداد للخروج في بعث أسامة ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>٤) انظر: سيرة ابن هشام (٤/ ٢٩٩). (٥) وذلك في خلافته ﷺ.

<sup>(</sup>٦) انظر: سير أعلام النبلاء (٢/٤٩٧).





# ابتداء مرض النبي ﷺ

### تاریخ ابتداء شکوی رسول الله ﷺ

قال ابن إسحاق: ابتدئ رسول الله ﷺ بشَكْوِه الذي قبضه الله فيه، إلى ما أراد به من كرامته ورحمته، في ليال بقين من صفر، أو في شهر ربيع الأول<sup>(۲)</sup>.

وقال الحافظ في «الفتح»: اختُلِفَ في مدة مرضه ﷺ؛ فالأكثر على أنها ثلاثة عشر يومًا (٣).

<sup>(</sup>١) انظر كلام الحافظ ابن كثير في: البداية والنهاية (٥/٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: سيرة ابن هشام (٢٩٩/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري (٨/٤٧٣).



# تمريض النبي رضي في بيت عائشة والله



قالت عائشة رضي : وتتام برسول الله وجعه، وهو يدور على نسائه، حتى استعز به (۳)، وهو في بيت ميمونة، فدعا نساءه، فاستأذنهن في أن يُمرَّض في بيتي، فأذِن له (٤).

<sup>(</sup>١) وارَيْتُ الشَّيءَ: أَخْفَيتُهُ. انظر: لسان العرب (٢٨٣/١٥).

قلت: والمعنى: دفَنْتُكِ.

وفي رواية الإمام أحمد قال رسول الله ﷺ: «ما ضَرَّكِ لو متِّ قبلي، فغسَّلْتُك وكفَّنتُك، ثم صليتُ عليك، ودفَنْتُكِ؟!»،

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٥٩٠٨)، والبيهقي في دلائل النبوة (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) استعَزَّ به: أي: اشتدَّ به المرض. انظر: النهاية (٢٠٦/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك عنها رئيها: ابن إسحاق في السيرة (٢٠٠/٤) وإسناده حسن.

وروى الشيخان في «صحيحيهما» ـ واللفظ لمسلم ـ عن عائشة في الله على الفضل بن يُمرَّضَ في بيتها (٢)، وأذِنَّ له، قالت: فخرج وَيَدٌ له على الفضل بن عباس (٣)، وَيَدٌ له على رجل آخر (١)، وهو يَخُطُّ برجليه في الأرض (٥).

وفي لفظ آخر في «المسند» بسند حسن، قالت عائشة على كان رسول الله على إذا مَرَّ ببابي ممَّا يُلقي الكلمة ينفع الله عَلَى بها، فَمَرَّ ذات يوم، فلم يَقُلُ شيئًا، ثم مَرَّ أيضًا فلم يقل شيئًا \_ مرتين أو ثلاثًا \_ قلتُ: يا جارية، ضعي لي وسادة على الباب، وعَصبتُ رأسي، فَمَرَّ بي، فقال: «يا

<sup>(</sup>١) يعنى: رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١١٧/٤): يعني: بيت عائشة ﴿ اللهُ عَلَيْهَا .

<sup>(</sup>٣) في رواية الإمام البخاري في صحيحه، ورواية أخرى في صحيح مسلم، رقم الحديث (٣) (٤١٨): العباس بن عبد المطلب.

<sup>\*</sup> قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١١٧/٤): وجاء في غير مسلم بين رجلين أحدهما: أسامة بن زيد هذه، وطريق الجمع بين هذا كله: أنهم كانوا يتناولون الأخذ بيده الكريمة على تارة هذا، وتارة ذاك وذاك، ويتنافسون في ذلك، وهؤلاء هم خواص أهل بيته الرجال الكبار، وكان العباس في أكثرهم ملازمة للأخذ بيده الكريمة المباركة في أو أنه أدام الأخذ، وإنما يتناوب الباقون في اليد الأخرى، وأكرموا العباس في باختصاصه بيده، واستمرارًا لما له من السِّنِّ والعمومة وغيرهما؛ ولهذا ذكرته عائشة على مسمَّى وأبهمت الآخر؛ إذ لم يكن أحد الثلاثة الباقين ملازمًا في جميع الطريق، ولا معظمه بخلاف العباس، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) هو: على بن أبي طالب ﴿ اللهُ عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١١٨/٤): قولها: يخطُّ برجليه في الأرض: أي: لا يستطيع أن يرفعهما ويضمهما ويعتمد عليهما.

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٩٨)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٤١٨) (٤١٨).



عائشةُ ما شأنُكِ؟» فقلتُ: أشتكي رأسي، فقال: «أنا وارأساه!»، فذهب، فلم يلبث إلا يسيرًا حتى جيء به محمولًا في كساء، فدخل عليَّ وبعث إلى النساء، فقال: «إني قد اشتكيتُ، وإني لا أستطيع أن أدور بينكن، فائذَنَّ لي فلأكُنْ عند عائشة»(۱).

زاد أبو داود في «سننه»: فأُذِنَّ له.

# شدة الوجع على رسول الله ﷺ

اشتدت

اشتدت الحُمَّى على رسول الله ﷺ، حتى إن حرارتها لتوجد من فوق الثباب!

فقد روى الشيخان في "صحيحيهما" عن عبد الله بن مسعود ولله الله على رسول الله وهو يُوعَكُ (٣) ، فمَسِسْتُه بيدي، فقلتُ: يا رسول الله وعكُ وَعْكًا شديدًا، فقال رسول الله والله و

وروى ابن ماجه والحاكم بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رفيه،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (۲۵۸٤۱)، وأخرجه مختصرًا جدًّا: أبو داود في سُننه، رقم الحديث (۲۱۳۷).

<sup>(</sup>٢) زاد البخاري في رواية أخرى، رقم الحديث (٥٦٤٧): في مرضه.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (١١/ ٢٥٠): **الوَعْك**، بفتح الواو، وسكون العين المهملة: الحُمَّى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٥٦٦٠)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٥٧١).

قال: دخلتُ على النبي ﷺ وهو يُوعَك (١)، فوضعتُ يدي عليه، فوجدتُ حَرَّهُ بين يديّ فوق اللحاف! فقلت: يا رسول الله، ما أشدَّها عليك! فقال رسول الله ﷺ: "إنا كذلك (٢)؛ يُضعَف لنا البلاء ويُضَعَفُ لنا الأجر»، قلت: يا رسول الله: أيُّ الناس أشد بلاءً؟ فقال رسول الله ﷺ: "الأنبياء»، قلت: يا رسول الله، ثم مَن؟ قال رسول الله ﷺ: "ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليُبتلَى بالفقر، حتى ما يجِدُ أحدهم إلا العباءةَ يَجُوبُها (٣)، وإن كان أحدهم ليفرَحُ بالبلاء كما يَفرح أحدكم بالرخاء! (١٤).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن عائشة على الشيخان في «صحيحيهما» عن عائشة على الشيخان في المتعالم الله على الله الله على ا

# قول النبي ﷺ: «هريقوا عليَّ سبع قِرَب»

ثم إن رسول الله ﷺ أمرهم أن يصبُّوا عليه الماء ليعهد إلى الناس؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن عائشة را قالت: إن رسول الله ﷺ لما دخل بيتي واشتدَّ به وجعه، قال: «هريقوا عليَّ من سَبعِ قِرَبِ (٧)

<sup>(</sup>١) في رواية الحاكم: محموم. (٢) **زاد الحاكم**: «مَعْشَرَ الأنبياءِ».

<sup>(</sup>٣) يَجُوبِها: يلبَسُها. انظر: النهاية (١/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه في سُننه، رقم الحديث (٤٠٢٤)، والحاكم في المستدرك، رقم الحديث (١٤٤) وصححه. (١٢٠) (٨٠٤٥)، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم الحديث (١٤٤) وصححه.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٢٤٩/١١): المراد بالوجع: المرض، والعرب تُسمي كل وجع مرضًا.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٥٦٤٦)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٥٧٠).

<sup>(</sup>٧) **القِرَب**: جمع قِرْبة؛ وعاءٌ من جِلد، يستعمل لحفظ الماء واللبن ونحوهما. انظر: المعجم الوسيط (٢/٧٣).

لم تُحْلَلْ أُوكِيَتُهنَ (1)؛ لعلِّي أعهد إلى الناس»، فأجلسناه في مِخضَبِ (٢) لحفصة زوج النبي ﷺ، ثم طَفِقْنا نَصُبُّ عليه من تلك القِرَب، حتى طفق (٣) يُشير إلينا بيده أن قد فعَلْتُنَّ، قالت: ثم خرج إلى الناس، فصلى بهم وخطبهم (٤).

### ذِكُرُ فضل أبى بكر والأنصار وأسامة



ذكر رسول الله على خطبته فضل أبي بكر الصديق الشهاء وأسامة بن زيد وأبيه المنه وفضل الأنصار الشهاء فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي سعيد الخدري الشهاء قال: إن رسول الله على المنبر فقال: «إن عبدًا خَيَّره الله بين أن يُؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فقال: «إن عبدًا خَيَّره الله بين أن يُؤتيه من زهرة الدنيا وأمهاتنا، فعجبنا فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر الشهاء وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فعجبنا له! وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ، يُخبر رسولُ الله على عن عبد خَيَّرهُ الله بين أن يُؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا بابائنا

<sup>(</sup>١) **الوِكاء**، بكسر الواو، هو الخيط الذي يشَدُّ به رأس القربة. انظر: النهاية (١٩٣/٥).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٤٠٢/١): المِخْضَبُ، بكسر الميم، وسكون الخاء المعجمة، وفتح الضاد المعجمة: الإناء الذي يُغسَل فيه الثياب.

<sup>(</sup>٣) طَفِق: جعل. انظر: النهاية (١١٨/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيح، رقم الحديث (١٩٨) (٤٤٤٢).

<sup>(</sup>٥) في رواية أخرى عنه في مسند الإمام أحمد، رقم الحديث (١١٨٦٣) بسند صحيح، قال: خرج علينا رسول الله ﷺ في مرضه الذي مات فيه، وهو عاصب رأسه، فاتبعتُه حتى صَعِد على المنبر.

قال السندي في شرحه للمسند (٧/ ٦٢): قوله ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّلِللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِمُلَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل



وأمهاتنا! فكان رسولُ الله على هو المُخَيَّرَ، وكان أبو بكر هو أعلَمنا به، فقال رسول الله على: "إن مِن أَمَنَّ الناس عليَّ في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنتُ متخذًا خليلًا(١) من أُمتي لاتخذتُ أبا بكر(٢)، إلا خُلَّةَ(٣) الإسلام، لا يبقينَّ في المسجد خَوخةٌ أبي بكر»(٥).

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس وروى الإمام النبي الذي مات فيه عاصبًا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «إنه ليس من الناس أحد أَمَنَّ عليَّ في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قُحافة، ولو كنتُ متخذًا من الناس خليلًا لاتخذتُ أبا بكر خليلًا، ولكِنْ خُلَّةُ الإسلام(٢) أفضل، سُدُّوا عني كُلَّ خَوخةٍ في هذا المسجد غيرَ خوخة أبى بكر»(٧).

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس رفي الله الناب الله عن الإمام البخاري في الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله

<sup>(</sup>۱) زاد البخاري في رواية أخرى، رقم الحديث (٣٦٥٤): «غَيْرَ رَبِّي»،

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٢٣/١٥): معنى الحديث: أن حُبَّ الله تعالى لم يُبْقِ في قلبه موضعًا لغيره.

<sup>(</sup>٣) الخُلَّة، بضم الخاء: الصداقة. انظر: النهاية (٢/ ٦٨). وفي رواية الإمام مسلم، ورواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٦٥٤): «ولكن أُخُوَّة»،

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٧٤/١٥): **الخَوْخَةُ**، بفتح الخاء: هي الباب الصغير بين البيتين أو الدارين ونحوه.

وفي رواية أخرى في صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٦٥٤): «باب».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٠٤)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٨٢) (٢).

<sup>(</sup>٦) قال السندي في شرحه للمسند (٢/ ٤٨٨): أي: الاقتصار عليها أفضل من التجاوز إلى خُلَّةٍ لا تليق له إلا مع الله تعالى.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٦٧).

رسول الله على مرضه الذي مات فيه بمِلْحَفة (۱) قد عَصَّبَ بِعصابة (۲) دسماء (۳)، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد (٤)؛ فإن الناس يَكثُرون ويَقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة المِلْح في الطعام، فمن وَلِيَ منكم شيئًا (۵) يَضُرُّ فيه قومًا (۲) وينفع آخرين، فليقبَلُ من محسِنِهم ويتجاوَزْ عن مسيئِهم»، فكان آخِرَ مجلس جلس فيه النبي عَيْد (۷).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن رجل من أصحاب النبي عليه: أن النبي عليه قام يومئذ خطيبًا (^)، فحمد الله وأثنى عليه، واستغفر للشهداء الذين قُتِلُوا يوم أُحُد، ثم قال: «إنكم ـ يا معشر المهاجرين ـ تزيدون، وإن الأنصار كيبتي (٩) التي أويتُ إليها، أكرِموا (١٠) كريمهم، وتجاوزوا عن مسيئهم (١١)؛ فإنهم قد قضوا الذي عليهم، وبقي الذي لهم» (١٢).

وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن

<sup>(</sup>١) زاد البخاري في رواية أخرى: مُتعطِّفًا بها على منكبيه.

 <sup>(</sup>٢) العصابة: هي كل ما عَصَبْتَ به رأسَك من عمامة أو مِنديل أو خِرقة. انظر: النهاية (٣/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) دسماء: سوداء. انظر: النهاية (١١٠/٢).

<sup>(</sup>٤) زاد البخاري في رواية أخرى، رقم الحديث (٣٨٠٠): «أيها الناس».

<sup>(</sup>٥) في رواية أخرى في صحيح البخاري: «أَمْرًا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أخرى في صحيح البخاري: «أحدًا».

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٦٢٨) (٣٨٠٠).

<sup>(</sup>A) زاد الإمام أحمد في رواية أخرى: عاصبًا رأسه.

<sup>(</sup>٩) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٤٩٨): أي: بِطانتي وخاصَّتي.

<sup>(</sup>١٠) في رواية أخرى في المسند: «فأكرِموا».

<sup>(</sup>١١) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٦/٥٧): المراد بذلك فيما سوى الحدود.

<sup>(</sup>١٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٦٠٧٥) (٢١٩٥١).

الزبير، وغيره من العلماء: أن رسول الله ﷺ استبطأ الناسَ في بعث أسامة بن كان الناس قالوا في إمرة أسامة: أُمَّر غلامًا حَدَثًا على جِلَّة المهاجرين والأنصار! فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل، ثم قال: «أيها الناس، أَنفِذُوا بَعْثَ أسامة؛ فلعَمْرِي لئن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبل، وإنه لخليق للإمارة، وإن كان أبوه لخليقًا لها»(١).

وروى الشيخان في «صحيحيهما»، والإمام أحمد في «مسنده» \_ واللفظ الأحمد ـ عن ابن عمر عليه الله عليه في الناس، فقال: «ألا إنكم تَعيبون أسامة، وتطعنون في إمارته، وقد فعلتم ذلك بأبيه من قبل، وإن كان لخليقًا للإمارة، وإن كان لأحَبُّ الناس كلهم إليَّ، وإن ابنه هذا من بعده لأحَبُّ الناس إليَّ؛ فاستوصوا به خيرًا؛ فإنه من خياركم (٢٠).

### إمامة أبي بكر الصديق رضي الناس



ولم يزل رسول الله ﷺ حريصًا على إمامة الناس بالصلاة مع ما به من شدة الوجع، حتى غلبه الوجع وأعجزه عن الخروج؛ فعند ذلك أمر رسول الله ﷺ أبا بكر الصديق بإمامة الناس في الصلاة؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: دخلتُ على بلى، ثَقُل النبي ﷺ، فقال: «أصلى الناسُ؟» قلنا: لا، هم ينتظرونك، قال:

<sup>(</sup>۱) انظر: سيرة ابن هشام (٣٠٧/٤).

<sup>(</sup>٢) في رواية الإمام مسلم: «صالحيكم».

والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٧٣٠) (٤٤٦٩)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٤٢٦)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٥٨٤٨).

"ضعوا لي ماءً في المحخضب"، قالت: ففعلنا، فاغتسل فذهب لِيَنُوءَ(١) فأُغيي عليه، ثم أفاق، فقال رسول الله على: «أصلى الناس؟» قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: "ضعوا لي ماءً في المحخضب»، قالت: فقعد فاغتسل، ثم ذهب ليَنُوءَ فأُغمي عليه، ثم أفاق، فقال: «أصلى الناس؟» قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: "ضعوا لي ماء في المحخضب»، فقعد فاغتسل ثم ذهب ليَنُوء فأُغمي عليه، ثم أفاق، فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة العشاء الآخرة، فأرسل النبي على إلى أبي بكر بي بأن يُصلي بالناس، فقال أبو بكر الله على أبو بكر الله على يأمرك أن تُصلي بالناس، فقال أبو بكر الله على أبو بكر الله على أبو بكر الله على أبو بكر الله الناس، فقال له عمر الله أنت أحقُّ بذلك، فصلى أبو بكر الله تلك الأيام، ثم إن النبي في وَجَدَ من نفسه خِفَّة، فخرج بين رجلين و أحدهما العباس والله الناس، فلما رآه أبو بكر الله يكل الناس، فلما رآه أبو العباس والله الناس، فلما رآه أبو العباس والله الله الناس، فلما رآه أبو العباس والهو، وأبو بكر الله يكل الناس، فلما رآه أبو

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٤٠١/٢): لَيَنُوءَ، بضم النون، أي: لِيَنهَضَ بجَهدٍ.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٢/ ٣٧٤): أي: بلال؛ لأنه هو الذي أعلم بحضور الصلاة.

<sup>(</sup>٣) والآخر هو: على بن أبي طالب.

وفي رواية ابن ماجه في سُننه، رقم الحديث (١٢٣٤) بسند صحيح عن سالم بن عبيد ﷺ، قال: فجاءت بَريرة ورجل آخر، فاتكأ عليهما.

وفي صحيح ابن حبان، رقم الحديث (٢١١٨) بسند حسن عن عائشة رها، قالت: فخرج بين بَريرة ونُوبة.

قال الحافظ في الفتح (٢/ ٣٧٥): ويُجمع كما قال النووي: بأنه خرج من البيت إلى المسجد بين هذين، ومَن ثم إلى مقام الصلاة بين العباس وعلي الله أو يُحمَل على التعدد.

 <sup>\*</sup> فائدة: قال الحافظ في الفتح (٢/ ٣٧٥): نُوبة: بضم النون.

وقال في الإصابة (٦/ ٣٧٧): نُوبة الأسود، مولى رسول الله ﷺ.

= **(\0\)** 

### عدد الصلوات التي صلاها أبو بكر را

قال الإمام البيهقي: الذي يدل عليه حديث أم الفضل بنت الحارث، ثم حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة وابن عباس، ثم حديث عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس بن مالك: أن أبا بكر شب صلى بالناس صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة، ثم صلى بهم خمس صلوات يوم الجمعة، ثم خمس صلوات يوم الأحد، ثم صلى بهم ثم خمس صلوات يوم الأحد، ثم صلى بهم الصبح يوم الاثنين، وتُوفي النبي في من ذلك اليوم، وكان قد خرج فيما بين ذلك حين وَجَدَ من نفسه خفة لصلاة الظهر إما يوم السبت، وإما يوم الأحد، بعدما افتتح أبو بكر شب صلاته بهم، فافتتح صلاته، وعلقوا صلاتهم بصلاته، وهو قاعد وهم قيام، وصلى مرةً أُخرى خلف أبي بكر شبه في رواية نُعيم بن أبي هند ومَن تابعه، فيكون جملةُ ما صلى بهم أبو بكر شبه في حياة النبي في مع ما افتتحها قبل خروجه: سَبْعَ عشرةَ صلاةً»(٢).

#### الوصايا الأخيرة

أوصى رسول الله ﷺ أمته وصاياه الأخيرة قبل وفاته بأبي هو وأمي؟ فمن ذلك:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٦٨٧)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٨) (٩٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: دلائل النبوة للإمام البيهقي (٧/ ١٩٧).



### \* الركوع والسجود:

#### \* إحسان الظن بالله:

روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله رضي قال: سمعتُ رسول الله رضي قبل موته بثلاثة أيام، يقول: «لا يموتنَّ أحدُكم إلا وهو يُحسن الظن بالله عَلَى»(٣).

قال الإمام النووي: قال العلماء: هذا تحذير من القنوط، وحثُّ على الرجاء عند الخاتمة، ومعنى: حسن الظن بالله تعالى: أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه (٤).

#### \* الوصية بالصلاة:

روى الإمام أحمد في «مسنده» وابن ماجه بسند صحيح عن أنس بن مالك رقي الإمام أحمد في الموت: عامة وصية رسول الله رقي حين حضره الموت: «الصلاة وما ملكت أيمانكم»، حتى جعل

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ١٦٥): قوله ﷺ: «فَقَمِنٌ»: هو بفتح القاف، وفتح الميم وكسرها: لغتان مشهورتان، ومعناه: حقيقٌ وجديرٌ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٨٧٧) (٨٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٧/ ١٧٢).



رسول الله ﷺ يُغَرْغِرُ بها صَدْرُه، وما يكاد يَفِيصُ (١) بها لسانُه (٢).

#### النظرة الأخيرة



<sup>(</sup>۱) قال الإمام البغوي في شرح السُّنَّة (۹/ ۳۵۰): يَفيصُ: هو بالصاد غير المعجمة؛ يعني: ما يُبِين كلامَه، يُقال: فلان ما يَفيصُ بكلمة: إذا لم يقدِرْ على أن يتكلم ببيان، وفلان ذو إفاصة: أي: ذو بيان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٢١٦٩)، وابن ماجه في سُننه، رقم الحديث (٢٦٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٥٨٥)، وابن ماجه في سُننه، رقم الحديث (٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) رجل دَنِف: اشتد مرضُه حتى أشفى على الموت. انظر: لسان العرب (٤١٧/٤).

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١١٨/٤): أي: عبارة عن الجمال البارع، وحسن البشرة، وصفاء الوجه واستنارته.

<sup>(</sup>٦) النكوص: الرجوع إلى وراء. انظر: النهاية (٥/ ١٠١).



من يومه ذلك<sup>(١)</sup>!

### استئذان أبي بكر الصديق رالله اللهاء



استبشر الناس لمَّا رأوا رسول الله ﷺ أصبح مفيقًا، وقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن علي بن أبي طالب هُ انه خرج من عند رسول الله ﷺ في وجعه الذي تُوفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله ﷺ فقال: أصبح بحمد الله بارتًا (٢).

واستَأْذن أبو بكر الصِّدِّيق وَ النَّهابِ اللهِ أهله بالسُّنْحِ (٣)، فأذِنَ له، وذلك بعد صلاة الصبح من يوم الاثنين الذي قُبِضَ فيه رسول الله ﷺ.

قال ابن إسحاق: قال أبو بكر الصديق رهيه: يا نبي الله، إني أراك وقد أصبحت بنعمة من الله كما نُحبُ، واليومُ يومُ بنت خارجة أفآتيها؟ فقال رسول الله عليه، وخرج أبو بكر فله ألى أهله بالسُّنْح (٥٠).

#### اشتداد الوجع برسول الله ﷺ



اشتد الوجع على رسول الله ﷺ حين رجع إلى الحجرة أشدَّ ما يكون،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٦٨٠)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٩٠٤)، والإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٣٠٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) السُّنْح، بضم السين، وسكون النون: موضع بعوالي المدينة فيه منازل بني الحارث بن الخزرج. انظر: النهاية (٣٦٦/٢).

<sup>(</sup>٤) هي حبيبة بنت خارجة الأنصارية فياً.

<sup>(</sup>٥) انظر: سيرة ابن هشام (٢١١/٤).

فاضطجع في حِجْرِ عائشة عَلَيْها، وجعل يتغشَّاه الكَرْبُ الشديد، حتى تأذَّت فاطمة عَلَيْها؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أنس بن مالك عَلَيْها، قال: لما ثَقُلَ النبي عَلَيْهِ جعل يتغشاه، فقالت فاطمة عَلَيْها: واكَرْبَ أباه! فقال لها رسول الله عَلِيْها: «ليس على أبيك كَرْبُ بعد اليوم!»(١).

زاد الإمام أحمد وابن ماجه بسند حسن قال رسول الله على: «إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتاركِ منه أحدًا، الموافاةُ يوم القيامة»(٢).

وبينما رسول الله على يعالج سكرات الموت، وعائشة على مسنِدَتُه إلى صدرها، دخل عبد الرحمٰن بن أبي بكر الصِّدِيق على، وفي يده سواك رَظب يَستَنُ (٣) به، فكأن رسول الله على أراد السواك؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن عائشة على، قالت: دخل عبد الرحمٰن بن أبي بكر على النبي على وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمٰن سواكُ رَطْبٌ يَستَنُّ به، فأَبَدَهُ (٤) رسولُ الله على بصره، فأخذتُ السواكَ فقضَمْتُه ونفَضْتُه وظيَّبْتُه، ثم دفعتُه إلى النبي على فاستنَّ به، فما رأيتُ رسول الله على استنَّ استنانًا قطَّ أحسَنَ منه (٥).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٢٤٣٤)، وابن ماجه في سُننه، رقم الحديث (١٦٢٩).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٤٨٥): يَستَنُّ: أي: يستاك.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٤٨٥): فَأَبَدُّه، بتشديد الدال؛ أي: مَدَّ نظَرَه إليه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٤٣٨).







#### وفاة النبي ﷺ



قالت عائشةُ عَلَيْنَا: وبين يديه عَلَيْهُ رَكوةٌ (١) أو عُلْبَةٌ (٢) فيها ماء، فجعل يُدخِلُ يديه في الماء فيمسح بهما وجهه، ويقول: «لا إله إلا الله، إن للموت سَكَرات»، ثم نَصَبَ يديه فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى»، حتى قُبِضَ ومالت يده (٣)!

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن عائشة والت: كان رسول الله والله وهو صحيح: «إنه لم يُقبَض نَبي حتى يرى مَقعَدَه من الجنة، ثم يُخيَّرُ»، فلما نزل برسول الله والله ورأسُه على فَخِذي، غُشِيَ عليه، ثم أفاق، فأشخص (٤) بَصَرَه إلى سقف البيت، ثم قال: «اللَّهُمَّ الرفيق الأعلى»، فقلت: إذًا لا يختارُنا، وعرفتُ أنه الحديث الذي كان يُحَدِّثنا به وهو صحيح، فكان آخر كلمة تكلم بها: «اللَّهُمَّ الرفيق الأعلى»(٥)!

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن عائشة رَجِيًّا، قالت: كنتُ مُسنِدَتَه إلى صدري \_ أو قالت: حَجْري \_ فدعا بطَسْتٍ، فلقد انخَنَث (٦) في حَجْري،

<sup>(</sup>١) الرَّكوة، بفتح الراء: إناء صغير من جِلد يُشرَب فيه الماء. انظر: النهاية (٢/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (١٦٨/١٣): العُلْبة: بضم المهملة، وسكون اللام، بعدها موحَّدة. وقال ابن الأثير في النهاية (٣/ ٢٥٨): العُلْبة: قَدَح من خشب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٢٥١٠) (٦٥١٠).

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٥/ ١٧٠): فأَشخَصَ: هو بفتح الخاء؛ أي: رَفَعَه إلى السماء.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٤٣٧) (٤٤٦٣)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٤٤٤) (٨٧).

<sup>(</sup>٦) انخنث: مال وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت. انظر: النهاية (٢/ ٧٨).



فما شعَرْتُ أنه قد مات(١)!

وروى الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن عائشة رضي المام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن عائشة رضي فبينما رأسه على منكبي إذ مال رأسه نحو رأسي، فظننتُ أنه يريد من رأسي حاجةً، فخرَجَت من فيه نُطفةٌ باردةٌ، فوقَعَت على ثُغْرة (٢) نحري (٣)، فاقشعَر لها جلدي، فظننتُ أنه غُشِيَ عليه، فسَجَّيتُه (٤) ثوبًا (٥)!

وروى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن عائشة رضي الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن عائشة ربحًا ربحًا الله على ورأسه بين سَحْري ونَحْري، فلما خرَجَت نفسُه لم أجِدْ ربحًا قطُّ أطيبَ منها(٦).

وروى الإمام البخاري في «صحيحه» عن عائشة ﴿ الله عَلَيُّ أَن رسول الله ﷺ تُوفي في بيتي وفي يومي، وبين سَحْري ونَحْري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته (٧)!

## الوقتُ الذي تُوفي فيه رسول الله ﷺ وعُمُرُه

تُوفِّي رسول الله ﷺ يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة.

قال الحافظ في «الفتح»: كانت وفاته ﷺ يوم الاثنين بلا خلاف من ربيع الأول، وكاد يكون إجماعًا، وعند ابن إسحاق والجمهور أنها في الثاني

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (۲۷٤۱)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (١٦٣٦).

<sup>(</sup>٢) النُّغْرة: نُقْرة النحر فوق الصدر. انظر: النهاية (٢٠٨/١).

<sup>(</sup>٣) النَّحر: أعلى الصدر. انظر: النهاية (٥/ ٢٣).

<sup>(</sup>٤) سَجَّيْتُه: غَطَّيتُه. انظر: النهاية (٢/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٥٨٤١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٤٩٠٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٤٤٩).

عشر (۱) منه (۲).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» وابن ماجه في «سُننه» بسند صحيح، عن أنس بن مالك رهيه الله عليه كأنه ورقة نظرتُها إلى رسول الله كَشَف السِّتارة يوم الاثنين، فنظرتُ إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، والناس خلف أبي بكر رهيه في الصلاة (٣)، فأراد أن يتحرك فأشار إليه: أن اثبُت، وألقى السِّجْفَ (٤)، ومات من آخر ذلك اليوم (١٠)!

وقال ابن إسحاق: تُوفي رسول الله ﷺ حين اشتد الضَّحَاءُ من ذلك اليوم (٦٠).

قال الحافظ في «الفتح»: ويُجمع بينهما بأن إطلاق الآخر بمعنى ابتداء الدخول في أول النصف الثاني من النهار، وذلك عند الزوال، واشتداد الشّحى يقع قبل الزوال، ويستمر حتى يتحقق زوال الشمس، وقد جزم موسى بن عقبة عن ابن شهاب بأنه على مات حين زاغت الشمس، وكذا لأبي الأسود عن عروة؛ فهذا يُؤيد الجمع الذي أشرتُ إليه (٧).

وكان عمر رسول الله عَلَيْ يوم توفي ثلاثًا وستين سنة؛ فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» عن عائشة على قالت: إن النبي عَلَيْ تُوفي وهو

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول، ص (٢٦٠): المشهور أنه الثاني عشر.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (٨/٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) هي: صلاة الفجر كما وقع ذلك مصرَّحًا به في رواية الإمام البخاري، رقم الحديث (٧٥٤).

<sup>(</sup>٤) قال السندي في شرحه للمسند (٧/ ١٢٩): السِّجْف، بكسر السين، وسكون الجيم: هو السِّتر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٢٠٧٢)، وابن ماجه في سُننه، رقم الحديث (١٦٠٤)، وأخرجه بنحوه: الإمام البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٧٥٤)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٤١٩) (٩٨).

<sup>(</sup>٦) يعني: من يوم الاثنين. وانظر: سيرة ابن هشام (٤/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٧) انظر: فتح الباري (٨/ ٤٩١).

ابن ثلاث وستين<sup>(١)</sup>.

وقال الإمام النووي: ثلاث وستون هي أصحُها وأشهرها، رواه مسلم هنا في رواية عائشة، وأنس، وابن عباس رشي واتفق العلماء على أن أصحها ثلاث وستون (٥).

وقال الحافظ ابن كثير: أما إقامته على بالمدينة عشرًا، فهذا مما لا خلاف فيه، وأما إقامته بمكة بعد النبوة؛ فالمشهور ثلاث عشرة سنة؛ لأنه على أوحِيَ إليه وهو ابن ثلاث وستين سنة على الصحيح (٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٥٣٦) (٤٤٦٦)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٢٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٦٣٦/٧): أي: أقام مهاجرًا عشر سنين، وهو كقوله تعالى: ﴿ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِأْتُهُ عَامِ ﴾ [البقرة: ٢٥٩].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٠٢)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٣٩٠١).

<sup>(</sup>٤) انظر: دلائل النبوة للبيهقى (٧/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٥/ ٨١).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٢٠).

#### هَوُّل الفاجعة

قال الحافظ ابن كثير: فاشتدت الرَّزِيَّة (١) بموته ﷺ، وعَظُمَ الخَطْبِ وجَلَّ الأمر، وأُصيب المسلمون في نبيِّهم ﷺ (٢)!

### قدوم أبي بكر الصديق والها

ثم أقبل أبو بكر الصِّدِّيق وَ المؤيَّد المنصور أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، فأقام الأود، وصدع بالحق؛ فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن عائشة وَ الله على قالت: أقبل أبو بكر والله على فرسه من مسكنه بالسُّنْحِ حتى نزل، فدخل المسجد، فلم يُكلِّم الناس حتى دخل على عائشة والله في الله فتيمًم (٢)

<sup>(</sup>١) الرَّزِيَّة: المُصيبة. انظر: لسان العرب (٧٠٠/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفصول في سيرة الرسول، ص (٢٦١).

<sup>(</sup>٣) تحوسُك: أي: تخالِطُك وتحَثُّك على ركوبها. انظر: النهاية (١/٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٥٨٤١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٦٦٧).

<sup>(</sup>٦) أُمَّه: قَصَدَه. انظر: النهاية (٧٠/١).

--

النبيَّ ﷺ وهو مُسجَّى (١) بِبُرْدِ (٢) حِبَرَةٍ (٣)، فكشف عن وجهه، ثم أكبَّ عليه فقبَّلهُ، ثم بكى، فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله! والله لا يجمع الله عليك موتتين (١٤)، أما الموتةُ التي كُتِبت عليك فقد مُتَّها (٥).

### خطبة أبي بكر را الله على الناس



<sup>(</sup>١) مُسَجِّى: مُغَطِّى. انظر: النهاية (٣١٠/٢).

<sup>(</sup>۲) البُردة: نوع من الثياب معروف. انظر: النهاية (۱۱٦/۱).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٣/ ٤٥١): حِبَرَة، بكسر الحاء، وفتح الباء، بوزن عِنَبة، نوع من برود اليمن مخطَّطة.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٣/ ٤٥٠): هو على حقيقته، وأشار بذلك إلى الرد على مَن زعم أنه سيحيا، فيقطع أيدي رجال؛ لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى، فأخبر أنه أكرمُ على الله من أن يجمع عليه موتتين كما جمعهما على غيره: كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وكالذي مر على قرية، وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها.

 <sup>(</sup>٥) في رواية ابن إسحاق في السيرة (٣١٣/٤): ذُقْتَها.
 والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٢٤١) (١٢٤٢) (٤٤٥٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٢٤١) (١٢٤٢) (٤٤٥٣).



قال ابن عباس ﴿ الله عَلَيْهِ : فَنَشَجَ النَّاسُ يَبكون (١٠)!

قال: وَاللهِ لَكَأَنَّ الناسَ لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر ظلها فتله! فتلقاها الناس منه كلُّهم، فما أسمعُ بشرًا من الناس إلا يتلوها، وقال عمر ظله: والله ما هو إلا أن سمعتُ أبا بكر تلاها، فعَقِرْتُ (٢) حتى ما تُقِلُني (٣) رجلاي، وحتى أهويتُ (١) إلى الأرض حين سمعتُه تلاها عَلِمْتُ أن النبي عليه قد مات (٥).

#### جهاز النبى على وغسله وتكفينه



فلما بُويع أبو بكر الصديق رضي بالخلافة، أقبل آلُ بيت النبي عليه

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٦٦٨).

 <sup>(</sup>٢) العَقَر، بفتحتين: هو أن يفجَأه الرَّوْعُ فيَدهَشَ ولا يستطيعَ أن يتقدَّمَ أو يتأخَّرَ. انظر: النهاية
 (٣) ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) تُقِلَّني: تحمِلُني. انظر: النهاية (٩١/٤).

<sup>(</sup>٤) هَوَى: سقط. انظر: لسان العرب (١٦٧/١٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٢٤١) (١٢٤٢) (٤٤٥٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٣٦٦٩) (٣٦٧٠). قال الحافظ في الفتح (٧/ ٣٨٥): وهذه الطريق لم يوردها البخاري إلا معلَّقة، ولم يَسُقُها بتمامها، وقد وصلها الطبراني في مسند الشاميِّنَ.



على جهازه وغسله، واختلفوا في ذلك؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود في «سُننه» بسند حسن عن عائشة والله على قالت: لما أرادوا غَسْلَ رسول الله على اختلفوا فيه، فقالوا: والله ما ندري كيف نصنع، أنُجَرِّدُ رسول الله على كما نُجَرِّدُ موتانا، أم نُغَسِّلُه وعليه ثيابُه؟

قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السِّنَة (۱) حتى والله ما مِن القوم من رَجُلِ إلا ذَقَنُه في صدره نائمًا! قالت: ثم كلمهم من ناحية البيت، لا يدرون مَن هو، فقال: اغسِلوا النبي عَلَيْ وعليه ثيابه، قالت: فثاروا إليه، فغسلوا رسول الله عَلَيْ وهو في قميصه، يُفاضُ عليه الماء والسِّدر، ويَدلُكُه الرجال بالقميص (۲).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن لغيره عن ابن عباس وروى الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن لغيره عن البيت إلا أهله: عمه قال: لما اجتمع القوم لِغَسْل رسول الله على وليس في البيت إلا أهله: عمه العباس بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، والفضل بن العباس، وقُدَعُمُ وقُدَعُمُ بن العباس، وأسامة بن زيد بن حارثة، وصالح مولاه (ئ)، فلما أجمعوا الغَسْلَ نادى من وراء الباب أوسُ بن خولي الأنصاري والله على أجد بني عوف بن الخزرج \_ وكان بدريًا \_ عليً بن أبي طالب المنه، فقال له: يا علي نَشَدْتُك الله وحَظّنا من رسول الله علي الله علي: ادخُل، فدخل فحضر غَسْلَ رسول الله علي أمن عَسْلِه شيئًا، قال: فأسنده إلى صدره فحضر غَسْلَ رسول الله علي أمن عَسْلِه شيئًا، قال: فأسنده إلى صدره

<sup>(</sup>١) السِّنة: النعاس من غير نوم. انظر: لسان العرب (٣٠٣/١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٦٣٠٦)، وأبو داود في سُننه، رقم الحديث (٣١٤١).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في جامع الأصول (٢/ ٧٨٧)، قسم التراجم: قُثَم: بضم القاف وفتح الثاء.

<sup>(</sup>٤) يعنى: مولى رسول الله ﷺ.

قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٥٧٧): شُقْران، بضم الشين المعجمة، مولى رسول الله على مشهور بهذا اللقب، واسمه صالح، وكان عبدًا حبشيًا لعبد الرحمٰن بن عوف هيء، أهداه للنبي على وقيل: بل اشتراه، فأعتقه بعد بدر، وكان فيمن حضر غَسْلَ رسول الله على ومات في المدينة.



وعليه قميصه، وكان العباس والفضل وقُثَمُ يُقلِّبونه مع علي بن أبي طالب، وكان أسامة بن زيد وصالح مولاهما يَصُبان الماء، وجعل عليُّ يَغْسِلُه، ولم يُرَ من رسول الله عليُّ شيء مما يُرَاهُ من الميتِ، وهو يقول: بأبي وأمي، ما أطيبَك حيًّا وميتًا! حتى إذا فرغوا من غَسْلِ رسول الله عَلَيْهُ، وكان يُغسَل بالماء والسِّدر، جَفَفُوه، ثم أُدرج في ثلاثة أثواب (١١).

وروى الشيخان في «صحيحيهما» عن عائشة و الت: كُفِّنَ رسول الله على في ثلاثة أثواب بِيضٍ سَحُوليةٍ (٢)، من كُرْسُفِ (٣)، ليس فيها قميص ولا عِمامة (٤).

قال الإمام الترمذي في «جامعه»: وقد رُوي في كفن النبي ﷺ روايات مختلفة، وحديث عائشة أصحُّ الروايات التي رُويت في كفن النبي ﷺ، والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم (٥٠).

### الصلاة على رسول الله ﷺ



فلما كُفِّنَ رسول الله عليه أُذِن للناس بالصلاة عليه فُرادى، لا يَؤُمُّهم أحد؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن أبي عَسيب الله أنه شهد الصلاة على رسول الله عليه، قالوا: كيف نُصلي عليه؟ قال: ادخلوا أرسالًا أرسالًا، قال: فكانوا يدخلون من هذا الباب، فَيُصلون عليه، ثم

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) سَحُوليَّة، بفتح السين: نسبة إلى قرية باليمن تُنسب إليها الثياب، ورُوِيَ بضم السين، وهو جمع سَحْل، وهو الثوب الأبيض النقي. انظر: النهاية (٣١٣/٢)، جامع الأصول (٧٨/١١).

<sup>(</sup>٣) الكُرسُف: القطن. انظر: النهاية (١٤٢/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (١٢٦٤)، ومسلم في صحيحه، رقم الحديث (٩٤١).

<sup>(</sup>٥) انظر: جامع الإمام الترمذي (٢/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٦) أرسالًا: أي: أفواجًا وفِرَقًا متقطِّعة، يَتْبَع بعضهم بعضًا. انظر: النهاية (٢٠٢/٢).

يخرجون من الباب الآخر(١).

قال الحافظ ابن كثير: وهذا الصنيع، وهو صلاتهم عليه ﷺ فُرادى لم يَؤُمَّهم أحد عليه: أمر مجمع عليه لا خلاف فيه (٢).

#### دفن النبي ﷺ

دُفِنَ رسول الله عَلَيْ في الموضع الذي قُبضَ فيه؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» والترمذي في «جامعه» بسند صحيح بطرقه وشواهده، عن عائشة على الله ال

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٠٧٦٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: البداية والنهاية (٥/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٧)، والترمذي في جامعه، رقم الحديث (٣٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام الترمذي في الشمائل، رقم الحديث (٣٩٦)، وأورده الحافظ في الفتح (٩٦/٢) وصحح إسناده.



وآخَرُ يَضرَحُ، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيُّهما سَبَقَ تركناه، فأُرْسِلَ إليهما، فَسَبَقَ صاحِبُ اللَّحدِ؛ فلَحَدوا للنبي ﷺ (١).

وروى ابن حبان في «صحيحه» بسند جيد عن ابن عباس رفي قال: دخل قَبْرَ رسول الله ﷺ العباسُ وعليٌّ والفضلُ، وَسَوَّى لَحْدَه رجل من الأنصار (٢)، وهو الذي سَوَّى لحود الشهداء يوم بدر (٣).

وروى الإمام الترمذي في «جامعه» بسند حسن عن شُقران رَفِي الله عَلَيْهُ، قال: أنا \_ وَاللهِ \_ طَرَحْتُ (٢).

وروى ابن ماجه بسند حسن لغيره عن ابن عباس على قال: كان شُقران مولاه أخذ قطيفة كان رسول الله عَلَيْهِ يَلبَسُها، فدفنها في القبر، وقال: والله لا يَلبسها أحد بعدك أبدًا؛ فدُفِنَت مع رسول الله عَلَيْهُ (٨).

وكان دفنُ رسول الله على ليلة الأربعاء؛ فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن عائشة في التنات توفي النبي على على الاثنين،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٢٤١٥)، وابن ماجه في سُننه، رقم الحديث (١٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) هو: أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله على المام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في صحيحه، رقم الحديث (٦٦٣٣).

<sup>(</sup>٤) القطيفة: كساءً له خَمْل. انظر: النهاية (٤/ ٧٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث (٩٦٧).

<sup>(</sup>٦) طَرَحْتُ: رَمَيتُ. انظر: لسان العرب (١٣٧/٨).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، رقم الحديث (١٠٦٨).

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن ماجه في سُننه، رقم الحديث (١٦٢٨).



ودُفِن ليلة الأربعاء (١).

وروى الإمام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن عائشة رضي المام أحمد في «مسنده» بسند حسن عن عائشة والتمام أخر الليل ليلة عَلِمْنا بدفن رسول الله عَلِيمُ حتى سَمِعْنا صوتَ المساحي (٢) من آخر الليل ليلة الأربعاء (٣)!

قال الحافظ ابن كثير: الصحيح أنه ﷺ مكث بقية يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء بكماله، ودُفِنَ ليلة الأربعاء (٤٠).

وقال الإمام السندي: وسبب تأخير دفنه ﷺ بسبب اشتغال الصحابة ﷺ بالأمور العظام؛ كالبَيعة التي خافوا الفِتَن بتأخيرها (٥).

### من خصائص النبي ﷺ في كفنه وقبره



قال الإمام الذهبي: وأما دَفْنُه عليه في بيت عائشة ـ صلواتُ الله عليه وسلامُه ـ فمُختصُّ به، كما خُصَّ ببسط قطيفة تحته في لحده، وكما خُصَّ بأن صَلَّوا عليه فُرادى بلا إمام، فكان هو إمامَهم حيًّا وميتًا في الدنيا والآخرة، وكما خُصَّ بتأخير دفنه يومين، ويُكرَه تأخير أمَّته؛ لأنه هو أُمِنَ عليه التغير بخلافنا، ثم إنهم أخَروه حتى صَلَّوا كُلُّهم عليه داخل بيته؛ فطال لذلك الأمر، ولأنهم تردَّدوا شطر اليوم الأول في موته حتى قدم أبو بكر الصِّدِيق عَلَيْهُ مِن السُّنْح، فهذا كان سبب التأخير (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٤٧٩٠).

<sup>(</sup>٢) المساحي: جمع مِسحاة، وهي المِجْرَفة من الحديد. انظر: النهاية (٢٨٠/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (٢٤٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: البداية والنهاية (٥/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح السندي للمسند (١٤/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: سير أعلام النبلاء (٣٠/٨).



وروى الإمام أحمد في «مسنده» وابن ماجه في «سُننه» بسند صحيح، عن أنس بن مالك رهيه، قال: لما كان اليومُ الذي دخل فيه رسول الله عليه المدينة، أضاء منها كلُّ شيء، فلما كان اليومُ الذي مات فيه، أظلم منها كلُّ شيء، وما نفضنا عن رسول الله عليه الأيدي حتى أنكرنا قلوبَنا (٣)!

> تمَّ بفضلِ الله تعالى المختَصَرُّ في السِّيرة في ليلة الاثنين ــ الساعة ١١:٤٠ ٤ جمادى الثانية ١٤٤٢هـ ١٧ يناير ٢٠٢١م والحمدُ للهِ رَبِّ العالَمين

<sup>(</sup>١) يعني: بعد الهجرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٢٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٣٨٣٠)، وابن ماجه في سُننه، رقم الحديث (١٦٣١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث (٤٤٦٢).

## الفهرس

| صفحة<br> | الموضوع ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | صفحة  | الموضوع ال                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| ۲۳       | • أول دم أُهرِيق في الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٥     | المقدمة                                           |
| 3 7      | • الصَّدْعُ بالدعوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | v     | النَّسَبُ النَّبويُّ الشَّريفُ                    |
| 77       | • حِماية أبي طالب ابنَ أخيه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V     | • ولادة النبي ﷺ ورَضَاعه                          |
| 27       | • موقف أبي لهب وزوجته من الدعوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٩     | <ul> <li>رَضَاعه ﷺ في بادِيَة بني سَعد</li> </ul> |
| 44       | • فائدةٌ في تسمية أبي لهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٩     | <ul> <li>حادثة شَقِّ صَدره ﷺ</li> </ul>           |
| 44       | • عداوة أُمِّ جَمِيل العوراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111   | • وفاة آمِنَةَ بنتِ وهبِ أُمِّ النبي ﷺ            |
| ۳.       | • بعثُ قريشٍ إلى أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111   | • كَفَاللهُ جدِّه عبد المُطَّلِب                  |
| ۳.       | • الوليد بن المغيرة يُحاور الرسول ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٢    | • وفاة عبد المطَّلِب                              |
| ٣٢       | • وصف النبي ﷺ بالساحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17    | • كَفَالة عمِّه أبى طالب                          |
| ٣٣       | • أساليب قريش في محاربة الدعوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17    | <ul> <li>شهوده ﷺ حِلْف الفُضُول</li> </ul>        |
| 40       | • تعذیب قریش مَن أسلَم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 1 2 | <ul> <li>رَعْيُ النبيِّ ﷺ الغنَمَ</li> </ul>      |
| ٣٨       | • شكوى الصحابة لرسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,5   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |
| ٤٠       | الهجرة الأولى إلى الحبشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | • خروجه ﷺ في تجارة خديجة ﴿                        |
| ٤١       | • عدد المهاجرين إلى الحبشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10    | وزواجه بها                                        |
| ٤١       | • سجود كفار قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17    | • تجدید بناء الکعبة                               |
| ٤٣       | • عودة مهاجري الحبشة إلى مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | • وَضْعُ النبي ﷺ الحجَرَ الأسود بيده              |
|          | • مفاوضات قريش مع أبي طالب في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11    | الشريفة                                           |
| ٤٣       | أمر النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٨    | • حِفْظُ اللهِ رسولَه ﷺ قبل البَعثة               |
| ٤٥       | • إسلام حمزة بن عبد المطلب ضي الله المطلب المطلب المطلب المله المل | 19    | مَبْعَث النبي ﷺ                                   |
|          | • دعاء الرسول ﷺ لعمر ﷺ بالهداية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲.    | • فُتُور الوحي ونزوله مرة ثانية                   |
| ٤٧       | وإسلامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77    | • أقسام الدعوة                                    |
| ٤٨       | • تأثير الدعوة النبوية على عمر ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا | 177   | • الدعوة السِّرِّيَّة                             |

|      |                                        |      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مفحة | الموضوع الع                            | سفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | • الإسراء والمعراج كان بجسده           | ٤٩   | • قصة إسلام عمر ﴿ اللهُ عَمْدُ اللهُ |
| ۸۷   | وروحه ﷺ                                | ٥٠   | • عِزَّة المسلمين بإسلام عمر را الله علم الله المسلمين ال |
| ۸۹   | • قصة الإسراء والمعراج                 | ٥١   | • عُتبة بن ربيعة يُحاور رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۹١   | • إمامته ﷺ بالأنبياء ﷺ                 | ٥٣   | • طلب قريش الآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۹١   | • عَرْضُ الآنية في بيت المقدس          | ٥٦   | • القرآن العظيم أعظم المعجزات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | • صعود الرسول ﷺ في المعراج إلى         | ٥٩   | الهجرة الثانية إلى الحبشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 97   | السَّمُوات                             |      | • وَهْمٌ في بعض أسماء مهاجري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 94   | • عُرُوجُه ﷺ إلى السماء الثانية        | ٥٩   | الحبشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 94   | • عُرُوجُه ﷺ إلى السماء الثالثة        |      | • وَهْم في ذكر أبي موسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٩٤   | • عُرُوجُه ﷺ إلى السماء الرابعة        | 71   | الأشعري ضِيَّاتِهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٩٤   | • عُرُوجُه ﷺ إلى السماء الخامسة        | 77   | • تعقُّب قريش مهاجِري الحبشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 90   | • عُرُوجُه ﷺ إلى السماء السادسة        | ٦٨   | • بقاء الصحابة في الحبشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 90   | • عُرُوجُه ﷺ إلى السماء السابعة        | 79   | المقاطعة الجائرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 97   | • عَرْضُ الآنِيَة عند البيت المعمور    | ٧١   | • نقض الصحيفة وإنهاء المقاطعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 97   | • سِدْرةُ المُنتهى                     | ٧١   | • وفاة أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | • رؤيته ﷺ جبريل ﷺ على صورته            | ٧٤   | • شفاعة النبي عَيْظِيُّ لعمِّه أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٩٨   | الحقيقية                               | ٧٥   | • وفاة خديجة بنت خويلد ﴿ اللَّهُ السَّمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١    | • دخول النبي ﷺ الجنة                   | ٧٦   | • فَضْل أم المؤمنين خديجة ﴿ اللَّهُ السَّاسِينَا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ال |
| ١٠١  | • رؤية النبي ﷺ نهر الكوثر              |      | • اشتداد إيذاء قريش للنبي ﷺ بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | • لقاء الرسول ﷺ بربه سبحانه وفرض       | vv   | وفاة عمه أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱٠١  | الصلوات                                | ۸۲   | • خروج الرسول ﷺ إلى الطائف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | • الراجح أن رسول الله ﷺ لم يَوَ رَبُّه | l .  | • وصول الرسول ﷺ إلى الطائف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۰۳  | ليلة المعراج                           | ٨٤   | • نزول جبريل وملَك الجبال ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | • رجوع النبي ﷺ إلى مكة وإخبار          |      | • دخول الرسول ﷺ مكة في جوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.0  | الناس بمَسْرَاه                        | ĺ    | المُطْعِم بن عَدِيٍّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | • تصديق أبي بكر ﴿ اللهُ مُسْرَى        | i    | الإسراء والمعراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۰۷  | رسول الله ﷺ                            | ۸۷   | • الخلاف في تحديد وقت هذه الرحلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| الصفحة                                                                                 | الموضوع      | الصفحة     | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سماء رضي الطعام إليهما ١٣٧                                                             | • حمل أ      | 119        | • نزول الوحي لبيان المواقيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المشركين في طلب النبي ﷺ                                                                | • خروج       |            | انشقاق القمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 147                                                                                    |              | 1          | عَرِّضُ النبي ﷺ نَفُسَه على قبائل ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| في الغار                                                                               |              | ١١٤ منظمة  | • إسلام إياس بن مُعَاذ الأَشْهَلِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| رسول الله ﷺ وصاحبه الغار ١٤٠                                                           | • مغادرة     | 117        | بَدء إسلام الأنصار ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| إلى المدينة                                                                            | • الطريق     | ۱۱۷ نَمْ   | • أسماء رَهْط الخزرج الكرام ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جرت في الطريق                                                                          |              | 114        | • بيعة العَقَبة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وسُقْيا اللَّبن                                                                        | • الراعي     | 1          | • بنود بيعة العَقَبة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سُراقة بن مالك ﷺ ١٤٤                                                                   | • مطاردة     | الله إلى   | • بَعْثُ مُصْعَب وابن أُمِّ مَكْتوم ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عرابي وإسلامه                                                                          | • قصة الأ    | 1          | المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لرسول ﷺ على أم مَعْبَد                                                                 |              | 171        | • بيعة العقبة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٤٨ 4                                                                                  | الخُزاعيَّ   | 1          | الإذن بالهجرة إلى المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الرسول ﷺ وصاحبه إلى قُباء ١٤٩                                                          | • وصول       | ١٢٨        | • تتابُعُ هجرة أصحاب النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جد قباء وفضله                                                                          | • بناء مسـ   | منطبية     | • استئذان أبي بكر الصديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ل رسول الله ﷺ من قُباء                                                                 | • ارتحا      | ١٢٨        | بالهجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المدينة                                                                                | ودخوله       | 179        | • اجتماع قريش في دار الندوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مدينة قُرَّى مُفَرَّقةمدينة قُرَّى                                                     | • كانت ال    | بمكر       | • إخبارُ اللهِ سبحانه رسولَه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المدينة النبوية                                                                        | • فضائل ا    | ١٣٠        | كُفَّار قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سجد النبوي                                                                             | • بناء الم   |            | • مدة إقامة النبي ﷺ بمكة قبل اا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رات أزواج النبي ﷺ ١٥٨                                                                  | • بناء حُجُ  | ١٣٢        | هجرة النبي 幾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ة بين المهاجرين والأنصار ١٥٨                                                           | • المؤاخان   | دلیلًا ۱۳۳ | • استئجارهما عبدَ الله بن أُرَيقِط ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لأذانلأذان                                                                             | • تشريع ا    | 178. 變     | • تطويق المشركين بيت رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . الله بن زيد ﴿ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله الله الله الله الله الله ال | • رؤيا عبد   | مزويض      | • توجُّه الرسول ﷺ وأبي بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ل الله ﷺ ببناء المساجد في                                                              | • أَمْرُ رسو | 1          | إلى غار ثور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱٦٢                                                                                    | القرى        | यंस्ट्रिक् | • خدمة آل أبي بكر الصِّدِّيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نببي عظي الصحيفة وموادعة                                                               | • كتابة ال   | 170        | للنبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 178                                                                                    | اليهو د      | 177        | • رعى عامر بن فُهيرة ﴿ اللَّهُ عَدْمُ اللَّهُ اللّ |

| الصفحة                        | الموضوع                            | الصفحة                                 | الموضوع           |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| للمين بالعُدُوة الدُّنيا      | • نزول المس                        |                                        |                   |
| دوة القصوى                    | والكُفَّار بالعُ                   | ، البحرِ                               | • سَرِيَّة سِيفِ  |
| الله ﷺ أصحابه إلى بدر ١٨٦     | • بَعْثُ رسول                      | ة بن الحارث بن المُطَّلِب              | • سَرِيَّة عُبَيد |
| ل ﷺ على ماء بدر ١٨٨           | • نزول الرسوا                      | 177                                    | *                 |
| على الفريقين                  | • نزول المطر                       | مد بن أبي وقّاص على                    | • سَرِيَّة س      |
| وتَعْبئة جيش المسلمين ١٨٩     | • بناء العريش                      | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | الخَرَّار         |
| ر وصلاة النبي ﷺ ١٩٠           | _                                  | لسنة الثانية للهجرة                    | I                 |
| المشركين واديَ بدر ١٩١        | _                                  | اء أو وَدَّان                          | • غزوة الأبو      |
| 197                           |                                    | 14.                                    | • غزوة بُوَاط     |
| ل ومناشدة النبي ﷺ ربَّه . ١٩٤ |                                    | يرة                                    | • غزوة العُشَ     |
| كة ١٩٥                        | • نزول الملائ                      | ان أو بدر الأولى                       |                   |
| ﷺ المشركين بالحصباء ١٩٦       |                                    | و الله بن جحش ضيفية إلى                |                   |
| ر ۱۹۷                         | • هزيمة الكفا                      | 177                                    |                   |
| ﷺ على قتلى الكفار ١٩٧         | • وقوف النبي                       | بلة                                    | • تحويل الق       |
| المسلمين                      | • عدد شهداء                        | م رمضان                                |                   |
| لمدينة                        | • تبشير أهل ا                      | بری                                    | غزوة بَدُر الْك   |
| بي ﷺ إلى المدينة              |                                    | رة                                     | • سبب الغزر       |
| Y • •                         |                                    | ﷺ أصحابه للخروج ١٧٨                    | • نَدْب النبي     |
| الأنفالالأنفال المستسبب       | • نزول سورة                        | سول الله ﷺ وعِــدَّةٌ مــن             | "<br>• خــروج ر   |
| درد                           | • فضل أهل ب                        | 179                                    |                   |
| لَيم                          | <ul> <li>غزوة بني سُ</li> </ul>    | بات                                    | • توزيع الرا      |
| نُقاعنُقاع                    | <ul> <li>غزوة بني قَيْا</li> </ul> | للمين إلى بدرا                         | • طريق المس       |
| فينقاع ثم جلاؤهم ٢٠٤          | • حِصار بني ا                      | ل مكة وخروجهملا                        | • استنفار أه      |
| َى أُو قَرْقَرة الكُدْرِ      | ● غزوةُ السُّويةِ                  | بن خَلَف من القتل                      | • خوف أُمَيَّةَ   |
| 7•7                           | • سبب الغزوة                       | رسول ﷺ خروج قريش                       | • بـلـوغ الـر     |
| عَلِيْةٍ في طلبه              | اً • خروج النبي                    | 111                                    | ومشًاورته.        |

الصفحة الموضوع الصفحة

الموضوع الصفحة

| • التفاف خالد بن الوليد واضطراب                | السنة الثالثة للهجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المسلمين                                       | • غزوةُ ذي أَمْر أو غَطَفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • مقتل اليمانِ والد حُذيفة ﴿ خَطَّأُ ٢٢٨       | غزوة أُحُد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • استشهاد حمزة بن عبد المُطَّلِب ﴿ اللَّهُ ٢٢٩ | • سبب الغزوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • استشهادُ حنظلةَ ﴿ غَسِيلِ الملائكة ٢٢٩       | • تحريض القبائل وعدد جيش الكفار ٢٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • ثبات الرسول ﷺ                                | • جُبَير بن مُطعِم وقَتْل حمزة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٢١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • دفاع الصحابة عن رسول الله ﷺ                  | • رسالة العباس بن عبد المُطّلِب ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • iزول الملائكة                                | إلى رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • تجمُّع الصحابة حول النبي ﷺ ٢٣٤               | • استشارة رسول الله ﷺ أصحابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • الرسول ﷺ يَقتُل أُبَيَّ بن خلف               | • رأي من لم يشهد بدرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قَبَّحه الله                                   | • تهيُّؤ الرسول ﷺ للخروج إلى أُحُد ٢١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • انحياز النبي ﷺ بأصحابه نحو                   | • خروج الرسول ﷺ إلى أُحُد ٢١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الجبل الجبل                                    | • ردُّ مَن استُصغِرَ من الصحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • صعود الرسول ﷺ الصخرة في الجبل                | • تُمُرُّد عبد الله بن أُبَيِّ وأصحابه ٢١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • آخر هجوم للمشركين                            | • تأثُّر بني سَلِمةَ وبني حارثة بالمنافقين ٢١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • احر هجوم للمسردين                            | • متابعةُ الرسول ﷺ مَسيرَه إلى أُحُد ٢١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul> <li>ترون النعاش على المستمين</li></ul>    | • تعبئة الرسول ﷺ جيشَه ووصيَّتُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • مواعدة المشركين اللقاء في بدر ٢٣٩            | للرُّماة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • مداواة الرسول ﷺ                              | • تشجيع النبي ﷺ أصحابَه على القتال ٢٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • تفقُّد المسلمين شهداءهم ودفنُهم ٢٤٠          | • تعبئة جيش المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • فضل شهداء أُحُد                              | • بدءُ القِتال وإبادة حَمَلَةِ لواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • عدد شهداء غزوة أُحُد                         | المُشْرِكين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                | • شدة أبي دُجانة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ السَّالِيهِ اللهُ عَلَيْهُ السَّالِيهِ اللهُ عَلَيْهُ السَّالِيةِ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه |
| • ثناء الرسول ﷺ على ربه كلل                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • عودة الرسول ﷺ إلى المدينة ٢٤٥                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _                                              | مخالفة الماة أمال علاقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| مفحة | الموضوع الع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الموضوع الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٧٠  | • عدد جيش الأحزاب وخروجهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • سبب هذه الغزوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | • مشاورة النبي عَلَيْةُ أصحابَه وحَفْرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • وصول الرسول ﷺ إلى حمراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | الخندق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الأسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777  | • شدة الجوع والبرد الذي أصابهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • نزول الآيات في حمراء الأسد ٢٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 202  | • الانتهاء من حفر الخندق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | السنة الرابعة للهجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | • قدوم الأحزاب ودهشتهم من الخندق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • أهيُّ السَّال والرُّورِين بين أُحُرِير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 200  | • نقض بني قريظة العهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | والخندقوالبحوث بين الحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | • بَعْثُ النبي ﷺ الزبير ه الله لبني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul> <li>۲٤۸ سريَّة أبي سلمة إلى بني أسد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777  | قُرَيظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • وفاة أبى سلمة ﷺ ٢٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777  | • بَعْثُ السَّعْدَينِ ﴿ اللهِ اللهِ عُريظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • سَريَّة عبد الله بن أُنيس ظَلِيه الله عبد الله |
| 777  | • اشتداد الخوف وظهور النفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul> <li>سرية طبد الله بن اليس طوعه</li> <li>سَرِيَّة الرَّجيع</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۸.  | <ul> <li>سعي النبي ﷺ إلى مصالحة غَطَفان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فاجعةُ بثر مَعُونة أو سَرِيَّة القُرَّاء ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۸.  | • إصابة سعد بن معاذ ﴿ اللَّهُ اللّ | <ul> <li>الجعة بمثر معونة الولى بئر معونة ٢٥٦</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 717  | • استمرار المناوشات وفوات الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • وصول الصحابة ﴿ إِلَى بَنْرُ مَعُولَهُ ١٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 418  | • هزيمة الأحزاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸۲  | • بَعْثُ حَدَيْفَة بن اليمان ﴿ لِللَّاحِزَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul> <li>حُزْن النبي ﷺ على شهداء بئر معونة ٢٥٨</li> <li>عودةُ عمرو بن أُميَّة الضَّمْري ﷺ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | • رجوع النبي ﷺ وأصحابه إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الى المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 71   | منازلهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 719  | غزوة بني ٰ قُرَيظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 79.  | • خروج النبي ﷺ إلى بني قريظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • غزوة بني النَّضير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 797  | • حصار بني قريظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul> <li>حصار بني النضير واستسلامهم</li> <li>أولُ فَيءٍ في الإسلام</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | • قدوم سعد بن معاذ ﴿ اللَّهُ وحكمه في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • نزول سورة الحشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 794  | بني قريظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 790  | • تنفيذ الحكم في بني قريظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • غزوة بدر الآخرة ٢٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 797  | • لم يُقتَلُ من نساء بني قريظة إلا امرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | السنة الخامسة للهجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 497  | • وفاة السَّيد الكبير سعد بن معاذ ﴿ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غزوة الخندق أو الأحزاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 799  | • نزول سورة الأحزاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • سبب هذه الغزوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|             | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الموضوع الصفحة                                                                                                |
| ۳۳۱         | • تصديق الوحي لزيد بن أرقم ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ | • زواج النبي ﷺ من زينب بنت                                                                                    |
| ۳۳۲         | <ul> <li>قصة الإفك</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | جحش را الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                   |
| <b>۳۳۳</b>  | • قدوم العُرَنيِّين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • خِطبة زينب بنت جحش ﷺ ٣٠١                                                                                    |
| ۳۳۷         | • من فوائد قصة العُرَنيِّين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • وليمة زواج النبي ﷺ بزينب ﷺ ٣٠٣                                                                              |
| ۳۳۸ .       | غزوة الحُدَيبيَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • نزول الحجاب                                                                                                 |
| ۳۳۹ .       | • سبب هذه الغزوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * .48 * .4 84 * .4                                                                                            |
| ۳٤٠.        | • عدد الذين خرجوا مع النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | السنة السادسة للهجرة                                                                                          |
| ٣٤١.        | • إحرام النبي ﷺ من الميقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • مرحلة جديدة للدعوة                                                                                          |
| ۳٤٣ .       | • جموع قريش تتصدى للمسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • سَرِيَّة عبد الله بن عتيك وَ الله لقتل عَلَيْهُ لقتل مَا اللهُ عَلَيْهُ القتل عَلَيْهُ القتل عَلَيْهُ القال |
| ٣٤٤.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سَلَّام بن أبي الحُقَيقت                                                                                      |
| <b>450</b>  | • نزول الرسول ﷺ بالحُديبيَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • قصة قتله                                                                                                    |
| ۳٤٨.        | • وساطة بُدَيل بن ورقاء ﴿ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul> <li>سَرِيَّة زيد بن حارثة ﴿ إلى العِيص ٣٠٩ ]</li> </ul>                                                  |
| ٣٤٩.        | • بَعْثُ عثمان بن عفان ﴿ لِللَّهُ لَقَرَيْشُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • عودة أبي العاص ر الله مكة الله مكة الله مكة الله الله الله الله الله الله الله الل                          |
| ۳o٠.        | • بيعة الرِّضوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وإسلامه                                                                                                       |
| 401         | • فضل أهل بيعة الرضوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>هل رد النبي ﷺ زينب لأبي العاص</li> </ul>                                                             |
| 401         | • أَسْرُ عددٍ من المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بعقد جدید؟                                                                                                    |
| 404         | • متى وقع أَسْرُهم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • سَرِيَّة الخَبَطِ                                                                                           |
| ٣٥٥         | • صُلح الحُديبيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul> <li>فوائد من سَرِيَّة الخَبَطِ</li> </ul>                                                                |
| ۸٥٣         | <u>.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • وَهُم أهل المغازي في تاريخ هذه<br>التَّبَ                                                                   |
| ٣٦.         | • نزول آية الفِدْية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | السَّرية ٣١٧                                                                                                  |
| ۱۲۳         | • الإحصار في عمرة الحُديبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | غزوة المُرَيْسِيع أو بني المُصَطَلِق ٣٢١ أَمُنَا المُصَطَلِق                                                  |
| 777         | • خُزْن المسلمين من هذا الصلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul> <li>سبب هذه الغزوة</li> <li>سبب هذه الغزوة</li> </ul>                                                    |
|             | • عودة النبي ﷺ إلى المدينة ونزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • خروج النبي ﷺ إليهم                                                                                          |
| 377         | سورة الفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul> <li>هل وقع قتال في هذه الغزوة؟ ٣٢٣</li> </ul>                                                            |
| ٣٦٥         | • صلح الحُديبية أعظم الفتوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | و زواج الرسول ﷺ من جُويرية بنت الحارث ﴿ الحارث ﴿ الحارث الله الله الله الله الله الله الله الل                |
|             | السنة السابعة للهجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الحارث وي المنافقين لإثارة الفتنة                                                                             |
| <b>٣</b> 7V |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا نيد بن أرقم الله يُخبر بالخبر ٣٢٩                                                                           |
| , , ,       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , , , , <del>, , , , _ , _ , _ , _ </del>                                                                     |

| صفحة | الموضوع ال                                 | وع الصفحة                                                                                                     | الموض                 |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ٤١٠  | <ul> <li>هل يُقالُ: فلانٌ شهيد؟</li> </ul> | فاذ النبي ﷺ الخاتَمَ لكُتُبه                                                                                  | • اتخ                 |
| ٤١٢  | • فتح حصن أُبَي (أحد حِصَنَي الشق)         | اب النبي ﷺ إلى النَّجاشي                                                                                      | • کت                  |
|      | • هل فُتحت حصون الكُتيبة صُّلحًا؟          |                                                                                                               | _                     |
|      | • عِظَم غنائم خيبر                         |                                                                                                               | • كتا                 |
| ٤١٨  | • رد المهاجرين منائح الأنصار               | اة النجاشي أَصْحَمة رَهِي اللهِ | • وفا                 |
|      | • قدوم مهاجري الحبشة ومعهم                 | ب النبي ﷺ إلى النجاشي الآخَر ٣٧٥                                                                              | • كتا                 |
| ٤١٩  | الأشعريُّون                                | ب النبي ﷺ إلى كِسرى                                                                                           | • كتا                 |
| 173  | • قدوم الدَّوْسِيِّين                      | ب النبي ﷺ إلى قيصر                                                                                            | • كتا                 |
| 277  | • إعتاق النبي ﷺ صفية بنت حُبَي ﷺ           | ب النبي ﷺ إلى المُقَوْقِس٣٨٢ م                                                                                | <ul><li>کتا</li></ul> |
|      | • هل حُكمُ صداقُها عِتْقُها خاصٌّ          | ئيير النبي ﷺ بفتح فارِسَ والرُّوم                                                                             | • تبث                 |
|      | بالنبي ﷺ؟ ً                                | صر َ                                                                                                          |                       |
| 373  | • دخول النبي ﷺ بصفية ريجيًا                | ذي قَرَد أو الغابة                                                                                            | غزوة                  |
| ٤٢٦  | • قصة الشاة المسمومة                       | ب هذه الغزوة                                                                                                  | • سب                  |
| ٤٢٧  | • انقطاع أَبهَرِ النبيِّ ﷺ                 | اردةُ سَلَمة ﴿ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَطَفان                                                                   | • مط                  |
|      | • هل قتل رُسول الله ﷺ زينب بنت             | وج الرسول ﷺ في طلب القوم ٣٩١ م                                                                                | • خر                  |
| ٤٢٨  | الحارث؟                                    | خيبر                                                                                                          | غزوة                  |
| ٤٣٠  | • فوائد حادثة الشاة المسمومة               | ب هذه الغزوة                                                                                                  | • سب                  |
| ٤٣٠  | • مصالحة يهود فَدَك                        | عد الرباني بفتح خيبرعد الرباني بفتح خيبر                                                                      | • الو                 |
| ۱۳٤  | • حصار وادي القرى، وقصَّة مِدْعَم          | وج النبي ﷺ إلى خيبر                                                                                           | • خر                  |
| ٤٣٣  | • عودة النبي ﷺ منصورًا إلى المدينة         | ير النبي ﷺ إلى خيبر                                                                                           | • مس                  |
| ٤٣٣  | • فضل لا حول ولا قوة إلا بالله             | سول المسلمين إلى خيبر وإغارتهم. ٤٠١                                                                           | • وم                  |
| 343  | • فضل جبل أُحُد والمدينة النبوية           | صون خيبر                                                                                                      | 2> •                  |
| ٤٣٦  | غزوة ذات الرِّقاع (أو غزوة نَجِّد)         | ، القتال، وفتح حصن ناعم ٤٠٣                                                                                   | • بدء                 |
|      | • سبب هذه الغزوة                           |                                                                                                               | • قتاا                |
| १८४  | • خروج النبي ﷺ لهم                         | الفتح على يد أبي الحسن ﴿ اللهِ على يد أبي                                                                     | • تم                  |
|      | • رجوع النبي ﷺ إلى المدينة                 | ع حِصن الصَّعبِ بن مُعاذ ٤٠٧                                                                                  | • فتح                 |
| ٤٣٩  | وأحداث جرت في الطريق                       | ح حصن قلعة الزبير                                                                                             | • فتح                 |



| الصفحة                                                                                                     | الموضوع       | الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ى سيف الله المسلول ﷺ ٤٦٩                                                                                   | • الراية إلې  | ة      | • قصة غورث بن الحارث وصلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لد بن الوليد رفظتهلد                                                                                       | • شِدَّة خا   | ٤٣٩    | الخوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| للتصر في هذه المعركة                                                                                       |               |        | • عَبَّاد بن بشر ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وسورة الكهف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| £V1                                                                                                        |               | ٤٤٣    | • قصة بيع جمل جابر ﴿ فَالْحُنَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| النبي ﷺ لآل جعفر ﷺ ٤٧٢                                                                                     |               | ٤٤٨    | عمرة القضاء أو القَضِية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| السلاسل                                                                                                    |               | ٤٤٩    | • سبب هذه العُمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ده السَرِيَّة                                                                                              |               | ٤٥٠.   | <ul> <li>خروج النبي ﷺ لأداء العمرة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رو بن ُ العاص ﷺ ٤٧٦                                                                                        |               | ٤٥١.   | • إشاعة أطلقتها قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لمدد لعمرو بن العاص ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ٤٧٨                                                                  |               | 1      | • دخول النبي ﷺ مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| و بن العاص رَفِيْتُهُ                                                                                      |               | ٤٥٤.   | • إنشاد عبد الله بن رواحة ﴿ الشُّعرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ن إشعالِ النار ومتابعةِ العدو ٤٧٩                                                                          |               | 200.   | • نحرُ النبي ﷺ هَدْيَه وتحلَّلُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ، الناس إلى النبي على النبي                                                                                | • مَن أُحبُّ  | 800.   | • خروج النبي ﷺ من مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عَم؛ فَتَحُ مِكَّةَ شرَّفها الله ٤٨٢                                                                       |               | 1      | • قضاء النبي ﷺ في ابنة حمزة ﴿ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نتح الأعظم                                                                                                 |               | EOA.   | • زواج النبي ﷺ بميمونة ﴿ اللَّهُ السَّمَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| تح الأعظم                                                                                                  | _             |        | السنة الثامنة للهجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لخبر إلى النبي ﷺ ٤٨٤                                                                                       |               | ٤٦٠.   | غزوة مُؤْتَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بي ﷺ لغزو مكة وكتمانه                                                                                      | • تهَيُّؤ الن |        | • سبب هذه الغزوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٨٦                                                                                                        | الأمر         | 4      | • تجهُّز جيش الأمراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اطب بن أبي بلتعة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ | • کتاب ح      | 1      | • توجُّه جيش الأمراء إلى مؤتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٨٦                                                                                                        | أهل مكة       |        | • تشاور المسلمين في أمر الروم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نبي ﷺ من المدينة وإفطاره . ٤٨٩                                                                             | • خروج ال     | १७१    | والغساسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بي سفيان بن الحارث                                                                                         | • إسلام أ     | १२१    | • تحرُّك جيش الأمراء إلى عدوهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بن أبي أمية                                                                                                | وعبد الله     | १७१    | • بدءُ القتال وتناوُبُ القادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مباس بن عبد المطلب رضي الله                                                                                | • هجرة ال     | 270    | • الراية بيد زيد بن حارثة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>£97</b>                                                                                                 | بعياله        | 270    | • الراية بيد جعفر بن أبي طالب ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال |
| قريش الأخبار وإسلام أبي                                                                                    | • تحسُّس      | 277    | • الراية بيد عبد الله بن رواحة ﴿ الله الله عَلَيْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 898                                                                                                        | سفيان         | 1871   | • نعى النبي ﷺ الأمراء الثلاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|       |                                                                                                      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| صفح   | الموضوع                                                                                              | ضوع الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لمو      |
| ۱۳۵   | غزوة الطائف                                                                                          | رجوع أبي سفيان لمكة وأمرُهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , (      |
| ۱۳۵   | • سبب الغزوة                                                                                         | بالاستسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>:</u> |
| ۱۳۵   | • مسير النبي ﷺ إلى الطائف                                                                            | نوزيع النبي ﷺ جيشه لدخول مكة ٤٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ; (      |
| 77    | • الدعاء لأهل الطائف بالهداية                                                                        | دخول كتائب الإسلام مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 77    | • رجوع النبي ﷺ وتقسيم غنائم حُنين                                                                    | دخول النبي ﷺ مكة شرفها الله ٥٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) (      |
| 770   | • عَتْبَ الأنصار ﷺ                                                                                   | نطهير البيت من الأصنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 74    | • قدوم وفد هوازن مسلمين                                                                              | دخول النبي ﷺ الكعبة وتطهيرها من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ۱٤٥   | • اعتمار النبي ﷺ من الجِعْرَانة                                                                      | الصُّور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|       | • استخلاف عَتَّاب بن أَسِيد ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه | خطبة النبي ﷺ وعفوه عن أهل مكة . ٥٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 730   | مكة                                                                                                  | خطبته ﷺ الغدَ من يوم الفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|       | السنة التاسعة للهجرة                                                                                 | مدة إقامة النبي ﷺ في مكة بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 5 5 5 | • بَعْثُ النبيِّ ﷺ عُمَّالَه على الصدقات                                                             | نتحها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|       | <ul> <li>بعث النبي ﷺ من غلول الصدقة</li> </ul>                                                       | نتح مكة وأثره على العرب ٥١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | j (      |
| 250   | •                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|       | • الرسول ﷺ القائد                                                                                    | سبب الغُزوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|       | • استنفار النبي ﷺ المسلمين لغزو                                                                      | يَعْثُ النبي ﷺ عبد الله بن أبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|       | الرومالله ويجير المستسبق عمرو                                                                        | حَدْرَد رَفِي اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِ |          |
|       | • حث النبي ﷺ على الإنفاق لجيش                                                                        | خروج النبي ﷺ إلى خُنَين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . (      |
| 700   | العُسْرة                                                                                             | شجرةُ ذاتِ أنواطٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 700   | • تنافُسُ الكِبار للإنفاق                                                                            | عيون النبي ﷺ تأتيه بالأخبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , (      |
|       |                                                                                                      | نعبئة مالك بن عوف جيشَه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|       |                                                                                                      | نزول المسلمين وادي حُنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|       |                                                                                                      | رانهزامهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|       |                                                                                                      | بات النبي ﷺ ٥٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|       |                                                                                                      | نزول الملائكةت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|       |                                                                                                      | جمع غنائم حُنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|       |                                                                                                      | نجياز هوازن الى وادى أوطاس ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |

| عفحة | الموضوع الموضوع                                      | الصفحة                                                                                                           | الموضوع                                            |
|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ٥٨٩  | • وفد بَجِيلة                                        |                                                                                                                  | <ul> <li>استخلاف محمد بن مَسْلَمة ر</li> </ul>     |
|      | • بَعْثُ معاذ بن جبل وأبي موسى                       | للجنه على                                                                                                        | • خَلَّف رسول الله ﷺ عليًّا ﴿                      |
|      | الأشعري ﴿ إِلَى اليمن                                | 00A                                                                                                              | أهله                                               |
| 097  | • الوداع الأخير في الدنيا                            | ، بدیار                                                                                                          | • خروج الـرسـول ﷺ ومـروره                          |
|      | حَجَّة الوداع                                        | 009                                                                                                              | ثمود                                               |
| ٥٩٥  | • إعلام الناس بحج النبي ﷺ                            | 07.                                                                                                              | • ظهور المعجزات                                    |
|      | <ul> <li>خروج النبي ﷺ من المدينة</li> </ul>          | مَنْ اللهُ | • إمامة عبد الرحلمن بن عوف ر                       |
|      | <ul> <li>خروج نساء النبي ﷺ معه</li> </ul>            | 1                                                                                                                | • وصول الرسول ﷺ إلى تَبُوك                         |
|      | • طريق النبي علية إلى ميقات ذي                       | ، وأهـم                                                                                                          | • إقامة النبي ﷺ في تَبُوك.                         |
|      | الحُليفة وإحرامه                                     | 078                                                                                                              | أعماله فيها                                        |
|      | <ul> <li>اغتسال النبي ﷺ لإحرامه</li> </ul>           | l .                                                                                                              | • رجوع النبي ﷺ إلى المدينة                         |
|      | • تلبية النبي ﷺ                                      | 1                                                                                                                | • محاولة اغتيال النبي ﷺ                            |
|      | • أَمْرُ النبي ﷺ أصحابه بفسخ الحج                    | ٥٦٩ ة                                                                                                            | • استعجال النبي ﷺ إلى المدين                       |
| ٦٠٧  | إلى العمرة                                           | ov•                                                                                                              | • استقبال أهل المدينة                              |
|      | • دخولُ النبي على المسجد الحرام                      | ر ۱۷۰                                                                                                            | • تحريق النبي ﷺ مسجدَ الضِّرَا                     |
| 7.9  | وطوافُه وسَعْيُه                                     | ov1                                                                                                              | <ul> <li>موقف النبي ﷺ من المُخَلَّفين</li> </ul>   |
|      | • أَمْرُ النبي ﷺ أصحابه بالتحلل                      | تَبُوك ٧٢ه                                                                                                       | <ul> <li>ما نزل من القرآن حول غزوة</li> </ul>      |
|      | • سبب تركُّد الصحابة في التحلل                       | الحج ٤٧٥                                                                                                         | أمير أبي بكر الصديق را على                         |
|      | • إقامة النبي عَلَيْة بمكة                           | ovo                                                                                                              | <ul> <li>بعث عليٍّ رَفِيْهُ بسورة براءة</li> </ul> |
| 718  | • خروج النبي ﷺ وأصحابه إلى منَّى                     | 0 V A                                                                                                            | مام الوفود                                         |
|      | • خروج النبي رفح وأصحابه إلى                         | I                                                                                                                | وَفَدُ ثَقيفٍ                                      |
| 710  | عرفاتعرفات المستسبب                                  |                                                                                                                  | ) وفد بن <i>ي</i> تميم                             |
|      | • جَمْعُ النبي ﷺ الظُّهر والعصر                      |                                                                                                                  | ·<br>· وفد بني حنيفة                               |
| ۸۱۲  | ووقوفُه بعرفة                                        |                                                                                                                  | ، وفد نجران                                        |
|      | • نزول قوله تعالى: ﴿ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمَّ      |                                                                                                                  | ، بَعْث أبي عبيدة بن الجرا                         |
| ٦٢.  | دِينَكُمْ ﴾                                          | 1                                                                                                                | معهم                                               |
|      | <ul> <li>إفاضة النبي ﷺ من عرفة إلى مزدلفة</li> </ul> |                                                                                                                  |                                                    |

| الصفحة                                                                                                        | الموضوع   | الصفحة                       | الموضوع              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|----------------------|
| نبي ﷺ: «هريقوا عليَّ سبع                                                                                      | • قول ال  | لمشعر الحرام، ثم             | • وقوف النبي ﷺ با    |
| 780                                                                                                           |           | 778                          | دَفْعُه إلى منَّى    |
| سل أبي بكر والأنصار وأسامة ٦٤٦                                                                                |           | مار ٦٢٥                      | • جَمْعُ النبي ﷺ الج |
| بي بكر الصديق ضي الناس ٦٤٩                                                                                    |           | l                            | • رَمْيُ النبي ﷺ ج   |
| لصلوات التي صلاها أبو                                                                                         | • عدد اا  | 777                          |                      |
| 701                                                                                                           | بكر ﴿     | إلى المَنحَر بمِنّى ٦٢٧      | • انصراف النبي ﷺ     |
| ا الأخيرةا ٦٥١                                                                                                | • الوصاي  | النحر ٦٢٨                    |                      |
| الأخيرة ٢٥٣                                                                                                   | • النظرة  | له الشريف                    | •                    |
| ن أبي بكر الصديق ﴿ الله عَلَيْهِ السَّلَامِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ | • استئذار | وتَطيُّبُه ٦٣١               |                      |
| الوجع على رسول الله ﷺ ٢٥٤                                                                                     |           | وإقامته بمنًى ٦٣٢            | *                    |
| ٣٥٦ ٢٥٢                                                                                                       |           |                              | • نزول النبي ﷺ ال    |
| الذي تُوفي فيه رسول الله ﷺ                                                                                    |           | 788                          | •                    |
| 70V                                                                                                           |           |                              | • الرخصة للحائض      |
| فاجعة                                                                                                         |           | ر في درد طواف<br>            |                      |
| بي بكر الصديق ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                         | •         |                              | • رجوعُ النبي ﷺ      |
| بي بكر ﴿ الله عَلَيْهُ فِي النَّاسُ ٦٦١                                                                       |           | رم                           |                      |
| لنبي ﷺ وغسله وتكفينه ٦٦٢                                                                                      |           |                              |                      |
| على رسول الله ﷺ ٢٦٤                                                                                           |           | عَظِيْتُهُ إِلَى أَبْنَى ٦٣٨ |                      |
| نبي ﷺ                                                                                                         |           | 781                          |                      |
| صائص النبي ﷺ في كفنه                                                                                          |           | ، رسول الله ﷺ ٦٤١            |                      |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                        | وقبره     | ي بيت عائشة ر                | • تمريض النبي ﷺ ف    |
| 119                                                                                                           | الفهرس    | سول الله ﷺ 388 ا             | • شدة الوجع على ر    |





| Ø        |
|----------|
|          |
| Ø        |
|          |
| <u> </u> |
|          |
| Ø        |
|          |
| Ø        |
|          |
| Ø        |
|          |
| Ø        |
|          |
| Ø        |
|          |
| Ø        |
|          |
| Ø        |
|          |
| Ø        |
| <br>     |
| Ø        |
|          |
| Ø        |
| <br>     |
| Ø        |
| <br>     |
| Ø        |
|          |
| Ø        |
| ~        |





| Ø            |
|--------------|
|              |
| <br><u> </u> |
| ~            |
| <br><u> </u> |
| Ø            |
| <br>         |
| Ø            |
|              |
| Ø            |
|              |
| <br><u> </u> |
|              |
| <br><u> </u> |
| <b>Æ</b>     |
|              |
| Ø            |
| <br>         |
| Ø            |
|              |
| Ø.           |
|              |
| <u> </u>     |
| Ø            |
|              |
| Ø            |
|              |
| Ø            |
|              |
| <u> </u>     |
|              |
| <u> </u>     |
| Ø            |
| 2            |





| Ø            |
|--------------|
|              |
| <br><u> </u> |
| Ø            |
|              |
| <u> </u>     |
| <u> </u>     |
| Ø            |
| Ø            |
| Ø            |
| Ø            |
|              |
| Ø            |
| <u>&amp;</u> |
| <u> </u>     |
| Ø            |
| Ø            |
| Ø            |
| Ø            |
|              |
| <u> </u>     |
| <u> </u>     |
| Ø            |
| ~            |





|          | <del></del> |
|----------|-------------|
|          |             |
|          | ~           |
|          | <u> </u>    |
|          |             |
|          | Ø           |
|          |             |
|          | <b>~</b>    |
| <u> </u> | <u> </u>    |
|          |             |
|          | <b>E</b>    |
|          |             |
|          | Ø           |
|          |             |
|          |             |
|          | Ø           |
|          |             |
|          | Ø           |
|          |             |
|          |             |
|          | <b>€</b>    |
|          |             |
|          | Ø           |
|          |             |
|          |             |
|          | Ø           |
|          |             |
|          | <u> </u>    |
|          |             |
|          |             |
|          | <u> </u>    |
|          | _           |
|          | Ø           |
|          |             |
|          | ~           |
|          | <u> </u>    |
|          |             |
|          | Ø           |
|          |             |
|          | ~           |
|          | Ø           |
|          |             |
|          | <u>s</u>    |
|          |             |
|          | Ø           |
| who the  |             |
|          |             |
|          | Ø           |
|          |             |





| Ø            |
|--------------|
| _            |
| <br><u> </u> |
| Ø            |
| ~            |
| <u> </u>     |
| Ø            |
| ~            |
| <br><u> </u> |
| Ø            |
| ~            |
| <u> </u>     |
| Ø            |
| ~            |
| <u> </u>     |
| Ø            |
| Ø            |
|              |
| <u> </u>     |
| Ø            |
|              |
| <u> </u>     |
| Ø            |
|              |
| <u> </u>     |
| <u> </u>     |
|              |
| Ø            |





| Ø            |
|--------------|
|              |
| Ø            |
|              |
| <br><u> </u> |
| Ø            |
| <br>         |
| <u> </u>     |
| æ            |
| <br><u> </u> |
| Ø            |
|              |
| <br><u> </u> |
| Ø            |
| <br>         |
| Ø            |
|              |
| <br><u> </u> |
| Ø            |
|              |
| Ø            |
| ~            |
| <u> </u>     |
| Ø            |
|              |
| <u> </u>     |
| Ø            |
| <u> </u>     |
| Ø            |
|              |
| <u> </u>     |
|              |





| Ø            |
|--------------|
|              |
| <u> </u>     |
| Ø            |
|              |
| Ø            |
|              |
| <br><u> </u> |
| Ø            |
|              |
| <u> </u>     |
| Ø            |
|              |
| Ø            |
|              |
| <u> </u>     |
| Ø            |
|              |
| <u> </u>     |
| ~            |
| <u> </u>     |
| Ø            |
|              |
| Ø            |
|              |
| <u> </u>     |
| Ø            |
|              |
| <u> </u>     |
| ~            |
|              |

دار ابن الجوزي 8428146